

إمثادة المتناض في المصنى عثبار الدعبار المتسدّ آباد عب المتنافعين نه ١١٥ هريكة

المتكليف

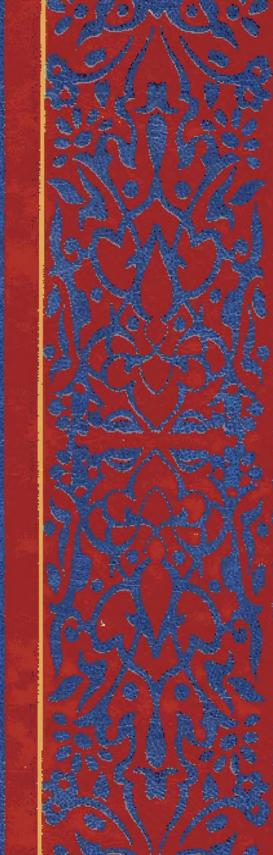



في أَبْعَ إِلِهِ لِمَتَّى جَهِيد وَالعِدل

إمثلاء القاضولي المحسن عبّد البَحبّار الأسدآبادي المت<u>فاضية</u>نة ٤١٥ جزيّة

## التكليف

الدكتور عبد الحليم النجار اشراف الدكتور طه حسين الأستاذ تحقيق محمد علي النجار مراجعة الدكتور إبراهيم مدكور

### فهرس الجزء الحادي عشر من كتاب المغني

#### الصفحة

٦

- السكلام في الآجال . ذكر جملة من المقالات في ذلك ۲
- فصل في أن النادر بقدر على خلاف ما يعلم كونه ، وعلى فعل ماعلم أنه لا يكون فصل في أن القنول كان لايجب لو لم يقتل أن يموت في للك المال لا محالة ŧ
- قصل في أن المقتول كان لايجب أن يميش إلى مدَّة لو لم يقتل في هذه الحال وإن كان ذلك جائزًا ا 5
- فصل في أن المفتول وغيره لا يموت إلا بأجله، وأن الزيادة والخصان في الأجل لا تصح، وأن القول بإنبات أجلين باطل 14
  - فصل في ذكر مايدل على البداء في الآجال ، وما لايدل عليه . 70
    - الحكلام في الأرزاق . فصل في سان حقيقة الرزق وما يتصل بذلك . 44
      - فصل في ذكر الوحوه البر بحصل منها الرزق والملك عقلا وسمما \*\*
    - فصل في أن المحرم تناوله لايجوز أن يكون رزيًا للظالم والغاسب والسارق \*
    - فصل في أن العبد لايقدر على تحصيل الرزق لنفسه ، وأن الرزق من الله تعالى . 11
    - فصل في أنه يحسن من العبد طلب الرزق والتسكسب ، وبطلان قول من يحرم السكاسب 2 4
- فصل في ذكر الوجود التي يحسن من الله تعالى أن يرزق العبد وبجب ، وذكر الوجه الذي بنهج عامه دلك ٤٦
  - فصل في الوجه الذي يحسن عليه من العبد طلب الرزق ، أو عب أو محرم ، وما ينصل بذلَّات . LA
- فصل فيايجوز أن يضاف إلىالة سبحانه مزالرزق ، ومايجوز أن بضاف إلى عبره ، و ١٠ ينصل بذلك. ٦٠
  - المكلام في الأسعار والرخس والفلاء 4 4
  - فصول في كناب التكليف . الكلام في سان وجه الحكمة في ابتدائه تعالى الملني . ۰۸
    - ماب في أن أنعاله تعالى إذا ثيت انتفاء كوليها قسحة يجب كوليها حسنة . ٦1
    - فَصَلَ فِي هَلَ يَجِبُ أَنْ يَحْصَلُ السَّكُلِّ أَفَعَالُهُ صَفَةً رَائِدَةً عَلَى حَسِنَهُ أَمْ لايجب ذلك . · 7.8
- فصل في ذكر سنة مايحسن منه تعالى أن يخلقه أولاء ومالايحسن منه ، وما يصح ذلك فيه ومالابصح. 11
  - فصل في ذكر أقل ما يحسن من الله تعالى خلقه في الابتداء مفردا من غيره 7 4
    - فصل في سأن النفعة واللذة ، وما يتصل الذلك . ٧A
  - فصل في بيان أقسام النافع التي يحسن منه تعالى أن يخلق الحلق لها ، وما يتصل بذلك 41
  - A £
  - فصل في ذكر الوجود التي تحسن جميم أفعال القديم تعالى لأجابها ، وما يقصل بذلك . فصل في وجود الحسن التي تصح في أفعالنا أو تحصل فيها دون أفعاله جل وعز ، وما يتصل بذلك A 1
    - فصل في مل يصل القول بأن الله سبحانه خلق الحاني وابتدأه لعلة ، أو لايصح ذلك . 91
    - فصل في بيان وجه حسن ابتداء الله نعالى لحلق الحلق وإنشاء الأيام ، وما يتصل بذلك .
      - ١١٧ ذكر ما يسألون عنه في هذا الباب . سؤال
        - ١١٨ سؤال
        - ١٣١ سؤال
        - ١٢٢ سؤال سؤال
          - ١٧٤ سؤال
          - ١٧٠ سيةال
      - ١٣٧ سنؤال . فصل ف الرجه الذي يحسن منه إرادة الحلق
      - ١٣٤ السَّكلام في وجَّه المسَّكمة في النسكليف ، وما يفصلُ بِذَلك

```
المخمة
                                                     ١٣٩ ذكر مباثليم في هذا الماب ، سؤال
                                                                               ١٤٠ سؤال
                                                                               ١٤١ سؤال
                                                                               ١٤٤ سؤال
                                                                               ه ١٤٠ سؤال
                                                                               ١٤٦ سؤال
                                                                               ١٤٧ سؤال
                                                                               ١٤٩ سؤال
                                                                               ١٥٠ سؤال
                                                                               ١٥١ سؤال
                                                                               ١٥٢ سؤال
                                                                               ١٥٣ سؤال
                                                                               ١٥٦ سؤال
  ١٥٩ الكلام في حسن تسكليف من بعلم الله أنه يكفر ، فصل في أنه يصح إرادة مايام المربد أنه لايام -
                         ١٦٥ أصل في أن المكلف يستحق الثواب، وأن النفضل بالثواب لايحسن.
١٦٦ فصلٌ في أنه تعالى لايصح أن يُكلُّف من المعلوم من حاله أنه يُكفر ، على وجه بصح منه ألا بديمين
                                                              المناب إذا لم يؤد ما كلف
١٧٤ قصل في بيانَ الأمر الذي يصبر المسكلف به معرضا فانواب ، وبيان ما يصبر به المسكاف معرصا لذاله ،
           ١٧١ فصل في أن علم الآمر. والمكان بأن المكاف يطبع ليس بشيرط في حسن أمره ونكامه
١٨٣ . فصل في بيان حُسن تكليف من يعلم إلله أنه يكفرأ وأيفسق ، وأن علمه بذلك من حالهلا بوجب اجه .
                                   ٢١٤ فصل في الفرق بين تكليف من يعلم أنه يكفر وبين الفسدة
          ٣٣٦ فصلٌ في بيان مأيحسن من تكالِّف من يعلم أنه يكفر ، وما يقبح من ذلك ، وما يتصل به
       ٢٤٩ - اصل في الدلالة على أنه يحسن منه تعالى تكتُّليف المؤمن وتبقيئه في الستقبل وإن علم أنَّه بِكَفر
٤٥٤ فصل فَ تَكليف المُكَافِر الدِّي يَعْلُم أنه إن يقى عليه النكابُف آمُن هُل يَجِب أملًا؟ وَهُل بقبِّع اخترامه أم لا إله بع
٢٦٥ فصل في ذكر أدلة استدل بها في حسن تكليف من يعلم أنه يكفر ، وبيان مايسح منها وءا لايسج ،
                                                                         ٣٦٧ طريقة أخرى
                                                                         ۲۷۰ طريقة أخرى
                                                                         ۲۲۱ طريقة أخرى
                                                                         ۲۷۴ طريقة أخرى
                                                                         ٣٧٤ طريقة أخرى
                                                                         ٧٧٦ طريقة أخرى
                                                                         ۲۷۸ طریقة أخری
                                                                         ٧٧٩ طريقة أخرى
                                                                         ٧٨٠ طريقة أخرى
                                                                         ٣٨٦ طريقة أخرى
```

۲۸۱ طریقة أخری ۲۸۰ طریقة أخری

```
المبغيدة
```

۲۸۸ طریقة أخرى

٧٨٩ طريقة أخرى

۲۹۲ الكلام في شروط حسن التكليف

٣٩٣ الكلام في التكليف ماهو

٣٠١ فصول في أن من حق النكليف أن يتقدم وقت الفعل

٣٠٤ فصل في حسن تقدم الأمر حال الفمل بأونات كثيرة

٣٠٦ فصل في هل يجب أن يكون في عال الأمر التقدم من قد كانت المأمور به ، أو يكني أن يحصل في

الحال من يخاطب بأدائه وإن لم يكلفه

٣٠٩ الكلام في مائية المكلف وحقيقته

٣١٠ ذكر الحلاف في الإنهان

٣١٣ فصل ف ذكر الدلالة على مايذهب إليه في هذا الباب

٣٢٩ فصل على من قال في الإنسان : إله عين لاينقسم ولا يوصف بحركة وسكون ولا يمكان ، وإنه يدبر هذا البدن وبحرك ويسكنه

٣٢٩ الكلام على من قال : إن الإنسان جزء لا يتجزأ وحو في الثلب .

٣٣١ البكلام على من قال : إن الحي هو روح في المثلب .

٣٣٤ الكلام على من قال: إن الفاعل القادر المدرك هو الروح دون الجند ، وإن الجنيد ،وات .

٣٣٥ .المسكلام على من قال : إن المن مو الجسم والروح جيما

٣٣٩ الكلام على أبي إسحاق النظام

٣٤٠ ذكر شبههم والأجوبة عنها . سؤال

٣٤٦ سؤال

۲ £ ٧ \_ وال

۲٤٨ سۇال

٠٥٠ سؤال

٢٥٢ سؤال

٢٠١ سؤال

ه ۳۰ سؤال

٣٠٦ سؤال

٣٠٧ سؤال . سؤال

٣٥٨ فصل في ذكر حد الإنسان ونائدته

٣٦٧ الكلام في بيان صفة المكلف . فصل في أنه يجب أن يكون عادرًا

٣٧٠ قسل في أن المكانب يجب أن يكون ممكنا بالآلات من نعل ما كلف

٣٧١ قصل في حاجة الكلف إلى العقل والعلم ليحسن تكليفه

٣٧٥ فصل ف بيان مائية العقل وما يتصل به

٣٨٧ فصلُّ في أن المكلف يجب أن يكون مشهيا ونافر الطبيع ليحسن أن يكلف .

٣٩٦ فصلٌ فَي أنه لايجوز التكليف مع المنع من قعل ما كلف

٣٩٣ فصل ق أن من شرط المكان زّوال الإلجاء عنه ق نمل ما كان

٣٩٤ قصل في بيان وجوء الإلجاء وما يتصل بذلك

```
المفحة
```

- ٤٠٠ فصل في أن من شرط المسكلف أن بكون له أغراس ودواع
  - ٤٠٩ فصل في ذكر ما ألمني بشروط المكلف وايس هو منها
- ٤٠٦ السكالام في ذكر الصفات التي يجب أن يختص بها المسكاف
   نصل في أنه تمالي بجب أن يكون عالم من حال المسكلف بما قدمناه الحدن أن يكلفه
- ٤٠٨ فصل ق أنه تعالى مجب أن يكون بمسكنا للمكلف بنصب الأدلة
- ١٠٩ فصل في أن المكلف \_ تعالى \_ يجب أن يكون غرضه النمريش لاتواب غمل ما كلف ٤١٧ - فصل في أنه ليس من شرط النمريض للنواب إرادة النواب
  - و 1 2 أفيل في المفات التي لاختصاصه ثمالي بها بحسن منه أن يكلف دون غيره
  - - ٤١٧ أصل في أنه تعالى المحتمل باستحقاق العبادة ، ومايتصل بذلك ١ ٤ . فصل في أنه تمالي يجب كونه عادرًا على الحجازاة وعالما بكيفيتها

    - 471 أصل فيها عدوه من شرائط المكلف وهو خارج عنه
      - ٤٧٦ الكلام في بيان جملة مايقتضي التكديف وجوبه
        - ٣٣٪ السكلام في الفناء والإعادة
          - فصل ف جواز الفناء على الجواهر
            - 247 فصل بنصل بذاك

        - ٤٤١ قصل في أن فناه الجواهر لايسم إلا بضد
    - ٤٤٦ فصل ف أن الشد الواحد من ضَّد الجوهر بجب أن ينتي الجواهر أحم
      - ٩ ه ٤ فصل في منحة الإعادة على الجواهر
        - ٤٤٦ أَصُلُّ فِي ذَكِرِ مَالُهُ بِكُونُ الْمَادُ مَمَادُاً
  - ٩ هـ ٤ فصل في أن الإعادة تصح على كل عرش بان من مقدوراته نمالي.
  - ٤٦٧٪ فصل في الوجه الذي يصح أن يعاد عليه الحي والوجه الذي لايضام ذلك مه.
    - - ٤٧٧ سؤال سؤال
        - ۲۷۸ سؤال
          - ٤٧٩ سؤال
    - ٨٨٦ فصل ق بيان الصفات التي إذا تبكامات في المكاف وجب المكارفة
    - \$ 8.4 فصل في أن من اختس عا ذكرناه من الصفات وحب تكليمه

      - ٤٩٢ فصل في أن العاقل المكن قد يختص بصفة معها يفهم تكليفه
    - ٥٠١ الكُلام في بيان شروط الأفعال التي بشاولها التكالُّ
  - ٥٠٧ فصل في أنه لا عسل منه سبحانه أن يكلف من الحداث إلا الندب والراحب

    - ٠٠ ه فصل في الوجه ألذي له يستحق الإنسان الذم والمدح
      - ٥٠٨ فصل في ذكر الوجوه التي يستحق بها للدح والذم
    - ١١٥ فصل ق ذكر الشروط الى لها يستحق الذم والمدح على ماتدمناه من الوجوء
    - ١٩٠٥ فصل في أن من حق التكليف أن يكون منقطعاً
- ١/ ه فصل في أن توفير كل مايستحقه المسكلف من التواب والعقاب سم يناء التكليف لابصم
  - ٣٣ هـ قصل في أن من حتى التكانيف ألا يتعقبه النواب والعقاب من غَبَّر تراخ
    - - ٣٨٥ فصل في بيان ما يجوز أن يكانب المبد من الأنبال وما لا بجوز
    - ٣٩ هـ أفصل في الوجوء التي لاختصاص العمل بها محدن دخوله تحتُّ التُّكليف

# بست مُ لِللهُ الرَّحْمُ الْحَيْمَ

## 

حكى أبو<sup>(١)</sup> القاسم البلخى رحمه الله عن المجبرة ومن وافقها من الحَشُوية : أن كل مقتول فأجله قد كان حضر ، وإنما قُتل بأجله ، ولا يقدر الفاتل على ألا يقتله فى تلك الحالكا لا يقدر على قتل من لم يحضر أجله .

وحُكى عن أبى (٢) الهــذيل، رحم الله : أن المقتول لو لم يُقتل فى ذلك الوقت المات فيه لا محالة . وحكى عن المعترلة (٢) : أن الأجل هو الوقت الذى يموت فيه العبد إن لم يُقتل فيه ، أو لم يفعل ما يستحق به الزيادة فى العمر ، من صلة رحم وغيرها . قالوا : ووقت القتل ، والوقت الذى ينتهى إليه من يزاد فى عرم ، أجلان ؛ وبجوز أن يزيد الله فى الأعمار وبنقص منها ؛ والآجال لا تَضطر القاتل إلى القتل ؛ ولو لم يقتل المقتول كان الله أعلم كيف حاله ، من موت فى ذلك الوقت أو بقاء إلى تمام أجله ؛ ولا عمد للقاتل فى الفتل ، وافق قتله الأجل أو لم يوافقه .

وذهب بعضهم إلى أن المقتول متى عُينًا جاز أن يوافق قتل القاتل أجله الذى جعل له ، فأما إذا جمل الحكلام في كل القَتْلى<sup>(1)</sup> فإنه لا بد أن يكون بعضهم قد قتل دون

<sup>(</sup>١) هو أبو الناسم الركمي . كانت وفاته سنة ٣١٩ هاكا في مقدمة الناشر للانتصار ١٨

<sup>(</sup>٣) أي جهورهم وكشر منهم ، وإلا طاؤلف من المترلة .

<sup>(1)</sup> ف الأصل: حالفتا: • وبصح أن تقرأ : القتاد...

الأجل الذى جمل له ؛ قال : ولا بدّ ف كل حى من أجل محكوم له بأنه يعيش إليه ، فيكون أجلا في الحقيقة وإن قُتل قبله ، لأن الأجل هو الوقت المنتظر ، ولذلك لا بقال في الدين الحال : إنه مؤجّل ، ويقال ذلك في المتأخّر .

والذي يقوله شيوخنا ، أرحمهما لله ، في ذلك : أن الآجال هي الأوقات ، فأجل حياة الإنسان هو وقت حياته ، وأجل موته هو وقت موته ، فما علمه نعالى أن موته يحدث فيه من الأوقات هو أجل موته ، لا أجل لموته غيره ، ولا فرق بين المقتول وغيره ؛ ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال المقتول أو الغربق أنه لولا القتل وركوب البحر لعاشا مدة زائدة ، وكان يكون ذلك أجلا لهما على جهة التقدير ، وإن كان لا يقال الآن : إن ذلك أجلهما ، ولذلك يمتمون من أن يكون للإنسان آجال أو أجلان ، ويبطلون القول بأنه لولا القتل لمات لا محالة ، كا يبطلون القول بأنه كان يعيش لا محالة ، ولا يفرقون في ذلك بين الجم الغفير والعدد البسير إذا أتى الفتل عليهم .

#### فســــل

فى أن القادر يقدر على خلاف ما يملم كونه وعلى فعل ما علم أنه لا يكون

اعلم أنا قد دللنا من قبل على أن القدرة متعلَّقة بالصَّدَين ، وبالمختلف من الأفسال وبالمثال منها . وكل ذلك يبين أن تعلَّقها لا يكون مقصورا على ما يعلم أنه يكون ؟ فإذاً يجب أن يقدر الواحد منا على ما علم كونة ، وعلم أنه لا يكون .

يبيّن ذلك أن كِلاَ الضدّين لا يصحّ أن يوجد ؛ لاستعمالة ذلك فيهما ، وقد تعلّقت القدرة بهما جميعا وإن علم أن أحدها لا بكون ، وقد ببّنا أن السكافر بقدر على الإيمان وإن كان المعلوم أنه لا يؤمن ، / ودلاما في صدر باب العدل على أنه تعمالي قادر على ما لو وقع لـكان قبيحا ، وإن علم أنه لا يُعتاره ، وأنه فادر على إلامة القيامة الآن ، وإن

كان المعلوم أنه لا يقع ولا يختــاره . وقد بينًا أن أصل الــكلام فى إثبات ثمّـتى الفعل بالفــاعل يفتضى ما قلناه ، لأنه إذا وجب وقوعه ( بحسب<sup>(۱)</sup> وانتفاؤه بحــب دواعيــه وكراهته) فيجب أن يكون قادرا على ما يصح أن يقع بأن يختــاره على ما لا يقع بل يختــار تركه .

وقد بينًا فى باب البدل أن العالم بأني الشيء يكون لا يوجب كونه ، ولا علمه بأن الشيء لا بكون لا يحيل كونة . وبينًا أن العلم يتعلق بالشيء على ما هو به ، لا أنه يصير على ماهو به بالعلم ، وأنه كالدلالة والصدق فى هذا الوجه . وبينًا أن القول بخلافه يوجب زوال الذمّ والمدح عن الفاعل فى الحَسَن والقبيح من حيث يجب كونه مضطرًا إلى فعلهما ؛ الم العالم بوقوعهما ، ويوجب كون القديم تعالى على (٢) ما هُو به المارمنا ، وأن بكون العالم منا جَمَله كذلك ؛ وفي هذا من الجهالات ما لا خفاء به .

فإذا صح ذلك لم يتنع كون العبد قادرا على قتل غيره ، وإن جعل الله أجله مؤخّرا من ذلك الوقت ، لأن علمه تعالى بأنه يعيش مائة سنة ، أو نَصْبه الدلالة على ذلك ، أو كُتْبه ذلك في اللوح المحفوظ على جهمة المصلحة للملائكة ، لا بخرج القادر من أن يكون قادرا على نقض بنيته من قبل ، كا لا يُخرج ذلك القديم تعالى من أن يكون قادرا على نقش بنيته من قبل ، كا لا يُخرج ذلك القديم تعالى من أن يكون قادرا على أماتته من قبل .

وقد بينا أنه لا يجب المنع من ذلك بأن يقال : إن ذلك بوجب كون / القادر قادرا على تجهيله تعالى ، لأن التجهيل هو ما يصيّر به الجاهل جاهلا ، دون تعيين القعل الذى قد علم خلافه . وبينا أنه إن أراد السائل بمسا تعلّق به أنه يقول : إنه قادر على أن يفعل

 <sup>(</sup>١) كان الأسل : « بحسب دواعيه والنفاؤه بحسب كراهنه » نفير للؤلف النركيب هكذا ، وجرى طي اللف والنشر .

<sup>(</sup>٣) أى تكون سفته التي هو عايها بابعة لطنتا به إذا كان العلم يؤثر في الطلوم ويوجده .

ما علم تمالى أنه لا يوجـد ويوجـد خلافه فذلك صحيح ، وإنا يكون مخطئا ف جمل ذلك تجهيلا .

وبيناً الجواب عن قولهم : فلو وقع خلاف ما علم أنه يكون كيف كان بكون حاله فى كونه عالمًا ، وشرحنا ذلك فى باب البدّل ؛ فلا وجه لإعادته .

وكلّ ذلك ببطل الفول بأن مَن جمل الله تمالى له أجلا مخصوصا فالفادر منا لايقدر على قتله من قبل ، ولايصح متى علم تمالى أنه يموت بالقتل ألابفتله القاتل ، على ماحُكى عن الحِبرة فى هذا الباب .

#### فصـــل

فى أن المقتول كان لا يجب . لو لم يقتل . أن يموت فى تلك الحال لا محالة

اعلم أنه غير ممتنع أن يكون الصلاح فى زيد له لم يقتله الفساتل أن يميش إلى وقت مسمّى ، كما لا يمتنع أن يكون الصلاح موته فى نلك الحال ، فإذا لم يكن فى العقل دلالة على ذلك وجب تجويز ما ذكر باء من الأمرين

يبيّن ذلك أنه إذا لم يتنبع في را أنب البحر إدا مات عرفاً ، وفي ساكن الدار إذا مات بالهــدم ، أنهما لو لم يتمرّ صا لدلك كان لا يندم بقاؤها مدة من الزمان ، فــكذلك لا يمتنع في المقتول لو لم يقتله الثانل أن سبش أزّ هم من الدهم .

فإن قال : إلى لو حو ، ت أن بمبرى لو لم بقيله الفيانل لأدّى ذلك / إلى أن يكون القاتل فاطما لما جمله الله أحادً له ، وا حال بالما لله فيما حَسكم به من أجله ، ولأدَّى ذلك إلى جواز البداء (١٠ على الله العالى - فإذا استعمال جميع ذلك وجب سحة ما قلته .

قيل له : إن حمله المالي الأجل أجال له هو بأن يكتب ذلك أو يدل عليه إن لم يقده الفاتل وقد بهذا أن دلك لا يوجب عليه لله الفاتل وقد بهذا أن دلك لا يوجب عليه لله (١) و الأمل و الدار و ال

لاقهرا ولا تجهيلاً . فكيف يجب إذا جوزنا لو لم يقتله القاتل أن يميش ما ذكره السائل في سؤاله .

وبعد ، فإنا لا بحمل الأجل إلا الوقت الذي يقتل فيه . وقد علمنا أنه لا يجب القضاء بأله كان يموت في تلك الحال لو لم يقتله القاتل ، من حيث نقدر فنقول : كان يجوز لولا كقل القاتل له أن يكون الصلاح أن يميش مدة من الزمان ، كا لا يجب مثل ذلك فيمن مات بالفرق والهسدم وساتر الأسباب التي يجوز أن يميش لو لم تحدث . وإنما كان يجب الهذّاء لو خرج تعالى من أن يعلم بحاكان عالما به ، أو ظهر له ما لم يكن عالما به ووَجَد من فاله ما بتقضى ذلك فيه . وتجويزنا أن يميش مدة لو لم يقتله الفاتل ليس بهدّاء ، ولا يدل علمه ، فكيف يُمتع من ذلك فسده العلة ، ولو جاز التعلق بذلك فيا قال لجاز أن يقال فهمن مات ببعض الأسباب التي حدثت عند اختياره من غرق وهدم : إنه يوجب البداء له حوزنا أن يبقى بسد ذلك لو لم يختر ذلك السبب ، ويجب على هذا القول أن يقال فيمن لم حام من فرق وهدم : إنه يوجب البداء لهمن مات بعض الم فافتقر : إنه لو لم يُغتر ذلك السبب ، ويجب على هذا القول أن يقال فيمن لهمن من خرق وهده ، وإنه كان ذلك يؤمّى إلى قطع عضو نفسه أو غيره : إنه لو لم يفعل ذلك لكان تعالى يسلبه المال ويتُوتره ، ويقال فيمن لهما عضو نفسه أو غيره : إنه لو لم يفعل ذلك لكان تعالى سيمرضه ، وإن كان ذلك يؤمّى إلى أن بقال القول في سائر الأفعال التي يختارها القادر منا ؛ وفساد ذلك يبين بطلان هذا القول .

وقد قال بعض شيوخنا في إبطال هذا القول: قد علمنا أن القَتَلَة قد يُقدمون على قتل هالم من الناس في وقت واحد ، وقد يتنفق ذلك في الحروب وغيرها ، فلو وجب القطع على أسهم لو لم بُقتلوا لماتوا لا محالة لأدّى ذلك إلى تجويز نَقَض العادة في غير زمن الأنبياء ؟ لأن موت العالم الكثير في حالة واحدة على الوجه الذي بتُقتلون عليه بخلاف العادة ؛ وهدذا إذا صح أوجب أن يقطع على أنهم أو بعضهم كان لا بجوز أث يموت في تلك الحال . ومِن قول شيوخا أنه كا يجوز أن بدأخر موتهم لولا الفتل فقد يجوز أن يموتوا في تلك الحال عن تلك الحال ، الحذه لا يبعد أن بقال : متى كان تجويز موت جميعهم في تلك الحال يقتضى تجويز نقض العادة فيجب المنع من ذلك في جميعهم وإن جُوز في بعضهم ، ومتى لم / يقتض ما ذكر ناه فيجب تجويز الأمرين في الحكل ، وقد ثبت أن العدادة قد جرت بموت الحثير عدد وقوع بعض الأسباب ، نحو الطاعون والصاعقة ، والرياح الحارة ، والبرد الشديد ، كا جرت العادة بجواز موت الحكير بالنرق والسيل وغيره ، ففير ممتنع في الجمع العظيم إذا قتلهم الظالم أن يجوز أن يموتوا كلهم في تلك الحال ، لولا قتله لهم ، بمعض ما ذكر ناه من الأسباب ، كا يجوز بقاؤهم أو بقداء بعضهم . فالذي قاله شيوخنا رحمهم الله في ذلك صحيح .

وقد ألزمه بعض شيوخنا على ذلك أن يكون ذا يح غنم غيره منعما محسنا وإن أتى على قطيع من الغنم ، وذلك أنه إن وجب في المقتول منا لو لم يقتل أن يموت في ذلك الوقت فيجب مثله في كل حيوان ، وقد علمنا أن من غلب في ظنمه أنه إن لم يذبح الغنم المملوكة الغيره أنها تموت بحادث لحقها يخشى مونها عنده أنه يكون محسنا إليه (١) ، فإذا صح ذلك وكان على قولم أن لو لم يذك (٢) القطيع من غنمه وإبله كان بجب أن يموت لا محالة فبأن يكون حسنة أولى . وفي علمنا بأن فاعل ذلك يستحق الذم والتوبيخ عنمد جميع المقلاء دلالة على بطلان هذا القول . فإن قيل فيجب ألا تجويزوا أنتم لو لم يَذبح هذا الذا يح غدمه أن تموت في تلك الحال ، لأن تجويزكم ذلك يوجب تجويز كونه / محسنا وتجويز زوال الذم عنه ، وهمذا في الفساد بمنزلة ما ألزمتمونا . قيل له : إنا إذا كنا فشك في هل كانت تعيش أم تموت لم يخرج الذا بح لها من أن يكون مُقدما على قبهم بالتصترف في ملك غيره ، في من الغير من أغراضه فيا يملكه من الغم ، وذلك ، مزلة تجويزنا في الغير أن يكون

ه ب

 <sup>(</sup>١) أي لو ذيمها . (٢) ل الأصل : • بذكر • .

الفقر أصلح له فيما كلُّف ، ولا يقتضى ذلك أن يَحَسن منها إنلاف ما له ليفتقر ، فقد بان أن التجويز في هذا الباب يخالف القطم .

وهذه الجلة تبيّن بطلان ما حُـكي عن أبي الهُذَبِل رحمه الله .

فأمّا إذا كان المعلوم أن الغنم ستموت لا محمالة لولا ذَبِحُ الذابح ، فهل يلزم الذابح الموّض وسائر ما يتصل به . تراه مشروحا في باب المورّض إن شاء الله .

#### فص\_\_\_ل

فى أن المقتول كان لا يجب أن يعيش إلى مدة لو لم يقتل فى هذه الحال وإن كان ذلك جائز ا

اعلم أنه لا يمتنع أن يكون المعلوم من حال زيد إن بقى بعد وقت مخصوص أنه يُفدد هو في التسكليف أو غيره ، فيكون الصلاح اخترامه على كلّ حال . ومَن هذا حاله إذا لعله إلفاتل في ذلك الحال ، فقد زالت المفدة التي محله الفاتل في ذلك الحال ، فقد زالت المفدة التي محال ببقائه لو بقى ، فإن لم يقتله في تلك الحال أحد فلا بد من أن / يخترمه ه ب أمال لما ذكرناه .

وكذلك فنير ممتنع أن يتفضّل تعالى عليه بأن يكافّه مدّة من الزمان ويتفضّل بتبقيته مدّة معلومة ، فإذا انقضت حسن منه اخترامه ، وإن لم بقتله القاتل كان له تعالى أن يخترمه ولا بدّ من أن يفعل ذلك إذا كان قد أخبر بذلك وحسكم به . قملي هذين الوجهين لا يمتنع (۱) في المقتول أن بقال : إنه لو لم يقتل لمات في الحال . وإذا جاز ذلك فكيف المسمح القطع على أنه كان يجب أن بعيش لا محالة لو لم يقتله القائل . ولا فرق بين من قال بوجوب موته في الوجوب ذلك لولا قتل القائل اله مع تجويز ما ذكر ناه ، وبين من قال بوجوب موته في

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لَا يُدْ عِنْنُمْ ﴾ .

في الحال لولا قتل الفائل مع تعويز ماذ أر ماه في الحال لولا قتل القاتل له . فإذا بطل ذلك لما بيناه في الباب الأول ف كذلك القول في هذا الوجه . ويجب ألا نقدم في أمر المفتول على أحد هذين الأسرين إلا بالخبر ، فإن ورد بأنه لو لم يقتله لمسات في الحال أو عاش لا محالة قُضِي بذلك ، وإلا فيجب تجويز كل واحد من الأسرين ، إما لأن الصلاح كا قد يجوز أن يكون في موته أيضا ، أو لأنه تعالى متفضّل ، فيجوز أن يكون في موته أيضا ، أو لأنه تعالى متفضّل ، فيجوز أن يقطع التكايف عنه ويخترمه ؛ لأن زيادة التكايف تفضّل منه ، ويجوز أن يتفضل بتبقيته .

فإن قال : وما أنكرتم أنه يجب القطع بأنه لولا قتلُه لماش ، وإلاّ لم يكن ظالمـــا بالإقدام على قتله مع السلم بأنه لو لم يقتله لمــات لا محالة .

قبل له : إنه تمالى لو أماته كان يجوز أن يميته من غير ألم ، فلا يجب من حيث علم أنه لو لم / يقتله لأماته تمالى ألاَّ يكون ظالما ، لأنه قد آلمه على وجه لم يكن له أن يفعله به ، ولا كان يحصل مثله من فعله تمالى .

وبعد، فإنه سبحانه وإن أماته بألم فقد يجوز أن بعلم أن فيا يفعله من الألم مصلحة في الدين ، وليس كذلك حال ما يفعله القاتل به من الآلام ؛ لأنه لا يجب إذا كان القعل مصلحة أن يكون أمثاله من فعل أى فاعل كان مصلحة ؛ لأن كونه مصلحة لا يرجع إلى جنسه ، فلا يجب أن يتفق فيه المماثل ، كا يصح انفاق المختلف فيه ، فكذلك لا يمتنع افتراق المماثل فيه .

على أنه لا يجب إذا حسن من بعض الفاعلين أن بؤلم غيره أن يحسن مثله من غيره ، دون أن يعلم وقوعه منه على الوجه الذي يحسن عليه ، لأنه لامعتبر مجنسه في باب الحسن . ببيّن ذلك أنه قد ثبت أن للإمام أن يقتل المُرْتَدَّ ، وإن قبح من غيره قتله إذا لم يكن بإذنه ، ويحسن منه قتل الفاتل عند مطالبة الولى ، ولا يحسن ذلك من غيره ، فإذ لا يمتنع

مثله في الشاهد فنير ممتنع أن يحسن منه سبحانه أن يميت زيدا في بعض الأحوال ، وإن لم يحسن من غيره قتله في قلك الحال .

على أن ما بيّنته من بعد ، في أن الألمّ النازل بالعاقل يحسن من الله تعالى وإن لم رمس مثلُه منّا ، ببيّن صحة هذا الغول . فأنت تجد ذلك مشروحا بعد . وكل ذلك يبيّن أن القاتل ظالم للمقتول على كل حال .

على أن الألم إنما يحسن / متى فُمل بالغير للتمويض . فأمّا إذا لم يقصد به ذلك ولم الم الكن في حسم ما تُصد به ذلك ، فيجب أن يكون عاريا من نفع . فإذا لم يكن مستحقّا ولا دُفع به ضرر أعظم منه وجب قبحه . وهذا الفتل لم يحصل فيه بعض هذه الوجوه ؛ فيجب كونه قبيحا . وإماتته تمالى قد حصل فيه بعض هذه الوجوه فيجب حسنه .

و بعد ، فإن الفاتل يقدم على قتله مع كونه ظاناً لبقاله ؟ لأن أمارات البقاء حاصلة في كل حال ؛ فيجب أن يكون مضرا به لا محسالة ؛ لأنه قطعه عن المنسافع التي يظن معمولها له لولا الفتل. وذلك لا يتأتى في إمانته تعالى .

فإن قبل : فيجب على هــذا أن يُحسن منه قتلُه لو أعلمه الله تعالى أنه سيموت في اللك الحال لا محالة ، وبجب على ما قدَمتموه أن يحسن منه قتله إذا حصلت أمارة موته إنزول مرض مخوف به . وبطلان ذلك بوجب فساد ما ذكرتموه .

قيل له : إنه لا يجب إذا قبح الفعل لبعض الوجوه أن يحسن إذا انتنى ذلك الوجه هند ، فغير ممتنع أن بقبح قتل القاتل لزيد إذا كان الحال ما وصفناه للعلّة التى ذكر ناها ، وإن كانت متى عُدمت قبح أيضا لوجه سواه ، فلذلك حكمنا بأنه يقبح منه قتله ، وإن علم أنه سيموت فى تلك الحال ، لأن علمه بأنه تعالى يحسن منه أن يميته لا يوجب أن يحسن منه أن يميته لا يوجب أن يحسن منه أن يقتله إذا لم يقم قتله على وجه يحسن له الآلام . فكذلك القول فيه إذا ظهرت أمارة موته ؛ لأن ذلك دون العلم بموته ، فبأن بكون قتله قبيحا عنده أولى .

فإن قبل خبرونا لو كان السكلام فيا بباح قتله من النيم أتقولون إن / المذكى له ظالم لصاحبه على كل حال ، أم تجعلونه ظالما إذا لم يكن عالما بأنه سيموت لا محالة ، فأما إذا عاد ذلك بخبر الله سبحانه يكون فعله حسنا ، وهل تجرون (١) عليه الظن في هذا الوجه نجرى العلم . وما قول كم فيمن يقلم من حال زيد أنه يصلح في التكليف متى خرج ولده من أن يكون حيا ، وأن بقاءه حيا مفسدة له ، أتقولون : إنه يحسن منا مثل ولاده والحال هذه أم لا ، فإن حكم بقبح قتله منا فا الفرق بينه وبين ما فعله صاحب (١) موسى صلى الله عليهما بالغلام من القتل خشية أن يُرهق والديه طفيانا وكفرا ؟ فإذا جاز أن يتمبّده تعالى بقتل غيره ؛ لما له في ذلك من المصلحة ، فهلاً جاز أن يتُدم على قتله إذا علم أن لغيره فيه مصلحة أو في بقائه مفسدة ، أو لستم تقولون : إنا لو عامنا بالعقل من حال ما ثبت وجوبه سما ما عرفناه بالسمع لحسن ، فهلاً وجب القول بحسن قتل من المعلوم أنه يُفسد هو عند تبقيته أو غيره .

قيل له . أمّا مَن ذبح شاة غيره وقد علم أنها لو لم تُذبح في تلك الحال ماتت وبطل الانتفاع بها ، فإنه يحسن منه ذبحها إذا كان التعبد من الله تعالى على هذا الحد ، لأنه تعالى قد ندب إلى ذبح شاة غيره إذا خيف عليها الوت ؛ لما فيه من الإحسان إليه . فتى علم ذلك من حالها كان ذبحها بأن يَحْسُن أولى ، وبكون ذلك إحسانا منه إليه ، وتجويزه إن لم يذبحها أن يذبحها غيره لا يُحرجه من كونه / محسنا ، ويصير بمنزلة مَن رد عليه بعض أملاكه ، أو أذال عنه بعض المضار النارلة به في أنه يحسن ذلك ؛ وإن كان لو لم يفعله لقعله غيره ، وغلبة الظن في هذا الباب كالمل الأله إذا خشي أن تموت هذه الشاة حسن منه أن يذكها ، وإن جوز أن تبق ويزول ما بها من المرض ، هذا إذا كان حال صاحبها منه أن يذكها ، وإن جوز أن تبق ويزول ما بها من المرض ، هذا إذا كان حال صاحبها

۱۱ ب

 <sup>(</sup>١) قن الأسل: « تعييزون » . . ( ٧ ) هذه إضاره إلى ما وره بي سورة السكون في الآية ٧٤ :
 ( حق إذا لقبا غلاما فقتله قال أذاب الدا ر أنه يعبد الهذب الله جائبة خلطا أشكراً ) وفي الآية • ه :
 وأما العلام قسكان أبواه مؤدام محدداً أن يره ها طفها الوالداً ) .

حاله فى الدلم والظن ؛ فأما إن ظن صاحبها أنها تبقى ، وكان له غرض فى بقائها ، ويلحقه فى المال غم بتذكية غيره لها فليس للذابح أن أبقدم على ذلك ، إلّا بإذنه أو بسمع يقتضى الماحة ذلك والحال هذه . فأما إذا لم يحصل العلم ولا الظن فى ذلك فحرم عليه أن يذبحها ، وإن كان العلوم أنه تعالى يميتها فى تلك الحال ، كا قلنا فى قتل زيد وإن علم أنه يموت فى الحال لو لم يُقتل .

وابس لأحد أن بقول: إذا جوَّزتُم ذبح الشاء مع غلبة الظن ، وإن قبح ذلك في زَّرِد ، فقواوا : إنه يحسن ذبحها على كل حال ، وإن قبح قتل زيد . وذلك لأن الشريمة أ√حت الانتفاع بلحم الشاة عند الذكاة ، ومنعت من ذلك عند الموت ، فصارت من هذا الوجه بمنزلة الأموال المنتفع بها ، فكما أن لصاحب الشاة أن يذبحها لينتفع بها فكذلك الغير أن يذبحها إذا غلب على ظنه أن الانتفاع يبطل بها لولا الذبح(١) . فأما إذا لم يغلب على ظله ذلك من / حالها فتى ذبحهاكان ظلاًــا لصاحب الشاة ؛ لأنه قد بكون غرضه في -اللهما، لأنه كا ينتفع باحمها عند الذبح فقد ينتفع بوجوه كثيرة عند تبقيتها ، فيحرم الهويت أغراضه في هــذا الباب إلا أن يعلم من حاله أن غرضه ذبحها فيحسن ذلك من **فاعا**ه وبَكُونَ بمنزلة المأذون له في هذا الباب . وايس كذلك حال زيد ، لأنه لم يُبَتَح قتله هل وجه انفهه أو لنفع غبره ، فيجب أن بكون قتله قبيحا على كل حال . فأمَّا ما نُدُيب الإنسان إلى ذبحه من الهدايا<sup>(٢)</sup> وغيرها فالأس فيه موقوف على ما يرد الشرع به ، فإن ول الشرع على أن نيابة غيره عنه في وقت مخصوص بغير إذنه تحسن فله أن يذبح ذلك، وإلاُّ حرم عليه إلَّا بإذنه . وليس لأحد أن يقول : يحسن ذبحها إذا غلب على الغليُّ أن في ذبحما مصلحة في الدين ، وأن يُجرى ذلك مُجرى غلبة الظن بأنها تموت لولا الذبح

 <sup>(</sup>١) ل الأصل : « الذاع ١ ...

<sup>(</sup>٣) حم الهدى \_ يزنة غي \_ وهو مايهدى لمل الحرم المسكن من الإيل .

وذلك لأن غلبة الظن فيا يتماق بالتكليف تحتاج إلى أمارة ودلالة ، إما بمنولة الاجتهاد أو بمنزلة النصوص ، فمتى عُدما جميعا لم بكن به معتبر وليس كذلك فيا يتملق بمنافع الدنيا ؟ لأن لفلبة الظن طرقا معروفة بالمادة ، فغير بمتنع أن يحسن منه ذبحها عند خوف موتها ، لما فيه من الإحسان إلى صاحبها ، ولذلك يقبح بمن (١٠ لا ذكاة له الإقدام على ذبحها لأن ذبحه لها كموتها في أنه لا يبيح الانتفاع بها . فعلى هذا / الوجه بجب أن يُجرى هذا الباب . فأمًا ما سألت عنه من قتل ولد زيد إذا كان المعلوم أنه يصلح في التكليف متى خرج ولده من أن يكون حيا وأعلمه تعالى ذلك ، فيجب أن ينظر فيه ، فإن كان الصلاح بتملق بانتفاء حياته والفساد بوجود حياته فغير ممتنع أن يكون قتله له قبيحا ، وإن كان إمانة الله له حسنا ، لأن القتل غير انتفاء الحياة والموت ، فلا يمتنع أن يكون القتل فير انتفاء الحياة والموت ، فلا يمتنع أن يكون الفتل قبيحا وإن نعلى سيختر مه لكى يُصلح المكائف ولا يفسد ببقاء حياته ، ولا بجب أن يعلم فيمن هذا حاله أنه تعالى سيختر مه لكى يُصلح المكائف ولا يفسد ببقاء حياته ، ولا بجب أن يحسن منا قتله متى علمنا ذلك من حاله لما بيناه ، وإن كان الصلاح متعلقا بقتله له فإن الله تعالى سيدله على ذلك وبعرفه ، فيخرج بالتعربف والإباحة من أن يكون قبيحا .

فأما صاحب موسى عليه السلام فالأولى عندنا أنه فبل ما فمله لأن الله تعالى أعامه أن ذلك الفعل منه صلاح وحسن ، وأنه يقوم مقام إمانة الله للغلام ، فلذلك حسن فعله ولذلك قبل : إن إقدامه على هذه الأمور لمسالم يصح إلا بوحى فيجب أن يدل على أنه كان نبيا .

و إنحاقلنا: إنّا لو عامنا بالعقل أن الصلاة مُصاحة النا لرمت (17 كلزومها إذا عرفنا ذلك من حالها شرعاً ، لأنا إذا عاملاً بالدّال ما أماه ، بدليل السمم بمينه فيجب كون القمل ۲۲ ب

 <sup>(</sup>١) كفا في الأصل ، فإن كان م إنه إلى لا تكاه له من لا إصمال الدكاة عالمبارة صحيحة ، وإن كان المراد مالا يؤكل من الحبوان ولا إنه في طالمان في قيا ته .
 (٢) في الأصل : • ولزمت » .

الأها ، وايس كذلك حال علمنا بأن في / بقاء زيد مفسدة ، وفي انتفاء حياته مصلحة ، الأها ، وايس كذلك ليس هو العلم بأن ذلك يحسن منا ، لأنه متى حسن منا قتله علمنا أن فعلنا ماصه هو المصلحة ، ومتى علمنا ماقدمناه جوازنا أن يكون المصلحة هو إمانته تعالى وأنه الهالي صهامل ذلك لا محالة . فلذلك فرقنا بين الأمرين . ولو أن الرسول عليه السلام ما المأن قتاما له مصلحة ، إما لنا أو له أو لنيزه ، لحسن منا فعل ذلك كا تحسن منا . أثر الههادات . فعلى هذا الوجه يجب أن يُعتبر هذا الباب .

ان قبل : كيف بجوز أن يكون تعالى قد جعل أجلَه وقتا مخصوصا ، ويمنع مع ذلك هن قاله فى تلك الحال أشدَّ منع ، ويتوعَد عليه بالعقاب . أوَ ليس ذلك يؤدّى إلى كونه ما الهامن حُسكُمه .

لهل له: إنه تعالى وإن جعل أجل مونه ذلك الوقت فإنه قد علم أن مونه إن حصل من فاله كان حسنا، وإن حصل من قبل القاتل كان قبيحاً. ولا يخرج في الحالين من أنه بلاون مونه حادثاً. وحكمه تعالى إنما هو بأنه سيموت، وفي تلك الحال، فلا بجب إلى القرر من قتله ونهاه عن ذلك أن يكون مانعا مما حَسَمَم به من أنه سيميته في تلك الحال، وإنما المستحيل أن يحكم بأن أجل موته لا يحصل إلا بقتل زيد بعينه، ومع ذلك منه من قتله قهرا، لأن ذلك يؤدى إلى خلاف ماعله. فأما إذا منعه من ذلك بالنهى، والعالم أنه سيقم منه ذلك لا محالة فليس (1) فيه مايوجب فسادا.

فإن أيل : هلا قلم : إنه لا / يجوز أن يميش أكثر من ذلك ؛ كا قلتم : إنه لا يجب ١٣ ولا : ، لأنه لو جاز أن يميش وجمل الله تعالى الوقت المتأخّر أجَلاً له ، لكان القائل ماها له تعالى وغالبا له ، لأنه جعل أجله متأخّرا ، وأبى القائل إلّا أن يكون متقدّما ، و إلهالان ذلك ينتضى القطع على أنه كان يجب أن يموت في تلك الحال ، وأنه كا لا يجب

 <sup>(</sup>١) ل الأصل : « وليس » .

أن يقضى ببقائه بمده مدة فكذلك لا يجوز القول بذلك .

قيل له : قد بينًا أن وجوب بفائه قطعا يحتاج إلى دلالة ، فلذلك لم نقل به ، فأمّا الجواز فإنما نريد به الشك . وقد بينًا أنه غير ممتنع أن يكون الصلاح تبقيته لولا قتل الفاتل له ، وإن كان تعالى بعلم أنه سيقتله لا محالة ، وأن ذلك هو أجل موته على ما بينًا ه . وليس في تجويز ما جوزناه إثبات العبد ما نعا الفديم تعالى ممًا أراده أو حكم به ، لأنه تعالى إنما علم أنه سيبقيه إن لم يقتل ، وحكم به على هذا الشرط ، ولو علم أنه سيبقى على كل حال ومحكم بذلك لم يقع من العبد قتله البقة . فأمّا صحة قتله له وقدرته على ذلك فنير ممتنع ، لأنا قد دللنا على أن الفادر منا يقدر على خلاف ما علم أنه يكون .

ومما ببين صحة مانقوله في هذا الباب أنه لو أتلف ثوب غيره لم يجب القطع على أنه كان يبقى صحيحا لا محالة ، بل كان لا يمتنع أن يتلف لوجه آخر . وكذلك القول فى سائر الأموال . فكذلك القول في قتل زيد . وكما أن تجويز بقاء النوب صحيحا وتجويز هلاكه لا يُخرج متافه من أن يكون ظالما ، فكذلك القول في المقدم / على قتل زيد ، وإن كان لو لم يقتله لجاز فيه الإماتة والتبقية . وقد ثبت أن من أماته الله بفرق أو هدم أو برد أو حر عند تعرضه لأسباب هذه الأمور كان يجوز لو لم يتعرض لها (١) أن يميش ويجوز أن يموت ، ولا يجب القطع فيه على أحد الأمرين إلا بخبر ، فكذلك القول في المقتول .

فإن قيل : إذا وجب بالمقل ، لو أزلنا عن أنفسنا توهم القتل ، أن بكون لكل حَى ( أجل (٢٠ مجمول ) له من قبّله تمالى فيجب أن يكون القائل ، إذا لم يُعلم ذلك الأجل ، ألّا مجوز أن يتّفق منه قتل من يقتله بأن يصادف قتله أجله ، وذلك يوجب أن

1.18

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِهَا ﴿ .

<sup>(</sup>٢) ق الأصل: ﴿ أَجِلًا بَعُولًا ﴾ .

بكون سائر من يقتله أو أكثرهم قدكان له أجل وقطعه عليه ، وأن يجب القطع على أنه كان يميش لولا قتله إيّاه .

قيل له: إن جماه تمالى الأجل أجلًا له هو بشرط ألّا يتقدم القتل ، فحكانه تمالى كتب في اللوح المحفوظ بأن زيدا يميش مائة سنة إن لم يقتل وهو ابن خمسين ، وبكون ذلك أجله ، وإذا قُتل وهو ابن خمسين فهذا أجله ، وأنا أعلم أنه سيقتل في هذه الحال لا محالة ، فهذا منه تمالى بوجب أن أجله حال القتل دون الحال الثانى .

ولا يجوز أن يقال : إنّا نتوهم ارتفاع القتل في أجله إذا كان الحال ماوصفناه ، فأمّا إذا كان الفائل غـ ير عالم بأجَل مَن يقتله فإن قتله لا يصحّ أن بصادف آجالهم مع كثرتهم ، كما لا يجوز مع الجهــل أن يصادف إخباره أن يكون صدقا ، لكن ذلك لا يخرج المقتول الميّن / من أن يجوز فيه الاخترام والتبقية على مابيناه . وإن كنا نعلم أنه ع العالى لم يجمل له أجلا ثانيا ، مع العلم بأن القاتل سيقتله في هذه الحال قطعا ، وإن لم يمتنع أن يقدّر له أجل بشرط ألّا يتقدم قتل القاتل له .

فإن قيل : خَبَرُونا عن قاتل قتل خَلْقا كثيرا ، والمعلوم من حاله أنه لا يتّغق منه قتلهم في الوقت الذي قد علم تعالى أن الصلاح إماتتهم فيه لولا القتل ، لأن ذلك لا يجوز أن يتّغق من غير معرفة ، كما لا يتفق الصدق في الأمور السكتيرة من غير علم ، أليس يجب أن يقطموا على أن فيهم من كان يجب أن يميش لا محالة ، وفي هذا إبطال ماقلتمود في هذا الباب .

قيل له: إن الذي ذكر ناء صحيح إذا كان القول في مقتول مميّن ، فأمّا إذا كان السكلام في الجمع العظيم فقد بيّنا أنه لا يمتنع لو لم يقتلهم القاتل أوالفتلة أن يموتوا بيمض الأسباب التي جرت العدادةُ أن يموت لهما الخلق العظيم . فأمّا تجويز كونه قاتلا لجميمهم في الوقت الذي علم تعالى أن الصلاح اخترامهم فيه من دون بعض هذه الأسباب لولا القتل في الوقت الذي علم تعالى أن الصلاح اخترامهم فيه من دون بعض هذه الأسباب لولا القتل

فيميد ، لأن اتفاق ذلك أشد تعذرا من انقاق الصدق في الإخبار عن الأشياء المكتبرة مفصلا . والعلّة التي لها قانا بذلك في الجماعة غير موجودة في كل واحد معيّن ، فلا يجب حل الواحد على الجماعة في هذا الباب ، ولا يحب أيضا حمل القاتل الواحد على الجماعة إذا قتلت في هذا الباب ، لأنه لا يمتنع من كل واحد منهم اتفاق قتل واحد في الوقت الذي علم تعالى أن الصلاح أن يميته فيه الولالفتل / وإن تَعذر ذلك في الواحد ، كا يجوز أن يتقفى من كل واحد من المخبرين الصدق في الخبر الواحد ، وإن لم يتّفق ذلك من الواحد ، إذا أخبر عن المخبرات الكثبرة مفصّلة .

#### فص\_\_\_ل

فى أن المقتول وغيره لا يموت إلا بأجله ، وأن الزيادة والنقصان فى الأجل لا تصح ، وأن القول بإثبات أجلين باطل

اعلم أن الذي يقوله مشايخنا رحمهم الله أن أجل الشيء وقته ، والوقت هو الحادث الذي تعلَّق حدوث غيره به ، أيَّ حادث كان ، ولذلك يصح من الإنسان أن يجمل كل حادث يشار إليه وقتا لغيره ، وإنما بوقت أحد الحادثين بالآخر بحسب الفائدة . واذلك يصح من زيد أن يجمل طلوع الشمس وقتا الهدوم عمرو وإذا علم المخاطب طلوع الشمس ، وجمل متى يَقَدَّمُ عمرو ، ويصح من غيره إذا كان المخاطب عالما بقدوم زيد وبكون جاهلا بطلوع الشمس أن يجمل قدوم زيد وقنا المطلوع الشمس ، وإنما يتتنع من الموقت بالواحد أن يجمل الموقت موقتا به ، لأن المخاطب لا بد من أن يكون عارفا بأحدها دون الآخر ، فبحسب حاله يصح أن يجمل الشيء وقتا له يره ، وادلك يصح منه إذا خاطب النين أن يجمل ما جمله وقتا في خطاب الواحد في زمانين .

والذي يبيّن سحّة ذلك أن النوقيت بالقديم لا يسم و الذلك بالهاق من الأمور ، يل لا يمقل ذلك أصلا ، فإذا ثبت ذلك و جب سمّة ، ا قالماء من أن/ الوفت\لا بَكون إلا حادثًا . 110

واعلم أن الاولى عندى في هذا الباب أن يجوز كون الشيء وقتا وإن لم يكن حادثا، إذا جرى مجرى الحادث ، حتى يصحأن بوقت الشيء بتجدد عدوثه ، لأن أحدها قد حلّ محل الآخر في أن التوقيت معقول ، وفي أن المخاطب بتجدد حدوثه ، لأن أحدها قد حلّ محل الآخر في أن التوقيت معقول ، وفي أن المخاطب يستفيد الفرض بالسكلام ، فإذا صح ذلك فيهما لم يجز أن يختص أحدها بأن يجُمل وقتا دون الآخر ، وكذلك يجب في كل صفة تتجدد الموصوف ، وإن لم يكن هناك حدوث معنى على وجه ، بيبن ذلك أن الواحد منا فو علم متى يصير زيد مدركا للشيء يصح أن المحمل ذلك وقتا لما لا يعلمه ، بل يكون التوقيت بذلك أظهر من التوقيت بكتير من الحوادث نظمور ما يُملم به . بيبن ما قاناه أن أهل اللغة قد وقتوا بتجدد الأحوال ، وإن لم يستدلّوا على الحواث ، فعلم أن المستبر في هدذا الباب هو بتجدد الأحوال ، رجم بذلك لم يستدلّوا على الحواث ، فعلم أن المستبر في هدذا الباب هو بتجدد الأحوال ، رجم بذلك إلى المدم أوغيره ، ولا فرق أيضاً بين تجدد الأحوال وبين انتفاء الأحوال وزوالها إذا كان الحال فيها ظاهرا ، ولو صح في الباقي أن يتجدد فيه ما يصح ممه تعليق وزوالها إذا كان الحال فيها ظاهرا ، ولو صح في الباقي أن يتجدد فيه ما يصح ممه تعليق الحدث به كان لا يمتنع جمل الباقي وقتا ، لكن ذلك يتعذ رفيه إلا إذا كان ذلك الباق فيتغير عليه الأحوال على ما بيناه .

وكل ما يجوز أن يجمل وقتما من حادث وغيره فكذلك يجوز أن يجمل موقّتا ، والعلة فيهما واحدة ، ولذلك بجوز أن يقال : إن فلانا يدرك السواد عند طلوع الشمس ، وتفنى حياتُه عند غروب الشمس .

و إنما جُمل الغالب في الأوقات حركات الشمس والقمر لأنه الظاهم لحس كل أحد ، والمَلّم في جميع البلاد ، و إلا فالتوقيت / به وبغيره من الحوادث لا يختلف البتة .

فأما ما يقوله شيوخنا في كتبهم : من أن القـــديم موجود لم يزَلُ ، وأنَّ ( لم يزَل ) في حكم الوقت ، فلا يجوز أن يقال : إنه تعالى متكلمٌ لم يزل إلى سائر مايتصل بهذا الياب ممّا يجرى في الكتب فليس بناقض لما ذكرناه ، لأن الفرض بذلك ليس هو التوقيت ، وإنما يرادبذلك أن وجوده غير متجدد، وأنه لاأول لوجوده، ليفرق بينه وبين مالوجوده أول. وإنما نقول. أول وإنما نقول الله وإنما نقول الله وإنما نقول الله وإنما نقول الله متكلم لم يزل بمعنى أنه سيكلم على الوجه الذي يقال في الواحد منا إنه متكلم ، إذا كان عن لو تعمد الحكلام لتأتى له . فنقول : إن ذلك إنما بجوز أن يقال توسّعا على الإطلاق وأما متى قيّد بوقت فإن ذلك بمتنع . ونقول أن (لم يزل ) جار مجرى الوقت لا أنا نجمله وقتا في الحقيقة ، وإنما تريد أنه كا لا يقال إنه متكلم في هذا اليوم ولم يوجد من جهته كلام ، فكذلك لا بجوز أن يقال : إنه متكلم في هذا اليوم ولم يوجد من جهته كلام ، فكذلك لا بجوز أن يقال : إنه متكلم في يزل ولا كلام موجود لم يزل . فقد بان لك أن بمض الكلام موافق لبعض .

فإذا صحت هذه الجحلة فالأجل هو الوقت ؛ لأن وقت الشيء هو أجله ، ألا ترى أن أن الوقت الذي يحل فيه الدَّينُ يقال : هو أجل الدَّينُ ، والوقت الذي ينزل فيه بالعبد الموت يقال : إنه أجل الموت .

فإن قيل : ما أنكرتم أن الأجل هو ما يُتنظر وقوعه من الأوقات ؛ لأنه مأخوذ من التأخير والنظرة ، ولذلك سمى آخر أوفات أجل الدين مجلّ الأجل ولا يقال في الدين الحال : إنه مؤجل ، ولا أن القاضى / له قضاه لأجله .

قيل له : إنه على قياس العلة بجب أن بقال في الحال : إن أجله في الحال ، وفي المؤجل بقال : إن أجله بعد سنة ، كا يقال لمن تزل الموت به : إن هذا أجل موته ، كما يقال ذلك إذا علم أن أجل موته بعد مدته . واو كان الأجل مفيسدا المنتظر من الأمور لما صح أن يقال ذلك في الموت الحاضر ، كما لا يقال في الدين الحال ، وفي بطلان ذلك دلالة على أن ما قاله في الدين عما غلب التعارف في استعاله في المندأ خر من الديون دون الحال منه . وإلا فاللغة تقتضى استعمال ذلك فيهما على سواء ، وهسدًا كما تعارف الناس عند قولم . إن أجل فلان قد حضر أن المراد به الموت دون هرومن الحقوق ، وإن كانت اللغة

لا نفصل بين الأسرين. ونحن نعلم أنه لا يقال [فى الأمور (١٠)] المؤقنة: إنها مؤجّلة ، كانت متأخرة أو حاضرة الوقت ، كا يقال ذلك فى الديون والموت والحياة ، ولا يوجب ذلك أن يكون الأجل ( مفيدا (٢٠) لهذه الأمور ) المخصوصة ، فكذلك القول فيما ذكره .

فإذا صح ذلك وجب أن يكون أجل موت الإنسان وقت موته ، فـكما لا وقت لموته إلا الوقت الذي حدث موتُه فيــه فــكذلك لا أجل لموته غيره . ولا فرق في صحّة ذلك بين أن يُحدُ الأجل بما ذكرناه أو بمــا سأل السائل عنه . فإذا قُتل المقتول وعُلم أنه وقت لموته غير ذلك الوقت فيجب ألا يكون لموته أجل غير ذلك الوقت ، وأن بكون المقتول في هـــذا الباب والميت عبرلة واحدة في هـــذا الباب . وقد بينًا ابطلان القول بأنه ار لا قتل القاتل له لـكان يجب أن يميش لا محالة ، فليس لأحد أن يعترض بذلك فيما قلهام ، ﴿ وَإِنْ كَانَ لُونُهِتَ مَاقَالُهُ لَمْ يَؤْثُرُ فَيْهِ ؛ لأنه وإنَّ وَجِبُ أَنْ يَعِيشَ فَذَلك غير مخرج له من أن يكون موته حدث في ذلك الوقت ، فسكما أن ذلك لا يخرج هــذا الوقت من أن يكون وقتا لموته ، فيجب ألاُّ يخرجه من أن يكون أجلا لموته ، وأن يكون الوقت الذي كان يجب أن يميش إليه لولا قتل الفائل يوصف بأنه أجل له بشرط ، لا على جهة الإطلاق ، فيقال كان يكون أجله لولا القتل . وذلك لا يوجب كونه أجلا له ، كا أنه ثعالى او علم أنه إن بقاء رزقــه الأموال والدُّور والولايات الصح أن يقال : كان يكون رزقا له لوبتي ، ولايوجب أن يكون رزقا له الآن ، فكذلك القول فيما ذكرناه ولافرق بين من قال : إن تجويرَ تأخير موته لولا القتل بوجب أن أجله هو المتــأخَر دون وقت القتل أو هما ، وبين من قال مثله فيمن مات بغرق أو هدم أو برد أو حَرَ . وهذا يوجب أن بكون تمالي قد قطع أجله عنده بأن أماته في تلك الحال ، وإذا لم يجز أن يقال بذلك فَكَذَلَكَ القول في المقتول . وقد بينًا انه لا ينكر القول بأن وقت موته كان يتأخَّر لولا

HV

<sup>(</sup>١) زبادة يقتضبها السياق. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَذَا فِ الْأَصَلَ . وَلَمَلَ الْأَصَلَ : ﴿ مَقَيْمًا يَهِمُمُ الْأَمُورِ ۗ م

الفتل، وذلك لا يوجب كون ذلك الوقت أجلا لأنّ ذلك يؤدى إلى أن يجمل أجل الشيء [و] وقته ما حصل الشيء فيه، ولا يجمل أجله ووقته ما حصل الشيء فيه، ولا يجمل أجله ووقته ما حصل الشيء فيه، وهذا عكس ما يجب فيه، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: إن دار الرجل هي التي لولا معاصيه كان يسكن فيها دون ما هو ساكن فيها، وذلك يوجب أن تكون الجنة دار الكافرين، وألا<sup>(1)</sup> تكون النار دارا لهم وفساد كرذلك ظاهر، وقد ثبت أيضا ان من عليه الذين ألى شهر لو لم يجدما يؤدبه لوجب (<sup>(1)</sup> أن يؤجل إلى حال الوجود، ولا يوجب ذلك متى وَجَد وأدى ألا<sup>(1)</sup> يكون تلك الحال أجَل الدين، ويجمل المنتظر أجَلاً له.

۱۱ ب

فإن قيل : أليس لو قدام مَن عليه الدَّ بْن أداءه قبل الأُجَل لم يخرج ماوقع عليه المعقد من الوقت من أن يكون أجلا ، فكذلك ماجعله الله أجلا العبد لا يخرج من أن يكون أَجَلاله ، وإن قُتُل قبله .

قيل له إن محِلَّ الدَّيْن يوصف بأنه أجل لحلول الدين على كل حال ؟ لأن تفضله بالتقديم لا يخرج ذلك الوقت من أن بكون الدَّبْن لا يحل إلا فيه . فأمّا إذا قدَّم قضاء الدَّيْن فلا يقال : أن الوقت المتأخر هو أجل قضاء الدين ؟ بل يقال ذلك في الوقت الذي قضى فيه الدين وهذا بين .

فإن قال : ألستم لا تعتمون أن بكون تمالى قد جمل لسكل مخلوق أجلا بعيش إليه مع سلامة الأحوال ، ونعلم مع ذلك أنه إن تمرض لركوب البحر مات قبله ، أو إن تعرض للحرب قُتل دونه ، أو إن لم يصل وحمه مات قبله ، وإن وصله تأخّر إليه فما المانع من أن يسمى الوقت المتأخّر أجلادون هذه الأوقات ، وإن كان مونه لا يحدث إلا فيها .

قيل له : إن الذي بيناء بُهِمال هذا القول؛ لأنه إذا لم يُمرُّ أن يجول ذلك الوقت وقت

 <sup>(</sup>١) و الأسل : « أن » . (٧) و الأسل : « لمار لو س، » (٣) في الأسل : « إلى ألا » .

موته مع حصول الموت في بعض هـذه الأوقات ، فـكذلك لا يجوز أن يقال : إنه<sup>(١)</sup> أجل موته مع حصول الموت في بعض هذه الأوقات .

روقد نطق الكتاب بصحة ما قاناه في هــذا الباب . فقال تعالى : ( إذا<sup>(۲)</sup> جاء ١١٨ أَجُلُهُم لا يَسْتَأْخُرُونَ ساعة ولا يستقدمون . . ) وقال : ( ما تَسْبِق<sup>(۲)</sup> من أمة أجلَها وما يستأخرون ) وقال : ( وبلغنا<sup>(1)</sup> أجلنا الذي أجَّلْت لنا ) .

فإن قيل : قوله تمالى : ( ولسكم<sup>(٥)</sup> فى الفصاص حياة يأولى الألباب ) بدل على أنه تمبد به لسكى يرتدع القاتل عن قتل غيره فيبقى حيّا . وهذا يقتضى إثبات أجل ثانِ .

قبل له : إنه إنما يدل ذلك على أن القائل لو لم يقتل لجاز أن ببقى المقتول حيّا ، ولجاز أن يبقى هو حيا إذا لم يقتص منه .

وهذا قد بينًا صحته . فأمّا أن يدل على أن الوقت الذي كان يبقى إليه يكون أجلا الآن من غير تقدير ، فليس في ظاهره ولا لحواه ما يدل عليه . فأما قوله أمالى : ( وأنفقوا (٢) بما رزقنا كم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ) فإن آخره يدل على ما قلناه ؟ لأنه بين أنه تعالى لا يؤخر أحدا عن أجله ، وقوله ( لولا أخرتنى إلى أجل قريب ) هو إخبار عنه أنه يتمنى ذلك ويقوله ، ولا يدل ذلك على أن ما يتمناه هو أجل له في الحقيقة ، فالتعلق به لا يصح .

فأما التعلَّق بقول الله سبحانه في قصة نوح ( أن<sup>(٧)</sup> اعبدوا الله واتقوم وأطيعون بنقر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمَّى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) فإنه بدل على صحة ما قد مناه : من أن الواحد قد يموت / في حال قد كان يجوز لبعض ١٨٠ب

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (١) الآية (٦) الآية (٦ سورة النحل.
 (١) الآية (٦) الآية (١) الآية (١) الآية (٥) الآية (٥) الآية (١٧١ سورة البقرة .
 (١) الآيتان (١٠ ، ١١ سورة الماطن.
 (١) الآيتان (١٠ ، ١١ سورة الماطن.

الوجومان تفاخر حياته ويبقى ؛ لأنه بيئن تعالى أنهم لو عبدوه وأطاعوه لأخرهم إلى أجل مسمى ، وإن كان المعلوم أنهم لا يفعلون ذلك فيموتون قبله ، ثم بين فى آخره أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ، فنبه بذلك أن تجويز حياتهم لو عبدوه لا يخرجهم من أنهم بجب أن يموتوا فى الوقت الذى جُمل أجلا لهم . فأما تسميته تعالى مالم يعيشوا إليه من الوقت بأنه أجل مسمى فيجب كوته بجازا ؛ لأن الأجل هو الوقت ، ولم يبقهم تعالى إليه فيحدث موتهم فيه ، وإنما سماه أجلا من حيث علم أن مع العبادة بعيشون إليه على جهة الحجاز .

فأمَّا التملُّق بقوله تمالى ( هو (١) الذي خلفكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) فالمراد به آجال حياتهم في الآخرة . ولذلك عم الجميع بذلك : المفتول وغيره ، ولذلك أضاف إليه فقال وأجل مسمى عنده من حيث كانت الآخرة قد أزبل [ فيها ] تملك سائر النساس ، ولا يتصرُّف في العباد غيره تعالى . . فإذا أمكن حمل الآبة على تأويل يقتضي توفية العموم حقَّه فهو أولى من أن يخص ، فلو حملناها على إثبات . أجل ثان قَطع عنه لوجب صرفه إلى أن المراد به المقتول ومن يُجرى مجراه . ومتى حملناها على ما قدَّمناه دخل تحته كل ما تناوله ، فلذلك وجب حملها على ما قلناه . وأمَّا قوله تمالى : ﴿ وَمَا تَحْمَلُ (٢) مِنَ أَنْنَى وَلَا أَضَمَ إِلاَّ بِمَلَّهُ وَمَا يَمَّرُ مِنْ مَعَمُّر وَلا يُنقص من عمره إلاَّ في كتاب ) فلا يدلُّ خاهره إلاَّ على أنه تمالى لا يعمُّر أحد ا قدرا من العمر ولا ينقص أحدا من ذلك القدر إلا ف كتاب مكتوب على جهة الصاحة وقد حكى عن الحسن / وغيره أن المراد به : ما يمثر من ممثر فيبالم أرذل الممر ، وما ينقص من عمر أحد فيموت قبل أن يبلغ عمر هذا العمر إلاّ هو مكتوب عنده . وليس يمتنع عندنا النقصان من الممر على هذا الوجه. وقد بإنا أن ذلا مهاذا قدر ريادته ونقصانه جاز ؟ كما أنه تعالى ينقص من الرزق و يزيد فيه بشرط وغهر شرط ، ولا يوجب ذلك الشك فها قد

119

<sup>(</sup>١) الآية ٢ سورة الأنمام . (٧) الارد ١٩ مورة فاطر.

وجد أنه هو رزق له دون ما لم يوجد منه ، فكذلك القول في الآجال .

فإن قيل : فقد رُوى عن الحسن فى قوله تعالى ( ألم<sup>(١)</sup> تر إلى الذين خرجوا من «بهارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ) أنهم قوم خرجوا فارَّين من الطاعون ، فأماتهم تعالى قبل آجالم ، ثم أحياهم فوفًاهم آجالهم وهذا يدل على إثبات أجابن ، وجواز مثله فى المقتول .

قيل له أما هؤلاء القوم فلا ننكر فيهم إثبات أجلين ، وهما وقتا موتهم المتقدمُ والمعاخر . فأما من من لم يحصل لموته إلا الوقت الواحد فلا يجوز أن يثبت له أجلان في الحقيقة لما يتناه من قبل .

#### 

في ذكر ما يدلّ على البَدَّاء في الآجال ، وما لا يدلّ عليه

قد بيّنا أن البَدَاء هو الظهور ، فمتى ظهر للحى من حال الشيء ما لم يكن ظاهرا له ، إمّا بأن يعلمه ولم يكن من قبل عالما به ، أو بأن يظن وجه الصلاح فيه ولم يكن من قبل دلمُلك ، وُصف بأنه قد بداله .

ثم استعمله الناس في تغيّر العُزُّوم والإرادات ، فقيل لمن لا يثبت على عزم واحد : إنه ذو / بدوات ، وقيل لمن يَعِد الشي ولا يفعله مع سلامة الحال : إنه قد بدا له . . . . . . . . . . . . . . . .

والأول هو الحقيقة ، والثانى وصف بذلك تشبيها به من حيث يتضمن تغيرُ المزم الحفلاف حال العازم فى العلم والظنّ . فإذا صحت هذه الجلة ، فالذى بدلّ على البداء لو وقع من القديم تعالى فى باب الأجل هو أن يربد تعالى تبقيته مدَّة من الزمان وفعل ما معه بهلى وبحصل مكلّفا وقتا بعد وقت ، ثم بكره تبقيته إلى انقضائه ؛ لأن إرادته الثانية أو

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤٣ سورة البقرة .

كراهته تقتضى أنه قد علم من حاله فى فساد التبقية ، أو فى أنه ليس بصلاح ما لم يكن عاليها به . و يَجرى ذلك فى باب الدلالة على البداء بجرى أن يأمر بالشى و وبهى عنه على وجه واحد . فهذا لا يصح عليه البتة . فأمّا إرادته تبقية الإنسان مدّة ثم قطعه عن تلك المدّة أو تمكينه لغيره من قتله واخترامه فإن ذلك لا يدلّ على البداء ، وإن كنا نعلم أنه تعالى هو العالم بجميع ما ينزل بالعبد . ولأنه لا بجوز أن يكلفه إلا الأوقات التي يعلم أنه يبقى فيها ممكنًا لما دللنا عليه من قبل . ولو أنه تعالى كتب فى اللوح المحفوظ أن كل خلق بخلق فيها ممكنًا لما القتل عموصة إن لم يقتطع بعض الفَتلة عنها ، وعلم أنه سيُقتطع عن ذلك ، فإنه فى حال القتل بموت ، ولو لم يقتله القاتل لوجب أن تبقى الحالة إلى عن ذلك ، فإنه فى حال القتل بموت ، ولو لم يقتله القاتل لوجب أن تبقى الحالة إلى النانية ، لم يوجب ذلك فعادا ولا دلّ على البَداء ، وإنما بمنع من جمل الوقت الثانية أجلا لما يعناه من قبل / وإن كان لو سمّى بذلك بجازا من حيث علم أن الموت إذا لم يحدث عند القتل فلا بد من البقاء إلى الغابة الثانية لم يعترض على الذاهب إليه فى عدد الناب .

فعلى هذا الوجه بجب أن يجرى الـكلام في الآجال .

## الكلام في الأرزاق

#### فصــــــل

#### في بيارت حقيقة الرزق وما يتصل بذلك

اعلم أن الرزق لا بدّ من أن يكون مضافا أو في حكم المضاف ؛ لأنه لا بدّ من كونه برقا النفير ، وهو في بايه كالملاك ، فإذا أضيف إلى جملة السباد فالمراد به أن لهم أن ينتفعوا به من غير تخصيص ، وعلى هذا الرجه يقال في الأمور المباحة كالماء والمحكلا والصيد هما يُقتاول من البحر : إنه رزق المحكل ، لأن أحدا لم يستبدّ به ، فمن سَبق إليه صح معه الانتفاع به وحسن ، وفارق حاله ما قد اختص به بعض السباد ، لأنه يحرم على الغير معاولة إلا بإذن أو ما يجرى تجراه .

ولهذا نقول: إنه تعالى خاق جميع الأشياء لمنافع الحيُّ ؛ لأنه سوَّغ للأحياء الانتفاع

بها، وإن كان فيها ما قد خَصَّ بعضا به، وقيها ما عَمَّ . وذلك لا يُخرِّجها من أن تكون فالوقة اينتفعوا بها، فتكون وزقا لهم من هذا الوجه . فأمّا إذا أضيف إلى من قيل : إنه وزق له من الأحياء ، فالمراد بذلك أنه عمّا يصح أن ينتفع به ، وليس لفيره منعه منه ، فأ أمان ذلك حاله وُصف بأنه رزق له . وما خرج / عن هذه الصقة لم يوصف بذلك . وليس لأحد أن يقول : إن ذلك يوجب أن يكون للبهيمة رزق وإن كانت وليس لأحد أن يقول : إن ذلك يوجب أن يكون للبهيمة رزق وإن كانت لا لعقل . وذلك لأنا نسوى بينها وبين العاقل في أن ما يصح أن بنتفع به وليس للغير ماهها منه فهو رزق لها ، ولا معتبر في كون الرزق رزقا لمن اختص به بأن يملكه ويعمل منه بأن يملكه ويعمل فائدة التصرف له ، وذلك لا يتأتى في البهيمة ، فلذلك كم نقل وهمرف فيه ، أو محصل فائدة التصرف له ، وذلك لا يتأتى في البهيمة ، فلذلك كم نقل

بأنها مالكة ، وإن جاز أن يوصف ما تنتفع به بأنه رزق لها ، والصبى وإن جرى تجراها في أنه لا يمقل فإن بده قد ثبتت على أملاكه ، وتقع فائدة التصرف له ، وترجى له الأحوال التي ممها يتصرف بنفسه ، ويعرف مواقع نفعه ، فلذلك حل محل العاقل في أنه يملك الشيء ، وفارق البهيمة فها ذكرناه .

ولما قَدّمناه في حدّ الرزق قلنا : إنه تعالى لا يوصف بأنه مرزوق ، وإن الشيء رزق له ، لاستحالة الانتفاع عليه ، وإنما يوصف بذلك من يصح أن ينتفع . ولذلك صحّ أن بوصف تعمالى بأنه مالك لمّا لم يقتض ذلك صحّة الانتفاع بالشيء على الحدّ الذي اقتضاه الرزق ، ولذلك قد يوصف ما لا يملكه الإنسان بأنه رزقه إذا أبيح له تناوله والانتفاع به ، وإن كان قبل التناول غير مالك له ؛ كالأمور المباحة ، وكبذل الطعام ناخير ، إلى ما شاكله .

وقد بيناً من قبل أن الملك هو القدرة ، وأن المالك هو القادر ، فكل من قدر على شيء ولم يكن لأحد منه منه على الوجه الذي يقتضى قدرته لم التمرّف فيه وُصف بهذه الصفة ولذلك وُصف أمالى بأنه مالك لم يزل ، ووَصف نفسه بأنه مالك بوم الدين ؛ وبيّنا أن وَصْفهم استيد العبد بأنه مالك قد حذف منه ذكر التصرّف ؛ لأن ملك العتق لا يُعقل له منى إذا لم يُصرف ذلك إلى التصرف المخصوص . ولذلك يقال : إنه لا يملك قتل عبده ، ويملك استخدامه ، ولا بوسف بأنه يملك عبد غيره وإن قدر على قصريفه لما كان للغير منه منه . وبيّنا أن الو ديل وإن تصرّف في المال فإنه لا يوصف بأنه مالك ، لأنه يخلف الموكّل ، والمتنس بالمعرف يعسل الموكّل ، ونحن وإن تصرفنا بإذنه تعالى في الأمور فإنا قد نما كما ، والمائه إنه المنسرف يعسل الموكّل ، ولذلك وَصَفنا الصنير بأنه مالك النا كان المعارب بالماث يعسل له ، وأرجى وسوله إلى حال بتصرّف في المال تصرفا مطاقا . والبيرة وإن كان المعارف الهام الوصف بالملك لأنها لا تختص في المال تصرفا مطاقا . والبيرة وإن كان المعارف الهام الوصف بالملك لأنها لا تختص في المال تصرفا مطاقا . والبيرة وإن كان المالة عنه فادرة فإنا لم الوصف بالملك لأنها لا تختص في المال تصرفا مطاقا . والبيرة وإن كان المادة فإنا لم الوصف بالملك لأنها لا تختص في المال تصرفا مطاقا . والبيرة وإن كان المادة فإنا لم الموسف بالملك لأنها لا تختص في المال المرف مطاقا . والبيرة وإن كان المادة فإنا الم الموسف بالملك لأنها لا تختص في المالك المناه المناه الم الموسف بالملك المناه المن

1 4

بشى، معيّن تتصرّف فيه أو يحصل المبتغى بالنصرّف لها . ولذلك نصف زبدا بأنه مالك لأفعاله وتصرفاته ، وإن كان من حيث الإيهام لا بقال : إنه يملك القبيح من فعله لأنه بؤذن بأنه مباح له الإقدام ، وقد ثبت خطره ، وأنه ممنوع منه ، فلذلك لم يوصف بأنه مالك له .

وقد جواز شيخنا أبو هاشم (1) رحمه الله أن يوصف تعالى بأنه عالك لأفعالنا من حيث يقدر على إبطالها ومنعنا منها ، ويوصف الأقدر منا بأنه عالمك لفعل غيره على هذا الوجه ، ويقال فيه تعالى : إنه عالمك لنا بمعنى / أنه بقدر على إفنالنا وعلى التصرف فينا . ولذلك لا يمتنع أن يكون العبد علوكا لاثنين إذا صح تصرفهما فيه ولم يكن لأحد منعهما من ذلك ، ولا لأحدها منع الآخر منه . ولذلك قانا : إن كل ما تلك فهو تعالى المملك لذا ، لأنه قد حصلنا بالقدرة على التصرف ، وبأن خلق المتصراف فيه ، وجعله بحيث يصح أن ينتفع به ، ومنع النبر من أن يمننا منه .

۲۲ ب

وقال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : إنما يستعمل المِلْكُ فيها يسكون مردودا إلى الذي ملكه واختص به ، وإنما يكثر ذلك فيمن يعقل من الناس والملائكة والجن والأطفال، ويفارق الرزق الذي قد يختص به البهائم ، لأنها فيه بمنزلة الواحد منا في المباح الذي وإن لم يثبت بده عليه فقد يكون رزقا له ؛ من حيث كان له أن يسبق إليه . وقد قال رحمه الله : هو المِلْكُ الذي للا يوصف تعالى بالرزق وإن وصف الله : هو المِلْكُ الذي للا يُوصف تعالى بالرزق وإن وصف بالملك . وقال : إنما وُصفت البهائم بالرزق ؛ لأن حالها يقرب في ذلك من حال المالك من عيث خلق تعالى الأشياء اينتفع بهما على حسب ما خلقها ليفتفع بهما العباد ، ومنع الناس من منهما من ذلك إذا كان مباحا يقرب من هذا الوجه في حال الأملاك .

<sup>. (</sup>۱) هو عبد السلام بن محمد الحبائي من أئمة المقبلة . كانت وهانه سنة ۲۲۹ ه كتابق ابن الله م طبقة مصر ۲۶۷.

والذى قدمناه فى حد الرزق هو أولى ؛ لأنه إذا كان متى صحَّ أن ينتفع به ولم يكن لأحد منمه من الانتفاع به عُلم رزقا له ، ومتى لم يكن كذلك لم يكن رزقا ، وإن كان قد يكون مِلْكا . فضم الملك إلى حد الرزق لا وجه له . ويجب أن يجمل حدّه ما /قلناه فقط ، وهو الذى ذكره شيخنا أبو على (١) بن خَلاد فى كتاب الأصول . وهو مستير على النظر .

مصور سمى المصر . فإن قيل : أليس لزبد أن يمنع عمرا من المباح السبق إليه وتناوله ، ولم يوجب ذلك ألّا يكون رزقا؟ فهالاّ دلَّ ذلك على بطلان حدّ كم في هذا الباب .

قيل له: إن حالهما في ذلك المباح بتفق من حيث كان لكل واحد منهما أن يختص بذلك ، وأن يسبق إليه على وجه يمنع صاحبه من الانتفاع به ، إلا أنه ليس له متى حصل في يده أو اختص به أن يمنمه منه ، وهذا هو المراد بقولنا: وليس لأحدان يمنمه منه ، فاكلا مستمر . ولا معتبر في هذا الباب بما انا أن نمنمه عقلا أو شرعا ؛ لأن المراد بذلك أنه قد جمل لنا المنع منه . فبأى الوجبين علمنا ذلك فالمكلام صحيح ، ولذلك قلنا: إن البهيمة لا تملك إتلاف الحيوان لأن انا منعها من ذلك إذا تمكنا منه ، كالسبم الماكان البهيمة لا تملك إتلاف الحيوان ولم بكن لنا منعه من تناول المكلا لم يوصف الحيوان لنا منعه من افتر اس سائر الحيوان ولم بكن لنا منعه من تناول المكلا لم يوصف الحيوان بأنه رزق له ، وإن وصف بذلك الحشيش . فأمّا إذا أتلف حيوانا فقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله بأنه رزق له ؛ لأنه بعد الموت قد حل محل الحشيش . وسائر مالايألم بالتناول بأن يكون مما يحل لصاحبه تناوله بأن يكون مذكّى ، فإنه لا يكون رزقا له ؛ لأن لمساحبه ولنيره منعه منه ، كا أن لهم منعه من الزرع والنواكه التى ليست بمباحة . لأن لصاحبه ولنيره منعه منه ، كا أن لهم منعه من الزرع والنواكه التى ليست بمباحة . وكذلك فلوكان منية أوكان مالكه مضطرا إلى تناوله فإنه لا يكون رزقا للسبع ؛ لأن له أن يمنعه منه ؛ فلا يجوز والحال هذه أن يكون رزقا له ، فأمّا إذا لم بختص باليتة أحد

۲۲ پ

<sup>(</sup>١) هو من أصعاب أبي هاشم الحيالي . وانظر ابن الندم طبعة مصر ٧٤٧ .

فيجب أن تكون رزقا للسبع كسائر المباحات . ولذلك لا يوصف السبع لتناول هــذه الأشياء بأنه ظالم ، ومتى تناول مِلْك غيره وصف بهذه الصفة . فأمَّا إذا كانت الميتة مما بنتفيح بهما صاحبها بإهابها أو بلحمها بأن يجعله قُوتا لحيوان يختص به فإن السبع إذا تناوله يحكون ظائمًا له على ماقدُّمناه . ولولا أن البهائم كالمقلاء في كون الشيء رزقًا لها لم يكن للانم للبهيمة ، من تناول للباح متوعَّدا ، وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حَبَّسَت الهِرَة فلم تطمعها ولا تركتهما تلتمس لنفسها ماتتناوله إلى أن ماثت أنها في النار تخمش الهر"ةُ وجهها خالدة مخلَّدة فيهـــا أبداً . ولا خلاف أيضا بين الأمَّة أن ذلك محرم ، وذلك يدلُّ على أن لها تناول المباحات ، وأنه رزق لها ، وإن كان لا يوصف ذلك بأنه مباح لها ، ولا ملك النير بأنه محظور عليهـــا ؟ لأن الإباحة تقتضى أن الشيء حسن وأنه قد عُرف أو دل على ذلك من حاله ، فمتى اختص بالحسن ولم يمصل له صفة زائدة تقتضي كونه ندبا أو واجبا وحصل التعريف وصف بذلك، والبهيمة لا يصح هذا المعنى فيها . ولذلك لم نصف القديم تعالى بأن الفعل مباح منهوله ، لما لم يصبح فيه معنى التمريف . فأمَّا المحظور فهو عبارة عن الحرَّم القبيح إذا عَرَف فاعله أو دُلَّ هل أنه يجب عليه تجنُّبه . فلذلك لا يقال في البهيمة إذا تناولت ملك الغير : إنها فاعلة لمَّا اقتضى ذلك التعريف ومايجَرى تجواه .

وقد بيّن شيخنا أبو هاشم أن الكلب إذا صاد وامتثل على صاحبه فليس ذلك بظلم، وهو بمنزلة المباح ؛ لأنه ثعالى قد تضمّن له اليوض إذا تناوله الكلب كا تضمّن ذلك إذا ذبحه الرجل ، فخرج بذلك من كونه ظلما . ولا معتبر بعلم الكلب بحسن الفعل وقبحه ؛ لأن الأجواض لا يختلف حكمها بمثل ذلك . وقد قال بعضهم : إن الرزق هو النفع الذي يقع على جهدة التقسيط له في الزمان ، وعلى مقدار صاجة المعطّى . ولذلك قالوا : رزق السلطان

جنده رزقا ، وقبضوا أرزاقهم ، وفَصَلوا بذلك بين هبة الملك وعطيَّته ؛ لمما كان ذلك يقم على ترتيب ، ولَمَّ كان ما أعطاء تصالى العباد هو على مقدار مرتَّب قيل بأنه رزق لهم .

والذي حكيناء في حدّ الرزق هو أولى ، لأن أهل اللغة لا يستبرون فيما يكون رزقا له إلَّا بأن يحلُّ له الانتفاع به على أيَّ وجه وصل إليه وصار في مِلــكه . أَكَا ترى أَنهم يستعملون هذه اللفظة فيما أبيح له تناوله وإن لم يعتقدوه واصلا من جهة غيره ، أو لم يملم الوجه الذي عليه وصل إليه . ولا معتبر بتعارف مخصوص في هذا الباب ، لأنه لا يمتنع أن 'يتعارف استمالها فيما يحصل من جهة العباد إذا كان على وجه دون وجه ؛ كما يقال فيرزق الجند. وذلك لا يزيل ماذ كرناه في اللغة عن بابه ، كما أنهم لا يصفون الرزق الذي يعطيه(١٠ الجند بأنه عطاء أو نفقة وصلة ، ويصفون غيره بذلك وإن كان في الحقيقة صلة منه وعطيَّة ، وكانت النفقة التي بعطيهم إياها كالرزق في أنهم يستحقُّونها بعملهم أو تجرى/ مجرى المستحقِّ في هذا الباب . وفي الناس مَن ظنُّ أن الرزق إنما يوصف به المأ كول والمشروب دون غيرها ؛ من حيث قال أمالي ( (٢٠ ولا تؤتوا السفها، أموالكم التي جمل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم ) فإنه لمَّا فصل بين الرزق والكسوة علم أن الرزق هو المأكول دون غيره . وهذا بميد ؛ لأن المتمارف في اللغة والتعارف أن الإنسان يقول: قد رُزْقَفلان ولدا ودارا وضَيَّمة ، كا يقال : رُزْق مأ كولا واسما ونباتا كثيرا . فعلم أن الرزق عَلَمَ في كل مابنتقَع به ، وبحل ذلك فيه ، على ماقدمناه من قبل . ولا يجب إذا أفرد تمالي الكسوة بالذكر ألّا بكون داخلا في الرزق ؛ كما لا بجب إذا أفرد تمالي الإحسان بالذكر في قوله : ﴿ إِنْ ١٠٠ الله بأمر بالمدل والإحسان ﴾ ألاَّ يكون داخلا في

۲۲ ب

<sup>(</sup>١) أي يعليه الدنطان ، وقد بكون الأصل: بعطاه الحد ﴿ ﴿ ﴾ الآية ﴿ صورة النساء ﴿

 <sup>(</sup>٣) الآية ، ٩ سورة النجل ،

المدل، وإذا أفرد في قصة الصدقات الماكين بالذكر ألا يكونوا داخلين في جدلة الفقراء.

فأمًّا من جمل الرزق كلُّ ما يتمكّن الحيّ من تناوله ، حراما كان أم حلالا ، فسنفرد في إبطال قوله فصلا من بعد إن شاء الله .

#### فسل

في ذكر الوجوء التي بحصل منها الرزق والملك عقلا وسمما

قد عامنا بالمقل أن كل ماينتفع به ، وايس علينا فيه مضرَّة عاجلة ولا آجلة ، ولا على لهبرنا فيه مضرة من الوجيين ، فلنا أن نتناوله . وإنما يُشكل الحالُ في أمور من هذا القبيل هل حصات فيه (١) هذه / الصفة أم لا . فأمّا إذا عُلم أنه بهذه الصفة فالدلم بإباحته بمنزلة العلم على إ بقبح الظلم على جهة الجلة ، وإن احتبيج في التعيين إلى استدلال . وليس لأحد أن يقول : الله جهة الجُلَّة ؟ كما ايس لأحد أن يقول : إذا لم تعلموا باضطرار أنه لا نقع لكم فيما يفعل رَكُمُ مِن الضرر فيجب ألاّ تعلموا قبيح الظلم ، وإنما سوَّينا بينهما لأن فقد هذا العلم إنماكان بؤثَّر فيا قاناه لو ادَّعينا حصول علم ضروريٌّ مفصَّلاً ، فأمَّا إذا كنا مدَّعين لذلك على جهة الجللة فالتملُّق عا أورده لا يصحُّ .

ونحن تنقصَّىالةول في أن ماصفته ماذكر ناه على الإباحة دون الحظر من بعد . وإنما لم نبيَّنه (٢) هاهنا لأن من يقول : إنه على الحظر في الأصــل يقول بأنه تمالي قد أباحــه إِذِنْ مُجِدًّا وَ ، فَنَقُولُ عَنْدُ الْإِذِنْ فَيْهِ كَاتُوانَا مَمْ فَقَدْهُ . وَإِمَّا يَقْعُ الخُلاف بِيننا في طريق معرفة كونه مباحا ورزقا لمن يتناوله ، لا في كونه رزقا في الحقيقة ، فلذلك استجزنا ترك بيانه في هذا الموضع .

(٣) و الأصل : هــه ه . (١)كذا ، والناسب : • فما • ( • / ۱۱ الفق)

فإذا ثبت ذلك فالواجب أن بنظرف ذلك ، فما حازه الإنسان واحتص به صار مالكا له ولم يكن لأحد إزالة بده عنه ؛ كما أن ما 'يملك بالهبة من جهة غيره قد صار أملك به ، وما لم يصح في يده فحاله فيه وحال غيره بمنزلة ، فأما مالايجوز أن يكون له مم الأشياء هــذا الاختصاص كالبهائم فقــد بينا أن ذلك رزق لها / وأنها لاتماــكه . وقد بينَّ شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن العطيَّة بالهبة تُعلِم ملك الموهوب لها عقلاً . وأن من ادعى من الفقهاء أن للواهب أن يرجع في ذلك وإن قبضه الوهوب له ، ادَّعي فيه دلالة سممية ، لاأنه ينكر ماقلناه . وإنما بملك الإنسان الأشياء بالمعاوضات من جهة العقبل فهو في الظهور بمنزلة ماذكرناه من عَلَكُه بالهبة والمطية . وكذلك القول في تملك القيم والأبدال عند الاتلاف في أنه يعلم من جهة المقل ، وإن كان تخصيصه ببدل دون بدل يرجع فيه إلى السمع . فأما تملك المال بالمواريث فسمعي ؛ لأن العقل نقتضي أنه بالموت قد زال ملسكه فقط ، فأمَّا أنه يماكه ولده دون أخيه فطريقه السمم ، ولولاه لوجب أن بكون ماتركه بمنزلة المباحات في أن من سبق إليــه وحازه فهو له ، ولا بــكون القربب في ذلك من الاختصاص ماليس للبعيـــد . وكذلك القول في تملك أموال الكفار على سائر الوجوه ؛ لأن ذلك سمعيّ ، والمقل لايفصــل في الأملاك بين العاصي والمطيع ؛ كما لايفصــل في الرزق بين العاقل والبهيمة وكذلك القول في الديات وماشــاكلها؛ لأن ذلك سمعي؛ كما أن استحقاق الزكوات والمشور وغيرها طريقه السمم .

ويجب فى الجملة أن ينظر . فكل وجه يملك به على سبيل القهر ومن غير رضا من مالسكه من الأعيان فيجب أن يكون طريقه السمع ، وماكان مملوكا عن تراض فغير ممتنع أن يُعلم أنه (١) جهة الملك من جهة العقل / فعلى هذا الوجه يجب اعتبار هذا الباب فإن تقصّبه يطول . ۲٤ پ

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، والهاء فيها شمير الثأن . والأسوغ : ﴿ أَنْ ﴿ .

#### فصــــــل

فى أن الحوم تناوله لايجوز أن يكون رزةا للظالم والناصب والسارق

بدل على ذلك قول الله تمانى ( وأنفقوا (١٠) مما رزقنا كم ) فلو كان المحرم رزقا لمن تناوله لحكان مأمورا بالإنفاق منه ، إمّا على جهة الندب أو الإباحة أو الوجوب ، وفى علمنا بأنه هلهى عن ذلك دلالة على ماقلناه . وقوله تمسالى ( الذين (٣) يؤمنون بالغيب ويقيمون المملاة ومما رزقناهم بنفقون ) يدل على ذلك من وجهين : أحدها أنهم مُدحوا بأنهم الفقون بما رُزقوا ، فلو كان الحرام رزقا لحكان بمدوحا بالإنفاق منه على بعض الوجوه ، وفي كونه معذموما على ذلك دلالة على أنه ليس برزق له . والثانى أنه تمالى قال ( ومما رزقناهم ينفقون ) فلولا أن هناك دلالة على أنه ليس برزق له . والثانى أنه تمالى قال ( ومما رزقناهم ينفقون ) فلولا أن هناك شيئاً بنفق لم يرزقوه لم يكن لهذا (٣) القول معنى . وهذا ابين أن المنفق من المحرَّمات لا يكون منفقا مما رزقه الله . وقد جعل الله تعالى الإنفاق مما رُزقه المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ) إلى قوله ( ومما رزقناهم ينفقون أوانك هم المؤمنون . وهذا ) فلوكان المحرَّم رزقا له لسكان إنفاقه منه على بعض الوجوه من صفات المؤمنين .

و بعد فإن ذلك لو كان رزقا له ، لوجب أن يكون المانع له من التصرف فيه مذموما، وفي علمنا بأنه ممدوح ، وأنه تعالى قد أوجب منعه من التصرف فيه والإنفاق منه ، وألزم اللساس نزعه من يده وردّه إلى صاحبه دلالة على أنه ليس برزق له : / ويقوى ذلك ما قدمناه في أمر الحرّة ؛ لأنه عليه السلام بين أن المرأة المانعة لها مما تفتفع به من المباحات علمهومة مستحقّة للنار ، لما كان [ ما<sup>(1)</sup> ] تمنعها منه رزقا لها ، فلو كان المحرم رزقا لمن يلده لذُم مانعه من التصرف فيه .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ سورة المنافنين . ﴿ ﴿ ﴾ الآية ٣ سورة البقرة . ﴿ ٣) في الأصل : ه هذا ﴾ .

<sup>(1)</sup> زيادة المنشاه السياق (٥) الآبات ٢ ـ ٤ سورة الأخال.

<sup>(</sup>٦) زيادة النضاء السياق

وعلى أن الأمر على ما قانـــاه لم يكن لإضافة الرزق إلى أنه من قبل الله وجه ؛ لأنه إن كان كل ما<sup>(۱)</sup> تمــكن منه المر، هو رزقه حراما كان أو حلالا ، فعلى أى وجه يضاف إلى الله تعــالى .

فإن قال: لأنه خاقه على صفة يُنتفع به ، قيل له : أليس قد قال تعالى ( و تزانا (٢٠) من السهاء ماء مباركا ) إلى قوله ( رزقا للمباد ) قبين أنه أنزله رزقا لهم ، ولو كان رزقا لهم متى أنرل الماء فأنبت الحب ، قصد به أن يخاقه لأجلهم أو (٢٠) إن لم يقصد ذلك لم يكن لهذا القول معنى . وقد ثبت أيضا بإجماع الأشة أنه يحسن من الإنسان طلب الرزق لنفسه وعياله . وقوله تمالى ( وابتغوا (٤٠) من فضل الله ) . وقوله ( وآخرون (٥٠) يضربون في الأرض ببتنون من فضل الله ) يصدق ما قلناه . فلو كان الحرام رزقا لمن تمكن منه لوجب أن يكون مأمورا بطلبه ، أو مباحا له طلبه ، ويطلان ذلك يبين أنه ليس برزق لمن تناوله .

وبعد فكيف يجوز أن يكون أمالى قد جعله رزقا للسارق ، ويأم المسروق منه أن ينزعه من يده، ويأم الإمام بقطع يده؛ من حيث تناوله ، ويأم الناس بلعنه والبراءة منه . وقوله أمالى : (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل / ءآلله أذن لكم أم على الله أغترون (٢٠) بدل على ما قلناه ؛ لأنه ذم تعالى من سوك بين الحرام والحلال في هذا الوجه . وقوله سبحانه (قد (٧٠ خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحراه وا ما رزقهم الله افتراء على الله ) بدل على ذلك ؛ لأنه أهالى فمهم بأن حراموا ما رزقهم الله افتراء على الله ) بدل على ذلك ؛ لأنه أهالى فمهم بأن حراموا ما رزقهم الله ، ولو كان كرنه رزقا لا بناني كونه شعر ما ولا يمنع منه لكان شحريهم له كتحليله .

<sup>(</sup>١) ق الأصل: عليه . . (٣) الانة ٩ . ١٠ ، ورة ١٠ ، . (٣) في الأصل: ﴿ إِنْ ﴿ رَ

<sup>(1)</sup> الآية من سورة الجمة . ( ه ) الانه ٢٠ م وام الرابل . ( ٦ ) الأية ٩ هـ سورة يونس م

<sup>(</sup>٧) الآية - ١٤ سورة الأنام ،

وقد ثبت فى الشاهد أن السلطان إذا أعطى جنده المال يكون ذلك رزقا لهم ويوصف بأنه رزق جنده . ولو أعطى بعضهم المال ليحمله إلى غيره ومنعه من التصرف فيه أشدمنع لم يقل بأن ذلك رزقه وأنه قد رزقه ذلك المال وإن كان قد مكنه منه بجدله فى يده ، على حدب تمكينه له من رزقه .

ولو أن رجلا أجرى العادة بأن يودع عند غيره كل شهر وديدة بأمره بحفظها ، ويملمه من التصرف فيها ، لم يقل بأنه يرزقه كل شهر مالا ، ويقال ذلك إذا أجرى العادة بأن بعطيه كل شهر ما لا ليتفقه على نفسه وعياله . فلوكان الحرام رزقا لمن تناوله اوجب أن بوصف كلا الأمرين بأنه رزق لمن حصل فى يده ، وتحكن من أخذه ، وكان بجب على قولم أو قال الرجل لولده : إن الذى ادخرته فى هذا البيت جعلته لك وأبحت لك الإلفاق منه ، والذى جعلته فى البيت الآخر قد أعددته لبعض الأمور وإياك والتصرف له والتناول منه، وقد سلمت كلاالأمرين منك (١) لم يقل أحد من الناس بأمهما رزق له بل هماون الرزق ما أباح تصرفه فيه .

و بعد فلوكان مايحرم تناوله رزقا / للسارق لوجب فيما حرمه الله أصلا من الميتة والدم ٢٦ ب ولم الخلاير أن يكون رزفا ؛ لأن تناوله بمكن ، والانتفاع به يصح ، فلما لم يصح كون طالك رزقا من حيث كان محرما ، فكذلك القول في مال الغير ، لأنه بمنزلة الميتـــة في كونه هرما على السارق و إن كان محللا لصاحبه ، وقد تحل الميتة للمضطر ولا يوجب ذلك كونه رؤة المغنى عنه لما كان محرما عليه .

وبعد ، فقد ثبت أن الله تمالى كما يرزق العبد المأكول والملبوس فقد يرزقه الزوجة والولد والعبيد ، فلوكان مايتكن منه من الحرام من المأكول والملبوس رزقا له ، لوجب إذا تمكن من وط، زوجة غـيره وذوات محارمه أن بكون تعالى قد رزقه ذلك ، كما

<sup>(</sup>١)كذا و الأصل . والأول : ﴿ فَانَ ﴾ .

رزقه الاستمتاع بزوجته ، ولوجب إذا تمكن من استخدام الأحرار على الوجه الذى يستخدم العبيد عليه أن يكونوا عبيدا له ، وبطلان ذلك عنـــد الجميع يبيّنِ أن الرزق هو الحلال .

و بعد فإن الأمر لوكان على ماقالوه لوجب إذا تمكن السلطان من أحـد أملاك الناس أن يكون سائر سارُزقوه من الزوجة والولد وغيرهما رزقا له ؛ لتمكنه من الانتفاع به .

ألا ترى أن الحلال لما كان رزقا له لم يستبر (۱) فيه أن يكون حاصلا في بده على وجه بتمكن من الانتفاع به ، أو يكون غائبا عنه على وجه يمكنه تحصيله والانتفاع به ، بل المعلوم من حاله أنه لو تعذّر عليه الانتفاع به أيضا لغيبة عبده عنه ، أو لأن في الناس من استولى عليه ، لكان لا يمنهه ذلك من أن يكون رزقا له . فإذا صح ذلك ، فلو كان الحرام كالحلال في هذا الباب لوجب أن يكون مافي أيدى الناس رزقا لنا ، كا لو تناولناه وتمكنا من الانتفاع به بكون رزقا لنا ، وذلك يُبطل اختصاص الرزق ببعض دون بمض ، وفساد ذلك ظاهر .

وبعد فلوكان المحرّم رزقا له ، لوجب أن يكون تعالى قد حكم بأنه رِزْق للسارق ؛ كا حكم بذلك فى الحلال . ولوكان كذلك لم يجز أن يكون آكيله ظالما ، ولا المتناول له لصّا سارقا ؛ كا أن مَن حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشيء رزق له لا يجوز أن بوصف متناوله بذلك . ومن فصل بين حكمه تعالى وبين حكم الرسول بذلك لزمه القول بأنه حكم تعالى بالجور ، ورسوله بالعدل . وإذا لم يجز مع حكم الرسول أن يقال لمن تناول ذلك : أكلت حراما خبيثا ، فكذلك القول فيا حكم الله بأنه رزق للعبد ، وبجب أن يكون حكمه تعالى بذلك يمنع من وصفه بأنه ظالم ، وأن يكون من جعله

<sup>(</sup>١) في الأصل : • يتغير • .

هراما عليه ظالما له بهذا الوصف، كا يجب مثله في حكم الرسول. وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بوط، فرج وجب القول بأن له وطأه وأنه ليس بزان ، فيجب مثله في حكم الله سبحانه. وهذا يوجب أن من تحكن من وط، الفرج أن يكون له وطؤها والاستمتاع بها، ولا يكون زانيا مستحقاً للحد .

وبعد ، فإذا كان تعالى قد رَزَق الحرام فيجب أن يكون هو الذى قضاه وقدَّره وقسمه . وذلك يوجب أن يلزمنا الرضا بتناوله له ، وألّا تَسْخَطه . وهــذا يؤدّى / إلى ٧٧ ب الطروح من الدين .

فإن قبل : وكيف بجوز أن يأكل الإنسان رزق غيره ، أو ماليس برزق له ، وهل ذلك إلّا مفالبة لله تعالى قبل له : إذا جاز أن يأكل مالا يملكه ، جاز أن يأكل ماليس برزق له ، وكما يجوز أن يأكل ملك غيره ومال غيره ، وما أنم به على الهره ، فما الذي يمنع من أن بأكل رزق غيره . وإنما كان نجب إذا تناول مال غيره أن بكون مفاليا لوكان معنى قولنا : إن الله جمله رزقا له أنه سيأكله لا محالة ، أو أنه حله على الأكل ، فأما إذا أربد بذلك أنه أحرا له أكله ، ومنع غيره من الاعتراض عليه منع نهي لا منع قسر ، فما الذي يمنع أن يُقدم الذير على أخذه منه ظلما وتعديا ، وعلى أكله وإنلافه ، فيكون عاصيا لله سبحانه . وقد علمنا أنه تعالى قادر على منع وعلى أكله وإنلافه ، فيكون عاصيا لله سبحانه . وقد علمنا أنه تعالى قادر على منع منه من جهة الاختبار ، فلا يجب كونه مانعا لهم ، ولا يجب إذا اختاروه أن يكونوا فالبين له تعالى .

ولولا أن الأمر على ماقلناه لوجب أن يكون آكل أموال اليتامي آكلا ما هو رزق له ، فكان لا يصح أن بقول تعالى ( إن (١) الذين بأكلون أموال اليتامي ظاما

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ سورة الساء .

إعما يأكاون في بطومهم نارا) الآية ؛ لأنه تعالى إذا رزقهم ذلك لم يصح كونه ظاما وتعديا .

فإن قيل: إنه تمالى إذا خلق فيه شهوة الحرام ، كما خلق فيه شهوة الحلال ، فيجب أن يكون / رزقا له ؛ لأن معنى الرزق كونه مشتهيا له ، ومنتفعا به ومتمكّنا منه . قيل له : إن الذى قدّمناه يُحقط هذا القول ، ويوجب أن الإنسان كما قد يشتهى المحرّم والمحالل ، فكذلك قد يشتهى مارُزقه ومالم يُرْزقه ، وكما قد يشتهى مايالك غييره ، ومالا يمليكه ، فيكذلك ماقلناه . وقد ثبت أيضا أن ماينفر طبعه عنه قد يكون رزقا له إذا انتفع به في العاقبة ، أو صحَّ أن يتوصّل به على بعض الوجوه إلى منافعه ، وذلك يُبطل القول بأن الرزق هو ماتماً شهوته به . وقد يُدم السلطان بأن يقال : إنه يريد أن يستولى على أرزاق الناس فيأخذها ، كما يقال : إنه قد استولى على أملاكهم . وذلك بيين أن تمكّنه من تناول الشيء لا يجعله رزفا له .

واعلم أنا إنما عظمنا الخطأ في هذا الباب ؛ لأن من نسب الحرام إلى أنه رزق لن تناوله فقد وصف الله تمالى بأنه رزقه الحرام ، وأنه من الله ويوهم ذلك أنه تعالى فعل القبيح ، أو أباحه ، أو دلَّ على حسنه ، أو حكم بذلك فيه أو أنه أباح المنع مما رُزِقه العبدُ إلى ماشاكل ذلك .

فأما إذا اعترف الخصم بأن مانناوله النظالم محرَّم عليه ، يستحق به الذّم والعقاب واللمن والحد ، وأنه يلزمه ألا يتناول واللمن والحد ، وأنه يلزمه ألا يتناول ذلك ويردّم إلى صاحبه ، ثم قال مع ذلك : إنى أسميه رزقا له ، أريد بذلك أن يده قد احتوت عليه ، وقد مُسكّن منه كنمكيده من / أملاكه ، فقد أصاب للمنى ، وأخطأ في المبارة ، فالوجه في بيان خطئه من الوجه الذي قد مناه في حد الرزق .

وهذه جملة مقيمة في هذا الباب .

#### فص\_ل

في أن المبدلا يقدر على تحصيل الرزق لنفسه ، وأن الرزق من الله تعالى

اعلم أن الرزق إذا كان عبارة عما يصحّ الانتفاع به ، وقد علمنا أن جميع ذلك من خُافه سبحانه ، فيجب ألا يصمُّ أن يَكُون مقدورًا للعبد لا على جهة الباشرة ولا على النولُّد (١)؛ لأنه لا يصحّ منه أن يولُّد الأجسام، والألوان، والطعوم والأرابيح (١) وسائر ماينتفَع به . وقد دلانا على ذلك من قبل بمـا لا طائل في إعادته ، فيجب أن كمون من الله تمالى ؛ لأنه الخالق له لينتفع به العباد ، على الوجه الذي أباح انتفاعهم به . فإن قيل : أليس في جملة ما يصحّ أن 'ينتفع به الأصوات ، وقد تـكون من فعل المهد ، فلم منعتم أن يكون في الرزق مايفعله العبد. قيل له : إن الظاهر من الرزق أنه يفيد ماتثبت عليـ، الأبدى ، ويصح التصرف فيه ، والانتفاع به . وكل ذلك لا يـكون إلاَّ من خَالَمَه تعالى . والأصواتفلا يصح هذا الوجه فيها ، فلذلك لم نحدُّه في هذا الباب، وإنما يقال : قد رُزَق قلان صوتًا حسنًا ، ويراد بذلك أنه تعالى قد أعطاه آلة تصلح للـ 10 ، فتـكـون الآلة هي المضافة إلى الله تعالى دون الصوت الذي هو من / فعله ، وإن - ١٦٩ كان لا يمتنع إضافة ذلك إليه تعالى ، من حيث مكَّن منه ، وأعان عليــه ؛ كما يقال في الإيمان : إنه من الله على هذا الحد . ماقدمناه : أن الصوت إذا كان لا يصح البقاء عليه لم ُ بَقَلَ فَيهِ : إنه يَصْبِحُ أَنْ يَنْتَفَعُ بِهِ ﴾ لأنهذه اللفظة تقتضي أن المنتفَّع به تمَّا يصحّ وجوده على وجه 'بنتفَع به وإن لم 'بنتفَع به ، كما يقتضى قولنا : إن الفعل يصحُّ منه أنه بتهيأ للقادر إيجاده، وألا يوجده، والحال واحدة .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) جم أرباح جمع ربيم والهسدج في حمم ربيع أرواح ، وفي جمع أرواح ، أراويج ، والراد ، له رائحة ، ( ۲ / ۱۹ اللغني )

قإن قيل: ألبس العبد قد يهب لعيره، ويعطيه، ويُفضل عليه، فهلاً قالم في هذه العطايا والهبات، إنها رزق من جهة مَن وهب وأعطى؟ قيل له: إن ذلك لا يقدح في كلامنا بأى جواب أجبنا عنه ؟ لأن ذلك لا يوجب كونه من قعل الواهب والمعطى، ولا يخرجه من أن بكون من فعله تعالى وخَلْقه.

فإن قيل : إنه إذا كان من جهة تلك فقد حل فعاله الذى وصل به إلى تملّك ذلك واستباحة الانتفاع به محل أن بكون هو الذى فعله وخلقه ، فيجب أن بكون رزقا من العبد .

قيل له: إنا لا تمتنع من القول بأن العبد يَرَ زَق غيره إذا أعطاه وخواله ، ولذلك بقال في المَلِك: إنه رزق جنده إذا أعطام النفقات ؛ لكن ذلك لا يُخرج من أن يكون من جهته سبحانه ؛ من حيث كان هو الخالق له أولا ، ثم المملّك لمن أعطاه ثانيا ، ثم الجاعل له بالصفة التي يملك التصرف فيه ثالنا ، ثم الجاعل له بحيث يصح أن يملّك غيره رابعا ، ثم الجاعل للقابض بالصفة التي يملك بالقبض وينتفع به / من حيث شهاه إليه خامسا إلى غير ذلك من الوجوه التي تكثر ، فيجب أن يكون مضافا لله تعالى . ولذلك قاما الوجوه التي تكثر ، فيجب أن يكون مضافا لله تعالى لما ذكر ناه من الوجوه .

وممًا يبيّن صحة إضافة ذلك إلى الله أمالى أن أكثر جهات الملك هو الذي جعله جهة له ، و إلّا لم يكن بأن يملك به أولى من ألّا بملك به ، فيجب أن يكون المعطى في حكم الجهة للتملُّك ، وذلك لا يخرجه من أن يكون رزها مهه أمالى .

فإن قيل : إذا كانت الأرزاق منه أمال على ماذكرتم ، فكيف يصح أن تدعو الدواعي إلى طلبه (١٠).

<sup>(</sup>١) أي طلب الروق ، ولدلك أمرد .

قيل له: لا يمتنع فيا بقع منه تمالى أن نطلبه ، إذا كان قد أجرى العادة فى كل مانتناوله (۱) منه أو فى أكثره أنه يغمله عند طلبنا وتعرضنا وإقدامنا على بعض الأفعال . وهذا كما يحسن منا ويصبح طلب الولد بالوطء ، والزرع بالبذر ، والعافية بالعلاج إلى غير ذلك ممّا يطول ذكره . وفى ذلك سقوط ماسأل عنه إذا كان قد بنى التكليف على ذلك ؛ لأنا فطاب بالطاعة التواب الذى هو من فعله تعالى ، فما الذى يمنع بما قلناه . لكن الثواب مستحق بالفعل ، وما يحصل من الأرزاق عند الطلب لا يكون مستحقا به ، وإنما بكون تفضلا ، أو مصلحة ، ولطفا .

# فصـــــل فى أنه يحسن من العبد طلب الرزق والتــــكـــــب،

وبطلان قول من يحرّم المكاسب

/ اعلم أنه قد ثبت بالعقل أن التحرّ ز من المضار بالوجه الذي بُعلم أو يظن آنه مُحْرَ زُرَّ ٢٠٠ الله منها واجب ، وعلى هذا الوجه يبنى أصل التكليف ثم فروعه . فإذا ثبت ذلك فيجب إذا علم الإنسان أو ظن أنه (١٠٠ إن لم يطاب الرزق ولم يتعرض له بيعض الوجوه أنه يلحقه أو يلحق من يعمه نزول المضرة به الضررُ أن يازمه طلب ذلك بما يغلب في ظنّه أنه يصل به إلى المراد . وربحا يتجاوز الحدد في ذاك فيصير الإنسان مُنجأ إلى طلب الرزق ، كا يكون مضطرا في بعض الأحوال إلى أكل الميتة ومدفوعا إليه . فإذا ثبت ذلك لم يمكن القول بأن ذلك محرّم ، مع علمنا بكونه واجبا أو داخلا في باب الإلجاء .

وقد ثبت أيضًا من جهة العقل أن التمـاس المنافع التي لا ضرر على المرء فيها عاجلا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ تَنَاوَلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أي يحرز المره بها نفسه ، ويحفظها . والأسوخ : عترز . - (٣) في الأصل : ﴿ وَإِنْ ﴾ ـ

ولا آجلا حسن ، وإن كان إنما باندسه بالأمر الشاق إذا كان النفع الملتدس بأوفى عايسه . والمذالك يحسن من الإنسان أن يننفس فى الهواء ، ويشرب الماء البارد ، إلى غير ذلك . فإذا صح ما قلناه ، وغلب فى ظنه إذا تمرض لبعض الأفعال المرزق وصل إلى منافع توفى على مالحقه من المشقة ، فيجب كون ذلك حَسنا منه . والكتاب يشهد بصحة ماذكرناه ؛ لأنه قال تسالى ( فإذا (١) قضيت الصلاة فاننشروا فى الأرض وابتنوا من فضل الله ) . وقال ( وآخرون (٢) يضربون فى الأرض يبتنون من فضل الله ) ، وقال ( لا تأكلوا (١) أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض منكم ) وأمر بالنكاح وندب أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض منكم ) وأمر بالنكاح وندب أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض منكم ) وأمر بالنكاح وندب فاصطادوا ) بعد أن أباح الاصطياد ثم حظره بالإحرام . وكل ذلك ببين بطلان قول من يحرم المسكل .

وهم على فرق : فمنهم من يقول : إن الواجب الكفّ عن طلب الرزق على كل حال؛ لأن فيه ترك التوكل والشكّ فيها وَعَد .

ومنهم من يقول بتحريمه ، لاختلاط الحرام بالحلال وتعذر تمييزه .

ومنهم من بقول بتحريمها ؛ لما فيها من معاونة الظلمة وتشييد أحوالهم ، بما يأخذونه من النجارات من العشور وغيرها. فأمّا من حَرَّم المكاسب على كل حال فما تقدم بقتضى بطلان قوله ، وبلزمهم ألا يتناولوا المأ كول من فرن وألا يتماطوا تناوله باليد ، لأن فيه ترك التوكل ، وإلا فقد ناقضوا ؛ لأنهم إذا طلبوا الطعام من أخ وصديق وأمروا بتقديمه إليهم ، وتماطوا إصلاحه وأكله ، ولم يوجب ذلك عندهم ترك التوكّل ، فكذلك القول في التمرض لطبه بالتجارة وغيرها ؛ لأنه لا معتبر باختلاف وجوه طلبه في هذا

<sup>(</sup>١) الكية ١٠ سورة الجمة . (٠) الكية ٢٠ سورة المرمل . (٣) الآية ٢٩ سورة النساء .

 <sup>(1)</sup> الآية ٢ سورة الاثامة .

الهاب. فأمّا النوكل فهو طلب الشيء من جهته تعالى بالوجه الذي أباح الطلب به ، وألا يجزع إذا لم يُعط ، ولا يعدل في طلب النافع عن جهة الحلال إلى الحرام . فمتى فعل ذاك كان متوكّل عليه تعالى : ولذاك قال عليه السلام (لو (١) توكلم على الله حق توكله لرزق كم كا يرزق الطير / نفدو خاصا و تروح بطانا ) فجملها متوكلة وإن غدت وراحت طالبة لما ٣١ أنّه متى طابه على الوجه الذي ذكر ناه كان مقوكلا . وإنما أراد عليه السلام بهذا السكلام أن يقنع المرء بما يجده من الحلال ، ويوطّن نفسه عليه ، وأنه متى فعل ذلك رزقه الله تعالى على الوجه الذي يطلبه بحسب المصلحة . ولم يرد عليه السلام أن يكفّ عن الطلب أصلا ، والذلك مثل بالطير التي تغدو أو تروح ولا فرق بين من أوجب التوكّل ، وجعله الكفّ عن طلب الرزق ، وانتظر حصوله من جهشه ثمالى بلا طلب ، وبين من قال بمناه في طلب الأولاد وفي طلب العاوم والآداب المنافع الحاضرة إذا لم يحسن عندهم التماسها فبألا بحسن التماس الغائب المتأخر من المنافع بالطاعات وغيرها أولى . وفي هذا إسقاط العبادة والتكليف .

وقد ارتكب ذلك بعض الصوفية ، وأزالوا عن أنفسهم التكاليف الشاقة لمثل هذه العلّة . ولا وجه للتشاغل بمكالمتهم في هذا الباب .

وأمَّا من قال بتحريم المسكاسب من حيث اختلط الحرام بالحلال فقوله يَقَسد ؟ لأن ماوُجد في يد العاقل من الأموالإذا لم يُعلم أنه حرام حَلّ طلبه من جهته بمعاوضة وغيرها، ولا يجب أن يلتمس مايقطع (٢) بأنه لم يُملك إلا على وجه صحيح ؟ لأن ذلك عمّا لاسبيل إلى معرفته . ولذلك لم يلزم الوارثَ النظر ُ في الوجه الذي عليه وصل المال إلى أبيه ، ولا الفحص عنه . فإذا ثبت ذلك حل الهرء طلبُ الأموال بالتعرض لها إذا لم / يعلمها

۳۱ ب

 <sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث في الجامع الصغير بافظ ( لو أنكم توكلون على الله . . ) عن صند ين حنبل ه
 وهن الحاكم . وفي الشرح أن إسناده صعيح .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : • إلا مايةعام . . •

عرسة . فأما المحرم فيجب أن يجتنبه على كل حال ، إلا أن يأخذه من بد الظالم ليضعه في حقّه . فأمّا إذا اختلط الحرام بالحلال في مِلْك الواحد ولم يميّز ، فالواجب الرجوع إلى قوله في الحلال منهما ؟ لأن المرء مصدّق فيا في يده من الأمور ، خصوصا إذا غلب في الظان صدقه فيه . وقد شُرح ذلك في غسير موضع . فإذا ثبت ذلك لم يصح التعلق بما قالوه في تحريم المحكاسي .

وبعد ، فإنه بجب على قولهم طلب المباحات التي لم تثبت الأبدى عليها ؛ لأن أمرها متيقًن ، وذلك بُعيد الحال إلى مانقوله من تحليل المكاسب ، وإنما يقع السكلام بيننا وبينهم في الجهات التي تحسن طلب الرزق منها .

وأمّا القول الثالث فبميد ؛ لأن تناول الظالم بعض مال التاجر لا يُخرج التجارة وطلب الرزق من أن يكون حسنة إذا كان مايبتى عن الظالم من المنافع يُوفى على بغيه ومشقّته ، حتى لو لم يربح إلا ذلك القدر ولا سلطان في العالم لحسن منه .

وقد بيَّن شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن مايأخذه الظالم بمنزلة مايتناوله الذئب من النئم ، فإذا لم يحرُّم ذلك اقتناء الأغنام ، وإن قوى في الظنّ أن الذئب قد يسبث فيها عند الرعى إذا كان الذي يبقى يوفى على مابلحق من المشقة في باب النفع ، فكذلك القول فها قدمناه .

وهذه الجلة تبيّن صحّة ماتصدنا إليه، ولم نبسطها ؛ لأن ما أوردناه يغني في هذا الباب

#### فصـــــــل

فى ذكر الوجوه التى (1) يمسن من الله نمالى أن يرزق العباد ويجب (<sup>7)</sup> وذكر الوجه الذي يقبح ذلك عليه

/ اعلم أن ما يُعلم من الأرزاق أنه اطاف في الدكايف ، وأن الحكاف يَفَد مع فقده، (1) في الأصل : ه الذي ه . . . (٢) أن جرد أن برزام ، وقد حذف عائد الموسول أي عليها.

فالواجب على القديم تعالى أن برزقه العبد ً ، مكلفًا كان أو غير مكلفًا ؛ لأنه لايمتنع أن يكون عطلية الابن لطفا ( من <sup>(۱)</sup> الأب ) ، وهذا إنما يجب؛ لأن تقدم التكليف اقتضاه؛ كا اقتضى وجوب التمكين بالآلات والقُدَر ، ولولاه لم يكن واجبا .

فأمّا إذا كان المعلوم من حال الرزق أنه مفسدة للمسكلف، فالواجب فيه الحرمان؟ لمثل ماتقدم من العلّة. وقوله تعالى ( ولو (٢) بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) وقوله ( ولولا (٢) أن يكون الناس أمة واحدة ) الآية، بدل على ماقلناه. وقد رُوى من رسول الله صلى الله عليمه وسلم ( أنه تعالى يقول: إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقى ولو أفقرته لأفسده إلا الفقى ولو أفقرته لأفسده فلك ). وما يجرى عليه تدبير أحدنا لولده يشهد بذلك ، لأنه قد يقوى في ظلمه أن لإفضال عليه والإكثار من ذلك قد يطفيه ويفسده ، وربما يكون صلاحه [ في ذلك ] وربما يكون الصلاح في قدّر منه دون قدر ، فيا قلناه إذاً غير ممنه .

َ فَإِنْ قِيلٍ : فَمَا قُولُمَـكُمْ فِيمِنَ الصَّلَاحِ أَنْ يُحُرِمِ الرَّزِقِ أَتَقُوالُونَ: إِنَّهُ يُحَسَّنُ مِنَ القَدْيمِ أَمَالَى أَنْ يَبِقِيهِ مِمْ مَا يُلْحَقّهُ بِخَلَقْهُ مِنَ المُضْرَةِ .

قيل له : نم ؛ إلا أنه تمالى إذا كان قد جمله بالصفة التي تَلَحقه للضرة بفقدالرزق، ومَنَه من المسألة والطلب الحون ذلك صلاحا له ، فيجب أن يعوضه على ذلك ؛ كما هجب ذلك فيما يفعله به من الأمراض التي تحسن المصلحة ، فأمّا / إن كان الفساد في أن ٣٣ به مليه الرزق من بعض الوجود وأباح له التماسه من الناس على وجه يعلم أنه يصل به إلى ما يرول عن نفسه به المضرة ، فلا يجب الموض عليه تعالى . فأمّا إذا كان الصلاح في أن يهمليه الرزق أو يحرمه بتساو (\*) ، ولم يكن لذلك تعلَّق بالتكليف في صلاح وفساد ،

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ما للأب ه . ﴿ ﴿ ﴾ الآية ٢٧ سورة الشورى .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ سورة الزخرف (١) ق الأصل : • المساوى ٩ من غير اله ط .

فالقديم تمالى متفضّل به ، له أن يرزقه وله ألاّ يرزقه ؛ لأنه ايس هناك مايوجِب الرزق أو خلافَه ، وهو من النم فيجب كونه تعالى متفضّلا به .

وسندل من يمد على أن الأصاح في غير باب الدّين لا يجب عليمه أمالى . فلبس يصح القول بوجوب ذلك ، ولا القول بأنه سبحانه مستحق الذم والنقص إذا لم يفعله هذا إذا لم يلحقه مضرة بألّا يرزقه ، وتكون ثلث المضرة من قبله ثعالى أو سببها من قبله ، فتى كان الحال ماقاناه وجب عليه تعالى أن يرزقه ليزيل به المضرة التي أنزلها به؛ لأنه لا يمتنع أن يكون في تلك المضرة مصلحة ابعض المكافين ، فيحسن منه تعالى فعالما أو فعل سببها ، وبوجب في عقل من اختص بها التحرز منها ، فيجب أن يعطيه ما يتحرز به منها في المستقبل ، إلا أن يكون في دوام ذلك الضرر مصلحة في التكليف فيحسن منه تعالى إدامتها أو إدامة سببها ، ويموض عليه في الآخرة كالأمراض والاسقام .

وإنما [لم (1)] يلزم الواحدَ منا في العقل أن يعطِي الجائع طعاما ؛ كا لزمه تعالى ؛ لأنه المختصّ بفعل الجوع أو سببه ، فوجب عليه فعل ما يزيله به ، أو ما يقوم مقامه من المصرة العوض . وليس / كذلك الحال لواحد منا ، إلا أن يلحقه غمّ لما عليه الجائع من المصرة فيازمه أن يطعمَه إذا كان مزيلا لغمّه ، غير جالب لأ كبر منه ، فأمّا إن جاب غمّا أكبر عنا هو عليه فإنه لا بلزمه الإطعام ، ويلزمه القدر الذي لا يؤدّي إلى أعظم ممّا هو فيه من الغموم .

وهذه جملة كافية في هذا الباب .

#### فصل

في الوجه الذي يحسن عليه من العبد طلب الرزق ، أو يجب أو يحرم ، وما يتَصل بذلك

اعلم أنا قد بينا أنه يحسن من المبد ابتفاء الرزق من جهة المقل والسمع ، وأبطلنا المداد التفاها المياق . (١) زياده التفاها المياق .

قول من خالف فى هــذا الباب . فإذا صبح ذلك ، وكان طلب الرزق من الله تعالى قد يكون بالفعل الذى جرت العادة فى الأكثر أن يرزق تعالى عبده : من تجارة وصناعة ، وقد يكون بالقول الذى هو الدعاء والمسألة ، على ماندب تعالى إليه لما فيه من الانقطاع إليه تعالى ، وعلى مايقتضى العقل حسنه ، فيجب أن يحسن من العبد طاب الرزق بالوجهين جميعا ؛ كما يحسن منه تعالى أن يرزقه عند كل واحد من الأمرين ؛ لأن طلب الكسن بحسن إذا كان للطالب فيه منفعة وبنية .

فإن قيل: أليس لد يطلب الرزق، والمعلوم من حاله أنه لو فُمُل به لـكان فسادا، فيجب ألّا نجسن طلبه مع تجويزه ذاك، ولاشىء يطلبه الواحد منا إلا ويجوز ذلك فيه؟ فيجب ألّا بحسن طلب ذلك أصلا، لا بقول ولا يفعل ؟ لمــا فيه من الإقدام على ما لا نأمن كونه قبيحا، وهذا يوجب صحة قول من يحرم / المــكاسب.

قيل له: إن طلب الشيء بشرط لا يمتنع ، كما لا يمتنع طلبه بغير شرط . فإذا صح ذلك وجب أن بشرط الطالب المرزق منه تعالى ما إذا شرط فيسه خرج ما التمسه او فك من أن بكون قبيحا ، وهو أن بشرط إما مظهرا أو مضمرا ألا يكون ما يطاب مفسدة في التكليف ، ومتى شرط ذلك فقد التمس المنافع على وجه يعلم أمها او وقمت عليه كانت حسنة ، فيجب أن يحسن منه التماشها على هذا الوجه . وإنما وجب ذلك لأن ما خرج من المنافع التي يفعلها أهالى بالعبد في دار الدنيا من أن بكون مفسدة وجب حُسنه ، لأنه لا وجه من وجوه القبح يحصل فيه والحال هذه ؛ لأنه قد ثبت أنه نعالى لا يفعل التواب في دار الدكليف ، فيقال في بعض المنافع ؛ إنه بفعله على الوجه الذي يحصل التواب عليه والمفمول به غير مستحق ، فيكون قبيحا ، وإن لم يكن مفسدة ، ولاطالب الرزق يطلب ما يطلب على هدذا الوجسه ، فليس لأحد أن يعترض بذلك على كلامنا ؛ لأنا قد قيدًا نا المحكلام عا يزيل لزوم ذلك عنه .

والذي ذكر نا من الشرط أولى مما يجرى في بعض الكتب : أنه يجب أن يشرط كون ما يفعله صلاحا . وذلك لأن في الأرزاق ما لا يكون صلاحا ولا فسادا ويحسن منه تمالى أن يفعله بمن طلبه . فلاطالب أن يطلب الرزق على هـذا الوجه و إن لم يكن صلاحا في الفكليف ولا فـادا فيـه ، إلا أن يريد بذلك كونه صلاحا في دين أو دنيا فيصح ذلك إذا أريد به النفع الحكن ، لأن الصلاح قد بقع على النفع و إن كان / قبيحاً ، لما يقع عليه

فإن قبل : أفليس ما كان صلاحا من الأرزاق في التكليف فالله أمـــالى يجب أن يفعله لامحالة ، وإن كان النفضّل منه بخلاف ذلك فما الفائده في المسألة وما وجه التعبدُ به.

وإن كان حسنا ، من جهة اللسان (١) .

قبل له: إن العبد لايم أن ما يطلبه من الرزق هل هو من قبيل المصاحة في التكليف أو من قبيل التفضل. وإذا لم يعلم ذلك جوز أن يكون طلب بفعل أو قول يكون سبباً لأن يفعله تمالى ويتفضل عنده ، فلذلك بحسن منه الطلب ، ويحسن من الله تمالى التمبد بذلك ، وإن كان لو علم العبد أن ما يفعله تمالى مصاحة في التسكليف كان يحسن منه ذلك لأنه يجوز أن يكون وجه كو نه صلاحا الطلب والدعاء، ولولاها لم يكن مصلحة ، فيحصل في ذلك أعظم الفوائد. وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه أن الصدقة (٢٠ تدفع القضاء المبرم من السهاء ، من حيث كان عسدها يكون الصلاح رفع المضاز عنه . وذلك يُسقط ما سأل عنه ، على أنه لو ثبت أن ما يطلبه هو صلاح لا محالة ، وأنه يجب أن يفعله تمالى لم يمتنع أن يحسن الدعاء . لما فيهمن الانقطاع إلى الله تمالى. في هذه الأمور ، فيحسن لهذه المعلمة أن يحسن الدعاء . لما فيهمن الانقطاع إلى الله تمالى. في هذه الأمور ، فيحسن لهذه العلمة أن يحسن الدعاء . لما فيهمن الانقطاع إلى الله تمالى في هذه الأمور ، فيحسن لهذه أنه يَتنع أن يحسن المعلمة في هذه أنه أنه المال فلك ، في هذه أنه أنه المال فلك ، في هذه الله المال به من المنفعة و أمجل السرور بأن يفلب على ظنه أنه أمالى بفعل ذلك ، فيحسن منه الطلب ، وإن كان لا بد من أن يفعله تمالى إذا علم أنه مصاحة المكافين .

<sup>(</sup>١) أي اللغة . ﴿ ﴿ ﴾ [العشر في الدكلام على هذا المقال الانتصار ١٣٩

فإن قبل: إن حَسَّن طلب الرزق / الذي يكون صلاحا في التكليف لما فيــه من ٣٤ اللغم ، وإن كان القديم تعالى لا بدّ فاعلاله ، فهاّل حَسُن منا أن تطلب من الله سبحانه الرض إذا كان صلاحا في التكليف وإنكان لا بد فاعله . قيل له : قد بينـــا في باب الإرادة الجواب عن ذلك ، وأن الحال فيهما يختلف ؛ لأنه لا يأمن طالب المرض بشرط أن يكون صلاحا من أن يكون طلبه سببا لكونه صلاحا، فيكون مستجقاً لمضرة بفعل الولاه لم تحصل المضرة ، واينس كذلك طلبه المنافع ؛ لأن استجلابه لهاعلي كل حال يحسن، هلم أنه تمالى يفعلها مع المسألة أو أنه يفعلها مع عدمها أيضاً . وبيِّنا أن السمع قد فرق بين الأمرين ، وأن وجــه الصلحة في التفرقة بينهما ظـاهر ؟ لأن من يطلب المنافع وتجمُّـــد ف تحصيلها قولاً وفعلاً يكون أقرب إلى طلب الثواب بالطباعة ، والتحرز من العقباب بمباعــدة المنصية . واليس كذلك طلب الألم ؛ لأنه لا يحصل فيه هذا الوجه من اللطف ، فلذلك فصل السمع بين الأمرين ؛ كما فرق بين ذمّ الفاسق إذا غاب عنا ، وبين ذمّ المؤمن الذي لا يُقَطِع على باطنه (١٠)؛ لأنا إذا ذبمنا من عهدنا منه الغسق يكون أقرب إلى اجتنابه ، وإذا ذممنا من ظهر لنا فضله يكون أبهد من فمل ما ظهر منه ، فكذلك القول فيها قد مناه .

فإن قبل : فيجب إذا طلب السكافر والفاسق الرزق بقمل أو قول ، وفعل تعالى ذلك أن يكون مجيباً لهما ، و إجابة الدعاء إكرام وثواب ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأعدائه ، فيجب ألّا يحسن منهما طلبه .

قيل له : إن الإجابة إنمــا تـكون إجابة متى فُعل الفعل لمـكان الطلب والدعاء ، فيــكون /كالــبب فيه والدَّلة . فأمَّا إذا فُعل لالهذا الوجه ، لـكن على جهة الصلة أوعلى ٣٥٠

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « ما ظناء ، وظاهاه أنه تعريف عما أنبت . أي الذي لا يعلم بيقين حقيقة أمره
 في الإعان ، وإنما طاهم أمره الإعان .

جهة التفضل ، حتى إن الفاعل يفعله ، كان الطلب أولم يكن ، فالقول بأنه إجابة لا يصح. وإذا ثبت ذلك لم يمتنع منه تعالى أن يفعل ما طلباه (١) على الوجه الذى ذكرناه ، وإن لم يكن بجيبا لهما . وأمّا المؤمن فلا يمتنع كونه تعالى بجيبا له فيها سأل وطلب ، ولا يمتنع أن يفعله أيضا لمكان المصلحة على وجه لولا المسألة لسكان يفعله ، ولا تخرج مسألته من أن تعكون حسنة إذا ظنَّ حصول المراد عندها ؛ لأن الظن بحسن لأجله همذه الأمور ، وإن كان في المعلوم أن المظنون لا يحصل على الوجه الذي تناوله المظن وقد بينسا ذلك من قبل .

فأمّا طلب الواحد منا ما يحتاج إليه من غيره، فإنه يحل من جهة العقل على كل حال؛ كا يحل التماس ذلك من الله تعالى ، على الشرط الذى ذكر ناه ؛ لأنه إنما يطلب من غيره أن يهب له من ماله ، وهو او وهب له لحسن ، ومَلَك به ، وحل له تصرفه ، فيجب أن يحل له الطلب . فأمّا السمع فقد ورد بأنه لا يحل له طلب ذلك من غيره إلا على بعض الوجوه ، وبأن يكون على بعض الصفات ، وذلك مشروع في كتب الفقها ، ومتى طلب من غيره فهو في المعنى كأنه طالب من الله سبحانه فيجب أن يشرط فيه ما ذكر ناه ؟ لأنه تعالى سيمنع من وصول ما طلبه إليه إذا كان في المعلوم أن يكون فسادا له وافيره / في التكلف .

ق الشكليف . فأمًّا ما [ لا<sup>(٢</sup> ولا محتاج المرشد ما

فأمًّا ما [ لا<sup>(۲)</sup> ] يجوز فعله به من الله أعالى فيجب أن يَقبيح طلب على كل حال ، ولا يحتاج إلى شرط ؛ لأن الشروط إنما تعتبر في الأمور الحجو زة . فأمًّا ما يُقطع بحظره فإنه لا يحتاج إلا شرط ، ولذلك لا يحل من العبد طلب الحر وسائر المحر مات ، ولذلك بيمًّا أن الحسد قبيح ، لأنه بتضمن طاب زوال ملك فيره إليه مع الكراهة ابقاء ملك المحسود،

<sup>(</sup>١) أي السكافر والناسق ، ول الأصل : ﴿ مَا نَاهُ ﴿ وَهُو آهُ إِنَّا مَا

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السيال .

وَهَمَانا بينه وبين الفِبْطة ؛ لأنه إرادة مثل النعيم الواصل إلى غيره من غير كراهة ثبوت بدالغير على ما أنم عليه .

والقول في طلب الولايات يجرى على الوجه الذي ذكر ناه . فما كان منها محرما حرم علىه ، وما حرم على وجه معلوم دون وجه حلّ طلبه ، من الوجه الذي يجلّ ، وما كان مجوّزا حلّ طلبه على الوجه الذي ذكر ناه ؛ وكذلك قال شيوخنا : إنه لا يحلّ المرجل طالب من جهة من ليس بإمام ، لأن التولّى من جهته يكون محرّما ، ويحل له طلب ذلك من جهة الإمام العادل إذا كان يصلح له وينهض به . وكذلك القول في سائر الولايات . وربحا لزمه الطلب وصار من فروض الكفايات ، وربحا تعيّن ذلك عليه ؛ من حيث لا يوجد من يصلح له غيره . وعلى هذا الوجه بني كثير من مسائل الإمامة .

وشرح ذلك يذكر من بعد .

∫ فصـــل

فيها يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه من الرزق، وما يجوز أن يضاف إلى غيره، وما يتصّل بذلك

اعلم أنه لا شبهة فى أرث الرزق الذى يصل إليه من قبل الله نعالى خاصة \_ بألا كون العبد فيــه صنع \_ يجب أن يضاف إلى الله تعالى وحــده ، فيقال : إنه منــه وتقديره .

وأما ما بصل إلى الإنسان من قبل غيره بسبب فَمَلَه اقتضى تَمَلَّسُكَه وإباحة نصر فه أله ، فغير ممتنع أن يضاف إليه ، فيقال : إن هسذا الرزق الواصل إلى زيد هو من جهسة الواهب والمتصدق ؛ لأنه قد فعل ما به مَكَلَت ، فحل محل أن يخلقه تسالى له ، ويدللُ على إلاحه تصرفه فيه ، ويضاف مع ذلك إليه عز وجل ، لأن سبب تملسكه ، وإن كان من

فعل العبد فإنه تعالى قد فعل أموراكتيرة لولاها وكل واحد منها لم يملك ذلك من جهة العبد، ولا صح حصول سبب التملك من جهته على ما قد مناه . فيجب أن يضاف إليه تعالى ، ولذلك أضغنا الإيمان إلى الله سبحانه وقلنا : إنه نعمة منه ، لما كان المؤمن إنما وصل إليه بإلطافه و تيسيره ومعونته . وهذا فيا ذكر ناممن الرزق آكد ، لأن نفس الرزق من خلقه فالوجوه التي معها وصل إليه ذلك أكثرها من فعله . ونفس السبب الذي به ملكه من جهة عمرو إنما صار سببا الميلك / لأحوال فعلها تعالى به ، فيجب أن يضاف ذلك إليه ، فيقال : إنه منه و بتدبيره ، وإن كان إضافة الوجه الأول إليه آكد .

۲۹ ب

وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : إن الأظهر أن الإيمان بقال : إنه من الله تعالى على جهة الحجاز دون الحقيقة فلا يبعد أن يقال مثل ذلك فى الوجه الثانى من الرزق ، وإن لم يبعد أن يفارقه ؟ لما ذكر ناه ؟ من قوة إضافته إليه تعالى ببين ذلك أن ما وصل إليه العبد من الأرزاق بفعله وكد لا يخرج من أن يضاف إليه تعالى ، وإن كان لولا ما تحمّله من المشقة لم يحصل له ، لما كان تعالى هو الحالق له ، والممكن له من التماسه ، والتوصّل إلى تحصيله ، فكذلك القول فيا يصل إليه من جهة العباد على ما ذكر ناه . ولذلك سوّينا في إضافة الرزق إلى الله تعالى بين ما يصل إليه عفوا من غير كد ؟ كالموارويث والركاز وغيرها ، وبين ما يناله بتعب ونصب ؛ لأنهما جيما لا يخرجان من أن يكون تعالى هو المفاعلى وجه يقتضى أنه الرازق لذلك .

فأمّا المحرّمات فقد بيّنا أنها ليست برزق له ، فلا وجه للـكلام في إضافتها إلى الله تمالى أو غيره ، بل يجبأن يحرم إضافتها إليه ، لأنه يقال<sup>(۱)</sup> قد حظره ومنعه من التصرّف فيه والانتفاع به أشدّ منع ، فإذا صحفات وجب المنع من إضافته إلى الله تعالى ، ولا يُمتنع أن يقال في الذي يصل إلى الرزق بكدّ وكُلفة إنه حصّل رزق نفسه / ووصل إليسه ،

1 \*\*

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ لَا يِقَالُ ﴾ .

فيضاف ذلك إليه ضربا من الإضافة ، من حيث كان لولا أذماله في الأغاب لم يصل إلى ذلك . فعلى هذه الوجوء يجب أن يعتبر هذا الباب .

### الكلام في الأسعار والرُّخْص والنَّلاء

اعلم أن السعر هو تقدير البدّل الذي تباع به الأشياء على جهة التراضى . ولذلك يقول القائل لصاحبه : ما سعر هذا المتاع ؟ يعنى بذلك ما تقدير البدل الذي يبيعه به . وبقل استعال ذلك في قيم المتاهات ؟ لأنها تلزم من غير تراض . ولذلك يقال في الأسعار : إنها فحقافة في البلاد إذا كانت مقاديرها مختلفة . وكذلك يقال في الأقوات (1) وفي السلع الهنتلفة . وذلك ببين أن المراد به ماذكر ناه من تقدير البدل على جهة التراضى دون البدّل للفسه ؟ لأن أحدا لا يقول في دراهم موضوعة يشترى بعينها متاعا : إن هذا سعر المتاع ، وبقال ذلك في تقديره بدراهم مخصوصة وإن لم يَتَمين ، فيجب أن يكون المراد بالسعر عاذكر ناه دون البدّل نفسه ولذلك بقل استعال الناس السعر إلافي الأمور التي ينكشف ماذكر ناه دون البدّل نفسه ولذلك بقل استعال الناس السعر إلافي الأمور التي ينكشف المسكل معرفة مقاديرها من الذهب والفضة . ولا يقال في بعض الأمتمة : إنه سعر لمتاع المناب مقادير الأنمان وارتفاعها وانحطاطها قد تسكون / من الله تعالى على وجوه ، وقد ٢٠ أسكون من العباد ، فيجب أن يضاف السعر إلى من يضاف إليه بحسب سببه .

فأمًا الرَّخُص فهو انخفاض مقدار السعر عما جرت به العادة في ذلك الوقت في ذلك الحكان ؛ لأنه لو انخفض سعر المتاع في مكان آخركان لا يستد به ، فكذلك في وقت آخر . ولذلك لا يوصف انخفاض سعر الثاج في الشتاء عمّا جرت به العادة في الصيف رخصا<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ الأوهَاتِ ﴾

<sup>(</sup>٢) كنذا و الأصل . والمناسب : ﴿ بَالرَّجْسُ ﴾ إلا أنه صين يوصف مَعْني 'يُعَدُّ ، فعد أه تعديته .

لمساكان حال الزمانين في ذلك يختلف. وكذلك فأنخفاض سعر الثلج في البلاد البساردة على البلاد البساردة على عن سعره في البلاد الحار"ة لا يعسد رُخصًا. فلا بدّ إذا من اعتبار الوقت والمسكان على الوجه الذي ذكرناه.

فأمًا الفلاء فهو ارتفاع السعر عمّا جرت به المعادة في ذلك الوقت في ذلك المكان . فإذا ثبت ما قلناه فيجب أن ننظر في سبب السعر ورُخْصه وغلائه ، فإن كان إنما رَخُصَ لأن الله تعالى كثر ذلك الشيء في ذلك الوقت ، فلكثرته رَخُص سعره ، فيجب أن يضاف إلى الله تعالى ويشكر تعالى عليه ؛ لأنه من النعم التي تفضّل بها . وكذلك إن كان سبب رُخْصه أنه تعالى قلل الحاجة إلى ذلك الشيء لأمور فعلها ، فيجب أن يضاف الرخص إليه تعالى ؛ لأن سببه من قبله ، فلا وجه لإضافته إلى غيره . وكذلك إن كان سببه أنه تعالى قلَّل الحجاجين إليه لوباء (()) أو لأمور جرت المعادة في مثلها أن يهلك الناس أوغيرهم ، فيجب أن يضاف ذلك إليه تعالى ؛ لأنه الفاعل اسببه . وكذلك فلو أنه تعالى أخوجهم إلى متاع آخر ، ولم يكن فم سبيل إلى تحصيله إلا ببيع هدذا المتاع فر خُص ، فيجب أن يضاف إليه تعالى / لأنه الفاعل اسببه .

وجملة ذلك أن يراعى ما له رَخُص المتاع. فإن كان حلوث أمر من قبله تعالى محو ما ذكرناه وأشكاله ، فيجب أن نضيف إليه تعالى ذلك الرخص والسمر. ولو جرت العادة أن البهائم تتلف في بعض الأوقات لحادث نازل بها ، ودعا خوف ذلك الناس إلى بيع بعض أقواتهما ، فرخص أيضا ، اقبل أيضا : إن رُخُصه من قبله تعالى . فكذلك القول إذا كان المكلام في أقوات النماس . وذكر أسباب الرخص بطول ، وقد نبهنا على الطريقة فيه .

فأمَّا الغلاء فقد بينًا صفته ، وإنحا يضاف إليه تمالى متى قالَ الشيء في الأيدى مع

<sup>(</sup>١) والأصل: ﴿ لَرَبُّكُ مِنْ

الحاجة إليه ، أو أكثر المحتاجين إليه وإن كان واسما ، أو قَوْمَى حاجتهم إليه وشهوتهم ، أو فعل بهم ما يقتضي الخوف من ترك تحصيله ، إلى سائر ما ذكرناه وغيره .

فأمًا إذا كان سبب الرُخص فعل بعض الأعدة أو بعض القدائمين بالأس بالمعروف واللهى عن المنسكر على وجده يحسن منه ، فغير ممتنع أن يضاف إليه وإلى الله سبحانه . والله يجوز أن يرى الإمام المصلحة في الدعير بعض الأمتحة عليهم على التعديل ، من حيث لا يلحقهم مضراة ، وبتراض منهم ، أو بكره على ذلك إذا رأى أن ما يجرى من التسمير أثاه ومض الظامة ، أو بؤدى إلى فساد يم الفقراء وغيرهم . فإن له إذا كان الحال هدد أن يجبر على ضرب من السعر لا يُتعدّى ، ويكون وجه الصلاح فيه غير ختى .

 <sup>(</sup>١) كاناية عن حايه ما على المرء أن يحديه ، وميشة القوم : حاهم وحوزهم .
 (١) ١٩/٨ اللمعي)

مع جواز المنع منه وسخطه ، وترك الرضا به ، والمنع منه ؛ لأنه لو جاز فيما هدذا حاله أن يضاف إليه سبحانه لجاز أن يضاف إليه تمالى المعاصى ، وإن كان قد نهى عنها ، ومنع من فعالها بالوعيد والخوف وغير ذلك .

فأمّا إذا كان سبب السمر من الله تعالى ، فلا بدّ من الرضا بذلك والقسليم له . ولا يمتنع أن يحصل من النساس سعر فى بعض الأمتمة / لتواطئهم على ذلك ليحصل لهم النفع . فتى لم يؤدّ ذلك إلى مضرة عظيمة حسن ذلك منهم ؛ لأن المالك مُسلط على ملكه ، فله أن يبيعه بقدر مخصوص ؛ كا أن له ألا يبيعه أصلا إذا لم يؤدّ إلى مضرة عامّة . فلا يمتنع فيا هذا حاله أن يضاف ذلك السعر إليهم ، ولا يمتنع أيضا أن يصاف إليه نمالى لأنه سبحانه أباح لم ذلك ، وجعمهم على داع واحد . وكذلك القول فى سائر الدواعى إذا اتفقت منهم ، أو اقتضت الاتفاق على طريقة فى السعر من غلاً ، ورُخْص ، وقد ثبت عن رسول الله عليه السلام النهى (١) عن تلقى الركبان البيع ، وقال : دعوا الناس يرزق عن رسول الله عليه السلام النهى أن السعر فيا يؤدّى إلى ضرر عام فى هذا الباب يقبح ، وإن كان المتاع ماكما لهم ، وقد توصّلوا إليه بوجه يقتضى المَلَك .

فعلى هـــذه الطريقــة يجب أن تجرى فروع هــذا البــاب فقــد نبهنا على ما يجب أن يعمل عليـــه .

الكلام في بيــان وجه الحـكمة في ابتدائه تمالى اكْلُلْق وما يتَّصل بذلك

اعلم أن ما بيناه في أوَّل باب العـــدل : من أنه تمالى لا يجوز أن يختار فعل القبيح ، يقتضي أن سائر ما خلقه بجب كونه حَسَنا ، وإلّا فسد ذلك الدليل وانتقض ، والواجب

ل الأدلَّة أن تقم سحيحة ، فلا يجوز فيمــا الانتقاض والفساد .

ولهذه الجملة قلنا : إن الذي يلزم الحكانُّف أن يعلم أنه تمالي لا يفعل القبيح . فمتى علم الله عندمأن بمتقد في سائر ما ∫خلقه أنه ايس بقبيح ، وأنه حسن . ولايلزمه معرفة . و مــه الحَـكمة في كل فعل من أفعاله ، وإنمــا يجب النظر في ذلك لحلَّ الشُّهِ ، وإسقاط ما يورده الحالف من الآبس؛ فهذا مما يختص به العلماء وهو في بايه بمنزلة المتشابهات (١٠) التي مجب بيان المراد بها عند ورود الشُّبَّه ؛ وإن كان الذي يلزم المــكاف أن يعلم في الجملة أن الراد بها يجب أن بكون مطابقًا لما اقتضاه المقل . ولهذا المني قلنا : إن الاهتمام يجب أن اشتمادً من المكلف في معرفة أصول الأدلّة دون غيرها ، لأن ذلك يغنيه عن معرفة النفصيل. وإنما يجب تكلُّف القول في ذلك عندإيراد الْمُلحدة الشُّبَه التي بزعمهم بتوصُّلون ، إلى أنه لا صائم للمالم ؛ من حيث لو كان لهصائم لوجب كو ته حكمًا ، ولو كان كذلك لِمُ الْهُمُ أَفْمَالُهُ عَلَى الوَّجَهُ الذِّي وقَّمَتَ عَلَيْهُ ، فَيَجِبُ بِيَانَ فَسَادَ نَمَلُّهُمْمُ بذلك ، وعند إيراد الْمَجِمَةُ الشُّبَهُ التِي يُرْعَمَهُم يَتُوصُّلُونَ بِهِــا إلى أنه تَمَالَى قَدْ قَبَلَ مَا مَثْله يقبِح في الشَّاهِــد، الدجال الايمتنع كونه فاعلا لسائر القبائح ، فيقدحون بذلك في قولنا : إنه تعالى منزه عن ال قبيح فيحتاج أن ببيّن فساد ما ظنّوه في هذه الأفعال ، وأنها واقعــة على وجه يحسن وَقُومُهَا عَامِـه ؛ لإِزَالَةَ الشُّبَّه التي تَمَلَّقُوا بها . وعلى هــذا قلنا : إن ما تمبُّــد الله به من اأشر عيات إذا عامنا في الجملة كونه مصلحة لم يلزمنا بيان الوجــه الذي له صارت مصلحة ؛ لأن فقد العلم بذلك لايؤثر فيا فعلمه من كونه تعالى حكيما ، ولا في شيء من التكليف . ولا يهمد مع ذلك أن / نتكانُّف ذكر ذلك عنــد إيراد الخالف بـض الشُّبَه الذي يخاف مهم إهمال القول فيــــه الفساد ؛ وإنما يجب بيان كون القمل مصلحة. والوجه في ذلك إذا الله هو الطريق إلى ممرفة وجوبه ؛ نحو ما نقوله في معرفة الله أمسالي ، فأمَّا الشرعيات الفول فيها على ما قدَّمناه .

<sup>(</sup>١) ل الأصل: ٥ المقشابة ، وقد عبرناها كما ترى نطرا ال بعدها .

وهذه الجلة تبين أن المكاف المقتصر على جلة ما كاف من الأصول لا بلزمه النظر في أحكام الأفعال إذا عرف العدل، وكثف عن الوجه في حسن النظر في ذلك من العاماء اللفائدة التي قد مناها.

وإنما أخرنا البكلام في هذا الباب لأنه لا يصح أن يُتكلم في وجه الحكمة في أفعال الله سبحانه إلا بعد إثبات العبد فاعلا وفادرا ؛ لأن العدل لا بد من أن تبنى مسائله على ما نجده في الشاهد ؛ من قبح الفعل وحسنه ، فليس لأحد أن يدعى علينا فساد النظام في هذا الكتاب من حيث فَصَانا بين الدلالة على أنه تعالى لا يفعل القبيح وبين البكلام في وجوه الحكمة في أفعاله سبحانه ؛ كما ليس لأحد أن يدعى القدح في نظام كتابنا من من حيث أخرنا القول في المخلوق إلى باب العدل ، مع أنه الطريق إلى معرفته تعالى ومعرفة صفاته ؛ لأن القدر الذي تجتاج إليه في معرفة إثبات المحديث وصفاته قد مناه في صدر الكتاب .

وإنما ذكر ما المخلوق في باب المدل، لأنه يقتضى تنزيهه تعالى عن الفيائح وإنبات المُقَاتِّحات حادثة من العباد. وبيّنا الفول في الاستطاعة عند باب العدل لما فيه من تعزيهه تعالى عن تكليف مالا يطاق، وعن الأمر بالمحال، إلى ما شاكل ذلك.

ونذكر الآن ما قصدنا بيانه من الكلام في وجه الحكمة فيما خاتمه الله تعالى ، ونذكر ما يتصل به من مقدمات وغيرها ، وبالله التوقيق .

#### باب

## فى أن أفعاله تعالى إذا ثبت انتفاء كونها قبيحة بجب كونها حَسَنة <sup>(1)</sup>

إن سأل فقال : إذا كان ما قدمتموه مِنالدلالة على أنه تمالى لا يفعلالقبيح إنما يدل مل اللي وجوه القبح عن أفعاله ، فن أين لسكم أنها يجب أن تكون حسبة ، ومن قولسكم أ \* لا يمتنع في الأفعــال ألا تــكون قبيحة ولا حسنة ؛ كفعل الساهي ، والنائم ، ومن لا امار له ما يحــدث من جهته بالبال . وهلَّا قلم . إن أفعاله تعالى أو بعضها تقع على هــذا الهجه، ولا يكون مقصودا إليه ، بل يقع على وجه الاتفاق فلا يكون حَسَمًا . وإذا كان ما له بجب تغريبه عن القبيح ، لا يقتضي تغريبه عما ليس بحسن ولا قبيح ، فكيفالسبيل إلى القطع على وجوب كون جميع أفعاله حسنة . بل ما أنسكرتم أن ما نجد عليمه أحوال اله واهى بدلّ على ما قاناه ؛ لأنه تمالى لو قصد بخلق ما خاته إلى وجوه بحسن لأجامها ، لم ﴿ ثُنُّ بِأَنْ يَخَاهَــه فِي تَلْكُ الحَمَالِ أُولَى مِن أَنْ يَخَلَقُه مِن قَبِلٍ ؛ لأَنْه مِتَى خَلَق زيدا لينفعه • كَانَ إِنْ بِاللَّهِ مِن قبل ، ولاحال يشار إليها بخلقه فيها إلا وهذا السؤال معترض المره . فيجب أن يكون تعالى إنما خلقه على جهة الاتَّفَاق / فاتَّفَق وجوده في حال دون الله ، كما يتَّفق من النائم فعل دون فعل ، وفي حال دون حال من غير علَّة تذكر في ذلك. أَوْاسَمْ تَقُولُونَ : إِنَّ الواحد منَّا إذا دعاه الداعي إلى بعض الأفعال ولا وجه لصرفه عنه : • حب أن يفعله ، ولا تجوز أن يؤخِّره . فلوكان تمالى بخلق ما مخلقه المرض مشار إليـــه لرجب أن يخلقه قبل هذه الأوقات ، وهذا يوجب ألا يتقدم خَلْقَه إلا بوقت واحد ، ودلك بوجب ننى قِدمه ، مع وضوح فساده ، فيجب الفول بأن أفعاله واقعة على جهــة

 <sup>(</sup>١) ل الأصل : • و أن أفعاله تعالى عجب إلما نبت النقاء كونها تسبحة يجب كونها حسنة • وقيسمه
 قرار ( يجب ) .

الاتقاق من غير أن تسكون حَسَنة أو قبيحة . فإن قلتم : إن همذا القول يمنع من إثبانه حكيا فليس الأمر كذلك ، لأن الذى يؤثر فى ذلك هو إثبات أفساله أو بعضها قبيحة ، وقد دللنا على فساد ذلك . فأمّا وجودها لا حسنة ولا قبيحة فما لا يقتضى كونه سفيها ، ولا يخرجه عن كونه عللا غنيا . فإن قلتم لو فعل تعالى الفعل على (1) جهة الاتفاق لكان عبثا ، وعاد الأمر فيه إلى أنه قبيح ، وقد ثبت تنزيهه عن ذلك ، فهذا لا يصح ، لأن العبث هو الفعل الذى لا معنى فيه . فأمّا إذا كان فيه معنى فيجب ألّا يكون عَبَنا ، وإن لم يجب كونه حسنا ، وقد ثبت أن أحدنا لو نفع غيره من دون أن يقصد إلى نفعه لكان فعله غير حَسَن ولا قبيح ، وإن لم يكن عبنا من حيث حصل فيه فيجب نفع الذير . فإن قلم : إن أفعاله تعالى محكمة ، فيجب كو نه عالما بها ، والعالم بنا يفعله لا يجوز أن ينسب ما يحدث من جهته إلى أنه وقع بالاتفاق ، فهذا لا / بصح ، لأن كونه عالما لا يوجب خروج ما يحدث من جهته إلى أنه وقع بالاتفاق ، فهذا لا / بصح ، لأن كونه عالما لا يوجب خروج من دخول فعله من ان يكون قبيحا أو حسنا ، كا أن كونه غير عالم لا يوجب خروج فعله من أن يكون قبيحا أو حسنا ، ويجب أن يرجع فى ذلك إلى وجه سوى كون فعله من ان يكون قبيحا أو حسنا ، ويجب أن يرجع فى ذلك إلى وجه سوى كون فعله عالما .

فإن قاتم : إن فى أفعاله تعالى تكليفا (٢) وتمكينا وإثابة . ولا يجوز فى كل ذلك أن يكون واقعا باتفاق . قيل المكم : إن هذا القول إنما يوجب خروج هذه الأفعال خاصة وما شاكلها من أن تكون واقعة باتفاق ، فيجب فى ابتداء الخاق أن تجوزوا ما ذكرناه، سيًا ولا وجه يقتضى كونه تمالى فاعلا له فى حال دون حال ، كا يقتضى ذلك فى التكايف وما يتصل به .

وبعد، فإذا لم تجدوا في الشاهد الفمل بحسن إلا إذا اختص ّ بأن لفاعله فيـــــه منفمة

٤١ ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لَا عَلَى ﴾ وهو غير مناسب لما هنا

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ تَسْكَايِفُ وَتُعْسَكُينَ ﴾ .

أو دُفع مضرة على بعض الوجود ، ولم يصح ذلك فى أفعاله نعالى فيجب ألا تكون مسلة كا يجب من حيث فعلها وهو عالم غنى ألاً تكون قبيحة ، وإذا صح ما اعتمدتموه في إبطال القول بوجوب الأصلح : من أنه كان بجب أن يقعل تعالى الأصلح قبل أن إبطال القول بوجوب الأصلح : من أنه كان بجب أن يقعل تعالى الأصلح قبل أن إبطال القول بوقت واحد ، فيجب لله إبطال القول بأنه تعالى بفعل الحسن ؟ لأنه لو فعله لحُسْنه لوجب أن يفعله من قبل ، من لا يتقدمه فى الوجود إلا بوقت واحد ، ولوجب أيضا أن يفعل كل حسن ، من ذلك إثبات ما لا نهاية له على القسديم ، مع فساد ذلك من حيث يقتضى وجود ها يستحيل إنجاده .

واعلم أن الفعل إذا وقع من العالم به أو مَن هو في حَمَّه فلا بدّ من | أن يكون حسنا أو قبيحا ؛ لأنه لا بُدّ إذا كان هذا حاله أن يكون قاصدا إلى فعله ، والفعل المقصود بجب كونه قبيحا أوحسنا ، وكذلك القول فيا بجرى مجرى المقصود ، كالقصد نفسه والكراهة ، وإنما يخلو الفعل من الوجهين متى وقع من الساهى عنه. واختلف شيوخنا رحمهم الله في ('') فلك. فمن قول شيخينا ('') رحمهما الله أن جميع أفعاله سواء في أنه لا يكون حَسَنا ولا قبيحا ، كان ضررا أو نفعا أو خاليا من الأمرين ؛ لأنه إنما يقبح الفعل منه عندها متى كان عالما أو في حكمه ليصح منه أن يقصد إلى الفعل على بعض الوجوه ، فلا فرق إذا بين جميع ألهاله في هذه الفضية . وقد حكينا أن شيخنا أبا ('') عبد الله رحمه الله بقول بذلك فيا لم ألهاله في هذه الفضية . وقد حكينا أن شيخنا أبا ('') عبد الله رحمه الله بقول بذلك فيا لم ألمن ضررا من فعله ولا نفعا . فأمّا الضرر إذا وقع منه فإنه بكون ظلما قبيحا لحصوله بحن ألها الفر ويفارق ذلك عنده حركاته وسائر تصرفه الذي لا يجرى هذا المجرى . وقد أشبهمنا القول في ذلك من قبل .

 <sup>(</sup>١) أي نها يقع من الساهي . (٣) بريد أبا على الجبائل وابنه أبا هائم . وبريد شيخه في المذهب الاحترال . (٣) موالحدين بن على البصرى .

فإذا صح ما قاناه وكان تمالى لا يفعل شيئا من أفعاله إلا وهو عالم به فيجب ألا يخلو ما يفعله من كونه قبيحا أو حَـنا ، فإذا تعالى عن فعل القبيح لما تقدم من الدليل فيجب كونه حَـنا ، يبين ما قلناه أن العالم بما يفعله لا بدّ من كونه قاصدا إليه ، لما بيناه في باب الإرادة . فإذا ثبت ذلك لم يحَلُّ من أن يكون قاصدا إليه على وجه يقبح أو يحسن ، كا يجب مثل ذلك في العالم منا لما يفعله . ولا فرق بين من جوَّز وقوع فعله خاليا من قبح وحسن مع كونه عالما ، وبين من جوَّز وقوعه محكما مع كونه ساهيا .

و بعد فإن العالم / بما يفعله متى لم يفعل الفعل الهرض يقتضى حسنه فيجب كونه عابثا، والعبث قبيح كا أن الظلم قبيح . وقد دللنا على أنه تعالى لا يفعل القبيح فيجب خروج أفعاله من كونها عبثا ، وفي ذلك إيجاب كونها حَسَنة على ما نقوله . يبيّن ذلك أن العالم بما يفعله لابد من أن يستحق الذم بفعله متى وقع على وجه يقبح ؛ أولا يستحق الذم بذلك فيجب كونه حَسَنا ؛ لوقوعه على وجه لا يقتضى ذم فاعله إن كان عالما . وذلك يوجب كون أفعاله ثمالى حَسَنة .

على أنه لا يخلو هذا المخالف من أن يقول: إنه تعالى خاق الخلق لينفعهم ، أو يقال: إنه خلفهم ليضرهم ، أو لا لينفعهم ولا ليضرهم ، وكذلك القول في الجحاد . فإن قال : خلفهم ليضرهم ، أو لا لتفع ولا ضرر ، فذلك ظلم وعبث ، فلا بدّ من القول بأنه خلفهم لينفعهم ، وخلق الجحاد لينفع به ، وهذا بوجب كون سائر أفعاله حَدَنا ، فلا وجه لمن قال : إنه ليس بحسن ولا قبيح إذا اعترف بما ذكرناه ؛ لأنه يحصل مخالفا في عبارة . فهو بمنزلة من قال في الأفعال كلها : إنها لا حَسَنة ولا قبيحة . وإذا وجب في أفعاله تعالى من حيث فعلها لنفع الحي أن يستحق بها الملاح فيجب كونها حَسَنة ومختصة بصفة زائدة على خيث فعلها لنفع الحي أن يستحق بها الملاح فيجب كونها حَسَنة ومختصة بصفة زائدة على خيث يقال مع ذلك بأنها لا حَسَنة ولا قبيعة . وإذا ثبت في كثير من أفعاله ذلك ، فيكيف يقال ، إنه تعالى يقعل على جهة الاتفاق ، وحاله أنها واحبة ؛ كالنواب وغيره ، فيكيف يقال ، إنه تعالى يقعل على جهة الاتفاق ، وحاله في سائر ما بفعله لا يختلف من حيث يفعل الجيع مع العلم بحاله .

فأما ما قاله السائل : من أنه / إذا ثبت في فعل الساهي أنه ايس بقبيح ولا حسن الوزوا مثله في فعله تعالى فقد أسقطناه بما قدّمنا ذكره ؛ لأن ما له حكمنا بذلك في فعل الم الهي لبس بحاصل في فعله تعالى ، فلا يجب فيه ما قاله . ولعمرى إن كونه عالما غنيا إنا بوجب ألا بحسن أفعاله ؛ لكنا إذا علمنا أنه مع الم اله علما بالفعل متى لم بكن فعله قبيحا فيجب كونه حسنا ، ومتى لم يكن حسنا بجب الونه لمالما أو عبثا ، فقد اقتضى ذلك إثبات أفعاله حسنة .

فأمَّا قوله : لوفعل الفعل لحسنه لوجب ألَّا يقعله في حال دون حال العلمه بحسنه في كلُّ حال ، وهذا يوجب ألا يتقدم فعله إلا بوقت واحد ، فغلط ، لأن علم العالم بحسن الشيء ان يةللضي وجوب فعله له ، وإنما يقتضي أن له أن مختاره وما لا نجب أن يفعله الفياعل ✔ يمهم أن يفعله في حال دون حال عكما لا يمتنع منه أن بفعل أحد الصدّين دون الآخر مَامَ فَيْرَ عَلَّهُ يَخْتَصَّ بِهَا لَلْفُمُولَ دُونَ الْمُتَرُوكَ . وقد بَيِّنَا مِن قبل أن كون القادر قادرا ره هن في فعله أن يصحّ أن بوجد في حال دون حال، ويُؤْثَر فعلا على فعل من غير علَّة، ا أَهُ لُو لَمْ يَفْعَلَ ذَلَكَ إِلَّا لَمَلَةَ لَنْقَضَ ذَلَكَ كُونَهُ قَادِرًا . ويَقَارَقَ ذَلَكُ مَا نقوله : من أنه رحانه لابدَّ من أن يقمل الواجب في حال وجوبه مم السلامة ؛ لأنه لو لم يقمله لاستحق االهم ، وَكُونَهُ عَالِمًا غَنيا يُمنَّمُ مَن ذَلَكُ . ويَفَارَقَ مَا يَازُمُهُ أَصَّحَابُ الأَصَابَح ؛ لأنهم قالوا إو حوب الفعل ، فلزمهم على قواده (١٠ كونّه افاعلا له قبل ∫ الوقت الذي فعله فيه ابوقت أول وقت ، حتى لا يتقدم فعله إلّا بوقت واحد ؛ وإن لم يكن كذلك فيجب أن يكون هبر فاعل للواجب في بمض الأحوال ، أو غير قادر على إيجاده قبل خَـلَقه له ، وذلك لا يوائل فيها يفعله لحسنه فقط . فأمَّا أشبيهه ذلك بما يفعله الواحد منا لداع فما يقوَّى ما الهوله ؟ لأنه قد يقمل أحــدنا في الشاهــد الفمل لحسنه ، ولنفع الغير ، أو انغم نقسه

<sup>(</sup>١) أي على قباسه وطرده .

ف حال دون حال ، وإنمسا لا يصح ذلك فيا يكون مُأجَاً إلى فعاه ؛ لأن كونه كذلك يقتضى وجوب كونه فاعلا . فإذا كان تعالى لا يصح عليه الإلجاء وإنما يفعل ما يفعله من الخلق المبتدأ لحسنه ، فما الذي يمنع من أن يفعله في وقت دون وقت .

وبعد ، فإن من قال : إنه يفعله على جهة الاتفاق فهذا السؤال متتجه عليه ، بأن يقال له : لم صار بأن يفعل على جهة الاتفاق فى وقت ،أولى من أن يفعل فى غيره من الأوقات ، ولم صار بأن بقع منه أحد الضدين اتفاقا أولى من الآخر ، فمما بجيب به عن ذلك فهو جوابنا فيا نذهب إليه .

على أنا قد بينا من قبل أنه تعالى لا يجوز أن يخاق الجسم إلّا فى جهة دون جهة ،وأن خلقه فى ثلث الجهة بقتضى القصد إلى الكون الذى به يحصل هناك ؛ لأن القصد إلى إبجاد الجوهر فى بعض الأماكن يقتضى القصد إلى إبجاد ما به بكون هناك . وهذا يمنع من القول بوقوع أفعاله اتفاقا .

فأمّا قوله : إن إثبات فعله لاقبيحا ولاحسنا لابقتضى كونه تعالى سفيها / ،ولايخرجه عن كونه عالمًا غنيّا ، فقسد بينا أن ذلك فى المعنى بوجب كونه سفيها ، وبخرجه عن الحسكمة ؛ لأن كل فعل بقع من العسالم به إذا لم يكن حسنا فلا بدّ من كونه قبيحا ، فن هذه الوجه يقتضى هذا القول نقض القول بأنه تعالى لا يفعل القبيج .

فأمًّا قوله: جوزوا أن يفعل ما قيسه معنى فلا يكون عبثاً ، وإن لم يكن حسنا ، كا يجب فى فعل الساهى إذا كان نفعا ألَّا بكون عبثاً ، وإن لم بكن حسنا فقسد بيئًا أن العالم بفعله وإن فيه معنى لا بد من أن يقصده بفعله وهذا يوجب كونه حسنا ؛ لأن ذلك إن لم يحسن لم يمكن إثبات فعل حسن البقة . فأمّا الساهى إذا نفع الفير فإنه لا يجوز أن يقال فى ذلك الفعل : إنه عبث ، وإن كان عسد شهخها رحمهما الله لا يكون حسنا من

1 11

حيث لا يصح فيــه أن يقصد إلى إيجاده على بمض الوجوه ، وليس كذلك حالَّه تعالى ، وفي ذلك إسقاط ما قال .

وقد بينا أن كون أفعاله واقعة على الوجه الذى يقع (١) فعل العمالم بقتضى كونها عسنة ، لا أنا نقول : إنهما تحسن مر حيث كان عالما بهما ، لكن لأن من هذا حاله لا يخلو فعله من أن يكون حمنا أو قبيحا . فإذا علمنا بالدليل انتفاء كونه قبيحا وجب كونه حَسَنا .

فأمّا قوله: إن الفعل في الشاهد إنما يحسن من فاعله لنفع أو دفع مضرّة فإن القسديم سبحاءه إذا لم يصح هذا المهنى فيه فلا يصح كون أفعاله حسنا<sup>(۲)</sup> فغلط ؛ لأن وجه حسن اللهمل ليس هو جواز النقع والضرر على فاعله ؛ لأنه قد يحسن / منه ما لا يختصّ بهسذا المعنى ؛ كارسال الضال وغيره بمسا يختساره لنفع غيره على ما بينّاه من قبل ، وذلك يبطل ما فالوه في ذلك .

٤٤ ب

وقد بينًا مفارقة قوانا في هذا الباب لما ألرمنا القائلين بالأصلح ، فلا وجه لإعادته . وهذم الجدلة تبيّن أن أفعاله تعالى بجب أن تكون حَسنةً ؛كما يجب ألا تكون قبيحة . ونحن نبيّن وجوه حسمها من بعد إن شاء الله .

وليس لأحد أن يقول: إذا كان الفعل في الشاهد يحسن أو يقبح للا من والنهبي ، ويتمالى القديم عن الأمرين فيجب ألا يكون فعله قبيحا ولا حسنا ؛ لأنا قد بينا من قبل أن الفعل لا يحسن للا مر ، ولا يقبح للنهبي ، وتقصينا القول فيه . ومن يتملّق بذلك بخرج عن دين المسلمين ؛ لأنه لا خلاف بينهم أن أفعاله حسنة ؛ فإن فيها ما هو حسن ، وإن كانوا قد اختلفوا في معنى هذه اللفظّة . فالتعلّق بهذا خروج من الدين .

<sup>(</sup>١) أي يتم عليه . (٢) كذا و الأصل . والناسب : ﴿ حَسْنَةٌ ﴾ أو المراد : شيئًا حَسْنًا .

#### فصــــل

## في هل يجب أن يحصل لكمل أفعاله صفة زائدة على حسنه أم لا يجب ذلك

اعلم أن الذي بجب أن يحصل في هذا الباب أن أفعاله بجب كونها حَسَنة ، وبجب أن تثبت على وجه لولا كونها عليه لسكانت قبيحة ، أو اقتضى كونه غير فاعل لما وجب عليه . وهذه الجملة تقتضى في بعض أفعاله أنه واجب ، وفي بعضه أنه يختص بكونه حَسَنا فقط ، وفي بعضه أن له صفة زائدة على حسنه . فمثال الوجه الثالث ابتداء الخلق وسائر ما خلقه من / الحيساة والعقل والشهوة والمشتهتى ، لأن جميع ذلك تفضّل منسه تعالى ، وإحسان يستحق عليه المدح والشكر ، ولا يصح كونه مستحقاً لذلك إلّا وله صفة زائدة على كونه حسنا. ولو انتفى عنه كونه إحسانا لوجب كونه عَبَثا<sup>(١)</sup> قبيحا ، فيجب فيا حلّ هذا الحلّ أن يختص بصفة زائدة على حسنه تجرى بجرى الندب منّا .

ومثال الوجه الثانى العقاب ، لأنه من حيث كان مستحقا يحسن فعله ، ولا يستحق تمالى به المسدح والشكر ، فهو إذاً بمنزلة المبساح سنا . وكذلك القول في إعادة المعاقب ، وسائر ما يقعله تعالى لسكى يقعل به العقاب .

ومثال الوجه الأول تمكين المكاتف وإثباته ؛ لأنه تمالى بالتكليف قد التزم فعل ذلك ، فلا بدّ من كونه واجبا ، ولو فعله لا على الوجه الذى يقتضى وجوبه لأدّى ذلك إلى كونه سبحانه مخلاً بالواجب وهذا فى أنه يمتنع عليه بمنزلة فعل القبيح . فعلى هذه الوجوء يجب أن يعتبر القول فى أفعاله تعالى .

l £o

<sup>(</sup>١) المكلمة في الأصل غير منقوطة ، فبعثمل ما أنبت ، وبخنمل أن نسكون : ٥ عدا ٥ .

#### فســـل

لى ذكر صفة ما يحسن منه تعالى أن يخلقه أوّلاً ، وما لا يحسن منه ، وما يصح ذلك فيه وما لا يصحّ

اعلم أنه لا يصح منه تعالى أن يخلق أو لا الواجب ، أو مالا صفة له زائدة على حسنه عالمقال ؛ لأن صحتهما تقتضى تقدّم خلق غيرها : من المحكات والتحكليف وغير ذلك ، فلا يجوز منه تعالى إذا أن يفعلهما أولا . ولسنا نعنى بذلك أنه لا يجوز مثل (۱) الثواب أو المقاب في الجنس أوّلا ، لأنه قد يجوز أن مفعلهما مع أوّل من يخلقه من الأحياء ، والما نعنى أنه لا يجوز أن يقعلهما على الوجه الذي يكونان عليمه ثوابا وعقابا ، وأنه الا يجوز أن يقعلهما على الوجه الذي يكونان عليمه ثوابا وعقابا ، وأنه لا يجوز أن يقعلهما أولا مفردين لتعلقهما في صحة الوجود بنيرها . فأما بعدخًا في الحي فقد يصح أن يفعلهما وإن قبح ذلك ، وإن كانت ألفاظ شيوخنا رحهم الله ربحا تختلف في ذلك ، أله أن يفعلهما وإن الثواب لا يصح كونه ثوابا إلا وهو مستحق ، وربحا يقال : إنه أو الفلم ، ويتعالى عن فعله ، نحو خَلق الجاد أو الحي الحكي يضره ، أو المنفع والإحسان ، أو الفلم ، ويتعالى عن فعله ، نحو خَلق الجاد أو الحي الحكي يضره ، أو المنفع والإحسان ، وهو خلقه للا حياء لينفعهم والجاد لينفعهم به . فهذا الوجه هو الذي يحسن منه أعالى أن يحدثه أولا قإنه لا يحسن ذلك ما تقدم من القبيح ؛ لأنه وإن همة أولا ؛ فقد اجتمع فيه الصحة والحسن ، وليس كذلك ما تقدم من القبيح ؛ لأنه وإن همة تعالى أن يحدثه أولا قإنه لا يحسن ذلك .

فإن قبل : جَوْزُوا أن بخاق تعالى الجماد أولا ؛ لسكى بنفع به من بخلقه من بعد من الأحياء فيكون بذلك خارجا من حدّ العبث إلى حدّ الحكمة .

قيل له : إنه تمالى بقـــدر على خلق ذلك عند خُلْق الحيّ ، فلا وجه لتقديمــه خلق

<sup>(</sup>١)كدا . والأولى : ﴿ قُبَلِ مِثْلِ مِ

ذلك ؛ لأنه من يخشى الفوت فيحسن منه تقديم الأمور قبل الحاجة إليها ؛ وإنما يحسن من الواحد منا تقديم ما يحتاج إليه في المستأنف من حيث يخشى الفَوت ، ويصح عليه تعجيل السرور وإبثار الراحة من بعد والتخلص من المشقة التي هو مدفوع إليها . وليس كذلك حاله تمالى ؛ لأن هذه المماني استحيل / عليه ، فلا يجوز إذا أن بقدّم خُلق الجماد على خلق الحي . وبمثله لا يجوز أن بقدتم تصالى خلق بعض الأغراض على خلق الحي المنتفيع . وبفارق ذلك ما بجوزه من تقديم الأمر قبل وقت الغمل ، وقبل وجود المأمور بأوقات كثيرة ، لأن ذلك إنما يحسن عندنا إذا كان في تقديمه من الصلاح ما ايس بأوقات كثيرة ، لأن ذلك إنما يحسن عندنا إذا كان في تقديمه تمالى خَاق الجاد ، في تأخيره ، فيجب أن بقدم ذلك أو يحسن ، وايس كذلك تقديمه تمالى خَاق الجاد ، بل يجب أن يكون بمنزلة ما نقوله من أنه تمالى لايجوز أن يقدم الإرادة قبل المراد المبتدأ؛ لأنها تكون عبنا لا فائدة فيها .

فإن قيل : جوزوا أن بكون صلاح المكاف أن يعلم في حالة ما خَلق وكُلَّف أن بعض الجادات متقدّم لحال خلقه بأوقات ، فيكون في تقديمه تعالى خَلْق ذلك الجماد هذه الفائدةُ فيحسن .

قيل له : إن العلم بالشيء والخبر عنه يتعلقان به على ما هو به ، ولا يكتسب بتعلقهما به حالا وصغة لولاهما لم يكن عليه . فإذا ثبت ذلك ودل ما قدمناه على أن تقديم خاق الجماد عبث فيجب ألا<sup>(۱)</sup> يتغير حاله بالعلم والخبر اللذين ذكرناهما ، سيما وقد يصح متى أوجده الله تعالى مع الحى المكاف أن يعلم كيفية وجوده من قبل ، فلا وجه لتقديم خَلقه له .

وبمد ، فإن الجماد إنما ينتفع المسكلَّف به على أحد وجهين : إمَّا بأن يعتبر به ، أو بأن

<sup>(</sup>٢) ق الأمل : ه أن ه .

ونفع به في الدنيا ، وكلا الوجمين إعــا بصح في حال وجوده ، ولا معتبر فيـــه بتقدّ مه ، الهجب ألا يحسن خَاتَى الجاد قبل الحيّ .

ولمثل هذه الطريقة قلنا : إنه لايحسن منه ثمالى أن يخلق الفناء أولا قبل الجسم ، فأمّا ماقه تمالى الفناء / أولا قبل الجسم بمد خلق الحيّ فقد بينّا أنه بمنزلة الموت في أنه يقطع مال التسكليف من حال التواب على وجه يكون أقرب إلى زوال الإلجاء ، فلذلك حسن، وما بفعله تمالى في الآخرة من نصب الميزان والطلاق الجوارح إلى ما شاكلهما يحسن ؟ لما في علمنا به من الزجر والردع عن القبيح .

٤٦ ب

٤٧

قإن قيل : أليس قد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :كان الله ولا شيء ثم خلق الله ولا شيء ثم خلق الله ولا ، ثم يخلق الحريث ، فهلا جوزتم أن ببندئ أمالى بخلق الذكر والسكلام أولا ، ثم يخلق الحيّ .

قيل له : إن قوله : ثم خلق الذكر لا يدل على أنه خلق الذكر منفردا عن غيره ، والا بدل على أنه خلقه مع غيره ، وإنما بدل على أنه خَلَق الذكر . فإذا علمنا بالدليل أنه او لم يخلقه مع الحى المنتفع به لـكان عبثا فيجب أن نقطع بذلك على أنه خلقه مع الحي ، الما ثبت بالدليل أنه لا يصح وجوده إلا في محل ، وجب القضاء بأنه لا يخلقه إلا مع تحله.

فأمّا تقديمه ثمالى خَاق القرآن قبل لأوله إلى لأوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم قلما فيه من الصاحة العلائكة فلا سؤال علينا فيه . فأمّا ما بروى في الخبر من أنه تسالى يغنى العالم ثم بقول : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فغيرصحيح ، لأن هذا القول يكون عبنا ذاك ؛ فلا يحدن منه تعالى أن يفعله ، فيجب إذّا أن يحمل الخبر على أنه تعالى يقول لا بسد إماتة أكثر الخلق ، فيقوله اعتبارا لمن بقي منهم مكلّقًا ، فيكون أقرب إلى الطباعة والتوبة .

ولا يجب عندنا أن يكون الذي يُخلق أولا مكاناً ، بل لا يجب أن يخلق تعالى / المسكاف أصلاً ، ويجوز أن يخلق الخلق في الجنــة ابتــدا، ولا يكافهم ، وسنبين ذلك

في موضه ، وإنما بجب أن بخلق حيّا على وجه يصح أن بنتفيم ، وبخاني معه ما ينتفع به ، أو يصح ذلك فيه ؛ لأن هذا القدر يقتضي خروجه من كونه عبثا ، وبوجب فيه كونه إحسانا ونفعا . واسنا نقول : إن الإرادة بجب أن تتقدم المراد ، فلا يلزمنا القول بأنها أول ما يخلقه تعالى ، بل بجب أن يكون أوّل ما يخلقه الحيّ وما يوجد معه مما يصح لأجله أن ينتفع أو ينتفع بفيره . والإرادة تابعة الهراد في الحُسن إذا كانت جهة له أو مقتضية في أن يقع على وجه بحسن عليه . وإعما يصح أن تقبح مع حسن المراد إذا لم تكن مؤثّرة في المراد على ما نذكره من بعمد . وقد بينا أن ما دعا إلى الفعل يدعو إليها ، وما صرف عنه بصرف عنها ، فهي من هذا الوجه في حكم بعض المراد ؟ فاذلك لم نفردها بالذكر في هذا الباب .

#### فصـــل

فى ذَكر أنل ما يحسن من الله تعالى خلقه فى الابتداء مفردا من غيره

اعلم أن أو لل ما يحسن منه تعالى أن يخلقه ابته داء خَاق حى وخلق الشهوة لمدرك موجود على وجه يدركه فيلتذ به . ولا يجب أن يكون ذلك المدرك غيره؛ لأنه لا يمتنع أن يشهى الحى إدراك بعضه ، أو إدراك ما محل في بعضه من لون أو غيره . وقد بينا من قبل أن الشهوة يصح تعلقها / بالمدركات (١) . فإذا كان الجوهر نفسه مدركا من جهسة الرؤية والمس لم يمتنع منه تعالى أن يخلق الحى ويجمل شهوته في إدراك بعضه ، فلا يجب على هذا القول أن يخلق فيسه لونا ولا غيره ، بل يجوز أن يخلو ذلك الحى من جميع الأعراض سوى الألوان (٢) على مادلانا عليه من قبل ، فأما خلق الشهوة فلا بدمنها ، لأن

<sup>(</sup>١) و الأصل: ﴿ المدركاتِ عَ

 <sup>(</sup>٢) الكون هو حصول الجوهم في الحير . والأكوان عند المتكلمين أربعة : الاجهاع والافتراق والحرك.
 والكون . والاجهاع والافتراق بالذبية للجوهرين واتصافحاً أو انفصافحاً ، وانظر المساصد وشرحه .
 قتفازال ١ / ١٨٧ /

الانتفاع لا يصح إلا ممها على ما بيناه فى باب الصفات وما لا يصح وجود حيانه إلا معه من البنية وغيرها فلا بد من أن يخلقه تعالى من حيث بجب خلق الحياة التي معها يصح اللهم ، واولاها لم تحصل النعم أصلا ، واو صح وجود الحياة مع عدم البنية لم يجب للما أنه الانتفاع كان يصح من الحي مع عدمها .

فأمّا خلق القدرة فمّا لا مجب ، لأن المشهى إذا أدرك ما يشتميه التذَّ به ، كان الهورا أو عاجزًا ، لأنه لا تملَّق الَّذَّة بالقدرة ، ولا يجب وجودها من حيث يقتضي كون ا لمن صحيحاً . وذلك لأن القدرة هي المحتاجة إلى الحيــاة ، والحيــاة لا تحتاج إليها ، فإذا صعّ ذلك جاز خلو الحياة سُها وقد دلانا على ذلك من قبل؛ لأنا قد بينا في باب الصفات أن الحياة والصحّة لا تقتضيانوجود القدرة ، وأن الصحيح منّا إنما يحصل قادرا بالعادة . و فالا يجب خلق القدرة في الحيّ فكذلك لايجب خلق العلوم والإرادات فيه مولاخلق الالات التي إنما بحتاج إليها في الفعل. فأمَّا ما يُحتاج إليه في الإدراك كالحواسَّ فلا مجب أَنْهُمَا خُلْقَهُ ؛ لأن الحي قد يلتذ متى أدرك ما / يشتهيه لحلُّ حياته لمساكالجوهر والحرارة ا والبرودة واللذة التي تحدث على الوجه الذي يلتذ الجَرِب عند حَكَّه الجَرَب . فلا يمتنع أاً، يشهَّى إلى ذلك الحيَّ لمس بمصه ببمض فيلتذَّ بذلك . ولا بدَّ من كونه تعالى مريدا الحلق ذلك الحيُّ والحيساة والشهوة ، لا لأن الإرادة لا بدُّ منها في حسن ذلك ، لكنَّ ا لأن الما لِم إذا فعل الشيء ولا مانع يمنع من أن يريده فلا بد من أن يريد ؛ لأن ما دعا إلى اللمل بدعو إلى الإرادة وما يصرف عنسه يصرف عنهمنا على ما دلانا عليه من قبل ـ وايسُ لأحد أن يقول ، بجب أن يفعل تعالى إرادة خَلَق ذلك الحيّ لينفعه ، وإلَّا لم مَنْ مَنْهُ خَلَقَهُ . ويستشهد على ذلك عا نقوله : من أن أول النعمة هو خلقه تعالى العبد. مها اکی بنفعه .

وذلك لأنه تمالى إذا خلق الخلق معالأمر الذى يتنمم به فى الحال ، ومع الشهوة التي ( ١١/١٠ النبي )

. 84

معها يلتذ ، فقد حصل مُدما بمجرد ذلك ، ولا يحتاج إلى القصد الذي سأل عنه ، وإتمّا يشرط ذلك في كون الحيّ يخلقه ويبقيه ، فيصح أن يضره في المستقبل كما يصح أن ينفسه. فأما إذا بني القول على ماقدمناه فلا وجه لهذا الشرط . ولذلك قلنا : إن من أوصل إلى غيره نفما مخصوصا فهو محسن ، وإن لم يقصد ذلك ، بل لوكان ساهيما عن ذلك لم يخرج الفعل من أن يكون حَسَنا ؛ لأن وجه حُسنه لايتعلق بالقصد ولا الإرادة تؤثر فيه ، فإذا صحح ذلك وجب القضاء بأن خلقه تعالى الحي مع الشهوة يكون حسنا وإن لم يرد ماسأل عنه السائل . وثبت / أن إرادته لإيجاد ذلك إنما يجب وجودها من حيث [ما] ذكرناه ، لا لأنها لوعُدمت لم يكن الفعل حَسَنا .

لده ب

فأما قول من قال : إنه لابد من أن يخلق تعالى مع الحى المسكان والوقت فغلط الأن مع فقدها قد بلتذ الحى على مابيناه ، فلا بجب إذاً خَلقهما ، إلّا أن يبنى هذا القائل قوله هذا على أنه تعالى بجب عليه فعل الأنفع والأصلح ، فيلزمه أن يفعل من المنافع مالا غابذله ، وذلك مما نبين فساده من بعد . ومتى لم يبن قوله على هذا وظن أن التذاذه وانتفاعه لا يصح إلّا بمكان يستقرّ عليه فقد أبعد ؛ لأنه تعالى إذا خلقه مع الشهوة على ما يبناه التذ وانتفع، كان مستقررًا على مكان أولم بكن مستقررًا عليه .

فأمّا الوقت فما يبعد التعلق به ؛ لأنه اسم لحادث يقترن به حدوث الحي الذي يخلقه، وقد علمنا أنه لا تعلّق لاعتفاعه بمقارنة حادث آخر به ، نسوى ماذكرناه من الشهوة . فإن أراد بالوقت حركات الفلك فالتعلّق به أبعد ؛ لأنه لاتعلّق لانتفاعنا بها على وجه

فإن قال: فيجب أن يفعل تمالى في هــذا الحيّ السكون حالاً بعد حال ليصحّ أن ينتفع ، وإلاّ فلابدٌ من أن يهوى(١) لما فيه من الاعتاد(٢)، ومتى وجب ذلك فالأولى أن

 <sup>(</sup>١) أي يسقط (٧) هو مقاوءة الجسم لا يمنعه من الحركة إلى جهة ما له . وبرجم الاعتاد إلى النقل والمقة ، كانتقل مجيسل بالجسم إلى الهبوط ويقاوم مابريده على الصعود ، والحلة بالدكس . وانظر المقاصد وشرحه النقائل ١٤ ١٥ ١ م ١ م وتعليقات الدكتور أبى العلا علمين على الجزء الثالث عصر من المنهى ٢٣

إَنْهُمَلُ لَهُ مَكَانَ يُستَقِرَ عَلَيْهُ ؛ لَيْغَنِيهِ دَلَكُ عَنْ أَسْكَيْنَهُ حَالًا بَعْدَ حَالً .

قيل له: إن أسكينه مما لا يجب؛ لأنه وإن هَوَى فقد باتذ متى كان حاله ماوصفناه ، كا باتذ إذا كان ساكنا ، وإنما خرج الهوى من أن يسكون كالسكون فيا بيننا ؛ لأن الحاوى يخاف على نقسه . فأما إذا خرج عن هذه الفضية فحاله كحال الساكن . فلو كان ٤٩ الا باتذ إلا بأن يسكن حالا بعد حال ، لسكان تسكينه أولى من خَاتَى مسكان له ؛ لأنه لا بلد إذا خُلق له مكان من أن يسكن حالا بعد حال ليصح أن يستقر عليه ، فإذا كان المحرض بالمسكان استقراره فقط ، وبنسكينه حالا بعد حال [أن] يستقر ، فلا وجه إذا الله الله المسكان ، وإنما يحتاج إلى المسكان ليتصرف عليسه ، وقد بنينا السكلام على أن هذا المهنى .

فأما قول من قال : إنه لابد من أن يخسلق تعالى مع الأحيساء السماء التي تُظل ، والأرض التي تُقل ، ويُجرى الهواء في الجو ، إلى ماشا كل ذلك ، فما قد مناه قد أبطل الله ، إلا أن يربد بأنه إذا أراد تـكامل النقع فلابد من خَساق ذلك . قأمًا إذا كان الإول في أقل مايحسن منه تعالى أن يخلق فلا وجهلا ذكره ؛ لأن ماقدمناه يكنى في التذاذ الحي ، وإن فقد ماقاله . ولو وُجد جميع ماذكره وعُدمت الشهوة لم يلتذًا الحين ولهسده المألة نقول ؛ إنه سبحانه لوخكَق جميع ماخاقه أحياء صفتهم ماذكر ناه ، ولم يخلق سواهم ، ولم يحتى شهواتهم لحسن ذلك ، فلا وجه لقول من قال : إنه لا يحسن منه نعالى خَلق الأحياء ، وقد بينًا أن الذي له أن دون الأحياء وقد بينًا أن الذي له أن دون الأحياء وقد بينًا أن الذي له أن خلق الجاد ؛ فلا نسبة بين الأمرين .

فان قبل : يجب إذا خلقه ، ولم يخال له كل الحواس التي يدرك بها ، أن يكون أوارسا ، وأن يلحقه النم بذلك ، فلا يحسن / خَافّه كذلك إلا على وجه التمويض الذي ﴿ وَعِهِ اللَّهِ مِنْ

لابصخ إلّا مع التكايف.

قيل له: إنما يجب ماذكرته متى كان الحى عالما بأحوال الحواس ، وما يدرك بها ، أو يخطر ذلك بقلبه عند الخبرأو ما يجرى بجراه . فأمّا إذا لم يكن هذا حاله فغير ممتنع ألاً يلحقه النمّ البّنة ، فيحسن خَلْقه متى كان مشتهيا الهس بعضه ببعض ، وملتذّا بذلك . ولا يتقض ذلك ماألزمناه القائل بحاسة سادسة يدرك بها مابستحيل أن يدرك بهذه الحواس . من أنه كان يجب أن يجد أحدنا نقص نفسه ؛ لأنا بَذَينا ذلك على أنه كان يجب أن بكون أحدنا بحوزا الذلك عند خطوره بالبال ، ووقوع الخلاف فيه والتنازع . فكان يجرى الأكمة الذي يسمع بالخبر حال الحاسة التي فقدها . وليس كذلك حال ماذكرناه من الحي الذي خلقه الله أولا . وذلك يبن أن الكلام مؤتلف غير مختلف .

وليس لأحد أن بقول : يجب إذا صحّ من هـذا الحيّ الانتفاع على غير هذا الوجه أن يكون خَلَقه تعالى لهذا الانتفاع فقط عبثا من بعض الوجوه ، فيقبح كما بقبح عندنا أن يخلق ما بصحة أن يعتبر به وينتفع به عاجلا من أحد الوجهين على ما نقوله فى باب الإباحة . وذلك لأن الذى نعتمده فى هذا الباب أن الفعل إذا صحّ أن ينتفع به من وجهين فخَلَقه مع المنع من الانتفاع من أحد الوجهين محل محل فعلين ينتفع بهما مع المنع من الانتفاع من أحد الوجهين محل محل فعلين ينتفع بهما مع المنع من الانتفاع بأحدها فى أنه فى حكم العبث . وقد أوضعنا ذلك فى غيير موضع . وليس كذلك حال الحيّ الذى ذكر ناه الآن ؟ لأنه خُلق على وجه / لا يصحّ أن ينتفع إلا من وجه واحد فقط ، فلا يجب ماسأل عنه وإنما كان يجب ذلك لو صحّ منه الانتفاع من وجه ثان وهذا صفته وذلك متهذر . وعلى هـذا يبنى القول فى أنه تسالى متى جهـل الحيّ بصقة المكلّف فلابدٌ من أن يكلّفه على مانوضعه من بعد .

فإن قال : فيجب لو خَاَق هــذا الحيّ صحيح الحواسّ ألا يصبح منه تعالى أن يمنمه من الانتفاع ببعض حواشه ، وأن يحب أن بانذ بالإدراك لجيع<sup>(١)</sup> الحواسّ . . (١) كذا ق الأملّ . والأسوغ : ١٠٠٠ 10.

قيل له : إنما بجب ذلك متى خلق حواسة وخلق فيه الشهوة لنيل مايدرك بها ، فأمّا إذا لم يخلق الشهوة فيه فذلك غير واجب . ولا يبعد أن يقال : إنه لا يحسن منه خلق الحواس إلّا بأن بتضمن خلق الشهوة لنيل المدركات بها متى لم يكن مكلّفا وإلا فعُخلقه له أفي حكم العابث ، فلذلك بجب أن يخلق فيه شهوة الإدراك بها على ما قدمنا القول فيه مواس لأحد أن يقول : إنه تمالى متى خلق الحي بالصفة التي ذكر تموها كان منتقصا عن تمام غيره ، فلا يحسن ذلك إلّا لغرض يتعلق بالتكليف على ماذكر تموه في الأفعال التي البحت بمحكة عند ذكر الدلالة على أنه تمالى عالم ، وذلك لأن هدذا الانتقاص إذا لم إشمر به الحي ولم يفصل بينه وبين التمام لم بجب فيه اليوض . وإنما قلنا ، إنه تمالى إذا مناق المتقص الخلق فلابد من تمويض إذا كان عالم بالم خلقة غيره ، فيلحقه النم بما هو هايه من النقص ، وبحرى ذلك بحرى الأمراض فلا بحسن إلا التمويض . فأما إذا كان عالمل أ في الحي ماوصفناه فذلك غير واجب فيه .

۰ه ب

وليس لأحد أن يقول: إن خلق الحيّ على هدا الوجه لا يحسن ، لأنه لا يعرف موضع اللذّة من لم يجرّب الألم ، ولا موقع المنفعة من لم تنله مضرّة ، وذلك يوجب القول أنه تمالى لا بدمن أن يخلق أوّلا الحي على صفة المسكلّف والمدوّض ، وذلك لأن الملنذ قد منفع وبلتذ بما يناله ، عرف الألم أو لم يعرفه ؛ لأن الالتذاذ بذلك يرجع إلى كونه مدركا الماشتهيه ، تقدّمت الآلام أم لا . وإعا نقول فيمن عرف الألم : إنه أقرب إلى معرفة موقع اللذة ، لا أنا نجمل له في كونه ماتذا مزية . فإذا صح ذلك وكان الحيّ الذي صفته الم ذكرناه بلتذ عند نيله ما يشتهيه ، فيجب كونه تعالى منها عليه ، وإن لم يبلغ حاله حال من جَرّب الأمور والأحوال ، وعرف فصل ما بين الألم واللذة .

ولايمكن بمد ماأوردناه إلا إيراد أسولة (١٦) المخالفين لنا في الأصلح ، وذلكِ مما نبينه

<sup>(</sup>١) جم سوال ـ بالشم والـكسر ـ لمه في السؤال ، كا في القاموس ـ

#### فســــــل

### في يبان المنفمة واللَّذة وما يتَّصل بذلك

قد بينًا من قبل في ذلك جملة كافية ، ونميد طرَّ فا منها لحاجة الوضم إلمها :

إن أصل المنافع هو الملاق و ولذلك يستجيل الانتفاع على من استحيل اللدة عايه . وكون الملتد ملتدًا ينبع كونه مدركا لما يشتهيه ، لأنه أو أدرك الشيء ولما يشتهيه (١) لم يلند به أعلى مابيناه من قبل . فإذا صح ذاك وجب كون اللذة تابعا الشهوة وللإدراك وقد علت أن العاقل قد بُوْ تُركنبر الملاق آجلا على بسيرها عاجلا ، بل قد يستحسن أخذا المنقدة لملاذ عظيمة في المستقبل ؛ فلولا أن ذلك منافع لم يكن ليؤثره على النفع الحاضر الفاقيل ، ولا (١) كان بتحمل المضرة الأجله ، فلذالك جملنا ما بؤدى إلى الملاذ نفسا ، وأحقناه باللدة الحاضرة ، وإذا جاز في اللذة أن تكون ضررا إذا أعقبت مضرة عظيمة ، وأحلم الغني يعد معلمه مسيئا ، فما الذي بنكر من القول بأن المشقة تكون نفعاً إذا أدت (٢) الى نفع عظم ، ولولا أن الأمر على ما ذكر ناه لم بكن القديم تمالي بالتسكليف نافعا ؛ ولا بالآلام التي يستحق بها الأعواض ، وإنما يصح القول بأن أمنا منع بذلك على الأصل الذي بناه ، ولذلك بستحسن المقلاء أمر بعس أولاده بإلزام المثاق منع بذلك على الأصل الذي بناه ، وإدالك بستحسن المقلاء أمر بعس أولاده بإلزام المثاق المرتب المالية ، والمناؤل الرفعة ، ويعدون دالك من أعظم النم

 <sup>(</sup>٧) ق الأصل : عديمة ما ها و سيامه ما أن الذياف ) عدم الـ (٧) ق الأصل : « (٤).
 (٣) ق الأصل : « أدرا الم.

وقد علمنا أن الداعى غيره الى الدين ، بأن ينتهَ على التَعَكَّر فيما عليه ، هو كالملزم له أ., ا شافًا ، ومع ذاك يكون منما عليه .

وعلى هذا الوجه عظمت نم الأنبياء صلوات الله عليهم لمّا دَلُوا علىالمصالح ، وعرَّ فوا أهم الأمور اللازمـة وإن كانت شاقة ، وكل ذلك يبين أن ما أدى إلى النفع قد يكون أما اكا أن اللذة الحاضرة الخالصة من الشوائب تسكون منفعة .

فأمّا السرور فإنما يكون منقمة من حيث بتماّق باللّذة ؛ لأنه لا بجوز أن يُسَرَى إلا ما يلتذ به عاجلا أو آجلا ، سواء / أثبتناه معنى مفردا أو جملناه من قبيل الاعتقاد ، لأن في الوجهين جميما لا يصح إلا على من تصح عليه اللذة ، ولذلك لا يصح أن يُسَرّ مالي لمّا استحالت الملاذ عليه ، هو إن الله كان لا يمتنم أن يلحق المنظم بالتمظم ضرب (") من السرور يجرى مجرى اللّذة في آفير حاله عنده .

و تفصيل ذلك يطول إن نقصيناه ، و سنذكره عند بيان الفصل بين التواب وغيره . وما أدى إلى النافع قد يكون على وجوه : منها ما يوجبه فيكون نفعا كالأسباب ، ومن اما يؤدى إليه بالسادة التي لا تنتقض في الأخهر ، كالتجارات وطلب الرتب . ومن هذا القسم طلب الشبع بالأكل وما شاكله ، لأن ذلك يحصل عند الأكل بالمادة ، لا مل جهة الإيجاب ، وقذلك تختلف أحوال الأحياء منافيه ، فهو في هذا الوجه بمنزلة الشكر الحادث عند الشرب ، وسائر ما قانا فيه أنه غير موجب ومنها ما يكون نفعا بأن الشادة يه و تحمل المشقة في التسكيف ؛ لأنه لا يستحقّ به للدح والتواب إلا إذا كان من فعله ، مو تحمل المشقة في التسكليف ؛ لأنه لا يستحقّ به للدح والتواب إلا إذا كان من فعله ، والناني لا يكون كذلك إلامن فعل المستحقّ عليه ، نحو الآلام التي يُستحق بهاالأعواض ، والناني لا يكون كذلك إلامن فعل المستحقّ عليه ، نحو الآلام التي يُستحق بهاالأعواض ، والناني لا يكون كذلك الفسين عما يمرى بحرى الموض ؛ لأن من يستعمله في العمل والمران ، و عان و المران ، و عان و المال و الأسل و المال و الأسل ، و عان و المال المال ، و عان و المال المال ، و عان و المال و الأسل ، و عان و المال المال ، و عان و المال ال

لا يستحقّ الأجرة إلا بعداه ، وقد يستحقّ العوض بأن يتلف بعض ماله . وتفصيل ذلك يجهلُ في باب العوض .

> ۱۵۲ مرز ذا ف ف

فأمّا قول من يقول / إن الملتذ إنما يلتذ إذا استراح من ألم، وإن اللذة هي راحة من مؤلِم، فبعيد. وذلك لأن أحدنا يعلم من نفسه أنه غير أليم بشيء البتة، ويلتذ مع ذلك بإدراك كثير من الأطمعة وغيرها، كما يعلم أنه غير ملتذ وبألم عند حدوث الألم في جدمه، وعند إدراك المرارة، فلا فرق والحال ماقلناه بين القول بأن اللذة راحمة من مؤلم، وبين القول بأن الألم هو زرال اللذة، وذلك يؤدى إلى أن يحال (1) بكل واحد من الأمرين على الآخر وذلك محال، ولأن أحدنا قد يتبين شدة شهوته الشيء في حال، وخفتها في أخرى، وذلك بيين أن اللذة تابعة المشهوة، تقوى بقوتها، وتضعف بضعفها، ولو كانت راحة من ألم لم يصح هذا الوجه فيها، ولذلك لانتفاوت أحوال من يجد البرد فيا يجده من دفع البرد متى لم يشته التذاذه بحرارة النار وغيرها، وإنما تنفاوت أحوالهم متى التذ ، فيعود الحال إلى ماقاناه.

ولولا أن الأمر على ماقدمداه لم يحسن من العقلاء تكلف تقوية الشهوة بهمذل الأموال ، كما لايحسن منهم تكلّف وِجدان البرد ليدفع بالإدفاء.

وقد بين شيخنا أبو هاشم رحمه الله بطلان قولهم ، إن الملتذ إنما يلتذ بأن بنناول ما يخلف الذاهب من جسمه بأن قال : كان يجب أن يكون التذاذه بحسب التخاخل ف في جسمه ، وبحسب النماء الحاصل فيه ، في كان يجب ألا بلتدذ الشيخ الذي قد انتهى جسمه إلى حسد لاينهى وبزيد ، بل هو إلى التناقص أقرب ، وكان بجب كلما عظم جسمه أن تشتذ شهوته ، وكان بجب ألا / تتفاوت اللذة فيمن تساوى حاله في الوجه الذي قالوه، وكل ذلك ببين بطلان قولهم .

(١) كَيْمَا فِ الأَمِلِ - وَالْأَسُوخُ : ﴿ كُلُّ ۗ ﴿

ه ب

وبه د، فكان يجب ألا باند أحدنا على هذا القول بالنظر إلى الصور المؤتقة ، والاستهاع للا صوات المطربة ؛ لأن ذلك مما لا يجوز أن يخلف الداهب من جسمه ، وكل الكبيين بطلان مذاهبهم في حقيقة اللذة ، وأنها ما قلناه من كونه مدركا لما يشتهيه ، ولذلك ، يم أدرك ما لا يشتهيه لم ياتذ به ، فإذا أدركه مع نفور طبعه عند ألم به ، وقد بيئا أن الهمره من الأطمعة التي ياتذ بها إنما يضره لأنه لم بنل منها على الوجه الذي اشتهاه ، بها بالله ممه غيره ، فصرفه إلى الضرر إنحا يكون في أمور أخر ، وبينا ما يذكرونه من أن الانتفاع بالدواء بخالف هذه المطريقة لأنه انتفاع بالمافية لا على الوجه الذي ينتفع بالأ كول ، وتقصينا ذلك من قبل .

#### فصــــل

إيان أقسام المنافع التي يحسن منه تمالى أن يخلق الخلق لها وما يتصل بذلك

اعلم أن المنافع على ضربين ، مستحق وغير مستحق ، فما ليس بمستحق هو تفضّل ، والمستحق على ضربين أحدها يُستحق على الوجه الذي يستحق المدح ، وذلك مما لايستحقه الحلى منا إلا بفعله ، والثانى يستحق على الوجه الذي يستحق القيم والأبدال في الشاهد ، وظائ بما لا يستحق الحي منا إلّا بفعل غيره به . ولا يحسن من القديم تعالى أن يخلق / العلى إلا ابعض هذه الوجود من المنفعة .

وايس لأحد أن يقول: قولوا في جميع المنافع: إنه واجب؛ لأنه تعالى إذا لم يضره الإعطاء ولم ينفعه المنع فلا بجوز ألا يختار فعله مع كونه عاليها غنيا. وذلك لأن ما نذكره له باب الأصاح يبين فساد هذا القول.

وليس له أن يقول : إذا قائم فى اليوض والثواب : إنهما يقضل من الله تعالى فكيف يصح أن تقولوا فيهما : إنهما مستحقان ، وذلك لأن الغرض الذى نشير إليه بقولها ، إنه ( ١ ١ / ١ ٢ النبي )

1 07

فضل من الله لا يمنع من كون الثواب مستحقًا ، وإنسا تريد بذلك أنه لمَّا تفضل تمسالي بسبيه لكي يصل الحيّ منا إلى الثواب صاركاًنه متفضّل به .

. وقد بينًا اختلاف ألفاظ شيخنا أبى هاشم رحمه الله فى هذا الباب ، فلا وجه لإعادته . وذلك ببين صحة ما ذكرناه من القسمة .

فأمّا استحقاق الواحد منّا للا جرة على عمله فهو من باب الأعواض والأبدال ؛ لأنه لافرق بين أن يبيعه ثوبا بدينار ، فيكون الدينار بدلا من الثوب الذي أخرجه من ملكه وفوّت نفسه الانتفاع به ، وبين أن يفعله (۱) بسمله ويأخذ ما يقابله من المنافع ؛ لأنه لا معتبر في باب الانتفاع بالأعيان ، وإنما المعتبر بالتصرف فيها ، فلا فرق بين أن يملّ كه الثوب لينتفع به ، ووبين أن يبني له دارا لينتفع بها ، في باب أنه نافع له في الحالين ، فيصنح أن يأخذ عليمه بدلا في الوجهين جميعا ، هذا إذا لم يحوجه إلى العمل مضرة دُفع فيصنح أن يأخذ عليمه بدلا على ماذكر ناه / بأن (٢٠ كان الذي اليها ، فأمّا إذا كان هذا حاله فإنه أخذ عن عمله بدلا على ماذكر ناه / بأن (٢٠ كان الذي دفعه إلى ذلك إزالة المضرة عن نفسه . وفي الوجه الأول قصد إلى اجتلاب (٢٠ منفعة فقط .

ولا يحسن منه تمالى أن يلزم العبد فعلا لأن يموضه عليه ويعطيه بدلا وأجرة ، لأن مايلزمه إذا كان صفته صفة الواجب والندب فيجب أن يستحق عليه الثواب والمدح ، وألا يتعلق إلزامه إياه بالتراضى ، ولا يجوز أن يستحق عليه مع الثواب بدلا وأجرة ، لأن كلا الأمرين لا يُستحقان بالفعل الواحد ، وإذا امتنع أن يستحق الواحد منا بعمله مع الأجرة للدح والتعظيم فبأن يمتنع استحقاقه فيا ألزمه تعالى وأمره به مع الثواب بدلا وأجرة أولى ؛ وأن ماألزمه وأمره به ليست له هذه الصفة وهو مما سبق ، فإلزامه بقبح ؛ لأن الوجه الذى له يحسن من أحدنا أن يلتزم ذلك هو أحد أمرين : إما أن يدفع به مضرة أعظم منه أي يغمل النبي ، . . (٣) في الأصل : ه اختلاف » .

الوامها في المستقبل، أو هي نازلة في الحال، أو ليجتلب به منفعة على وجه التراضى ، وذلك الامديع في القديم تمالى ؟ لأن العبد إذا حمّلَه مشقة لدفع الضرر فهو تمالى قادر على إزالة المهرة عنه من دون أن يكلفه ذلك، وليس يصح فيه تمالى أن ينتفع بعمله، فيكون الاده ذلك عبثا الافائدة فيه، وإن كان إلزامه لكى ينفعه في المستقبل فهو قادر على إيصال ولاء إليه من غير إلزام ذلك، فيجب أن يقبح منه تمالى أن يلزمه ذلك على كل حال؟ علما ، وقد ثبت أن إنجاب / ماليس صفته الواجب يقبح منه تمالى ؟ كما يقبح منه إباحة الله من خير أن يلزمه عملا الايحسن له صفة الواجب.

قان قال : إنما سألناكم عن حسن إلزامه ذلك للعبد برضاه ، وبشرط أن يعطيه بدلا ال ماتجد حسنه في الشاهد ، قبل له : إن مايحسن في الشاهد هو انتفاع من يشارطه على اللك بعمله ، فأمًا لولم ينتفع به لم يحسن منه ذلك ، وذلك لايتأتى فيا يأمر به تعالى ، لأنه بدالي عن جواز الانتقاع عليه ، فيجب ألا يحسن .

فإن قبل: جوزُوا أن يخسن ذلك منه للاعتبار؛ والعوض؛ كما يحسن منه الآلام على على الوجه، قبل له : إن كان فيما يأمره به صلاح له في الدين فيجب أن يلزمه ذلك ، ولا معلم ما المراضى في هذا الباب ، وإن كان صلاحا لمغيره فلا يجوز أن يلزمه أن يفعل صلاح الده، والشرط في ذلك لا يؤثر ، بل يجب متى قبح هذا الأمر منه تعالى أن يقبح منه مناهم من لا يصلح إلا بهذا الفعل ، على ما نبينه في باب اللطف ، وليس لأحد أن باول : إذا حسن منا فيمن يلى عليه أن نحمًه المشقّة إذا كانت عائدة عليه . بنفع عظيم ، الملا جاز من الله تعالى أن يحمل العبد المشقة المرض عظيم وإن لم يكن لطفا . وذلك لأنا قد الها أن الواحد منا إذا لم يصل إلى منفعة نفسه أو نفع غيره إلا بالمثاق حسن منه تحملها المنافع المنافع

على الوجه الذي يحسن عليسه من غير إلزام مشقّة . فإذا لم يصح كون ذلك لطفسا فيجب الا يحسن منه تعالى أن بلزمه / العبد على ما قدمناه .

٤٠ ٻ

#### فمبلل

في ذكر الوجوء التي تحسن جميع أفعال القديم تمالي لأجلها وما يتصل بذلك

اعلم أن جلة الوجود التي لهما يحسن من القمديم تعمالي الفعل لا تخرج عن وجود أربعة :

فنها ما يحسن منه خلقه لينفعه ، ومنها ما يحسن أن يخلقه للنفع به ، ومنها ما يحسن أن يخلقه ليفعل به المستحق ، ومنها ما يحسن أن يفعله لأنه أراده خلق ما قدمناه ، إما لإحداثه ، ولإحداثه على بعض الوجوه . وبجب أن بشرط فى جميعه انتفاء وجوه القبح ؛ لأنا قد بينا من قبل أن وجه الحسن في الحسن يفارق وجه القبح في القبح ، ولأنه قد يحصل ولا يكون الفعل حسنا بأن يحصل فيه بعض وجوه القبح ، ولا يجوز مع ثبوت وجه القبح في القبيح كونه حسنا على وجه ، فصار وجه القبح كالعلة في قبحه ، ووجه الحسن كالمصحم لحسنه ، وإذا انضاف إليه انتفاء وجوه القبح حسن لا محسالة . ولذلك قلنا إن الأولى ألا بجمل لكون الحسن حسنا وجه يحسن لأجله ، بل بجب أن يذكر فيه بعض ما يقتضى شبوت غرضه فيه عنه والحال شبوت غرضه فيه عنه والحال هذه قضى بحسنه ؛ الثلا يكون وجوده كعدمه ، فإذا انتنى وجوه القبح عنه والحال هذه قضى بحسنه .

وقد بينًا من قبل أن هـذه الطريقة أولى مما يجرى فى كتب شيخينا رحمها الله فى الأكثر: أن الفعل الواحــد قد يحصل فيــه وجــه قبح ووجــه حسن ، فإن الحــك لوجــه القبح . وبينــا أن الأولى ألا يجعل الحَــن فى أن له وجهــا معقولا يحسن لأجله / عَمْرَلة القبيح .

فإذا سحت هذه الجلة ، فلا بد من أن نذكر فيا قدمناه من الأقسام انتفاء وجوه القبح هشه . ولا يخرج شيء من أفعاله عن الوجوه التي قدمناها ؛ لأن سائر ما يفعله بالحي من حياته وعقله وتمكينه إنما يحسن أن يفعله لينفعه به . وكذلك القول في سائر الجماءات هلى اختلافها في الوجوه التي يصح الانتفاع بها . وكذلك القول في التكليف والآلام : إنه تعالى إنما يحسن أن يفعلهما لينفع بهما . وقد بينًا من قبل أن ما أدّى إلى النفع واللذة فهو نفع في الحقيقة ، وإن كان ألها ، كا أن اللذة المؤدّية إلى الهلاك تكون ضررا ، وإن كانت لذة ؛ فإن للماقبة في هذا الباب تأثيرا ، فليس لأحد أن يمنع من كون الألم والتكليف نفعا ، بأن يبين كونهما شاقين مؤلمين في الحال

فأما المقاب وإعادة الماقب لأجله فإعما يحسن لكونه مستحقا ، ولأن يفعل به المستحق ، لأن كون العقاب مستحقا يقتضى حسنه إذا لم يعرض فيه وجه قبح ، وإذا حسن فعله بالحي حسن خلق الحي لأجله ، لأن التوصل إلى فعل المستحق بحسن كما أنه بنفسه حسن. فأما الثواب فإعما يحسن منه لأنه نفع في الحقيقة فيخلقه لينفع به غيره ، وإن كان من حيث كان مستحقا يصير واحبا .

فأمّا خلق الحى فإنما يحسن لينفعه وقسد يجتمع فيسه أن يخلف لينفعه وينفع به جميماً . وذلك صحيح فى البهسائم وغيرها ، فقسد يصح فى المسكلف أيضا ذلك على العض الوجود .

فأمًّا الإرادة فإنمــا تحسن منه لأنهـا إرادة لهــذه الأفعــال التي تحسن الوجوه ال**ق** ذكرناها .

فأما إرادته/ بعض أفعال العباد وكراهته لبعض فإنما يحسنان لأنه ينفع بهما المسكلف ه ه ب لأنهما يجريان مجرى الدلالة أو اللطف ، ولذلك قلنا إنه لا يحسن منه تعالى أن يريد المباح أو يكرهه أو أفعال البهائم .

#### فص\_\_\_ل

# فى وجوء الحسن التى تصح فى أفعالنا أو تحصل فيها دون أفعاله جلَّ وعزّ وما يتصل بذلك

اعلم أنه قد يصح فيا نقطه وجوه ُ حُسُن لا تصح عليه تمالى ؟ لأن الواحد منا قد يقمل الفعل لينتفع به ، ويدفع عن نقسه به مضرَّة عاجلا أو آجلا ، وذلك مستحيل عليه ؟ لأن المنافع لا تصح عليه ، من حيث كان غنيا على ما بيناه من قبل ، فلا وجه لذكر ذلك في أفعاله ، وهذا في بابه بمنزلة القمل الذي يصح منا أن نقطه في أبعاضنا ويستحيل ذلك عليه لاستحالة كونه حسنا ، وبمنزلة سحة الإشارة منا في الحطاب واستحالته عليه ؛ لأن الآلات لا تصح عليه . ويحسن من الواحد منا الفعل ليدفع به عن غيره ضررا ، وإن كان الفعل مضرة ؛ لأن دفع الضرر العظم باليسير حَسَن ، وربما بلغ من حاله أن يكون الإنسان مُلجأ إلى فعله إذا كان ذلك الضرر مما يدفعه عن نفسه أو من يجرى بجراه ، كالولد وغيره ، مُلجأ إلى فعله إذا كان ذلك الضرر مما يدفعه عن نفسه أو من يجرى بحراه ، كالولد وغيره ، له إلى دفع الضرر العظم إلا بالضر اليسير ، والقديم من الواحد منا ذلك هو أنه لا سببل له إلى دفع الضرر العظم إلا بالضر اليسير ، والقديم من الوجه / الذي يحصل منا ، بل المهد من دون إنزال المضرة به ، وإذا لا يحصل فعله على الوجه / الذي يحصل منا ، بل حاله تمالي كحال الوالد إذا أمكنه دفع الضرر عن ولده من غير إنزال مضرة به ، فكا أنه حاله تمالي كحال الوالد إذا أمكنه دفع الضرر عن ولده من غير إنزال مضرة به ، فكا أنه الا لا الله كاله كاله كمن منه ذلك في كذلك أن مناه على الوجه / الذي يحصل منا ، بل

فإن قيل: إذا حُـــَن منــه تمالى أن بُلزِم العبدَ مايشقَ عليه لــكى يدفع عن نفــه المضرة العظيمة وإن كان قادرا على إزالتها كالتوبة، فهلّا جاز أن يضُرُّ به ويؤلمه ليدفع، عنه من المضارّ مايُوفى عليه. قيل له: قد بهنا أن العهد يحسن منه دفع الضرر العظيم بما هو دونه،

<sup>(</sup>١) زيادة يقنضيها السباس.

فإذا حسن منه ذلك ولزمه حَسُن من القديم تمالى إيجابه عليه بأن يمرقه باضطرار ويدلّه هلمه ، فلذلك حسن منه أن يلزمه التوبة ليزيل بها عن نفسه العقاب ،بل يجب على طريقة هيخنا أبي<sup>(١)</sup> على رحمه الله متى كان المسلوم أنه يتوب لامحالة أن يبقيه ويَكَلَّفه ، ويقبح منه أن يخترمه دونه ؛ لأنه تعالى إن صبح منه وحَسُن أن يسقط المقاب عنه فحسن منهأن إمالبه أيضا ؛ لأن إزالة المقاب تفضّل غير واجب ، فيحسن منه على كل حال أن يجمل له صبيلاً إلى إزالته عن نفسه على وجه الاستحقاق ؛ لأن الفرض أن ينفعه بالتـكليف ، سيا إذا أدام التكليف عليه ؛ لأنه لايحسن أن يكلُّفه على وجه لابصح أن ينتفع بطاعاته على وجه الإيجاب، وليس كذلك ما يفعله تعالى بالعبد، لأنه إذا كان الغرض أن يزيل عنه المضرة به وهو قادر على إزالتها من غـير إنزال هــذه المضرة به ففعله لذلك للاَّ لم عبث ، وذلك قبيح على مابينًا. في الشاهد في قصة الوالد مع ولده ، وإنما وجب ماذكرناه ؛ لأن إزالة المضارّ العظيمة بالبسيرة لايكون موجبًا على وجه لايصحّ إلا به ، وإنما بجرى مجرى العادة فيجب أن يصح / منسه تعالى إزالتها بنسير الضرر ، ويفارق من هسذا الوجه كون الضرر لطفا ؛ لأنه يختصّ بكونه مصلحة حتى لايقع هــــذا الحـــكم إلّا به ، أو بما يْمْرَى مَجْرَاهُ، فُوجِبَ لِذَلِكُ أَلَّا يُحْسَنَ مَنْهُ تَعَالَى لَحَدْهُ البَّفَيَةَ كَا يُحْسَنَ مَنْهُ فَعَسَلَ الْآلَامُ النمويض والمصلحة .

67

فإن قيل: جو زُوا أن يحسن منه سبحانه أن يؤلم العبد إذا كان صلاحا ، وأن يستحقّ به إزالة مضارّ أعظم منه لأجله من العقاب ؛ لأنه إذاحَـــُن أن يفعله للأعواض فجو رُوا أن يحسن أن يفعله لإزالة العقاب ، سيّاومن قواــــكم أن العوض يصحّ أن يصير جزءا من

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الوهاب الجبائى المتكام المعتزلى ؛ وهو أبو أبى هاشم ، مات أبو على سنة ٣٠٣ هـ ؟
 من يافوت في معجم البلدان ( جبأ ) \_\_\_\_ والظاهر أنه شيخه بكتبه أي تربى على كتبه ولم يلته ؛ فإن وفاة القاضى عبد الجبار سنة ١٥٤ هـ .

العقاب فى المغالوم إذاكان من أهل النار فما الفرق بين أن يستحق بالألم النفع أو يستحق به إزالة العقاب بقدره ، وهـــذا يوجب القول بأنه يحــن منه تعالى أن يؤلم لإزالة المضاركا يحسن منه ذلك لأجل الأعواض .

قيسل له: إن المراد بما قد مناه أنه لايحسن منه أمالي أن يؤلم لإزالة المضار التي تبزل بالمباد في دار الدنيا ، على حسب مايحسن من المر، تمكنّف المشقّة لإزالة المضرة ؛ لأنه أمالي إذا قدر على تخليص الغريق من غير مضرة لم يحسن أن يضر به ليخلّصه من الغرق ؛ كا يحسن من الواحد منا أن يخلّصه بكسر يده إذا لم يمكنه تخليصه إلا به ، ولم نقصد إلى ذكر ماسألنا عنه ، وإن كنا لا نفصل بينه وبين ماذكر ناه في الحسكم ، وذلك لأن ما يستحق بالآلام يجب أن يكون محولا على مايستحق في الشاهد بها ، وقد علمنا أن من أضر بغيره لا يستحق عليه في بدله إلا المنافع دون إزالة المضار ، فكذلك يجب فيا يغمله أضر بغيره لا يستحق عليه بدل أبدل (١) المضرة إزالة المضار في الشاهد على وجه التراضي . فأما أن يسكون هو المستحق في الأصل فبعيد ، وإذا ثبت ذلك وجب مندله فيا يغمله بفمله سبحانه .

ولا يبعد عندنا أن يستحق على الألم منافع ، ثم يستحق العقاب ، فيصير العوض جراً من عقابه ، ويصير إزالة العقاب بدلا غزالمنافع ، لأن المستحق بالآلام ، لأن المستحق بالآلام الايختلف فيمن يستحق العقاب والتواب ؛ لأن اختسلاف حالها في ذلك لايفسير حال مايستحق بالألم ، فلوكان المستحق به إزالة العقباب فيمن يستحق العقباب لوجب أن يكون هو المستحق في غيره ، فبقى بطلان ذلك دلالة على أن المستحق به هو المنافع على ماذكر ناه . يبين ماذكر ناه أن مِن حسق التوبة أن تزيدل العقاب ويستحق به ذلك ، وإذا أزال به العقساب لم يجز أن يستكون مانفدم من الألم يستحق به إزالة العقساب ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِدُلُّ \* .

لأن ذلك بؤدّى إلى أن يزول العقاب بكل واحد منهما وأحــدها في ذلك ينتي عن صاحبه .

يبيّن ماقدّمناه أن الطاءة العظيمة لمّا استُحقّ بها النواب لم يجز أن يستحقّ بها إزالة المقاب إلّا بأن يجعل بدلا من الثواب على جهـة التكفير . والتوبة لمّا استحق بها إزالة العقاب لم يستحقّ بها غيره ، فلو استحقّ بالآلام إزالة العقاب لم يستحقّ بها سواه . وكان من حق هذا الكلام أن يذكر ف كتاب العوض ، لسكنه عرض الآن فذكر نا طرفا منه ، من حق هذا الكلام أن يذكر ف كتاب العوض ، لسكنه عرض الآن فذكر نا طرفا منه ، من سفتوفى باقيه هناك إن شاء الله .

وقد يحسن من الواحد منا / الفملُ اكونه داعيا له إلى فعسل آخر من واجب أو به بهم ، وذلك لايحسن منه نعالى ؟ لأنه من حيث كان عالما غنيا بجب ألا يختار فعل القبيح وأن يختار فعل الواجب ، وإذا وجب ذلك فيه لم يحتج إلى شى، من الألطاف ليكون هاعيا له إلى [عدم] اختيار قبيح وفعسل واجب ، وإنما يقعل نعالى الألطاف لنسيره لالفسه ، تعالى عن ذلك . وهدذا الوجه يعود في التحقيق إلى ماتقدم ؟ لأن أحدثنا أما يجب عليه اللطف ليدفع به الضرر عن نفسه من حيث لولم يفعله لاستحق المقاب، من مهث كان يختار القبيح والإخلال بواجب ، فصار اللطف من حيث يقتضى ألا يفعلذلك مهث كان يختار القبيح والإخلال بواجب ، فصار اللطف من حيث يقتضى ألا يفعلذلك في حكم ما يزبل به عن نفسه العقاب مع ما يستجق عليه من الثواب . وقد بينا أن هذا الوجه الإبصح عليه تعالى .

وكل فعل يحسن منا الهلبسة الظن فإنه لايتأتى فيسه تعالى ؛ لأنه عالم النفسه بجميع الأمور ؛ فلا يصح عليه الظنون البتة ، فلذلك فارق حاله حالنا . وليس لأحد أن يقول: إلها حسن منه أن بأمر بالشيء لفابة الظن فهلًا حسن منه قمله ، لأنا قد بيناً استحالة الظانون عليه . ولهذه الجملة قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : إن كل فعل تَمبَد به تعالى الهسد مع غابسة الظن فاو فعله سبحانه لم يحسن أن يفعله إلّا مع العلم بالأمر الذي المهسد مع غابسة الظن فاو فعله سبحانه لم يحسن أن يفعله إلّا مع العلم بالأمر الذي

لوظنّه العبد لحسرت منه كا لوكان العبــد متمكّنا من العلم لم يحسن منــه إلّا على هذا الوجه .

وقد ثبت أن غلبة الظنّ هو الوجه فى حسن التجارة وغيرها ، لأنا<sup>(1)</sup> نجمل الوجه فى حسنها المظنسون الذى هو الربح ، لأن ذلك قد يحصل وقد لايحصـــل . وعلى هـــذا الوجه جملنا الوجه فى قبع الظــلم الظنّ ؛ لانتفاء النفع ودفع الضر والاستحقاق ، وسوّينا بين أن يــكون هـــذا الظنّ حاصلا أو العلم بدلا منه ، وكذلك فى وجوه حسن الآلام .

فأمّا طلب الممارف وما شاكلها ممّا يستحيل عليه تعالى من حيث كان عالما المفه وقادرا لنفسه ، فالأمر ظاهر في أنه لا يصحّ عليه تعالى نفس الفعل ، فضلا عن الكّلام في وجه حسنه .

فإن قيل: إن ماذكرتموه في هذا الباب ينقض مااعتمدتم عليه في مكالمة المجبرة، والزامكم لها القول بأن مايقبح من العبد لوقوعه على وجه يجب كونه قبيحا من الله تعالى لووقع منه ؛ لأن وجوه القبح لاتختلف حاله باختلاف أحوال الفاغلين ، لأنسكم قد فَصَائم الآن بينه وبيننا في سائر وجوه الحسن .

قبل له : ليس الأمر كا ظننته ؛ لأنا إنما نبهنا بما ذكرناه الآن أن هذه الوجوه التي يحسن الفعل لأجلها منا لاتصح عليه تعالى ، أولاتحصل فى فعله على الوجه الذي يحصل فى فعله ، وفصلنا مع ذلك بينه فعلنا ، فلا يصح أن يصير وجها لحسن فعله ، لاأنا أثبتناه فى فعله ، وفصلنا مع ذلك بينه وبين فعلنا ، وفى ذلك إسقاط ماسألت عنه .

فأما الوجوم التي لا يحسن الفعل لها فكثيرة ، وإفامتنا الدليل على أنه تعالى لايفعل القبائح يآتى عليها ، فلا وجمه لذكره مفصلا ، ولذلك يبطل قول بعض المجسبرة : إنه

<sup>(</sup>١) ق الأسل: ﴿ لاأنا ﴿ .

تمالى يفعل الفسل ليضر عباده ، كما يفعله لينفعهم ، ويبطل قول بعضهم : إنه تعالى مجوز أن يخلق الخلق لالمعنى ، لسكن لأن الخُلُق خَلَفَهُ ، فله أن يفعسل ماشاء كف شاء .

ومتى عرض ذلك فى الكلام / ذكر نا القول فيه .

### فصيل

في هل يصبح القول بأن الله سبحانه خلق الخلق وابتدأه لعلمة ، أولا يصبح ذلك اعلم أن وجوه الحكة في الأفعال قد أسمّى عقلا . وقد بينًا أن أهل اللغة لم يفيدوا بذكر العلة إلا ما له يفعل الفاعل ، أولا يفعله : من الدواعي وغيرها ، ولذلك يقول فائلهم : إنما جثت بعلة كذا ، وفارقتك لعلة كيت ، فيذكر ما دعاه إلى ذلك إذا كان كالمذر فيا فعله أو لم يغمله ، ( إلا (١) أنهم ) لا يستعملون ذلك في الأظهر إلا في الأسباب المجرّزة لذلك دون غيرها ، فلذلك يضمون العلّة موضع المُذر ، فيقولون : إن فلانا لاعلة له فيا يفعل ، ولا عُذر له فيا صنع ، إذا كان مُقدّما على قبيح ، حتى إنهم يقولون : إن فلان لاعلة ملا فلان في قال عليه عيمة ، وعذره قيه واضح .

وعلى هذا الوجه بقول أحدد الخصمين لصاحبه : لأيّة علّة قلتَ بهـذا المذهب، ولأىّ دليل اعتقدته ؛ من حيث كانت الأدلّة تدعو إلى اعتقاد المذهب على وجــه صحيح حَــنَن ، والشُبَه تدعو لا على وجه صحيح .

وعلى هـذا الوجـه وصف الفقهاء ما يتعلق الحـكم به من الأوصاف علَّة ، لأنهــا هنده (۲) سبب الحـكم ، والوجه في حسن اعتقاده .

واصطلاح بعض المتكلمين فى العلّة على أنها السبب الموجب ، واصطلاح بعضهم على أنها التى توجب حالا لما تختص به من الموجدات ، ليس بجارٍ على طريقة اللغة ، وإنما (١) في الأصل : « لأنهم ه . اصطلحوا عليــه لأغراض لهم فيه ؛ كما اصطلحوا في الترك والمتروك على شرائط لا تقيدها اللغة ، وذلك يؤثر فيما قدمناه .

وكل اسم جرى من المتكلِّم على جية الاصطلاح / فإنه لا يحرم استمالها(١٠ في اللغة على ما كانتعليه . ويفارق الأسماءالشرعية في هذا الباب؛ لأنها تتضمن الحسكم بوجوب استعالهًا فيها وُضعت له شرعًا ، وذلك بنقلها عن بابهها ، وليس كذلك ما فعله فريق من الناس بالاصطلاح ؛ لأن ذلك عارلة تعارف مخصوص من فرَّقة في بعض الألفاظ، فأنه لا ينقلها عن بابها في اللغة ، فلذلك قلنا : إن اللغوى يصح له أن يستدمل لفظة الجوهم. والعرض فيها وضع له في اللغــة ،وإن جعلناه بالاصطلاح لما نذهب إليه في حـــد الجوهم. والمَرَّضُ ، ولايمتنع في الاسم إذا وقع الاصطلاح عليه في شيء مخصوص أن بُستعمل على غير ذلك الوجمة على طريقة في اللغة ؟ لا أن الأسماء تختلف فوائدها بالقرائن والإضافة ؟ والدُّلكُ قال شيوخنا : إن قولنا : مؤمن مقيَّدا يستعمل على طريقة اللغة ، وإن كان على جهة الإطلاق منقولًا عن بايه ، فلابجب في إطلاق الـ لة ، إذا أفاد بالاصطلاح ما أوجب حالا الميره أن يفيد ذلك إذا قُرن بالفاعل المختار ، بل مجب [ عند(١) ] إضافته إلى الفاعل أن يُستعمل على الوجمة الذي وُضع في اللغمة له ، فاذلك فرقنا بين اصطلاح المتكامين في العَمَلَة واصطلاح الفقهاء، بل فرقنا بين أن يذكر في المعاني الموجَّبة، وبين أن يذكر في الإمامــة إذا قيل ؛ لأنه علَّة بختار المفضول دون الفاضل . وكل ذاك ببيِّن أن هـــذه العبارة لا تجرى على طريقة واحدة ، وأن الحال فيها مختِلف .

فإذا صحّت هذه الجحلة لم يمتنع أن يقول : إن / الله سنجانه ابتدأ الخلق لمِلة ، تريد بذلك وجه الحكمة الذى له حَسُن منه الخلق ، فيبطل على هذه الوجه قول من قال : إنه تمالى خلق الخلق لا العلة ، لما فيه من إيهام أنه خافهم عبنا ، لا لوجه تقتضيه الحكة . (١) كذا في الأصل : والمناسب ، استماله ، وقد يكون الله على الوبل الاسم بالسكلمة . بما لا أنهابة له . وفى تلك إبطال حددوث الفعل ؛ لتماّقه فى الوجود بما لا أنهابة له . وذلك ظاهر في الشاهد ، لأن الواحد منا إذا أراد [ النيل (') ] من غيره قال عنه : إنه بفعل الأفعال لا أملة ولا لمعنى ، فيقوم هدذا القوم مقام أن يقول إنه يعبث فى أفعاله ، وإذا به فى المدح يقول : إن فلانا بقعل أفعاله لدلة صحيحة ولمعنى حسن .

الكمنا نختار من حيث استعمات هذه اللفظة على وجوه مختلفة أن نقول: إنه تعالى خلق الخلق الحلق الحلق الخلق الخلق الحلق الحلق الحلق الحلق الحلق موجبة خلفهم ، ونقول: إنه خلق الخلق لا لعلة موجبة (\*\* ، ليكون الكلام أكشف ، وإلث كان الاقتصار على ما قدّ مناه يحسن .

وذلك لأن السائل لنا عن هذه المسألة لا بدّ من أن يكون قد عرف حقيقة الأمر (``) وكيف بقع الفعل منه ، وقصَل بين وجود الفعل من فاعله ، وبين وجوب الحسكم عن العلل . فلو أثبت ذلك صرفت مسألته إلى أنه سأل عن وجه حسن اختياره تعالى لاختراع الخلق ، وذلك يقتضى أنه لم يعرض للعال الموجية ، وإنما سأل عن وجه الاختيار ، وإذا صبح ذلك حسن من الحجيب ترث الاحتراز عن العلة الموجيسة ؛ من حيث كان المعقول أن السائل لم يعرض له بكلامه ، وأن يجيب بذلك الوجه الذي يحسن له اختيار الخلق / ، ويصرف مسألته إلى هذا الوجه من العلل دون ما عدام .

هذا إذا أرسل قوله إرسالاً . فأما إذا قيد المسألة فيجب أن يجاب بحسب تقييده ، فيقال : إنه أمالي لم يخلق الخلق لمِلّة موجية الخلقهم ، حسب إيجاب العلم لكون العالم عالماً ، والحركة كون المتحرك متحركاً .

فإن قال : ماالدليل على ذلك ؟ قيل له : لأن حدوث الشيء من جهته لو كان لهآية موجبة توجب حدوثه الكانت العلة أيضا حادثة ، وتحتاج في حدوثها إلى علة ، ولا تُصل ذلك

<sup>(</sup>١) زيادة بتنضيها الساف . (٢) في الأصل : ﴿ مِنْ مُوجِبَة ﴾ . (٣) الكلمة في الأصليخيرواضعة

فإن قال : هَلَا قَلْمَ إِنَ العَلَةَ فَي حَـَدُوثُ الخَاقِ لَيْسَتَ الْحَـادَثَةُ فَالَّا يَلَزُمُ إِنْهِسَاتُ مَا لَا يَتَنَاهِي .

قبل اه : او لم تكن حادثة الكانت معدومة أو قديمة ، وقد بينا أن المعدوم لا يختص بالمعلل على وجه بوجب حالا له دون غييره ، فلم صارت وهي معدومة بأن توجب حدوث عاحدث بأرلى بأن توجب حدوث عاسواه ؛ ولأن المعدوم لاأول لعدمه ، فاو أوجب حدوث الشيء ووجوده لوجب كونه موجودا لاأول لوجوده ، وذلك ينقض حدوثه .

ولا يصح إثبات قديم بأن يقال : إنه علَّة في حدوث الأشياء ، ولأن كونه علة في حدوثها يوجب إبطال حدوثها وكونها قديمة .

وبعد، فإنها خاته وأحدته لوكان حادثا لعقه لنقض ذلك / كونه حادثا بالفاعل ؛ لأن ماوجب وجوده للعلة استغنى في وجوده عن القادر ؛ كا أن مارُجد من جهة أحد القادرين يستغنى في وجوده من جهته عن القادر الثانى . وقد ثبت أنه تعالى قادر فاعل مختار ، فيجب إبطال ما بؤد ي إلى نقض ذلك فيه . وايس له أن يقول : إذا جاز أن بكون تعالى قادرا لم بزل ، وإن لم يصح أن بقعل في الثانى والثالث كالقادر منا ، فهالاً جاز أن يخلق الخاتي الغالم لما قد موجبة وإن تقدمت خاق ما يختقه ، وتفارق العالى في الشاهد . وذلك لأن من حق القادر أن بصح الفعل منه على الوجه الذي بصح وجوده عليه ؛ لأن الإنجاد من جهته كالفرع على صحف وجوده في نفسه ، ولذاك تحيل كونه قادرا على الشيء إذا استحدال وجوده في نفسه ، ولذاك تحيل كونه قادرا على الشيء إذا استحدال وجوده في نفسه ، ولذاك تحيل كونه قادرا على الثانى أو في الثاث ولا ينقض ذلك كونه فادرا ، كا مسم أن مقدر أحدانا على ما يقعله بهد سنة ، وإن ولا ينقض ذلك كونه فادرا ، كا مسم أن مقدر أحدانا على ما يقعله بهد سنة ، وإن استحال وجوده في الأمقاط عمله ، ولا ينقص ذلك كونه فادرا ، وإن استحال وجوده في الأمقاط عمله ، ولا ينقص ذلك كونه فادرا ، وإن كذلك الوقاط عمله ، ولا ينقص ذلك كونه فادرا ، وإن استحال وجوده في الأمقاط عمله ، ولا ينقص ذلك كونه فادرا ، وإن كذلك الوقاط عمل المقدل المناه ، ولا ينقص ذلك كونه فادرا ، وليس كذلك الوقة بأله في المناك الوقة بألك في المناك الوقة بألك الونه المواد ، ولا المتحال وجوده في الأدال ، ولا المقدل المناك الوقة بألك الونه المدرا ، وليس كذلك الوقة بالكان الوقة بألك الونه المدرا ، ولي المناك الوقة بالكان الوقة بالكان الوقة بالكان الوقة بالمدرا ، ولكان الوقة بالمدرا ، ولا المدرا ، وليس كذلك الوقة بالكان الوقة بالكان الوقة بالكان الوقة بالمدرا ، ولا المدرا ، ولا

٠. ٣٠

وجودها ولا [أثر لها<sup>(۱)</sup>] يوجب الحـكم بنقض كولها عـلة ؛ من حيث وجب فيها أن الـكون موجبة .

فإن قيل: أليس الفناء علّة في عــدم الأجسام، وقد يصح وجوده ولا يكون مننيا لها / او وجــد قبل وجودها، وكذلك القول في السواد: أنه ينني البياض إذا صادفه في الحل، وإن كان لو وجد ابتداء لم ينف غيره، فهلاً جاز وجود علّة في بعض الأحوال، ولا توجب إلّا في حال ثان.

11

قيل له: إن الشيء لايكون علّة في منافاة غيره على الحقيقة ، وقد دللنا على ذلك من المهل ، فلذلك صح وجوده ولا بنني ضده ، وإنمسا بجب أن ينفيه متى صادفه في الحلّ من حيث يستحيل اجبّاع الضدين في محلّ واحد ، ويكون الحادث بالوجود أولى من الثاني ، وليس كذلك ماهو علة (٢) في حدوث غسيره ، لأنه بجب متى وجد أن يحدث ذلك الشيء الذي هو علة في حدوثه ، وهدذا يوجب قدم الحادث لأجل قدم علته على ماقدمناه .

فإن قيل: إن لم يخلق الخلق لملة فلم صار بأن يخلق ما خلقه أولى من غيره، ولم صار بأن يخلقه في الله على من غيره، ولم صار بأن يخلقه في وقت آخر، ولم صار ذلك الحادث بالوجود أولى من منسدّه، ولا علة يختص أحده الأجلها بالوجود فيلاً دلّكم جميع ذلك على أنه خَلَق المالق لهــلة.

قيل له : إنا قد بينا من قبــل أنه لابصح تعليل الحادث من جهة القــادر بما يقتضى إخراجه من كونه قادرا ، وبيناً أن القول بأن مايحــدث من جهته يحدث لعلة ينقض أونه قادرا ، فيجب إثبات القـــل فعلاله ، وواقعا من جهته لالعلة موجبــة ، بل لأن كونه قادرا عليــه يقتضى ححة ذلك فيــه ، وبيناً أن من قال : إنه خلق الشيء لعلة

 <sup>(</sup>١) وَبَادَة بِقَاضِهَا السَّبَاقِ .
 (٣) ق الأصل : ٨ عليه ٢ .

لا يتخلص من لزوم هذا الحكلام ، لأنه يقال : لم صار بأن بقمل الله العلة التي توجب
 هذا الحادث بأولى من أن يقمل العلة الموجبة الضدّه ، والقول في علّة الدلّة كالقول فيسه ،
 و بازم على ذلك مالا نهاية له ، وبطلان ذلك بقتضى فساد ماسأل عنه .

فإن قيل : إذا جاز أن بفعل الفاعل منا فعله على وجــه الإلجاء لأسم موجب ، ولم ينقض ذاك كونه قادرا عليه، فعهلاً يصح مثلُه فيما يفعله القادر لعلّة موجبة .

قبل له: إن الإلجاء ايس بملّة موجبة ، وإنما يقوّى دواعى الماجأ إلى الفعل ، فما لم يتغير حاله فيجب وجود الفعل منه ، وإن كان يصحّ ألّا يوجد منه بأن يتغيّر حاله فى الإلجاء ، وليس كذاك لوفعل الفاعل لعلة موجبة ، لأمّها كانت في صرف ذلك الفعل عن هذا الفاعل أقوى من قعل زيد الذي يجب ألّا يكون فعلا لغيره ، لاستغنائه في الوجود بزيد عن غيره .

فإن قبل : إذا جاز عندكم أن يفعل تعالى الفعل لحسنه ، ولاينقض ذلك كوته فاعلا له وقادرًا عليه ، فيلا جاز مثله فيه لو فعله أملَة .

قيل له: إن علمه بحسن الشيء بدءو إلى اختياره ، كالدواعي التي تدعو في الشاهد إلى اختيار الأفعال ، وهـ فيا لا يُحرج الفعل من أن مكون واقعا منه ، لمكونه قادرا باختياره ، وليس كذلك حاله لو وُجد من جهته الفعل لعلة موجبة ؛ لأسها إذا أوجبت وجوده استغنى سها عن الفاعل ، فلا يصح مع ذلك أن يكون وجوده من قبله ، وقد بينا من قبل أنه لا يصح أن يُتوصل سهـ فيا الحكلام إلى نني الفادر أصلا ؛ لأنه يؤدى كو سه قادرا إلى ألا بكون أحدد الضدين بالوجود / أولى من الآخر ، وكون أحدها موجودا الملة بنقض حقيقة القادر ، فيحب نني القادر أصلا ، بأن (١) قانا : إن القادر أصل متقرر في الشاهد ، وهو أظهر في بابه من إنهات العال ، لأن العلم بنعافي طائعل بالقادر ، وحاجته في الشاهد ، وهو أظهر في بابه من إنهات العال ، لأن العلم بنعافي طائعل بالقادر ، وحاجته

<sup>(</sup>١) متملق طوله : • بدا ه .

إليه ضرورى على جهــة الجلة ، وليس كذلك إثبات العلل ؛ لأن الحال فيها أغمض ، فلا يصح أن يمترض بالخق على الجليّ من الأمور ، بل يجب إبطال مايؤدي إلى نني القادر كا يجب إيطال مابؤدى إلى نني العلل ؛ كما أو قال قائل في العلة : إنها توجد ولا نوجب الحمكم، لم يصح قوله ، لما فيه من نقض كونها علة ، فكذاك القول في ذكره في القادر ، وكل ذلك ببين صحـة ماذكرناه من أنه تعالى لايجوز أن يفعل الفعــل ملة موجبة .

فإن قيل : جو ِّزُوا أن يفمل تمالى الفعل لملة هي سبب الفعل وموجبة له ، على الوجه اللهى يوجب السببُ المسبَّ ، فلاعِب ماذكرتموه .

قيل له : إنا قد بينًا أن السبب مجب أن يكون من فعل فاعل السبَّب ، فلا يخلو هذا السائل من أن يجوَّز ورود سبب على جهة الابتداء من غير أن يتولد عن سبب غيره أولا يهيز ذلك ، فإن لم بُحِزْه أدَّى قوله إلى إثبات ما لانهابة له من الأسباب ، وهــذا فاسد ، وإن أجاز أن ببندئ تعالى خلق سبب من غير أن بنولد عن غيره فيجب أن بجوَّز أن يخلق هيئا<sup>(١)</sup> يقدر عليه من غير أن يتولّد عن سواء . على أنا قد بينا أن الأجسام لاسبب لهـــا أنولد عنــه ، وبينا أن الإرادة لاتوجب المراد ، والقديم ثمالي إذا خلق الأجسام لم يصح أن يكون خالقًا لها على جهــة التوليد ، بل بجب/أن يكون مبتدئًا لخلقها على ٣٠٠ ب ماذكر ناه .

فإن قيل : إنكم متى قلتم : إنه تعالى يفعل الفعدل لحُسنه ، يازمكم عليه من الفساد قربب مما ألزمتموه من قال : إنه يخلق الخلق لعلة ؛ لأنه يقال لــكم : إذا كان عالما بحسن ماخلقه فيها لم يزل وقبل الحال التي خلقه فيها ، فلم صار بأن يخلقه في تلك الحال أولى من أن يخلقه فيها لم يزل وسائر الأوقات ، وإذا كان علمه بحسن غيره مما لم يخلقه كملمه بحسن

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل، ولم نهتد إلى قراءتها . وقد يكون الأصل: ﴿ وَ بِدِينًا ﴾ . ( ۱۱/۱۳ المني)

ما خلقه فلم صار بأن يخلق هذا أولى من أن يخلق ذلك ، وهذا يوجب أن يخلق مالانهاية له ، وألا بتقدم خلقه في الوحود إلا بوقت واحد ، ولا تخلص لسكم من ذلك إلا بأن تقولوا إنه تمالى لا يقدر على ما خلقه إلا في وقت ما خلقه ، ولا يقدر إلا على القدر الذي خلقه ، وهدذا يوجب تمجيزه تمالى ، ويوجب كونه قادرا بقدرة ، ويوجب إثبات قدر لا نهاية لها ، وإبطال كونه قادرا ، فيجب إذا فسد ذلك أن يبطل إثبات الصافع أصلا ؛ من حيث بطل القول بأنه يخلق الخلق لحسنه ؛ كا بطل أن يخلق الخلق لعلة .

قيل له : إنَّ علم الفاعل بحسن الشيء لايقتضى وجوب فعله له لامحالة ، وإنما يقتضي أنه قد يختاره لأجل ذلك ، وبحسن منه اختياره لأجله ، وماحسن لأجله اختيار الشي. وكان داعيا إلى اختياره لم يجب اطراده حتى يجب اختيار<sup>(١)</sup> كل ماشاركه فيه ،كما لم يجب اختيار الأول لأجله ، وإنما يصـح كونه داعيا إلى الاحتيار ، وذلك مما محبُّ إليه ، ولا بؤدى إلى فساد ؛ لأن الدواعي لا يجب كونها موجبة ، و إنما تقتضي أن يكون ذلك الفعل الخلق لينفعهم ، و إن خلقهم في حال دون حال ، أو خلق قَدَّرًا دون قدر . و إذا / بطل مااعتَرض به على إثبات الصانع ، وبطل بما قدّمناه القول بأنه يخلق الخلق لعلة لم يبق بمدهما إلَّاماذَكُرناه ، ويفارق فعله الشيء لحسنه فعله الثواب لوجوبه ؛ لأن الواجب لابدُّ من أن يفعله ؛ لكونه عالما غنيًّا ءوليس كذلك مايحسن ولا يجب ، ولذلك قلما : إنه لايجب أن يختار القبيح لكونه عالما غنيًا ،ولا يجب مثلُه في الحَسَن ، بل قد بجب أن يختار ووالا إن الغنى عن الغمل العالم بأنه غني عنه لايختاره وإن كان حسنا ، وإنما يختار ذلك المحتاج إليه أو من يقدّر أنه محتاج إليسه ، وأن ذلك يؤدّى إلى ألّا يقع من القسديم تمالى فمل

أبو سلسوم المعتسزلي

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ لاختبار ﴿ .

أصلا ، بأن دللنا على أن الذي قد بغمل الفعل الذي هو مستفن عنه لحسنه ولنفع غيره ، كا له بفعله المحتاج لنفع نفسه ، ودللنا على ذلك بوجوه ، وتقصّينا القول فيه ، فليس لأحد أن بهساق بذلك إلى إبطال الصانع وكونه خالقا للخلق لينفعهم على ما يذهب إليسه في هدا الباب .

فإن قيل : فيجب على قولكم هذا تجويز أن يبق القديم أبدا ولا يختار خلق شيءمن فعاله إن جاز أن يخلقه ولم بكن هناك ما يوجب خلقه له .

قيل له : كذلك نقول ؛ لأنه إذا كان متفطّلا بما يخلقه، ولا وُجد مايوجب الابتداء به فقد كان بجوز ألّا يخلق الخلق أصلا ، الكنه تفضل بخلقهم وتكليفهم على ماوجدها الأمر عليه في هذا الباب .

فإن قال: فكيف بجوز من الحكيم أن يصحّ منه التوصّل إلى إظهار أياديه ونعمه، وإلى أن يستوجب الشكر بمن أحسن إليه ولا يقعله، وإن كان ذلك لاينافي الحكمة، فما المكرتم من جواز / وقوع القبيح<sup>(۱)</sup> منه وإن كان حكيما.

قيل له: إنه غير واجب على الحسكم أن يفعل الإحسان لسكى أيشكر ؟ لأن ذلك لم وجب عليه تعالى اوجب على الواحد منا بذل أمواله لسكى يُشكر ؟ لأن وجه الوجوب أيا حصل ثبت وجوبه ، شاهدا كان أو غائبا . ولا يمكن التفرقة بين الأمرين بأن الواحد ، الايضره الإعطاء والبكل ، وليس كذلك القديم ؟ لما تبين فساده في باب الأصلح . وليس له أن يقول : إنه بجب على الحسكم إظهار فضله بالتعريف ونصب الأدلة ، وذلك ، لا لا وجه يوجب الابتداء بالنم ، فأحدها كالآخر في أنه المهر واجب .

٠ ٦٣

أن ببذل ذلك من نفسه ، وبقبح بمن يمكنه تخليصه من غير كسر يده أن بكسرها لـكى يخلصه ؛ لما فيه من إبطال الشكر الذي يستحقه على تخليصه ، فهلاً وجب لأجل الشكر أن يبتدئ بالنعم .

قيل له : إنا لا نذكر أن بقبح من الإنسان كسر بد الفريق ؛ لما فيه من إبطال النفع والسرور الذي يحصل له في المستقبل ، فيكون ذلك جهة لقبحه ، ولا يجب قياسا على ذلك أن يكون استحقاق الشكر جهة لوجود الفعل ، ألا ترى أن كسريد الفريق يقبح من المخلص له لما ذكرناه ، ولا يلزمه بذل أمواله لاستحقاق الشكر قياسا عليه ، فكذلك القول في القديم . هذا على تسليم ما سأل عنه ، فكيف والأولى عندنا أن كسره ليد الفريق إعا يقبح لكونه عبثا ، لا لحرمان الشكر ، ولذلك إن حصل له فيه منفعة لحسن ، وإن كان فيه من حرمان الشكر مثل ما يحصل فيه إذا لم تحصل فيه منفعة . وقد / بينا في باب نفي الانتين (١) أن التعلق في نفي الغاني لا يصح بأن يقال كان يجب أن يظهر نعه وأباديه و يدل على نفسه .

وهذه الجلة كافية في هذا الباب .

1 78

#### فمـــــل

## فى يان وجه حسن ابتداء الله تمالى لخلق الخلق وإنشاء الأيام وما يتّصل بذلك

اعلم أن ذلك إنما يحسن منه تعالى على وجوه ثلاثة :أحدها لينقعه ، والآخر لينفع به، والثالث لأنه أراده لخلق ما ذكرناه ، مع تعرّى السكل من وجوه القبيح .

وقد دخل فيها ذكر نام ما يخلقه تمالى لينفعه ولينفع به جميعًا ؛ لأن الشيء إذا حسن (١) ١٤١ ل الأسل. الكل واحد من الوجهين فبأن يحسن متى حصلا فيه أولى . ولم أيذكر في ذلك خلق من يخلقه المكل واحد من الوجهين فبأن يحسن أن يخلقه المغلمة للمنطق به المستحق ، لأن ذلك لا يحسن أولا ، وإنجا يحسن أن يخلقه المغية ثانيا .

فإذا حسن أن يخلق تعالى الخلق لينفعه تفضلا ، ويعر<sup>م</sup>ضه للنواب والمسدح ، وينفعه بالتمويض على الآلام حسن<sup>(۱)</sup> منه أن يخلق غير المسكلَّف للتفضّل والتعويض جميعاً .

وقد بينا أن المنسافع على ضربين : مستحق وغير مستحق ، وأن المستحق منسه قد الهون مستحقا على وجسه المعون مستحقا على وجسه المعون مستحقا على وجسه المعوض والبدل ، وبينا لحكل واحد منهما مثالا في الشاهسد ، وبينا أن ما ليس بمستحق الموض والبدل ، وبينا أن ما أدى إلى المنافع يكون في حكمه ، وإن كان شاقًا على المعلم ، وإنها يحسن متى أدّى إلى نفع يُوفي عليه ، ومتى لم يشقّ على فاعلم البنّة فإنه يحسن المعلم المنافع كان (٢) متى عَرِى من وجوه القبح .

فإذا صحت هذه الجلة حسن من القديم تعالى أن يخلق الخلق لينفعه على بعض الوجوء الذر قدمناها أوكليا .

فإن قيل : إن الإحسان في الشاهد إنما يحسن متى كان نفعا أو مؤدًّا إليه ، والقديم الها فإنه في الابتسداء يخلق ثم ينفع، وخَـاْقه للجسم لا يؤدى إلى منفعة ولا يوجبها ، الميف نقضى بأنه حسن وإحسان .

قيل له: إنه إذا حسن من الفاعل أن ينم على غيره ، وأن يفعل ما يؤدى إلى النفع على ما يناه في الشاهد ، فيجب أن يحسن أن يبتدئ بخلق من ينفعه ؛ لأنه لولا خلقه إياه الم سح أن ينتفع ، فيجب إذا حَسُن منه الما سح أن ينتفع ، فيجب إذا حَسُن منه الما مؤدد ي إلى منفعة أن يكون خلقه لما يصح منه الانتفاع والتنم لكي ينفعه ، والنم

۲٤ ب

الأصل : « وحسن » . (٢) كذا ق الأصل . والناسب : « كانت » .

للحى منفعة ، وإيصاله المنفعة إليه أولى بالحُسن وأقرب إلى الإحسان ، والذلك قلنا : إن نم القديم سبحانه قد بلنت المبلغ الذى يَستحقّ به العبادة ، وإن ذلك لا يصبح فى نعم غيره ، والذلك صارت نعمه تعالى أصولا المنعم ، ومستقلة بنفسها ، ونعم غيره تابسة فى كولها نعمه نعمالى ، فإذا صبح ذلك وجب أن يكون ما سأل عنه مؤكّدا لكونه تعمالى منها .

فإن قال : إنما يحصل الواحد منّا منعِا من حيث كان بذله لمما يبذله أو إقدامه على ما يفعله يُشقَ عليه ، ويكون مُؤثرا للغير على نفسه ، فإذا استحال ذلك في القديم تعالى فيجب ألا يكون محسنا .

قيل له : إن الوجه الذي له يكون الفعل إحسانا كونه نفعا للغير ، فلا معتبر بحسال فاعله في كونه محتاجاً أو غير محتاج / أو بمن يَشُق عليه الفعل أو خلافه ؛ لأن ما له حَسُن هو ما ذكر ناه فقط ؛ كا أن ماله صار نعمة هو ما ذكر ناه ؛ لأنه لو شَقَّ عليه الفعل ، وأخرج ماله مع الحساجة ، ولم ينفع غيره به كان لا يكون منعا ، فإذا أوصله إلى الذير بكون نعمة وإحسانا ، فيجب أن يكون إذا كان وجه حسنه كونه نعمة ولم يتعلق كومه نعمة بحال فاعله ( فكذلك (١) كونه حَسَنا ) .

فإن قال : أليس كلَّما زادتالشقَّة فىالإحسان كان مايستحقَّه فاعله من المدح أَ كَدَر. فما <sup>(٣)</sup> أَنكرتم أن المشقَّة مدخلا في حسنه ، واستحقاق للدح به .

قيل له : إنا لا تمتنع من الفول بأن للمشقّة تأثيرا<sup>(٣)</sup> في زيادة المسلم الذي يستحمَّه المسكلة : إنا لا تمتنع من الفعل شاقاً لم يستحقّ الثواب أصلاً . فأمّا للدح فإنه في أصل الاستحقاق لا ينبع كون الفعل شافًا ، وإن كان قد بعظم لسكونه كذلك ، لسكن جميع

170

<sup>(</sup>١) كيفا في الأصل . والأولى . ١٠٠٠ أ. الع حسنا ،

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ه مناه ١٠٠٠ (٧) ور الأصل: ه الله م

﴿ لِلَّهِ مُوثَّرٌ فِي أَن لَـكُونَ الغمل نفما تأثيرًا في استحقاق المدح ، ولزيادته تأثير في زيادة ما يستحقُّ من المدح والتعظيم ؛ ألاترى أن المشقَّة التي تلحق بحفر البثر في الموضع المسلوك والعاربق المنقط ع سواء، ويستحقّ المدح على أحدهم لمكان (١) انتفاع الناس به أكثر ولللك يعظم موقع الفعل إذا كثر اقتداء الناس به إذا كان خيراً وطاعة ، على ما نقوله وجه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم . ولافرق بون من قال : إن زيادة النفع لا تؤثر في هذا الباب ، وبين من قال بمثله في زيادة المشقّة ؛ لأن كل واحد منهما أصل في العقول.

فإن قال : لو كان الأمركا قلتم لوجب إذا انتهى حال الإنسان إلى أو راجيا للحاجية .

قبل له : إن الواحد منا / لا يكاد ينتهي إلى الحدُّ الذي وصفتَه مع كال عقله ؛ لأنه إمَّا أن يكون في الحال محتاجا إليــه ، أو مؤملا البلوغه حالا يحتاج إليه ، أو يحتاج إليه من مرى مجراه عنده ! كالولد وغيره ، ولو ثبت ما ذكرته كان لا بخرج من أن يستحقّ بما والله المدح ؛ وإن كان ما يستحقه المحتاج على البــذل أكثر ؛ من حيث حصل إنمام ، وأنه شاق ، قـل محل الغمل الذي بجب لوجهين في أن ما يستحق به ون المسدح أكثر .

وبمد: فإنه لا يجوز أن يُعترض على الأمور الواضحة بمسائل مقدّرة غير موجودة الشاهمة ، ولا شيء أوضح من حُسُن الإنعام واستحقاق المدح به ، من حيث كان إحسانًا ، فَسَكَيْفُ يُسْتَرْضُ عَلَى ذَلَكُ بِتَقْدِيرِ مَا سَأَلُ عَنْهُ ، بِلَ يُحِبُ أَنْ يَحْمَلُ مَا قَدَّرُهُ عَلَى **ءأ ا الأص**ل الواضح .

ە۲ ب

<sup>(</sup>١) أي الحكون ، فحكان مصدر مهمي يممي الحكون ، وقد يكون الأصل : ﴿ لَمَا كَانَ ، . . . ﴿

على أنه او ثبت أن النبم لا يستحقّ المدح بالإنعام إلا إذا كان محتاجا إلى ما بذاه ، لم يخرج إنعام من لا تصحّ عليه الحاجة من أن يكون حسنا ، وأن يستحق به الشكر ، وإن لم يستحق به المسدح . وكما أن نفي استحقاق النواب بذلك إذا لم يكن شاقًا لا بؤنّر في حسنه واستحقاق الشكر به ، فكذلك نفي استحقاق المدح به . فقه بان أن نسليم ما قاله لا يؤثّر في أن ابتداءه تعالى إنجاد الخلق لينفعهم يحسن ويستحق به الشكر ، فكيف وما قاله لا يصحّ ؛ لأن استحقاق المدح بالإحسان أصل ؛ كما أن استحقاق الشكر به أصل .

فإن قال : ألستم نتبتون استحقاق المدح والنواب بوجه واحد ، وتعتمدون في دوام النواب على دوام المدح من حيث ثبتا بأمر واحد وزالا بأمر واحد، فكيف يجوز أن يستحق فاعل الإحسان المدح إذا لم يجز عليه الشاق مع أنه لا / يستحق النواب .

قيل: إن المشقّة إنما اقتضت استحقاق النواب من حيث كان لا يحسن من الحكم أن يجعل الفاعل بمن يشق عليه ما كلفّه وحسّنه في عقله إلا ويستحق عليه نفعا يجرى المدح ؛ كا لا يحسن منه أن يؤلم إلا لنفع بوقى عليه وليس كذلك حال المدح الأنه لايتبع فى الاستحقاق ما ذكرناه ، فلذلك استحقّه من لا يجوز عليه المشاق كا يستحقّه من يجوز ذلك عليه وإنما استحال أن يستحقّ القديمُ تعالى الثواب لما يتناه من أنه ينس كون المستحق به شاقاً على بعض الوجوه ، فإذا استحال ذلك عليه لم يجز أن يستحق الثواب . وليس كذلك حال المدح .

على أنا قد بينا أنه او لم يستحق المدح لم يخرج من أن يكون مستحقّا للشكر ، ومن أن يكون ما فعله من ابتداء الخلق لينةمهم نعمة وإحسانا . يبيّن ذلك أن الوالد يستحق الشكر على ولده ، وإن لم يلحقه فيه مشقّة ، لما كان هو الأصل في خَلْقه ، وكونه بالصنه التي معها يتنعم بالعادة ، والقديم أعالى إذا كان هو الخالق له بأن يستحق الشكر أولى

1 33

يبين ماقلناه أن الرجل ربما قرب أن بصير مُلحأ إلى الإحسان إلى ولده ويستحق مع فلك منه الشكر والتعظيم ، ويحسُن ما يقطه من ذلك وإن لم يلحقه بذلك مشقّة ، فالقديم تعالى بجب و إن لم بلحقه المشاق" ـ تعالى عن ذلك ـ أن يحسن منه الإنعام ويستحق به الشكر على المعم عليه متى كان عاقلاً . على أنه لو ثبت أنه لا يستحق تعالى الشكر بابتدائه الخلق والعامه عليهم لم يؤثّر في حسن ما فعله من ذلك ؛ لأنه لا يجب في كل حَسَن أن يستحق به الشكر أوالمدح ؛ ألا ترى أن المباحات كيف تحسن منا وإن لم يستحق بها ذلك ،وكذلك القول في المقاب . فقــد ثبت على كل حال / أن ابتــداءه تعالى اختراع الخَـاْق الينفعهم إستعقان بنيره، وأنه تمالى يستحق بذاك الشكر والمسدح جميعاً ، بل به يستحق العبادة الله لا تستحق إلا بنعمة فقط، ولم نقل: إنه يجب أن يستحق بذلك ما ذكر ناه ؛ لأنه لا يجوز من الحكيم أن يفعل ما لا يستحق به الشكر والمدح ، لأنه تعمالي لا يستحقُّهما للمعل المقداب والذمُّ ، ويحسن منسه فمل ذلك من حيثَكَان مستحقًا ، وإنمسا أوجبنا استعقاقهما بمنا فعله من ابتداء الحلق ؛ لأن الفعل قد وقع على وجبه يستحق به ذلك على ما بيناه .

و بعد ، فإنه تعالى إذا ثبت أنه يحسن منه تعريض المسكلة في بالتسكليف للمرتبة العالية ، وقد علمنا أن ذلك يقتضى وجوب الثواب عليه ، ومن حق الثواب أن يستحق به المدح، كما يجب أن يستحق بألا يفعله الذم ، فقد صح استحقاق المدح بمسا لا يشق من الأفعال ، فا الذي يمنع من أن يستحق الشكر والمدح بابتداء الخلق وإن استحالت المشاق عليه .

على أنه إذا ثبت وجوب المبادة على المكلّف فبأن يجب عليه الشكر على نعمه تعالى أولى . وذلك يبين أيضاً صحة ما ذكرناه . وليس لأحد أن يدّعى علينا أنا أثبتنا الأصل وهو حدن الابتداء بالخلق بالفرع الذي هو حسن التكليف ووجوب الثواب . وذلك (١١/١٤ للني)

لأنا إنما أثبتنا بذلك محة استحقاق الشكر والمدح على ابتداء الخلق ، وقد يمكن أن يعلم قبل هذه المعرفة حسن تسكليفه ثمالى ووجوب الثواب عليه ،فالكلام مستقيم ، وإن كان ما قدمناه هو الأصل في هذا الباب .

فإن قيل : هَلَا قَلَم : إن ابتداء اختراع الخلق لا يحسن / ؛ لأنه ممن لا يجوز عليــه المنافع ،والفعل إنما يحسن متى كان لفاعله فيه نفع أو دفع ضرر .

قيل له : قد بينًا في أول باب المدل أن الفعل قد يحسن وإن لم ينتفع به فاعله ، وقد يصح وقوعه من العالم به لحسنه ، وإن لم يكن له فيسه نفع ، وبسطنا القول فيسه فلا وجه لإعادته .

لا يصح منه الإنعام إلا بتقدم القبيح ، وذلك بؤكد لزوم ما ألزمناكم .

قبل له : إن خلق الشهوة ليس / يضر في الحقيقة ؛ لأن المشهى للشيء متى لم يقترن ٧٠ باشهوته غيرها من ألم وجوع لم يلحقه بها مضرة ، ولذلك قد يشتهى الواحد منا بعد للماول ما يربده أشياء لا يلحقه مضرة بفقدها ، وإن كان او أدرك ما يشهيه لانتفع به ، للولا أن الأمر كا قلناه لم يخل الواحد منا في كل حال من أن يكون مضرورا ؛ لأنه لاحال إلا وهناك ما يشهيه ، ولو أدركه لالتذبه ، فإذا صح ذلك ولم يمتنع أن يخلق لمالى الحي وبخلق فيه الشهوة ولا يخلق ممها ما يألم به بل يمكنه من الشتهى فيجب كونه هسنا بابتداء ذلك ، وأن يكون فاعلا للنعمة ، من دون مقارنة مضرة ولا تقدم لها .

وإنما يحتاج أن ببين بعد ذلك القول في أنه يحسن منه تمالي أن يكانب ويؤلم ويدرض بها للمنافع ، فإن ذلك في أنه نعم تمزلة ابتداء النعمة ، وذلك بين في الشاهد ؟ لأنه لا فرق بهن أن يروح الإنسان عمن ناله حر شديد ، وبين أن يعطيه الآلة التي يروح بها عن الفسه في أنه منعم في الحالين . ولا فرق بين من يطعم غيره أو يعطيه ما يحصل به الطمام في أنه منعم ، و لا فرق بين أن ينفع ولده ، أو يعر ضه بالآداب وغيرها للمزلة العالية ، في أن ذلك حسن ، ونحن نتقصى القول في ذلك عند بيان وجه الحكمة في التكليف والآلام . فإذا صح ماقد مناه ثبت أنه تعالى منعم بابتداء الخلق ، وأن إنعامه بذلك يصح وإن لم يتقدمه ولم يقارنه مضرة على وجه .

على أن ما ذكره من الشهوة او كانت مضرة مع فقد المشتهى لم يجب كونها ضررا مع النمكين من نيله ؛ لأن كون الشيء ضررا أو نفعا قد يتنير بمقارنة الغير والتمرى / مله . ألا ترى أن إخراج الإنسان الثوب الذي علسكه يكون مضرة إذا عرى من بدل ، ولايكون ضررا إذا أخرجه ببدل يُوفى عليه في النفع ، فكذلك القول فيا بدفع به المضارّ . فإذا صح ذلك لم بجب فيها إذا خلق أمالى الخلق وأعطاهم الشهوة ومكنهم من المشتهى ، وأنالهم إياه حتى التذوا به أن تكون نسته مشوبة بالمضرة ، بل جميع ما فعله نعمة ؛ كما أن الواحد منا او أعطى غيره ما لا ، ثم مكنّه من تحصيل مراده بذلك المال ، كان منما ، وكان أعظم نعمة بمن فعل أحد هذين .

على أن الشهوة لو كانت مضرة على ما سأل عنه لوجب أن يقبح من الواحد منا التعمّد لتقوية شهوته بما يتكلفه من بذل الأموال وغيره . فإذا ثبت حسن ذلك إذا كان متمكّنا من نيل مايشتهيه فيجب أن يحسن منه تعالى خَاق الشهوة إذا مكّنه من المشتهى أو آتاه إياه فالتذّبه .

فإن قبل : فهل يصح حصولاالشهوة ولاتلحق المشتهى مضرة ؛ نحو الجوع وغيره .

قيل له : إنه لا يتنع وجودها ولامضرة ، سيّا إذا وَجَدوا سمها سائر مايشتهيه و ناله ؟ لأن ذلك لو كان مضرة لم يصبح حصول منفعة معقولة ، وفى الجهل بالنفع المحض جهل بالمضرة ، وفى هذا بعض ما نعلمه ضرورة ، فكيف يقال : إنه تعالى مضر مخلقه إذا خلق لهم الشهوة ؛ وأنالهم المشتهى ، وبدّنهم الأمانى ، وقد بينًا بطلان القول بأن اللذة راحة من مؤلم ، فليس لأحد أن يقول : إنه تعالى إذا شهى إليهم ما نالوه فلا بدّ من أن يكون مؤلم ، وإن أراحهم منه ، هذا ، وقد بينا أن ذلك لو كان مضرة إذا انفرد ولم يجب إذا وجد معه اللذة أن يكون مضرة ، فهذا القول ساقط على كل حال .

﴾ ﴿ فَإِن قَيلَ : إِن مَن جمل غيره محتاجاً فقد أَضرٌ به والشهوة هي أصل الحاجة ، فكيف يصح ما ذكرتموه : من أن ما فعله تعالى هو نفع مخصوص .

قيل له : إن الشهوة و إن كانت هي الأصل في الحاجة ، فهي الأصل في المنفعة واللذة، وكما أسهارة انفردت عن المشهمي نضر ، فكذلك إذا قارفها المشهمي تنفع ؟ لأنه او لاها لم يلتذ بما يناله ؟ كما لولاها لم يضره فقد المشهمي ، وإذا صح ذلك ثم خلق تعالى الشهوة مع المشهمي عند ابتداء الخلق فيجب كونه نافها منها .

۸۸ ب

فإن قبل: أيجوز أن يخلق الشهوة من [دون(١٠)] نفوز العليم . قبل له : إن نفور الطبع الرب إلى ألا يخلو الحيّ منه ؛ من حيث عُلم أنه لا يصحّ أن يقطع جسمه إلا وبألم .

فإن قال : فيجبأن يكون تمالى بخلقهذلك فى الحى مضرا به ، كما أنه بخلق الشهوة [كان(۱۰)] نافعا ، وذلك بوجب قبح ابتدائه بالخلق .

قيل له : إن نفور الطبع إذا عَرِى عن إدراك ما يألم به ، فإنه ليس بمضرة ؛ كما أن الشهوة إذا خلت من الشهى أو مما يقوم مقامه لم تسكن منفعة ، وهو تعالى وإن خلق فيهن يبتدئه من الحَمَّل الشهوة والنفور فإنه إذا مكنه من المشهوم ، أو أناله إيّاه وأخلاه من إدراك ما ينفر طبعه عنه فيجب كونه محسنا ومنها .

فإن قبل : أليس الفنديم تمالى قد يجوز أن يبتدئ الخاق ، ويخلق لهم الشهوة ، ويمنمهم من المشتهى ويموضهم، كما يصح أن يؤلمهم للتعويض ويكلفهم ، فيجب إذا كان المع من المشتهى في حكم الضرر ألا يكون منما عليهم متى خلقهم على هذه الصفة .

ر قبل له : إن ذلك إن ثبت فإنما يقدح في حسن التكليف والآلام ، فأمّا أن يقدح في حسن اختراع الخَدْق على الوجه الذي قدّمناه ، فبعيد ، ومتى ثبت حسن ابتدائه تعالى الملّاق على الصفة التي بينّاها فيجب أن يحسن ما سأل عنه ؟ لما سنذكره من بعد ، هن أنما أدّى إلى النفع الدخليم من (٢) المضار اليسيرة يكون بمنزلة نفع حاصل ، في أنه حسن، ولى أن فاعله منم .

فإن قيل: إذا كان لا إصحّ منه تعالى الإنعام على الوجه الذى ذكرتم إلا بالاقتطاع هاه وإفساده ، فيجب أن بكون قبيحا وأن يفارق ما يفعله أحدثا من الإحسان الذى لا يكدّره بإفساد ولا قطع .

قيل له ؛ إنما كما ثبت أن النممة حسنة إذا دامت ، فكذلك إذا انقطعت . ألاترى

1 74

<sup>(</sup>١) زيادة النشاها السياق . (٦) كذا ق الأسل . والأولى : « سم » .

أنه يحسن من الإنسان أن يملك غيره ما بنتفع به ، ويحسن منسه أن يميره أوقاتا تم يسترجمه ، فما الذي يمنع من حسن إنعامه تعالى بالاختراع على الوجه الذي وصفناه ، وإن كان يقطع ذلك بموت أو غيره ، ولا يكون هذا القطع بمفسد للندمة ؟ لأنها لا تخرج من أن تسكون منفعة غير مؤدّية إلى مضرة .

فإنقال: إنما سألناكم عن قطع تلك النعم بالموت على وجه يألم بذلك ويفتّم ، ومثل ذلك يقبح في الشاهد، لأن المعير لغيره ثوبا لو آلمه الاسترجاع لكان فاعلا فعلا قبيحا.

قبل له : إنه تعالى إذا آلم عند الموت فسيموّض على ذلك ، ويصير من هذا الوجه نفما / على ما نبينه من بعد ، فيجب ألا يؤثر في كون ما تقدم نعمة خالصة . فأمًّا إذا مات من غير ألم فإنه لا يجب أن يموَّض على ذلك ، ولا يؤثر في كون ماتقدم إحسانا . وذلك يبطل القول بأن هذه النعم منه لا تخلص عن مضرة متأخّرة .

فإن قال : إن ذلك يستحيل ، لأن من كان في نمسة فلا بدّ من أن يغتم بزوالهـــا وانقطاعها ، فيجب ألا تخلو نعمة من هذا الغمّ ، وفي ذلك تصحيح ما سألناكم عنه .

قيل له : إنه لا يمتنع منه تعالى ألا يُخطر بباله انقطاع ذلك ، ولا يجعله بصفة من يتفكر فيه ، ثم يعدمه حياته ، من غير ألم ، فتكون النعمة منه خالصة غير مشوبة بألم وغم وإنما [ لا<sup>(1)</sup> ] يبعد ما ذكرته في العاقل المتفكّر في أحوال ملاذّه ، ومن كان هذا حاله ولم يخل من النمّ بانقطاع النعم فيجب أن يعوّض على ذلك ، فيصير ذلك نعمة تاليهة النام الأولى ؛ على ما نبينه في باب العوض.

ولا ببعد أن يقال: إنه تمالى وإن خاقه عاقلا متفكرا في أحواله فقد جعله بحيث يظن في أكثر الأحوال البقاء؛ ومع قوة ظنه لذلك ببعد أن يتنم ؛ فإذا فاجأه الموت من بعد فقد خلص نعيمه من غم وألم ، فلا بحب ما سأل عنه على هذا الوجه . ببيّن ذلك أن

<sup>(</sup>١) زيادة النشاما المنام.

السرور متى زاد على النم لم يعتد بالنم . وقد عُلم أنه إذا قوى فى ظنه البقاء فى كل حال ، وأن نميمه الذى هو فيها (1) مستدام ، مُر بذلك ، ويقل تأثير علمه بأنه سيموت من بعد ، فيحصل الحمكم للسرور ، ويخرج النم من أن يكون مؤثّرا لمقارنة السرور له ، وإن فان لو انفرد لأثر .

و بعد / فلو ثبت أن إنعامه تعالى لا يخلص مما قاله ، لكنان لا يؤثّر في حسنه وكونه ٢٠٠ العمة ؛ لأن اليسير من النم لا يؤثّر في عظيم المنفعة ، بل متى لم يتم النفع إلا به لم يعتد به العملا ، وكل ذلك يُبطل ما سأل عنه .

فإن قيل : إذا كان إنعامه تمالى لا يخلو من حرّ ويرد وضرر وآلام فيجب ألايحسن وأن يفارق إحسان الواحد منا إلى غيره الخالى من جميع ما ذكرناه .

قيل له: إن جميع ما ذكرته تما يجوز أن يخلو الحي المشهري المتمكن من شهوته منه ، على ماقدمناه من قبل . وإنما قعله تعالى لضروب من المصالح ، ولنفع الخلق ، وذلك ببطل ما سأل عنه . فأمّا الفَدْر الذي بُضر منه بالعبد فإنه تعالى سيعوض عليه إذا كان لا بد العبد من أن يتمرض له ، وقد أحوجه إليه فأمّا إذا تعرض البرد والحر مختاراً لمنفعة أو غيرها فذلك عمّا لا يستحق به عوضا .

فإن قيل : ما أنكرتم أن مافيله تعالى من الإنعام بالاختراع وغيره لا يحسن ؟ لأنه لا ينفك من وجوب الحاجة إليه تعالى، وذلك نقص يلحق المحتاج ، ويوجب قبح ما يُقيل به من الإحسان ، وليس كذلك حال ما فعله الواحد منا من الإحسان لنيره ؛ لأنه لأنه لا يوجب كونه محتاجا إليه لا محالة ولو أنه جعله بحيث يجب أن يحتاج إليه ويتذلل له ، لكان ذلك يؤثر في كونه منها ومحسنا .

قيل له : إن وجوب حاجته إلى الله تعالى لا بؤثر في كونه منما كما لا يؤثر في كونه

<sup>(</sup>١) كذا ف الأصل ، أي في الحباة مثلا . والأولى : « نيه ه .

نافدا له منفدة ؛ لأنه يؤدّى إلى مضرة ، وإنما صبره بمن يصلح أن بنفه مدائما ، وعرفه أنه المختص بصحة الإنعام عليه ، وذلك مما يُعظم موقع إنعامه ؛ ولا يقبح في الشاهد أن يصبّر الوالد ولده بالصفة / التي يحتاج معه إلى إنعامه عليه ، وبتضون له إداسة الإنعام عليه ، وذلك يُسقط ما سأل عنمه ، ويُبطل القول بأن ذلك نقص إلا أن يراد بالنقص كونه عناجا في الأصل ، وهسدذا إنما يثبته نقصا من حيث كان لا يصح إلا على المحدث الذي يجوز العدم عليه ، ووقوع القبيح منه إن كان قادرا ، ويجعل كون الغني غنيا بخلافه ، من حيث لا بوجب ما ذكرناه ولا يقتضيه ، فأمّا أن يؤثّر ذلك في كون ما فعل به النعم إحسانا فبعيد .

فإن قال : إن مَن يرجو تَفضَّل غيره وبَكُون حاله موقوفًا على عطاباه ، فلا بدُّ من

أن ياحقه النم والنقص ، والذلك بجد الواحد منا لما بأخذه على جهة الاستحقاق مزية على النفضل ، وربحا تحمل كل مشقة في الامتناع من تضاول النفضل ، وبتحمل الكلف في تناول المستحق ، وكل ذلك يبيّن أن إنعامه تعالى لا يخلص عما يكدره من الشوائب قيل له : إن النم والأنقة إنما يلحقان بالنفضل الواصل إليه ممن لم يخلقه ويحبه (۱) وبنم عليه بسائر أحواله ، فأمّا ممن هدفا حاله فلا يجوز أن بلحقه ماذكرناه ، والذلك لا يأنف أحدنا من تفضّل من ربّاه وعلّه ، وموله ، وأشاد بذكره وعرقضه الرئت المالية ، بل بتوصّل بكل جهد إلى تحصيل التفضّل من جهته ، وإنما يأنف من تفضّل من تقصر منزلته عنه ، أو يظن أنه يمن عليه بالمعلما يا أو ينتقص حاله عند الناس بإفصاله عليه ، ويؤدّبه ذلك إلى مضار ، والقديم تعالى فهو المخترع ، والمحقى ، والجماعل العبد عليه ، ويؤدّبه ذلك إلى مضار ، والقديم تعالى فهو المخترع ، والمحقى ، والجماعل العبد بالأوصاف التي معها باتذ وبنعم ، ف كل ما يصل إليه لا بدّ من كونه نعمة من قبكه ، فيجب أن يكون / وجوب حاجته إليه و أمرضه الدمه تما يؤكد نعمه ، ويوجب عظمها ،

<sup>(</sup>١) في الأسل : فاتمنه ه

فإن قيل: إنه تمالى إذا أنعم بما ذكرتموه من الاختراع وغيره ، فلا بدّ من كونه فهر منعم عليه (() ، بل هو أعظم مما فعله من النعم لو فعله ؛ لأنه قادر على ما لا نهاية له ، وهمذا يوجب كون نسبته قبيحة ؛ لمقارنة الإساءة لها ، وكونه غير مستحق للمدح ؛ من حيث أخل بالواجبات التي هي أعظم ما فعله من النعم .

قيل له: إن مايقدر عليه من النعم المبتدأة غير واجب عليه عندنا ؟ لأنه لووجب فلك لأدى إلى وجوب ما يستحيل منه إيجاده ، وهذا لا يصح ، فيجب بطلان ما سأل السائل هنه . فإذا بطل القول بأنه تمالى قد أخّل بالواجب ، وجب كونه مستحقا للشكر على ما العلم من النعم . ولو ثبت أن ذلك واجب عليه لم يجب أن يكون مسيئا إلى العبد بأن لم يفعله به ؟ لأن ذلك بؤدّى إلى ألا يقدر على الانفكاك من الإساءة ، وإذا بطل ذلك لم يعنهر حال إحسانه إلى العبد الذي اخترعه ، وجعله بالصفة التي ذكر ناها .

وإنما أثرَمُنا الجَـبِرَة القول بأنه لافسة له على العبـد من حيث خلقه ليُضِرَّ به ، ويستدرجه إلى مايؤدّيه إلى دوام العقاب الذي لايـتحقّه ، فلذلك قلنا : إنه تعـالى بجب أن بـكون مسيئا إليه وظللا له ، وألّا يعتد بيسير إحسانه إليـه . وليس كذلك ماذكرناه .

ببيّن ذلك أن الواحد منا لايخرج من أن يكون منسِا على غديره ؛ من حيث الايفعل به مايقدر عليه من الإنعام الزائد على مافعـــله . وكلّ ذلك يبيّن سقوط ماسّأل عنه .

فإن قيل : إذا خلقه مشتهيا فلا يخلومن أن ينيله مايلتذّ به على جهة الاضطرار ، وهذا بوجب نقص حال لللتذّ على حسب ما / يقولونه في أهـــل الجنة ؛ أنه لايجوز كونهم ٧١ ب مضطرين إلى أفعالهم وملاذّهم ؛ لمافيه من انتقاص حال الملتذّ ، وذلك يؤثر في كون اللذّة

<sup>(</sup>١) كَانَ فِي السَّكَلَامُ بِعِدْهُ سَقَطًا ، والأصل : ﴿ إِذْ حَرِّمَهُ فَشَلَا كَشِرًا ﴾ مثلًا .

أممة أو تمكينه من نيل مايشتهيه ، فلابد من أن يلحقه النعب على الحسد الذي يفعله الواحد منا في أكله وتصرفه ، وذلك بنقص النعمة ؛ فيجب أن يؤثر ماذكر ناه في كون مافعله نعمة وإحسانا ، ويوجب ألا يستحق به شكرا ولا مدحا .

قيل له : إنه تعالى إن اضطره إلى نيل ما شهّاه إليه فإنه يكون منها عليه ، وكذلك ان مكّنه منه ، لأنه لايعتد فى باب الملاذ بتناولها باليد والمضغ وماشا كلهما ؛ لأن ذلك عند المقلا. لاينتس النعجة ولا يو ثر فيها متى كان ما يناله يناله على الحدّ الذي يشتهيه ، ولذلك يكون الواحد منا منهاعلى الجائع متى مكّنه من الطعام ، ولا تؤثر حاجته إلى تناوله وأكله في كون مافعله نعمة ، وإنما تتنمّ على الإنسان اللذة متى لم يصل إليها إلا بكد وكُلفه ، فأما أن بؤثر فيه ماقال قبعيد .

وإنما قلنا: إنه تمالى لايجوز أن يوصّل النواب إليهم على وجه الضرورة ؛ لأن من حق الثواب أن يصل إلى المثاب على أعلى منازل النعم والمنقعة . وكونه متخيرًا فيا يتناوله هو أعلى في اللذّة من كونه مضطرا . ولا يجب إن قَصُر حاله عن حال غيره من الملاذّ ألا يكون نعمة . ولذلك جورّزنا أن ينعم تمالي على من ينتدبه (١) في الجنة على هذا الحدّمن جهة العقل .

فإن قيــل. إنه تعالى إذا لم يصح أن ينم عليه بالمأكول وغــيره من الملاذ إلا مع إحواجه إلى التفوط ، ومعالجة الروائح الــكريهة ، إلى ماأشبه ذلك ، فيجب كونه مشويا وخارجا من أن يكون نعمة حسنة .

قيل له / : إنه كان لاعتنع منه أمالي أن ينيله الملاذّ من دون ماسألت عنه ؛ لأن الحاجة إلى ماذكرته ليست واجبة حق لابنفك الحيّ منها ، ولذلك نقول في أهل الجنة :

<sup>(</sup>x) في الأصل : « بنديه ه من ماير المامل ، وأكان المراد : بدعوه إليها من غير أث يكون ذلك تواب عمل .

إنهم لا يتفوطون ، ولا يحصل في جسمهم ما يتأذّى برائحته ؛ فإن ما يتناو او نه يخرج عَركا في جسمهم طيب الرائحة ، فار صح ما سألت عنه لوجب إذا خاقهم على هذا الحد أن يكون ملما و محسنا ، وأن يكون إذا أحوجهم إلى ما سألت عنه أن يحسن منه ذلك الموض فالآلام ، ولا يؤثّر ذلك في حسن إنعامه تعالى عليه .

هذا وقد علمنا أرف العبد قد يخلو من التأذّى بهدذه الأمور ، فلا بؤثر في كون مافعله الله تمالى به نحمة ، وقذ بجوز لوتأذى به أن بقل تأذيه بالإضافة إلى عظيم النم ، فلا بؤثر في حُسنه وكونه نيما . وقد يجوز من الله تعالى أن بجمل شهوته فيا لا يُمقب هذه الأمور بالعادة ؛ نحو سماع الأصوات ، والنظر إلى الصور ، وشم الأرابيح الطيبة ، على ما نقوله في الملائكة عليهم السلام . ونحن نتبين من بهدأن الأكل لايجب أن بُمقب ما فالله ، وإنما يحصل ذلك في الشاهد بالعادة ، ولذلك اختلفت (١) فيسه ، وصار حصول المأكول وغيره في بعض الحيوان مستحيلا إلى صلاح ، وإلى رائحة طيبة ، فلذلك لم بقصه في هذا الموضع .

فإن قال : إنه تمالى إذا شهّى إليه الشيء فيجب كونه مُشتهيا لأمثاله ؛ لأن الشهوة الاتختص في التملق ، وذلك بوجب أن العبد لايخلو في كل وقت من أن يكون مشتهيا الأمر لايصح أن يناله ، وذلك ينغّص النعمة ويوجب قبحها .

قيل له: إنا قد بينا أن كونه غير مدرك لما يشنهيه لابوجب كونه مضرورا وأَلِماً أو مغتماً إذا لم يكن فى الحال نائلا لأمثاله ، فكيف بهإذا كان نائلا لبعض مايشتهيه على ٧٧ ب وجه / لايصح أن يزيد عليــه .وذلك يسقط ماسأل عنه .

فإن قيل : أليس قد بنال مايشتهيه بعد تقدّم استيفاء الطمام وبضر ذلك به ، فيجب

<sup>(</sup>١) كَأَنَ الرَّادِ : اخْتَلَفْتُ الْأَحْيَاءُ أَوْ الْمُبُوانَاتُ .

ألاً بكون تمالى منعما عليه بهذمالشهوة الزائدة ، وبالتمـكين من هذا المشتهـَى ، ولا فرق بينهما وبين ماتقدم . وذلك يبطل القول بأنه منيم على العبد .

قيل له : إن هذه الشهوة الزائدة لا يمتنع أن ينال المشهى عند وجودها ولا يتأذّى به . لأن هذا الضرب من التأذّى هو بالعادة ، ولذلك تختلف أحوال العباد فيه ، فهم من تلحقه التُّخَمة بقدر لا بؤثّر في غيره هذا التأثير ، وإذا صبح ذلك لم يمتنع ألّا يقعل ثمالى ذلك ، فتكون النعمة خالصة من الشوائب . فأمّا إذا كانت العادة هذه فإنه تعالى يمنع من نيل ذلك المشهى ، فيكون كالتكليف الودّى إلى النفع أو لموض عليه ، أو يفعل المصلحة على ما نبينه من بعد . وكل ذلك يبّين فساد ماسأل عنه .

فإن قيل: إنسكم شرطتم في حُسن فعله تعالى اختراع الخلق على الصفة التي ذكرتم أن يكون خلقه لينفعه ، وأن ينتني عنه وجسوء القبح ، فبيتواكلا الأمرين ليتم لسكم ما ذكرتم .

قيل له: إنا قد بينا أنه تعالى لا يفعل القبيح، وبينا أن ما يفعله لا بدّ من كونه حسنا، وإذا ثبت أن خلقه لا يحسن إلا على هذا الوجه وجب القضاء به، فلذلك قطمنا على أنه تصالى قد أراد بخلقه لهم أن ينفسهم ؟ لأنه لو لم يكن له فى ذلك غرض لكان فى حكم العبث، وذلك يمنع من أن يريد اختراع الخلق وإحداثه فقط. فأمّا وجوه القبح فقد علمنا انتفاءها عنه ؟ من حيث ثبت أنه تعالى لا يفعل القبائح. ولأن وجوه القبح معقولة ؟ وقد علمنا انتفاء جميعها عمّا خلقه . ولا يخلو بعد ذلك السائل فيا مأل عنه من أحد وجهين ، إما أن يدّعى ثبوت وجه من وجوه القبح قد علمنا انتفاء عما خلق ، وسقوط ذلك ظاهر ، أو بدّعى ما الطريق إلى انتفائه عما خلق الاستدلال ، عما خلق ، وسقوط ذلك ناهر ، أو بدّعى ما الطريق إلى انتفائه عما خلق الاستدلال ، فالتوصل إلى نفيه عملية الدلالة المتقدمة على أنه لا يفعل القبيح . فأمّا إذا لزم على هذا الكلام ماليس من وجوه القبح فوجه إسقاطه أن بيّن أنه ليس من هذا القبيل أصلا .

وقد مضى فيها أوردناه من الأسولة مايفارق ذلك ، وبينًا القول فيسه ونههنا على ماريق المسكلام في نظائره . وذلك ينتي عن إيرادكل شبهة في هذا الباب .

# ذَكر مايَسألون عنه في هذا الباب

قالوا : إدا كانت اللذة لاتكون إلّا راحة من مؤلم ، فيجب ألا يحسن منه ثمــالى أن يخلق الخلق ، ويحوجهم إلى الاستراحة مما هم عليه ، كما لايحسن إنزال الضرر بالفــير هم فعل مايدفع به عنه .

وهـذا تما قد بينا فساده من قبل ، ودلانها على أن اللذة لوكانت راحة من مؤلم لم يعمح من العقلاء تكلّف تقوية الشهوة ببذل الأموال، ولااختلفت أحوال المنافع عندهم، وبينا سائر ما يقصل بهـذا الباب ، فإذا صح ذلك حسن منه أعالى أن يخلقهم لينفعهم ، ولا يكون بخلقه إياهم مضرًا ، بل يكون مبتدئا الفنفعة ، وخالقا لهم لأجلها ، على مافصلناه من قبل ، وصار فعله أعالى من هذا الوجه بمنزلة إنعام الواحد منا على غيره ابتداء في باب كونه حسنار إحسانا ، وفارق حاله حال من أنزل بنيره مضرة ودفعها عنه ؛ لأنا قد بينا أن ما فعله قالى هو / ابتداء قعمة ومنفعة ، قمله على ما قلناه أولى .

ولو ثبت أنه أخَّرتم دفع المضرة لوجب كونه محسنا بدفع ذلك ، وإن كان مسيئا بإلزال المضرة في الابتداء فلا يجب أن يكون جملة هذا الفعل قبيحا . وكذلك نقول فيمن أضرً بنيره ثم رام دفع الضرر عنه إنه محسن في الثاني ، وإن كان مسيئا في الأول . ويجب أن ينظر في حاله ، فإن كان الإحسان أعظم أزال الذم المستحق بالأول ، وإرث كانت الإساءة أعظم أحيط الذم المستحق بالأول ، وإرث كانت الإساءة أعظم أحيط الذم المستحق عليها ما استحقه من المدح .

سؤال

فالوا : إنه أمالي مخلق الشهوة قد صبر العبد محتاجا إلى نيل المشتهـَى ، وهذا في حكم

۷۴ ب

الفرر ، فإذا لم يصح منه تمالى أن ينفعه إلا بهذه المقدمة فيجب ألا يحسن منه اختراءه أصلا ؛ من حيث لا يتم إلّا بإنزال الضرر به .

وهذا قد يبنّا فساده من قبل ، ودللتا على أن مجرّ د الشهوة لا تسكون مضرّة ، دون أن يخلو من المشتهى على بعض الوجود . وذلك يبطل ما سأل عنسه ، ويبيّن فساده أن الماقل إذا استحسن أن بقوّى شهوته بإنفاق الأموال لنزداد ملاذّه ، فما الذي يمنع من حسن خَلْقه تعالى الشهوة ، وتمكينه من المشتهى .

وبد ، فلو لم تحسن الشهوة لم يحسن الإنعام أصلا ، لأنها الأصل فيالنم ؛ من حيث لا يتم الالتذاذ إلا معها ؛ كما أن الحياة أصل فيها ؛ من حيث لا يصح الإدراك إلا معها . وكل قول يؤدّى إلى بطلان سحة الإنعام أو حسنه يجب فساده .

#### سؤال

فإن قيل : إذا كانت الشهوة تتملّق بالقبيح والحَسَن جميمها ، ويستحيل فيه. ا ٧ ا الاختصاض في /باب التعلق فيجب ألَّا يصح منه أن يُدَم عليه على وجه [ لا<sup>(١)</sup> ] يخاس النعيم من وجه القبح ؛ لأن تعلّق الشهوة بالقبيح يوجب قبحها .

قيل له: إن نماق الشيء بالقبيح لا يقتضى قبحه ، كما أن تعلقه بالحَسَن لا يفتدى حُسنه . ولذلك حَسن العلم بالقبيح والظن له على بعض الوجوه ، وإن تعلقها بالقبيح ، فلذلك حسن العلم بالقبيح والظن له . ويقبع إرادة الحَسَن عمن لا يُطيقه ، وإن تعلق بالحَسن . فإذا صح ما قلناه ، وجب أن يعتبر في قبح ما يتعلق بالقبيح والحسن أو حُد، سوى ما قاله السائل . هـذا لو ثبت في كل الشهوات أنها تتعلق بالأمرين ، فأمّا وفيها ما لا يتعلق إلا بالحَدَن إذا كان متعلقها بأفعاله نعالى : من الألوان والطعوم والأرابين فالذي أورده باطل . وإنما يصح ما قاله فيما يتعلق بالسموع ، أو اللذة الحادثة في الجسم ،

<sup>(</sup>١) زيادة النشاما القام .

أو نيل المأ كول ؛ لأن ذلك قد يقم من المباد على وجه يقبح . فلو أنه تعالى خلق خُلْقا ، وجمل شهوته في الأمور الحــّـية فقط، لوجب كونه منما، ولزال الطمن بما ذكره.

فإن قال : إنما قدحت عــا أوردته في خلقه تعالى الخلق على الصفة التي نجــدهم عليها الشهوات . فتقديركم لما قدرتموه لا يؤثر في كلامى .

قيل له : إنا بينا عما قلناه أن الشهوة لا مجب أن تكون قبيحة على كل حال على ما قدرته ، فإن ما أوردته إذا سُلِّم لم يوجب قبح الاختراع على كل حال ، وإنمــا يوجب فهجا على حال دون حال . فأمَّا إذا قصدت بالسؤال الطمن فيا وجدنا عليــه أحوال الطلق من كونهم مشتهين القبيح ، فالذي ببطل ذلك أن تملَّق الشهوة بالقبيح لا يوجب قبحها ؛ كما لا بجب قبح العلم بالقبيح والظنّ له والخبر عنه .

/فإن قبل: حمل الشهوة على الإرادة أولى لمشاركتها في كونها دامية إلى نيل المشهبي ، فكما تقبح الإرادة إذا تعلقت بالقبيح فكذلك الشهوة .

> قيل له : إن الإرادة لا تدعو إلى فعل القبيح ، وإنما يُقمل للداعي الذي له يُقمل المراد، لا أنها داعية في الحقيقة ؛ لأن من حق الداعي إلى الفعل أن يتقــدَّمه ، والإرادة مقارن <sup>(١)</sup> إذا كانت اختيــا ا وإيثارا . وقد شرحنا ذلك من قبل ، فلا بصح أن تحمل الشهوة على الإرادة . فهذه العلَّة مع أنها مفقود، في الأصل موجودة في الفرع . هذا وهي أبر موجودة في الفرع على كلُّ حال ؛ لأن الشهوة متى خَلَّت منأن بعلم المشتهيي حالها وحال مِعْمُلَقُهَا لَمْ تَكُنُّ دَاعِيسَةً ، فالداعى إذاً هو كونت المشتَّهِي عالِمًا بأنه مشته للشيء ، وأنه ياتذُ به إذا تناوله ، أو كونه ظـانًا ، دون نفس الشهوة ، وفي ذلك إبطـال ما سأل عنه .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : عارق » من غير ، ذبط أي عارف ، والطاهر ما أنيدًا.

فإن قال: إذا قائم إنه أمالى أو خلق فى العاقل شهوة القبيح ، ولم يكلّفه الامتناع منه لـكان مفريا بفعله ، ولقبح منه ذلك ، فقد أوجبتم بذلك كونها داعية إلى القبيح ، وهذا ينقض ما ذكرتموه الآن .

قيل له : إنا جعلناها سببا الحكونه مغرئى بالقبيح ؛ لأنه إذا كان عاقلا ، وعلم من نفسه كونها مشتهية ، دعاه ذلك إلى نيل المشتهى ، فإذا لم تَخْش من نيسله العقاب والذم كان إلى فعله أقرب . وهذا موافق لما قلناه الآن .

فإن قال : إنه وإن وافقه ، وزال لما بيَّنتمو ، النقضُ عن كلامكم ، فإن ماحكيته يبطل قولكم من وجه آخر ؛ لأن الشهوة إذا / كانت سبب للإغراء بالقبيح فيجب كونها قبيحة ، كما أن الإرادة لمَّا صح بها الأمر بالقبيح كانت قبيحة .

قيل له: إنه إنما يسكون إغراء بالقبيح على وجه دون وجه ، فمتى مُسكَن المشهى من نيسل الحسن ، وأغنى بذلك عن القبيح ، خرجت من أن تسكون إغراء ، كا يخرج بالتسكليف من هذه الصفة ، فيجب أن تسكون حَسَنة إذا خلقها الله تعالى مع المسكين من المشهى الحسن ، أو مع التسكليف ، وفي ذلك إبطال سؤاله . فأمّا لو أوجدها تعالى في عاقل مع فقد هذين الأمرين كان يجب كونها قبيحة ، لأنها إما أن تسكون إغراء بالقبيح ، وإما أن تسكون عبثا ، على ما نبيّنه من بعد . ولا تقبح في هذه الحال من حيث تعلّقت بالقبيح ، لأنه كان يجب قبحها وإن حصل معها الوجهان اللذان قدمناها . وكان شيخنا (1) أبو إسحاق رحمه الله يعتل في هذا الباب بأن الشهوة لا أصل لهـ ا

و كان شيخنا ^ ا بو إسحاق رحمه الله يمثل في هذا الباب بان الشهوة لا اصل لهـ ا في الشاهد يمتبر به حالها في حسن أو قبح ؛ كسائر الأجناس. فإذا صح ذلك وثبت أمه تمالى لا بفعل القبيح ، وثبت أنه خلقها مع تعلقها بالقبيح والحسّن ، فيجب أن يعلم بذلك أن تعلقها بالقبيح ليس بوجه لقبحها ، وإلاّ لم يكن ليخلفها أصلا .

<sup>(</sup>۱) هو 1يراهيم بن سيار النقام من رءوس المقرلة مات فيا بين سنق ۲۲۱ ، ۲۳۱ هـ. وهو شده. في المذهب فإنه لم ياقه .

وبعد ؛ فإذا صح بما بينته في باب التكليف أن التكليف لابتم إلا بشهوة القبيح ، والهور الطبع عن الواجب ، وثبت حسنه ، فيجب القضاء بحسنهما جميعا على كل حال ، ها لم يحصل فيهما وجه من وجوء القبح .

وقد وقف شيخنا أبو هاشم رحمه الله فيمن أكل عقله ، وشُهِّى إليــه القيبح ، ولم امرَضه للثواب ما الذي يـكون ضررا؟ آلشهوة أم المعرفة ، وذلك ممــا نبينه بعد إلى شاء الله .

سؤال /

فإن قيل: إذا كان مع خلقه تعالى الحيّ الشنهيني يصح وصول المضار إليمه ؛ كما مسح انتفاعه ، فلم صار بأن يكون خُلقة له نفعا أولى من أن يكون ضررا . أوليس الايمع أن يُظلم وينزل به المضار إلاّ لأنه قد خُلق حيّا ، وخلق فيه نفور الطبع . فيجب الايكون ذلك حكمة ممّن فعله .

قيل له : إن خلقه تعالى الشهوة مع التمكن من المشتهى بجب كونه حَمَنا ؛ من حيث الله إحسانا ونعمة ، وإن (١) تمكن الغير من ظُلمه عند ذلك . وبفارق ذلك ما يقوله : من أن الالتدذاذ بالخبيص المسموم لا يوجب كونه نفعا ، ولا يخرج من كونه ضررا . وذلك لأن الضرر الذى يقع عقب تناوله كالموجّب بالعادة ؛ لأنه أعالى وإن ابتدأه فقد أجرى العادة بذلك على وجه لا يجوز أن ينقضها ؛ ومأذّى إلى الضرر العظيم يقبح ، وإن اختص الهادة بدلك على وجه لا يجوز أن ينقضها ؛ ومأذّى إلى الضرر العظيم بقبح ، وإن اختص الهام يسير ، وليس كذلك ما قد يحصل من الضرر بظلم الواحد منا غيره ؛ لأنه ليس المراب عن خلقه إيّاه حيّا ، ولا هو واجب بالعادة ، فلا يجب أن بقاس على ما قدمناه . المال طعنهم على حُسن الاختراع بهذا السكلام .

۷۰ ب

<sup>(</sup>١) سلط هذا المرف ق الأصل .

### سؤال

فإن قال : إذا كان خَدْقه تعالى الحيّ لينفه بالتفصّل لابتمّ إلا سع تكليف وأمراض يُعزلها به وبنيره ، وكانا قبيحين ؛ لمسا فيهما من الضرر الذي قد فُعُل لمن لا يختاره بل يكرهه ، فيجب كون الاختراع قبيحا ،

قيل له: إنا سنبين من بعد حسن التكليف، ووجه الحكمة فيه، وكذلك حسن الآلام والأمراض بالتعوايض و وجه الصلاح فيه. وفى ذلك إبطال ماظننته ؛ لأتك بنيت السؤال على أنهما ، إذا قبحاوجب قبح ما لاينفك/منهما ،فإذا بينا حسنهما فقدسقط كلامه.

وبه د، فإنا نجو ز تعرى الاختراع من التسكليف والأمراض ؛ لأنه تعسالى لو خاق الخلق مشتهيا بمكنا من الملاذ ، ولم يجعله بصفة المكلف لصح وإن لم يكلّفه أصلا، ولصح ألا يؤلمه و يُعرضه ، ويمنع غيره أيضا من الظلم ويشغله عنه . وفي ذلك سقوط ماسأل عنه ، وضحن نبيّن من بعد أن التسكليف غير واجب ، وأنه كان لا يمتنع منه تعالى أن يخترع الحي المشتهي وإن لم يكلّفه أصلا .

#### ســـؤال

فإن قيسل: إذا كان تعالى إنما يخترع الخلق في الابتداء بجُوده ورحمته ، وحكمته ونظره لمن خَلَقه ، وكانت هده الأوصاف حاصلة فيا لم بَرَلْ ، فَيجب كونه خالفا لم يزّل ، وإن حصل حكيا بعد مالم يدكن كذلك نرم أن يكون حكيا لملة ، وتلك الديّة إذا كانت محدثة وإنما يفعلها لحكمته اقتضت علّة أخسرى ، وفي ذلك إثبات مالا نها به له . ومتى قلم : إنه فعل الفعل لالحسكمته وجوده لزمكم أحد أمرين : إما أن يكون فاعلا له لعلة موجبة ، وذلك يؤدّى إلى إثبات مالا نهاية له من العلل ، أو أن تقولوا ؛ إنه يفعل لطبعه كما يقوله التنوية في النور والظلمة ، أو بلزمكم القول بأنه عابث بفعله ؛

لأن المبث لايفيد إلّا كونه واقعا لالغرض ولا لعلّة . فإذا أدّى القولُ بإثبات الصائع أو إلهات الاختراع إلى ماقدمناه فيجب القضاء بفساده .

قيل له: إنا قد بيتا من قبسل أنه لابد من إثبات محدث للحوادث ، ولا بد من لوقة قديما ، وبيتا أنه لا بصح كونه فاعلا أملة موجِبة ؛ لما فيه من وجوه الفساد التي المناها / في الفصل المتقدم ، وذلك أيضا يبطل مايقوله بعض الجهال من أن العالم ممثل لفاعل ، فهو قديم ؛ لأن فاعله علّة في وجوده ؛ من حيث كان لا بد للجواد من أود ؛ لأن ذلك بحيل معنى الفعل ، وحقيقة الفاعل ، ويوجِب ألّا يكون ماجعله فاعلا ملة بأن يكون كذلك أولى من الفعل أن يكون علّة له . وقد دللنا من قبل على أن برحة قديم لنفسه ، وأن المشاركة في هدده الصفة توجِب الاتفاق في الذات ، حتى لا يصح في أحد القديمين أن يختص بصفة لذاته إلّا وبجب أن يشاركه الآخر فيها ؛ فإذا لا محم ذلك بطل ما قالوه .

و بمثله يبطل القول بأن الفاعل يَفعل لطبعه ؛ لأن ذلك ينقض كون الفاعل فاعلا ، ولا بينا فساد ذلك أيضا في باب التولّد ، ودللنا على أن الطبع لاحقيقة له ، وأنه بمنزلة المقلة الكسب التي يتعلق بها أسحاب المخلوق . وقد بينا من قبل أنه تعالى لا يجب كونه طبنا باختراع الأحياء على الصفات التي قدمنا ذكرها ؛ لأن العابث هو من لاغرض له فيها بفعله ، فأمّا إذا فعل الفعل لغرض بقتضى حسنه فيجب خروجه من كونه عبثا ، ومن ليس وبالما أنه تعالى يخلق الحي الشهيي لينفعه بالوجوه التي يصح أن ينتفع عليها ، ومن ليس أمن يخلقه لينفع به على الوجه الذي يمكن فيه ، وذلك يخرج خَلقه لهما من كو نه عبثا . ولمنا نقول : إنه تعالى يخترع الخلق لجوده ؛ لأن الجواد إنما يوصف بذلك لفعله الجود ، ولا يسم أن نقول : فعل الجود لأنه فعل الجود ، لما في ذلك من تعليل الشيء بنفسه ، على مافلاه : من أنه لا يجوز أن يجعل وجود السواد علة في كونه أسود . ولا تقول أيضا :

۷۹ ب

إنه يفدل / الفدل لرحمته ؛ لأن الرحمة هي النعمة ، والراحم يوصف بذلك لأنه يفسل الدممة ، ولا يجوز أن يقال : فعل النعمة لأنه فعل النعمة ، لما فيه من الفساد . وكذلك فلا نقول : إنه سبحانه مخلق الخلق لحكته إذا أريد بكونه حكيا أنه فعل الحسكة ؛ لأنه يؤدى إلى تعليل الشيء بنفسه فأمًا إن أريد بذلك أنه عالم فلا يمتنع من أنه تعالى يفسل الفعل الحكم لكونه عالما ، ولا يمتنع أن يقال : إنه يحسن منه الحسن لكونه عالما بصفته ، لأنه لو لم بكن كذلك كان لايحسن إذا كان وجه حسنه يتعلق بكونه عالما به على بعض الوجود . كا لا يمتنع من القول بأنه لا يفعل القبائح لكونه عالما غنيًا .

فأمّا نظره خَلْقه فالراد بذلك إنعامه عليهم ، وتعريضه لهم للمنافع ، وذلك لا يجور أن يجعل علّة في كونه فاعلا ، لما قدمناه . وقد بوصف الفاعل بأنه ناظر لفيره ، وبعني بذلك أنه عالم بأن مافعله نظر له ، فعلى هذا الوجه لايمتنع وصفه تعالى بأنه ناظر الحلق بغمل الشهوة والحياة ، وأمّا بخلقهم فيبعد أن يقال ذلك ؛ لأن الذي يكون ناظر اللخاف بجب كونه غير إلههم . وهذه الجلة تُسقط ماسأل عنه .

فأمًا الكلام في أنه تعالى إذا فعل الفعل ُلحَثْنه فلا يجب أن يكون فاعلا له من قبل ، ولا فاعلا لما لانهاية له . فقد قدمنا فيه ماينني ، فلذلك لم نعده الآن .

## سؤال

فإن قيل: لو فعل تمالى الحكمة باختراع الأنام لم يخل من أن يصير حكيا بذلك، فلو كان حكيا من قبل لم يصبح كونه حسكيا بخلقهم، ومالا يكون فاعله حكيا الايكون حسنا، ومالا بكون أحسنا من فعل العالم يجب كونه قبيحا، وذلك بنقش كون فاعله حكيا؛ وإن كان حكها عند فعله له فيجب أن يكون سفيها من قبل، لأن كل حى ليس بحكيم يجب كونه سفيها، وكل ذلك يوجب فساد قولسكم في هذا الباب.

قيل له: إن القديم تعالى فيا لم يزل بوصف بأنه حكيم عائم ، ونحيل كونه سفيها ، لا لأن ذلك يضاد كونه حكيا ؛ لأن السفيه إنما بكون سفيها بغمل بعض القبائح فى تعارف المتحلمين ، وإن كان فى اللغة بفيد كونه خفيفا . فلذلك أحلنا كونه تعالى سفيها ، لا لأنه يضاد كونه حكيا ، وذلك يبطل قولهم إنه إن لم يكن حكيا فيجب كونه سفيها ، لأنا قد أثبتناه حكيا وبينا استحالة السفه عليه ، وكونه عالما لايمنع من كونه حكيا بمعنى فعل الحكة ، لأن إحدى الصفتين تفيد خلاف ما تفيده الأخرى ، وإذا صح ذلك لم يمنع ثبوت أحدها من تقدم الأخرى ، فلذلك أثبتناه حكيا على أحد الوجهين عند فعل الحكة والحسن ، ولا يوجب ذلك كونه سفيها من قبل لمما بيناه فى حقيقة السفه ، وإن كان حكيا لم يزل بمعنى كونه سفيها من قبل لمما بيناه فى

#### مسؤال

فإن قيل : خبر و نا عن اختراعه تعالى للخاق أتقولون : إنه فضل وتفضّل وصلاح ، أم لا؟ فإن أثبتم ذلك لزمكم أن يكون تعالى بفعله ذلك فاضلا وصالحا ، فإن جاز أن بفضل ويصلح بمما يخلقه جاز أن يشرف به وبَعز به كالواحد منا ، وإلّا فإن جاز أن يفعل ما ذكرناه ولا يكون به صالحا فاضلا ، ويفارق حاله حالما ليجوزَن ما قالته الجبرة / من أنه يخلق الخلق لا لمعنى ولا يكون عابثا ، ويفارق حاله حالنا .

l va

قيل له : إنه تعالى لابد من أن يكون متفضّلا منوما محسنا بما يخلقه ، ويكون فعله إحسانا و نعمة وفضلا وصلاحا ، ولا يمتنع كون فعله شَرَفا لغيره ؛ كما يكون فضلا على غيره ويكون عزاً الغيره ، ولا يجب أن بوصف بأنه فاضل ؛ لأن الفاضل لايوصف بذلك اشتقافا من فعل الفضل ؛ لأنه لو فعل الفضل ثم أحبطه لم يوصف بذلك ، والإحباط لايزيل الأسماء المشتقة ، وإنما بوصف بذلك لاختصاصه بمزية يقتضيها فعله ، وذلك لايتأتى فيه تعالى ، فلذلك لايوصف من فعاه الفضل فاضلا كالواحد مناً .

فهذا هو الذي قاله شيخنا أبو هائم رحمه الله في أوّل الأبواب (١). وقال في موضع آخر ما يدل على أن هدفه الصفة تفيد كون الفاضل مستحقا المدح فقط، وأنه إنما لا يجرى على القديم لإيهام أو سمع ، وعلى الوجهين جميعا لا يجب مِن حيث فَمَل الفضل أن يسمَّى فاضلا. فأمّا وصف الصالح بأنه صالح فإنما بفيد كونه على صفة ، ولايفيد أنه فَمَل الصلاح ، ولذلك قد يوصف الجاد بأنه صالح ، كا يوصف الحي ، ويوصف بذلك بعض الإنسان ، كا يوصف به جملته ، ولذلك لو أحبط صلاحه لم يوصف بأنه صالح . وإنما يوصف الإرسان بأنه صالح في الدين متى استقامت طريقته فيه ، واستحق المدح والتعظيم ، وكل ذلك يوجب أنه تعالى لا يجب وصفه بأنه صالح من فعل الصلاح ، وإنما يجب أن يوصف بأنه مضلح لنيره بأن / فعَلَ الصلاح به ، كا يوصف بأنه مُفضل على غيره ومتفضّل عليه من فعل التفضّل .

فأمّا الشريف فإنما وصف بذلك فى الأصل من على المسكان وارتفاعه ، وتُوسَع بذلك فى على المرتف فيل الشرف ؛ لأنه بذلك فى على المرتبة بالنّسَب وغيره ، ولم يَجر ذلك عليه اشتقاقا من فعل الشرف ؛ لأنه لو فعل ارتفاع غييره لم يوصف بهذه الصفة ، فلذلك لم يجب وصفه تعالى بأنه شريف ، وإن فعل الشرف الذى بشرف به غيره .

فأمَّا العزيز فإنما يوصف بذلك ؛ لأنه لا يلحقه ذأة من منع مايريده ولا قهر ، والقديم تمالى فيا لم يُزَلُّ قادر لنفسه ، فلا يجوز أن يُمنع من مراده ، ولا أن بلحقه اهتضام ، فلم يجب كونه عزيزا بالفعل ، وإن كان فعله قد يعزّ به غيره ؛ ولا بجب إذا لم يوصف بأنه منتقص وفاسد ، لأن هاتين الصفتين تفيدان مالا يصحّ عليه من الأحوال ؛ وذلك يُسقط جملة ماسأل عنه .

<sup>(</sup>١) المَمْ كَتَابُ لأَنِي هَاشَمُ الْجُ الَّذِي ، وهو كَامَرُ وَصَفَّا } أَمَّا } إن الدادم ١٤٧ .

#### سؤال

فإن قبل: إنه أمالى لوكان حكما متفضّلا بما خلقه فى الابتداء ، وهو قادر على مالا نهاية له من حسن ما خلق ، وجب أن بكون بما لم يفعله بما يقدر عليه بخيلا ضَنينا مقمّرا محابياً لمن خلقه ، وهدذا يوجب ألّا ينفك من صفات النقص ، فإذا لم يصحّ التخاص من ذلك إلّا مع القول بأنه تمالى لا يخلق الحلق أصلا وجب القول بفساده .

قيل له: إنه تعالى متفضل بما خلق ، جَوَاد به ، ولا يجب إذا كان قادرا على مالا يتناهى به أن يكون بخيلا ، لأن البخل هو منع الواجب / ، ولذلك بذمّ بالبخل ، ١٩٥ وهو تعالى يمن لا يجب عليه في الابتداء فعل شيء ، وإنما يلزمه ذلك بعد التكليف من حيث اقتضى التكليف وجوبه عليه ، ولا يجب كونه ضنينا ؟ لأن الضنين هو المستمسك بالشيء لمنفعة أو ما يجرى بجراها ، والقديم تعالى بستحيل ذلك عليه ، ولا يجب وصفه بأنه مقصر ، لأن ذلك بقتضى الذمّ من حيث بقتضى ترك الواجب ، ولا يوصف بأنه محاب ؛ لأن المحاباة تفيد عطية بيتغى مها المكافأة ، وذلك لا بصح عليه تعالى .

وهذه الجلة تبطل ماسأل عنه .

#### فصـــل

## فی الوجه الذی له یحسن منه إرادة الخلق

قد بينا أن إرادته لاختراع الخلق إنما حسُنت ؛ لأنها إرادة لخلقهم لينفعهم ، أو إرادة لخلق ما ينفع به ، أو إرادة لخلق الشيء للأمرين جميعا . وبينا أن فعله لما خلقه لينفعه قد بكون على وجوه ، أحدها أن يربد أن ينفعه تفضّلا ، والثاني أن يريد تعريضه لمنفعة مستحقة على وجه التعظيم بالتكايف ، والثالث أن يربد تعربضهم لمنفعة مستحقة على طربقة الأعواض ، فيجب أن يحسن إرادة خلقهم ؛ لآنها إرادة لخلقهم على هـذه الوجوه التي ذكرناها . وكل إرادة تؤثّر في المراد ، ويصير لأجلها على حال يحسن لكونه عليها ، فيجب أن تكون حَسَنة ، وما اقتضى كون الفقل حكمة يوجب كون إرادة الحكمة حسنة ، إذا تعربُّت من وجوه القبح . وقد بينا أن وجوه القبح معقولة ، فإذا ثبت انتفاؤها / أجمع عنها فيجب كونها حسنة .

فإن قيل: ألستم تقولون: إنه تعالى لو أراد المباحات لكانت الإرادة قبيحة، وإن كان مرادها حسنا، وكذلك لو أراد أفعاله المبتدأة قبل وجودها لمكانت إرادتها قبيحة، وإن كانت الأفعال حسنة، وقلتم لو أراد سبحانه الإيمان من عاجز وسائر من لا يطيقه كانت الإرادة قبيحة وإن كان مرادها حسنا، وقلتم: لو حصل في إرادة الحسنات منا مفسدة كانت قبيحة وإو كان مرادها حسنا وقد قال شيخكم أبو هاشم رحمه الله في إرادة الواحد منا عقاب نفسه: إن الأقرب فيها أن تكون قبيحة وإن كان مرادها حسنا، وحكاه عن أبي على رحمه الله، وقوسى هذا القول فيه، وإن توقف فيه مرادها حسنا، وحكاه عن أبي على رحمه الله، وقوسى هذا القول فيه، وإن توقف فيه مرادها حسنا، وحكاه عن أبي على رحمه الله، وقوسى هذا القول فيه، وإن توقف فيه مرادها حسنا، وحكاه عن أبي على رحمه الله من المراد يقتضى حسن إرادته.

قيل له : إن شرطنا في الكلام أيبطل هذا السؤال ؛ لأن سائر ماسألت عنه يقتضى حسن إرادته متى لم ينبت فيه وجه من وجوه القبح ، وما سألت عنه بقتضى ثبوت وجه من وجوه القبح ، وما سألت عنه بقتضى ثبوت وجه من وجوه القبح في الإرادة ، فلذلك قبحت . وقد قلنا : إنها تحسن إذا تعلقت بحسن متى أثرت في المراد ، وسسائر متى انتفى وجوه القبح عنها . وقلنا أيضسا : إنها تحسن متى أثرت في المراد ، وسسائر ماسألت عنه لا يؤثر في المراد الحسن ، وكلا الوجهين يزيل لزوم السؤال ونحن نببت القول فيه .

أمًّا إرادة المباح من فعامًا فإنما قبيح منه أمالي في دار النسكايف ؛ لأنها عبث ؛ من

مهث لا يتغير حاله بهما أو لأجامها ، ولا مدخل له في التكليف ، فهو إذاً بمنزلة فعل المهمث لا يتغير حاله بهما أو لأجامها ، ولا مدخل له في التكليف ، فهو إذاً بمنزلة فعل المهما المهما الذي لا يحسن إرادته تعالى لأكل أهل الجنة وشربهم ؛ لأن هذه الإرادة توجب لها يقدر حال هدذا المراد فيا يحصل عبده من لذة وسرور ، وليس كذلك حال المباح في دار الهابها . فقد ثبت أن هدذه الإرادة إنما قبحت مع كونها متعلقة بالحسن لما ذكرناه . به لبس كذلك حال إرادته تعالى خلق الخلق لينفعهم ؛ لأن هذه الإرادة عارية من وجه به المهما .

فأمًّا إرادته تعالى لأفعاله المبتدأة إذا تقدمت فإنما تقبح ؟ لأنه لا فائدة فيها ؟ من يجب عند فعله أن يريده ، فوجود المتقدمة كعدمها ، وليس كذلك حال العزم معا ؟ لأن الواحد منا متى أراد فعل المستقبل الذى ينتفع به تعجّل بإرادته له متقدّما السرور ، ومتى كان فعله شاقاً وطن نفسه على فعله بالإرادة ، فكان إلى فعله أقرب ، فلذلك حسن منا تقديم الإرادة . وهذان الوجهان لا يصحّان على القديم سبحانه ، فيجب أن يقبع منه العزم على الأفعال .

وأما إرادته لما لايطاق فإنما قبح ؛ لأن تكليف مالا يطاق ، والإرادة له لاسعني فيها ، الهقهم ، على مادلانا عليه من قبل .

وأما إرادة أحدنا العقاب لنفسه فإنما تقبح؛ لأنها إرادة منه المزول مضرّة به ، إلا تؤدّى إلى منفعة ، فسكما بحسن منه الامتناع من هدفدا الضرر إذا فعله به غسيره ، وإن كان حسنا ، فيجب أن يقبح منا أن تريده وإن كان مَلْجاً إلى ألَّا يريده ولا نفع / ٨٠٠ مله على كلّ حال .

فإن قيل: فيجب أن يحسن منه أن بكرهه وإن كان حسنا؛ كما يحسن منسه الامتناع منه . قيل له : إن كراهة الحسن تقبح ؛ لأنها كراهة له ؛ كا أن إرادة القبيح تقبح ، لأنها إرادة له فلا يجوز القول بحسنها ؛ من حيث حسن منه الامتناع من العقاب ، فأما الإرادة وإن تعلقت بحسن فلا تقبح ، وهذا كقولنا : إن الكذب يقبح على كل حال ، وإن كان الصدق قد يقبح وقد يحسن .

فإن قيل: إنكم متى قلم: يحسن منه تعالى أن يريد إحداث الخاق لينفعهم بالتكليف، والتمويض، فلا بدّ من القول بأن إرادته للاعواض والثواب تتقدم، وهذا ينقض قولكم: إن المزم بقبح منه تعالى.

قيل له : إنه يصح أن يُمرّض بالتكليف للثواب ، وإن لم يُرده متى أراد من الككلف فعل مايتوصّل به إلى ذلك .

وعلى هذا الوجه بكون الواحد منا معرّضا لغيره للمرتبة العالية ، بأن بريد منه فعل مايوصّله إليها ، وكذلك القول فى الآلام : أنه يحسن منه تعالى فعلها متى أراد أن يقعلها، على وجه التعويض واللطف ، فيكون مريدا لإحداثها على هــذا الوجه ، وإن لم يرد نفس الموض فى تلك الحال ، فقد بطل ماظننت أنه يؤثّر فيا قدمناه من أن الموض بقبح من الله تعالى .

على أنه لو ثبت أن التكليف والآلام لا يحسنان إلا لما ذكرته من الإرادة لحسنا لهـ أنه لو ثبت أن التكليف والآلام لا يحسنان إلا لما ذكرته للمنا . وخرجت به من أن يكون عبثا ، فسكان ببطل القدح بمـا ذكرته في كلامنا .

وما قد مناه يُبطل قول من قال: إذا كانت إرادته / تعالى لاختراع الحى والجادات لا تنفع الغير، ولا ينتفع ، ولا تحصل به مضرة ، فيحب كونه عبثا ، كا لو خلق الجاه في الابتداء لقبيح ؛ من حيث كان عبثا ؛ لأنا قد بينا أن فيها وجها من وجوء الحسن ، وإذا كان هـذا حالها لم يجب أن بقبيح ، وليس كذلك الجاد ، لأنه لا يقسع مى

1 11

الابتداء إلا عبشا لا فائدة فيه ، فلذلك قَبُسح .

فإن قيل: خبرونا عن قولكم: إنه تعالى يحسن منه إرادة اختراع الحي لينفسه مفيلا، أتقولون: إن الإرادة تتناول إحداثه ، أو تتناول إحداث مايقع منه من الأكل والشرب وغيرها من المباحات ، فإن قلم : تتناول إحداثه فقط ، فلم صارت بأن تكون إرادة لأن يستِضر به (1) . فإن قاتم : إنها تكون إرادة لأن يستِضر به (1) . فإن قاتم : إنها تكون إرادة لأن يستِضر به (1) . فإن قاتم : إنها تكون إرادة لما يقع منه من المباح نقضم ما قدمتم : من أن إرادته تعالى للمباح تقبح ؛ لأنها مهث . وهبكم يصح لكم القول بأنه سبحانه يخلق الخلق لكي بنفمه المنافع المستحقة ، بأن بريد فعل ما يوصل إلى ذلك الغير من عبادة وألم وغيرها ، كيف يمكنكم القول بأنه وبدأ وبدأن بكون الإرادة له حسنة .

قيل له: إن الفرض بقولنا: إنه يخلق الحي لينقمه ، تفضّلا أنه يريد إحداثه ، وإحداث مامعه ينتفع ، مع تخليته بينه وبين الانتفاع ، وكونه غير مافع منه ؛ لأنه قد كان يصح أن يمنعه منه ؛ كا يصح أن يمكنه منه ، فصار هذان الوجهان بقتضيان فيه أن يمكون من القبيل الذي بصح وقوعه على وجهين ، وإنما يحصل على / أحدهما بالإرادة، وإن كانت إنما تتناول إحداث المنتفع دون إحداث أفعاله المباحة . وليس كذلك حال إرادته لخلق المسكنة أو جعاله بالصفة التي تقتضي تسكليفه ؛ لأن هذه الإرادة تتناول فعل الذي كانه إبّاها .

وكذلك القول فى الآلام : أن الإرادة تتناولها دون الحيّ ، فعلى هذا الوجه يجب إجراء هذا الباب .

ومتى سأل عن خلق الحيّ المنتفع به فقال ؛ إذا قلتم : إنه خلقه لينفع به ، فالإرادة

۸۱ ت

<sup>(</sup>١) أي ياحقه ضور . ولم أقب على هذه الصيفة في اللغة .

تتناوله أو تتناول انتفاع النسير به ؟ فإن تناولته لم يصر بها وجه دوز وجه [ و ]<sup>(۱)</sup> إن تناولت الانتفاع به وجب تعلقها بالمباح ؛ لأن ما بينّاه قد أسقط التمأَّق بذلك .

ولو ثبت أنه لا يصحُّ أن يخلق الحي والجماد لينفعه وينفع به تفضّلا إلا بإرادة المباح لحسنت ، كما تحسن إرادة المباح من أهل الجنة إذا حصل فيها معنى ، وإنما منعنا من ذلك لصحة القول بأنه يخلقه لينفعه وينفع به من دون هذه الإرادة .

فإن قيل : ألسم تقولون : إن عقابه المصاة بمنزلة المباح منا في أنه لا صفة له زائدة على حسنه ، وقد حسن منه تعالى أن يريده ، فهلاً حسن منه إرادة سائر المباحات .

قيل له: إذا لا نشكر أن يريد سائر أفعاله ، حصل لها صفة زائدة على حسنه أم لم يحصل ؛ لأن من حتى العالم بما يفعله أن يكون مريدا له إذا لم يكن فعله إرادة ، وقد دلانا على ذلك من قبل . وايس كذلك حال المباح من فعل غيره ؛ لأنه لا معنى لإرادته له على ما بيناه ؛ لأنه إنما يريد فعل غيره على وجوه : إما على أنه مكلّف له ذلك الفعل / لينفه بما يؤدّى إليه فعله من الثواب ، وإمّا أن تحسن إراداته الفعل منه « لأنها اطف » وهذا يحتاج إلى أن يثبت كونه لطفا بدلالة سمعية ، وإما لأن إرادته تقتضى زيادة سرور اله ثاب ، على ما نقوله فى إرادته من أهل الجنة أكلهم وشربهم . والمباح الواقع منا لا وجه و إرادته تعالى له ، فلذلك حكنا بأنها تقبح ، وأنه تعالى لا يقعلها على وجه . وقد بينا أن الإرادة تابعة المراد إذا كان من فيل المريد ، وأن ما دعا إليه يدعو إلى الإرادة ، وما صرف عن الإرادة ، وأنهما بمنزلة الشيء الواحد فى هذا الباب ، فلا نجب أن نطلب الإرادة وجها تحسن له سوى تعلقها بالمراد الحسن مع انتفاء وجوه القبح عبها أن فطلب الإرادة وجها تحسن له سوى تعلقها بالمراد الحسن مع انتفاء وجوه القبح عبها أن نطلب الإرادة وجها تحسن له سوى تعلقها بالمراد الحسن مع انتفاء وجوه القبح عبها الم الرادة وحبه النبر فلابد من أن يختص بوجه يحسن له ، منفصل بما له يحسن الم منفصل بما له يحسن الم ، منفصل بما الم يحسن الم ، منفصل بما له يحسن الم ، منفصل بما له يحسن الم ، منفصل بما الموجه هو كوره المراد ؛ لأن ما دعا الغير إلى فعله لا بدعوه تعالى إلى إرادته ، وذلك الوجه هو كوره المراد ؛ لأن ما دعا الغير إلى فعله لا بدعوه تعالى إلى إرادته ، وذلك الوجه هو كوره المراد و لانها الغير المناه الموسري المراد و المراد و المراد و المراد المراد الفير المراد المراد و المراد و المراد المراد و المراد المراد و المراد

| | AY

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاما المنام .

تسكليفا ، أو مصححة لكون الأمر والإنجاب أمرا وإنجابا ، أو كونها لطفا المسكلان ، أو مقتضية لمزيد سرور في المناب ، وقد بينا أنه لا نجب من حيث قلنا إنه يحسن منه تمالى إرادة الأكل والشرب من أهل الجنة أن بحسن منه أن يربد من أهل النار ما يقتضيه لهوله : « اخسئوا<sup>(۱)</sup> فيها ولا تكلمون » ؛ لأنه لامهني لهذه الإرادة ، ولأن هذه اللفظة لم توضع ليؤمر بها ، وإنما يراد بهما الطرد والإبعاد . وقد شرحنا ذلك من قبل . والسكلام في أنه لا يحسن منه إحداث فعل من الأفعال لإرادة إحداثه فقط ، وأنه لا يد من أن يريد / إحداثه على بعض الوجوه التي يحسن لأجلها ، فنا بيناً هقد أتى عليه من أن يريد / إحداثه على بعض الوجوه التي يحسن لأجلها ، فنا بيناً هقد أتى عليه من أن يريد / إحداثه على بعض الوجوه التي يحسن لأجلها ، فنا بيناً هذا أن التمويض من أن يريد / إحداثه على بعض الوجوه التي يحسن لأجلها ، فنا بيناً هذا أن عليه من أن الإرادات وعددها ، وكيفية تناولها لما تتناوله فسنذ كره من بعد إن شاء الله .

وهذه الجلة ، كافية فيا قصدنا بيانه فى هذا الفصل

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٨ سورة المؤسين

# الكلام فى وجه الحكمة فى التكليف وما بتصل بذلك

اعلم أن وجه الحكمة فى خَانَى المكانَّف أنه تعالى خلقه لينفمه بالتفضّل ، وليسرَّضه للثوات ، وإن كان المعلوم أن إيلامه مصلحة لهأو الهيره فلا بدّ من أن يخلقه لينفمه بالأعواض فيكون نافعا من الوجوم الثلاثة ؛ وإن كان تعريضه للموضَ تابعا لتكليفه أو تسكليف غيره ، فلا يستقل بنقسه ؛ كاستقلال الوجهين الآخرين .

وقد دللنا من قبل على أنه يحسن منه أن يخلقه لينفعه تفضّلاً ، فلا وجه لإعادته ، وسنذكر وجه الحكة في الآلام من بعد

وقد ثبت أن الواحد منا يحسن منه أن يمر ض غيره للمراتب العالية ؛ بأن يمكّنه مما يصل به إليه فذلك (١) في بابه بمنزلة إيصال نفس المنفعة إليه ؛ بل ربما يكون أعظم في النممة . وثبت أن الثواب مستحق على وجه التعظيم والتبجيل ، ولا يحسن فعله إلّا بأن بكون مستحقاً ، فإذا أراد تعالى وصول المسكلة إلى هذه المنزلة حسن منه أن يمر ضه لما به يصل إليها ، وليس ذلك (٢) إلّا بالتسكليف

وليس لأحد أن يقول: إذا لم يكن للنواب أصل في الشاهد من جنسه ، فمن أين أن ها هنا ثو ابا مستحقا<sup>(٣)</sup> على الأعمال ؛ وذلك لأن المدح والتعظيم قد ثبت استحقاقهما في الشاهد على فعل الواجب والإحسان ، فغير ممتنع أرث يُتوصَل بهما إلى معرفة صفة الثواب . فأما أصل الثواب فإنما نعلمه بأنه قد ثبت كونه تعالى حكيما ، ولا يجوز مع

 <sup>(</sup>١) ق الأسل : « ق ذلك » . (٢) ق الأسل : « كذلك » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ استعقاء . .

ذلك أن يلزم المكلف الشاق إلا لينفمه بنفع لا يحسن الابتداء به ، وإلا كان الإلزام عبثاً ، والذي لا محسن الابتداء به لابدّ من أن يكون مستحقاً . ولا مجوز أن يكون هو المدح فقط ؛ لأنه لا يحسن إلزام الشاق لأجله ، فيجب أن يكون منفعة ، ويجب كونهما دائمة خالصة من الشوائب؛ على ما نبيّنه في باب الوعيد . فإذا ثبت ذلك صبحٌ أن يثبت النواب. ولا يجب أن ينبت الشيء إلَّا بعد أن يكون له نظير في الشاهد. فأمَّا إذا كان طريق إثباته خلاف هذا فنير ممتنع أن يثبت بدليله ، وإن لم يثبت له في الشاهد نظير . ومتى صحّ استحقاق النعيم الدائم بالعبادة ، حسن منه تعالى أن 'يلزمها المكلَّف ، مدر منا له بها لهذه المنزلة .

فإن قبل : خــبِّرونا : أتقولون: إنه تعالى يخلق المـــكلَّف في الابتـداء لينفعه بالتكليف ، أو بجمله بالصفة التي يكلف ممها ، لينفعه بالتكليف ، فإن قلتم : إنه يخلقه اينفعه بما يصل بالتكايف إليه فقد علم أن خَلْقه إيّاه إذا لم يصح أن يتعرض للثواب متى لم بجمله بصفة المحكلف فإرادته عند خلقه أن بصل إلى الثواب لا وجه له . ولو جاز / أن يريد بخلقه التعريض للثواب ، وإن لم يجعله بصفة المسكلف ، لجاز أن يربد أن ينغمه - عهر ب مخلقه إياء على صفة المحكف دون خلقه إياء حيا ، وإن لم يجمله حيا . وإن قلم : إنه إنما يريد بتمرضه للتواب أن ينفعه على هذا الوجه بجمله إياء على صفة المسكلف دون خلقه إله حيا فلا وجه لما قدمتموه وذكره الشيوخ في الكتب من أنه تعالى يخلق المكلف ويخترعه لينفعه من الوجوه الثلاثة .

قيل له : إنه تسالى إذا علم أنه سيكلُّمَه من بمد فإنه يخلقه لينفعه تفضَّلا وعلى جهــة الشكليف، وإن كان متى جمله بصفة المكلِّف فلا بدَّ من أن يريد منه فعل مايصل به إلى الثواب، وتكون هذه الإرادة النانية منه بنفسها تكليفا؛ لأنها تقوم مقام الأمر والإلزام ، مم تقــدم كون المــكلَّف عافلا بمــكَّنا ، والإرادة الأوَّلة هي إرادة لأن ينفعه

بالتكايف ، وإذا كانت إحداها غير الأخرى لم يمتنع حصول إحداها (1) عند الاختراع والثانية عند جمل المكلّف بالصفات المخصوصة التي معها بحسُن تكليفه .

فإن قيــل : إذا كان تعالى متى أراد بخلقه أن ينفعه من جهة واحــدة حــُـن خلقه واختراعه ، فمن أين أنه يريد أن يخترعه لينفعه من الوجوء الثلاثة ؟ .

قبل له: إنه إذا صحّ أن بنتفع من الوجوه الثلاثة ، فلو خلقه تعالى لينفعه من بعضها لحكان في حكم العابث بخلقه له على الوجه الذي يصحّ أن ينتفع بالوجهين الآخرين . فلذلك / قلنها: إنه تعالى إذا صحّ أن يخلق الجهاد ، ويريد بخلفه إيّاه أن يَنتفع به ، ويُستبر ، فخلقه إيّاه على أحد الوجهين يقبح ؛ لأنه في حكم العابث من حيث خلقه على الوجه الآخر . ينبّن ذلك أنه او خلقه (٢) ولما (٣) بجعله بصفة المكلف لصحّ أن ينتفع به (١) على وجه التفضّ ، فإذا جعله بصفة المكلف اقتضى ذلك صحّة انتفاعه على جمه التحكيف ، فلو لم يُرد أن ينفعه من هذا الوجه الكان هذا الفعل الثاني عبنا ، وكذلك لو آلمه ولم يُرد التعويض لهكان في حكم العابث ، فصار ماذكر ناه يبين أن إرادته لأن ينفعه بالوجوه الثلاثة ترجع في الحقيقة الى أفعال لا إلى فعل واحد ، وإن كان يخلقه ابتدا . للوجوه الثلاثة .

فإن قبل : فهلاً قلم : إنه تعالى متى خلق الخُلق لينفعه تفضّلا ، وصحّ أن يخلقه ، ويكلّفه فيجب أن بكون عابثا بخلقه على وجه دون وجه .

قيل له : متى لم يجعله بصفة المسكلف ، ولم يكن هذا هو المعلوم من حاله ، لم بدئ أن ينتفع على هذا الوجه لسكانت إراد، أن ينتفع على هذا الوجه لسكانت إراد، وبيحة ، وإنما يحسن متى أراد ذلك وصح الانتفاع على الوجه الذىأراده. فأمّا إذا لم إسمة

LAS

<sup>(</sup>١) في الأصل: و أحدهما » (٢) أي الحن ،

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « جمله » و11 هذا الجازمة أخت لم » وهي تعتصة بالدخول على المشارع ، فالنااهر أن ماق الأصل من عمل الناسخ .
 (1) أي إضافه ، والأول حذفها .

ذلك فلا وجه لهذه الإرادة ؛ لأنها بمنزلة تكليف مالا يطاق فى القبح . فلذلك قلنا : إنه تعالى وإن خلق الأجسام وغيرها فى الآخرة ، فإنه لا يحسن منه أن يربد الانتفاع بها من جهة الاعتبار والاستدلال ؛ لأن ذلك منعذّر فى الآخرة ، لحصول العلم الضرورى لهم ، وإن كان فى دار الدنيا لمّا كان الانتفاع يصحّ بالجسم من الوجهين ، / حسن أن يريده مه م تعالى على كلا الوجهين .

يبيّن ذلك أنه إذا لم يصحّ أن ينتفع من الوجهين جميعا ، صار القديم تعالى غير فاعل له على أحد الوجهين ، فيصير بمنزلة مالم يخلقه من الأفعال ، فإذا كان ماهذا حاله لا ينسب فيه إلى العبث ، فكذلك ماخلقه ولم يصحّ أن ينتفع به من وجهين . فأمّا إذا صح أن ينتفع من كلا الوجهين فلو لم يرد أن ينفعه منهما لكان بمنزلة أن يفعل فعلا ولا غرض في فعله ، في كونه عابثا ، تعالى الله عن ذلك .

فإن قيل : فيجب على هذا أن يحسن منه أن يخلق تمالى جميع الأحياء لينفعهم بالتفضل فقط ، ولا يجملهم بصفة المسكلةً .

قبل له : إن ذلك جائز عندنا ؛ لأنه بحسن منه تمالى أن يبتدئ الخلق في الجنة ، وأن يخلقهم بسفة البهائم ، أو بصفة المقلاء الذين لا يحسن تكليفهم للإلجاء، وما يجراء.

فإن قيل : فيجب أن يحسن منه تعالى الإهال والإمراج (١) ، وألا يظهر نسه بالشكر اللازم للمنم عليه ، وهذا مما لا يحسن من الحكم .

قبل له : إنا سنبيّن أن الإمراج والإهمال إنما يقبحان ؛ لأن المهمّل قد صار بالصفة التي يجب أن يكلّف ، فتى لم يكلف والحال هذه كان تُمرّجا مهملا ، وليس كذلك

<sup>(</sup>١) أي الإهمال ، من توقم : أمرج الدابة : تركها تذهب حيث شاءت .

حال من يصِر بصفة المسكلَّف ؛ لأن هــــذا الوجه لا يصح فيـــه . وسنشرح القول في ذلك من بعد .

فإن قال : فيجب أن يحسُن منه تعالى أن يخلق جميع الأحياء مكالَّمين ؛ لِماً فى ذلك من تمريضه إياهم للمنافع العظيمة . قيل له : قد كان ذلك جائزا حسنا لو فعله تعالى / و إنما يقبح ذلك إذا عرض فيه مايقتضى كونه مقدة . وأمّا مع زوال ذلك فهو حسن .

فإن قال: أفيحسن منه تعالى أن يخلق جميع الأجسام بصفة المسكلات ، حتى لايخلق مع المسكلات شيئا من الجادات ؟ قبل له : إذا لم يتملَّق تكليف المسكلات بالحاجة إلى الجاد البيّة ، وصح كونه مُزَاح البيّة في جميع الوجوه ، مع عدمه (۱۱) ، فيجب أن يحسن ذلك ؟ لأن الدلالة قد دأت على صحَّة كونه بمكنا بكل وجوه التمسكن عافلا ، وإن لم يكن هناك ما يستقر عليه أو يبطله . فأمًا إذا جرى التسكليف على ما نجده فلا بدّ من أجسام غير حَيّة البتمكن معها من أداه العبادة أو بعضها وليس لأحد أن يقول : أليس في جملة ما يشتهيه الحتى ما لا بدّ من كونه جمادا ؛ نحو المأ كول وغيره ، وذلك لأنه كان لا يمتنع أن يجمل نمالى شهوة جميع الأحياء في النظر والشم والسماع ، وكل ذلك مما لا يوجب ثبوت الجاد من الحتى ، لكنه لا بدّ من خلق مالا يتم كونه حيًّا إلا ممه ؛ كالتّفس الذي مواد من المواه . ومتى خُلفت له حاسة العين فلا بد من شماع تسكامل به الحاشة . ولا بدّ من دم وعظم وما شاكلهما. فأمًّا أن يجب وجود الجادات كالسماء والأرض وغيرها فبعيد إلا دمالة تما للصلحة بهما أو التسكليف .

فإن قيل : كيف يحسن منه تعالى أن يكلف الحيَّ مع علمه بأنه يعطَب ، ويهلك ولا يقبل ما كُلَفه ، ويسىء ، اختيار نفسه ويَنتُحَس حظَّها ، وُيُقدِم على الكفرالمؤدّى إلى المذاب الدائم ، وبقتطمه تعالى بذلك عن النفضّل عليه دائمًا .

<sup>(</sup>١) أي عدم الجاد .

قيل له إن القصد أن نبيّن أولا حسن / القـكليف ، فمتى ثبت حسنه إذا كان المعلوم ٥٥ ب أن المـكلف بؤمن ، فقد تم المراد ، ثم نبيّن من بعد حُسن تـكليف من يعلم أنه يكفر ووجه الحـكة فيه ، وذلك يزيل القدح بما أورده .

# ذكر مسائلهم في هذا الباب سؤال

أحد مانماً قوا به قولم: إنه نمالي لو كلّف لسكان قد أحوج ، وأضر بالمكاف ، وإن جمل له السبيل إلى إزالة ذلك فهذا يقبح من الحكيم ، كما يقبح منه أن مجرح ثم بداوى ، وبطرح في البحر ثم ينجى من الغرق . وهذا بعيد ، لما بيناه من قبل من أن التعريض في حكم إيصال نفس النفع إليه في الحسن ، وبيناه بالشاهد ؛ لأنه محسن من الواحد منا تعريض في م ثلاً مور الشاقات ؛ للولايات والمراتب وغيرهما . فإذا صبح ذلك بعل مافاله ؛ وليس النواب مما يزال به الضرر ، لكنه بستحق على المشقة إذا وقع على بعض الرجوه ، فإذا حسن من الواحد منا تحمل المشاق المنافع المفليمة ، مع الاستغناء عبها بهزرها ، حسن منه تعالى : أن يكلف لهذه البغية . وقد ثبت أيضا في الشاهد أن من حُير بين التعريض للمثقة منقطمة لمنافع عظيمة دائمة ، لا يُؤثر بين التعريض لمشقة منقطمة لمنافع عظيمة دائمة ، لا يُؤثر الا الثاني دون الأول ، فيكذلك القول فيا ذكرناه . وإنما تبح من الواحد منا أن يُعرق موجب المفرر ، وذلك يقبح فعله وإن حسن بعد وجوده التخلص، ولبس كذلك حال التكليف: المفرر ، وذلك يقبح فعله وإن حسن بعد وجوده التخلص، ولبس كذلك حال التكليف:

<sup>(</sup>١) ق « الأصل ه السريس» من غير قط ، وتقرأ : التعريض .

<sup>(</sup>٢) زيادة النضاعا المتام :

## 

وأحمد ماذكروء أن التكليف لوحسُن لكان إنما يحسن ، لأنه يؤدى إلى استحقاق الثواب، والثواب لا يُستحق بأن يفعل الفاعلُ مالزمه ووجب عليه ، كما لا يستحقُّ الشَّكْرُ بَدَّلَكُ ، وإنما يستحقُّهُ بالفعل الذي بمثله يستحقُّ الشَّكر . ولو كلُّفه (١) تمالى لوجب أن يقرُّر في عقله وجوب الواجبات ، ولا يصحُّ أن يستحق بفعله الثواب . وفى هذا إبطال حكمة التكليف ، وإيجاب حكم الابتداء بالتفضل . وهذا باطل ؛ لأن وجوب الواجب لو أثَّر في استحقاق الثواب به لوجب أن يؤثَّر في استحقاق المدح به . ولوكان من حيث لابستحق به الشكر بجب ألّا يُستحق به النواب لوجب ألّا بستحق به الهدح والتعظيم ؛ لهذه الملَّة ، وفساد ذلك يبيِّن بطلان ماقاله . وإنما لم يستحق الشكر بالواجب المخصوص، لأن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم مع قارنة ضرب من التمظيم له ، وما يفعله الفاعل من الواجب لا يحسن ذلك فيه ، وليس كذلك حال الثواب ؛ لأنه مستحق بالواجب كاستحقاق التمظيم ، ولذلك يستحق الواحــد منا على الواجب الذى يخصّه المدح ، ولا يستحق الشكر إلا على مايتعدى إلى غيره من النم ، ولذلك لا يستحق الشكر على نفسه من حيث نيل الملاذَّ ، وإن كان متى ألَّذَ غيره للـْ : خالصة يستحقُّ عايه الشكر ، وإبما قلنا فيما يفعله القديم تعالى وغيره من الواجبات : إنه يستحق عليه الشكركا يستحق عليه المدح ؛ من حيث كان متفضَّلا بما هو كالسبب له ، فصار كأنه متفضَّل به ، وليس كذلك مابجب على أحدنا ، كوجوب الدّين والمصالح وغيرها لأنه ليس بتفصل ولا له سبب / فيتفضّل به ، فلا يستحقّ الشكر عليه . وإن استحق الموجب علينا الشكر من حيث إنه تفضل بالإنجاب على وجه مخصوص .

<sup>(</sup>١) في الأسل: ه كان ه .

فإن قيل: لو كان النواب إستحق بالواجب ، لاستحال وجود الواجب على من استحالة المنافع على من استحالة المنافع عليه النواب كالقديم تعالى ، وفي صحة وجوب الواجبات عليه مع استحالة المنافع عليه دلالة على صحة ماذكرناه .

وقد بينا من قبل أن استحقاق الثواب وغيره بالفعل لا يرجع إلى جنسه ، وبصح - صول المنع فيه فلا يمتنع حصول الواجب ثمن لا يستحق به الثواب إذا لم يصبح وقوعه «اله على الوجه الذي يستحق التواب به . فأمّا المدح فإنما وجب تساوى جميع الواجبات هذه ، لأنه يتبع كون الفعل واجبا أو ندبا . أو تفضلا لحق الفاعل بفعله مشقة أو لم ناهق . فاذلك يستحق تمالى المدح كا يستحقه الواحد منا و إن لم يصح أن يستحق الثواب لما بيناه .

وهذه الجلة تسقط ما سأل عنه .

## س\_\_\_وال

روأحد ما قبل فی ذلك أنه قد ثبت فی الشاهد قبح إلزام العاقل الفعل الشاق إلّا ۱۸۷ برضاه ، عظمت المنافع التی بستحق بها أو قلت ، ومتی كان راضیا بذلك حسن إلزامه ، للت المنافع أو كثرت ، فقد صار حسن الإلزام يتبع رضا من يكلّف ذلك ، ولا يتبع على بستحق به من المنافع ، فإذا صع ذلك فيجب أن يقبح منه تعالى التكليف ، من حيث

يقتضى ثبوته إلزام الأمور الشانَّة من غير رضا ، وهذا قبيح كما ذكرناه .

وهذا باطل ؛ لأنه قد يحسن من الواحد منا أن يفعل بالنير ما يُكزه عنده الفعل ، وإن لم يرض بذلك ، نحو ما ينبّه على ردّ ما يلزمه من الوديمة ، وقضاء ما يلزمه من الدّبن لمّا كان ما ينبّه عليه إنما يجب عليه لمنافعه ، لا لمنافسع المنبّة ، فلذلك يحسن من المقديم تعالى أن بوجب في المقل الأفعال لمنافع العبد ، بأن يعر فه حال هذه الأفعال واختصاصها بالصفات التي يلزمه فعلها فإذا صح ذلك لم يعتد فيه برضاه وفارق حاله حال ما يلزم غيره بأمر الأفعال الشاقة لمنافعنا ؛ لأن ذلك يجرى الموضات التي يجب أن يعتبر فيها التراضى .

وليس لأحد أن يقول: إنما يحسن من أحدنا تنبيه الغير على الواجب؛ لأنه لا يكون موجباً عليه الفعل بهذا التنبيه، من حيث يَمرف بعقله وجوب ذلك عليه عند التنبيه، فيمود الحال فيه إلى أن الموجب لذلك عليه هو فعل الفاعل؛ وأبس كذلك حال القديم تعالى لوكلف؛ لأنه يكون هو الموجب دون غيره.

وذلك لأن القديم تعالى يمر "ف حال الواجب، إمّا باضطرار، وإما بنصب الأدِلّة ولحب ولحكان التمريف بجب على المسكلاً ؛ لأن الواجب بجب بإبجاب موجب / بفعال بفعال المجابه، أو يفعل على تقتضى وجوبه ، فالملبّة أبضا إنما يفعل ما عنده بجب الواجب ، لا أنه بوجبه عليه في الحقيقة ، وإنحا بجمل الإبجاب متعلقا بالتنبية دون الفعل من حيث تقدم الفعل ولا إبجاب ، ومتى حصل التنبية تبعه الإبجاب ، فالحال فيهما إداً لا مختلف .

ولذلك قلمنا : إن سائر ما يوجبه القديم تمال إنما يضاف إيجابه إليه من حيث يعرُّف المسكلف صفة الواجب ، فيسكون لازما أو من حيث بدأة على ذلك . وليس كذلك حال ما يوجبه أحدنا على غيره برضاه ، لأن الإيجاب (') لا يتبع المهرفة بحال الفعل بل يتبع الشرط والقول ، وهذا بمنزلة ما نقوله : من أنه تعالى إذا أباح الشيء فإنما يمر ف المسكاف حسنه على وجه لو عرفه من دون إباحة القديم لسكان مباحا في وليس كذلك إباحة الواحد منا غير و لدخول داره وأكل طعامه ؛ لأن الإباحة تتبع في ذلك القول وما بجرى بجراه .

على أن الواحد منا لو تمكّن من إنجاب الفعل على غسيره ، على الحد الذي يوجبه الله م، لحسن منه ذلك وإن لم يحصل الرضا ، لكن ذلك متعذّر من جهات :

منها أنه غير فادر على أن يمرُّف ويدلُّ على الوجه الذي يفعله القديم تعالى .

وسُما أنه لا يتمكَّن من إبانته على الوجه الذي يصحَّ من القديم تعالى .

ومنها أنه لا يتمكَّن من جعله على الصفات التي معها يستحقُّ الثواب.

ولذلك قلنا : إن الواحد منا لو قدر من التمويض على الآلام على الحدّ الذي يقدر هليه القديم تعالى لحسن منه فعل ذلك بالبالغ ، وإن لم يرض به على مانبينه من بعد .

على أن الواحد منا إذا استأجر غـيره ليهمل عملا فليس هو الملزم في الحقيقة ، / بل المستأجر هو الذي ألزم نفسه ذلك على وجه مخصوص . ولذلك تختلف شروط إلزامه الملك ، وتختلف أحكامه . وفيه مايتغير (٢) بالشرع ، وفيه مالا يتغير (٢) ، وفيه مايصح اللسخ فيه ، وفيه خلافه ، فإذا صح ذلك لم يمكن حل إيجاب القديم تعالى الأفعال وسائر العكاليف عليه ، وجعله أصلاله .

| ٨٨

هــذا لو ثبت أن هــذه الأمور تجب من جهة الفعل بالقول والشرط، فــكيف

<sup>(</sup>۱) أي بين الناس بمضهم وجنس .

<sup>(</sup>٧) كأن الراد أن بسن عنود الإنجار غسيره الشرع عما كان معروفاً من قبل وحدله حدودا . والمكامة في الأسل غير منفوطة ويصح أن نفراً : « يتعبر » أي يقدر ويحدد من قولهم : عير الدراهم : وإنها . وهو مأخوذ من العبار

وهذه الجلة تبطل ماسأل عنه .

### سؤال

وأحد ماقالوه أن التكليف لو حسن لحسن منه تعالى العقاب الدائم إذا لم يغمل المسكلف مالزمه ؛ كما يحسن الثواب الدائم إذا أطاع . وقد علمنا قبح العقاب من الله تعالى ؛ لأن الإضرار بالنسير لا يحسن إلا لمنفعة أو دفع مضرة في الشاهد ، ومتى عُدِما قبح .

ولا يحسن أبضا من أحــدنا الإضرار بالغير إلّا إذا كان له فيــه منفعة ، فأمّا إذا عرى من ذلك فيه وفى المضرور فيجب قبحه لا محالة ، وفى قبح ذلك وجوب قبح التكليف أصلا .

وهـذا غلط ؛ لأنه يحسن فى الشاهد ذم فاعل القبيح والمخيل بالواجب وإن غمه ذلك وساءه من غير نقع له فيه ، ولا للمذموم ، بل لأنه مستحق فقط ، فيجب أن يحسن المقاب لهذه العلم ، وإذا لم يـكن للعقاب أصل من جنسه فى الشاهد فيجب حمله على الذم ، على مابيناه فى شهوة القبيح من قبل ، ونحن نبين من بعـد استحقاق العقاب وحسن فعله ، وأنه يُستحق دائما فى باب الوعيد ، وذلك يسقط مانعاق به هذا السائل.

∫سؤال ٨٨ .

قالوا: لو حسن منه نمالى النكليف ، لوجب أن يستحقّ المكلّف العقاب إذا عمى ؛ كا يستحقّ المكلّف العقاب إذا عمى ؛ كا يستحقّ الثواب إذا أطاع ، واو كان كذلك لوجب أن يكون تعالى معاقبا له بأنه لم بنفع نفسه ، من حيث علم أنه إنما يكلف المكلف لينفعه فلوعاقبه إذا لم يطع صاركانه قال له ؛ انفع نفسك بالطاعة وإذا أنت لم تنتفع بذلك عاقبتك عقابا دائما ، وهذا قبيح في الشاهد ؛ لأن من عرّضناه لمنفعة لا يحسن منا أن نُضِرّ به إذا لم بتمرض لطك المنفعة .

وهذا غلط ؟ لأن العقاب لا يستحقّه المكلف بألا يتمرض المنقمة ، وإنما يستحقه لأنه يفمل القبيح أو يخلّ بالواجب ، وقد ثبتأن الذّم يُستحق في الشاهد على هذين الوجهين، وإن أضر ذلك بالمذموم ، لالأنه لم ينفع نفسه ، لكن لإقدامه على القبيح . فكذلك القول في المقاب ؟ لأنه إنما يستحقه المكلف من حيث فعل قبيحا ، أو لم يفعل الواجب في عقله .

وقد ثبت في الشاهد أن من ردّ العطية والهبة لابستحق الذّم وإن لم ينفع نفسه ،ومن فمل قبيحا يستحق الذّم وإن انتفع به عاجلا . وذلك يبيّن أنه لامعتبر في استحقاقه بألّا بنفع نفسه في الشاهد ، وأنه إنما يستحق من الوجه الذي بيناه .

فَكَذَلَكُ القول في القديم تعالى : أنه يحسن أن يماقب المُكلف ، لالأنه لم ينفع الفسه ، لكن لإقدامه على القبيح وإخلاله بالواجب .

وقد ثبت أن الواحد منابحسن منه تقديم الطمام إلى الجائع لينفعه به ، وإن كان متى توك أن ينتفع به ، وإن كان متى توك أن ينتفع به وأدّاه هذا الترك إلى مضرة عظيمة فقد لحقه مضرة ، واستحق مع ذلك الذّم ، ولا يوجب ذلك أن يكون سبب المضرة والذّم أنه لم / ينفع نفسه ، بل سببهما أنه أقدم على القبيح بهذا الترك ، واستحق من العقلاء الذّم .

فكذلك القول فها قدمناه :

### ســؤال

قالوا : كيف يحسن تمريض المسكلَّف للمنافع بالأمر الذي يصل بتركه وضده إلى المضارّ الدائمة ، وهل هذا إلا نقض الشاهد ؛ لأن الواحــد منا لو عرَّض غيره ببعض الأقعـــال لمنفعة عظيمة ، مع العلم بأنه بصل بتركه وخــلافه إلى المضاد (١) ألم يقبح ويخرج المر"ض من أن يكون حكما منما فكذلك القول في التكليف .

وهذا بعيد ، وذلك لأنا في الشاهد لا يصح أن نعرُّض لمنفعة دائمة ؛ من حيث كان الانتفاع الواصل من جهتنا لايصحّح (٢٠ كونها دأمَّة ، ولأن المنفعة التي نعرضها له إنما تـكون في هذه الدار المنقطمة ، فإذا صحّ ذلك لم يحسن أن نمر ضه لمنفمة ، مم علمنا بأنه يستحقُّ بتركه المضارُّ الدائمة أو الزائدة على قدر النفعة التي نمرضه لهـــا ، وليس كذلك حال الشكليف؟ لأنه تعالى يُمرّض به لمنفعة داعّة ، فلا يمتنع أن يستحقّ بتركه وخلافه العقاب الدائم .

وبمد، فإن السائل اعتمد في سؤاله على دعوى ؛ لأنه يحسن عندنا ما ادّعي قبحه من التمريض لمنفعة عظيمة ببعض الأفعال ، وإن علم من حال المر"ض أنه متى تركه استحق المضار الدائمة أو المنقطعة فإذا كان الخلاف فيه لم يصح الاعتراض عليه بالدعوى .

ولا فرق بين ماقاله ، وبين القول بأن التمريض للمنفعة الدائمــــة أو المظيمة المنقطمة لابحسن [ ف (٢٠ الفعل ] الذي تركه وخلافه بؤدي إلى مضرة أصلا وإعا يحسن متى أدى فمله إلى المنفعة وتركه إلى فوشها فقط . ولا فرق / بين هذا القول وبين القول بأن المشتمّة إذا أدَّت إلى منافع عظيمة تقبح ، وفساد ذلك معلوم باضطرار .

 <sup>(</sup>١) ق الأصل : « المراد » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ه إصبح ٢ . (٣) زيادة التضاما الثام

على أنه قد ثبت فى الشاهد أن إرشاد الضال ، والتنبيه على الواجب يحسن منا ، وإن علم من حال من أرشدناه و نبهناه أنه إذا ترك (() ذلك أو أخل به يستحقّ الدّم الدائم، فإذا لم يوجب ذلك قبح الإرشاد فكذلك لا يوجب ما قالوه قبح التكليف ؛ لأن دوام المقاب لو اقتضى قبح التكليف لكان دوام الذم يقتضى قبح الإرشاد والتنبيه على الإنصاف وغيره من الواجبات .

وإنما يقبح في الشاهد أن يمر في النير لمنفعة ، وبعلم مع ذلك أنه متى خالف يُضر به ؟ لأن الضرر لا يستحق على ترك التعرض المنافع إذا لم يكن التعرض لها واجبا ، وأذلك لم يفترق الحال بين يسير الضرر وكثيره ، فلا يصح أن يجعل ذلك أصلا للتكليف ؟ لان ترك ما كُلفه الإنسان قد يكون قبيحا ، وقد يكون المكلف بألا يقعله مخلا بالواجب ؟ ومن حق هذين الوجهين أن يستحق بهما المضار كا يستحق بهما الذم .

على أن هذا لو قدح في حسن التكليف، لكان إنما يقدح في حسن تكليف من إما أنه يمصى ويكفر ؛ لأن الممتثل لِما كُنف لايستحق العقاب والمعلوم من حاله أنه يصل إلى ما عرض له .

وقَصَدنا في هذا الموضع بيان أصل وجه الحكمة في أصل التكليف. فإذا زال القدح بما قاله فيه فسنبين من بعد الجواب عن ذلك عند الكلام في تكليف من يعلم أنه يكفر.

#### سؤال

 <sup>(</sup>١) ق الأسل : « فعل أثرك ، وظاهر أن ( فعل ) سبق فلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) ق الأصل: د المكلف ت .

فكيف بحسن أن يُصدل به عن النميم المقطوع به الذى لا يقتضى غَرَرا إلى ما يتضمَّن ذلك ا أوليس الواحد منا إذا أمكنه أن ينم على ولده بما لابتضمن الغرر ، ويعلم وصوله إليه ، قهم أن يعدل به عن ذلك إلى غيره بما يتضمن الغرر ، ويكون وصوله إليه على وجل ا فهلا حكم بمثله في التكليف .

وهـذا غلط ؟ لأن النفع التيمَّن قد يترك في الشاهد لنفع مشكوك فيه إذا كان أعظم منه . وقد يمـــدل الواحــد عن الراحة إلى المشقَّة ، يطلب بهـــا منافع هو من الوصول إليها على وجل .

ولولا صحةً ما بيناه لم يحسن من الإنسان التجارات والعلاجات وما شاكلهما . فإذا صح ذلك فما الذي ينكر أن يحسن عن بمرأض غيره لمنفعة أن يعدل به من نفع يسير إلى نفع عظيم يصل إليه بمشقة ، مع علمنا محسن اختيار ذلك من العقلاء في الشاهد . وكون المنفعة مشكوكا في حصولها لايؤثر ، كا لا يؤثر في حسن تعرض العاقل لها بالأمورالشاقة، والعدول عن الراحة إليها . فكذلك لا يؤثر في حسن اختياره تعالى ذلك له كلف .

وبعد ، فإن التمريض للنقع قد يحسن إذا علم المعرّض الوصول إليه قطعا ، وإن شكّ المعرّض في ذلك . بل قد يحسن ذلك بمن لاعقل له ، فلا معتبر إذاً بشكّه إذا كان المعرّض عالمياً . ولذلك يحسن من الوالد أن يعرّض ولده الصغير للمنافع ، وإن لم يمكن بحيث يعلم وصوله / إلى ذلك . وإذا لم يمكن بفعل الممكلف اعتبار فيجب أن يحسن التمكيف ، وإن كان الممكلف على خطر من وصوله إلى الثواب .

هذا لو لم يكن في كونه شاكما في ذلك لطف ، فأمَّا إذا كان حصوله بهــذه الصفة ممّا به بشكامل التكليف لأنه لو علم أنه يطيع ويبقى الــكان كالإغراء بالمعاصى أو في حكم الإلجاء إلى الطاعة فيجيب ألّا يحسن التكليف إلّا على هذا الوجه .

على أن ذلك إن قدح فإنما يقدح في تسكليف من إمام أنه يكفر ، وتحن نبيّن القول

فى ذلك من بعد . فأمَّا الوالد فإنه لا يمتنع أن يعدل بابنه عن منفعة مبتدأة إلى أن يعرّضه لمنافع عظيمة مع الشك فى الوصول إليها ، وذلك مما يستحبّه العقلاء دائما فى أنفسهم وأولادهم ، فبأن يجمل ذلك دلالة على مانقوله أولى من أن يعترض به على قولنا .

## سؤال

قالوا: إذا ثبت قبح تكليف الواحد منا غيره الأفعال من غير أجرة معجَّلة ، وثبت أيضا أنه يقبح أن يكلف على وجه الجبر ، وعلى وجه يعلم أنه يلحقه المضرة بألا يفعل هاكلمَّناه ، أو بأن نضر به نحن ، فيجب أن يقبح ذلك منه تعالى. ومتى لم تلحقوا الغائب بالشاهد أبطلتم الأصل المعتمد في إبطال قول المجبرة في أن مايقبح منا الا يقبح مثله من الله تعالى .

وهذا غلط ؛ لأن التكليف إنما بحسن متى كان للفعل صفة الواجب والندب ليصح أن يستحق به النواب . ولذلك لا يحسن منه تعالى أن يسكلف زيدا القيام والقعود ؛ كا يكلف رد الوديمة والإنصاف وشكر المنع ، متى لم بكن فيهما مصلحة / ولذلك اختلفت ١٩١ الشرائع بحسب المصالح . فإذا ثبت ماقلناه وكان الواحد منا إذا كلف غييره فإنما إسكلفه مالا يختص بهدده الصفة ، ويجب أن يقيح تكليفه إيّاه كقبحه من القديم تعالى .

فأما إذا كأنه بنساء دار لأجرة معجلة فإنه يحسن ؛ لما لهما فيمه من المنقمة ، وإن طان يجب أرث يعتبر فيمه الرضا ، أو ما يقوم مقامه . فلذلك حسن ، وأن تحسن التجارة وغيرها .

والذي يجب أن يجمل أصلا للتكليف ماثبت أنه يحسن من أحدنا تنبيه الغير على الراجبات من ردّ الوديمة ، وشكر النعمة ، وتخويفه مِن ترك النظر في معرفة الله أوّلا ؟

لأن هذه الأمور تقتضى تمريفه مايلزمه فى عقله . وهكذا تكليف الله تمالى ؟ لأنه إنما يكلف بأن يمرّف المكلف بهقله أو ينصب الأدلّة على وجوب الواجبات عليه ، إلى ماشا كلها. وذلك يبيّن أنا قد سوّينا بين الفائب والشاهد فيا يحسن ويقبح من التكليف. وفارق قولنا فى ذلك مايقوله الحجبرة ؛ لأنها حكمت بحسن الشيء منه تعالى ويقبح مثله منا ، وإن وقما على الوجه الذى يقتضى قبحهما . وقد يهنّا فساد قولهم فى ذلك .

## سۇ ال

قالوا: إذا لم يحسن التكليف إلّا للتمكين وخَاتَى الشهوة ، وكانت قدرة الطاعة هي القسدرة على المصية ، وشهوة الخسّن هي شهوة القبيح ، وتعلقهما بالقبيح بوجب قبحهما ، فيجب قبح التكليف الذي لا يتم إلّا بهما .

وهذا فاسد؛ لأن القدرة تحسن وإن تعلقت بالفبيح والحسّن ، وكذلك الشهوة ، و هذا فاسد؛ لأن القدرة تحسن وإن تعلقت الآلة على / وجه يحسن ، وإن صلحت الآلة للقبيح والحسن .

وقد بينًا من قبل أن الشهوة حَسَنة ، وإن تعلقت بالقبيح ، وأنها مفارِقة في هــدا الباب للإرادة فلا وجه لإعادته .

هذا ، على أن هذا القول يوجب قبح المبتدأ بالشهوة والنمكين ، لأمهما لحسهما بتعلقان على هدذا الوجه ، كلّف القادر المشهوى أم لم يكلف ؛ لأن البهائم هى قادر. مشهية كالمكلف . والقدرة (1) والشهوة يجب فيهما ما ذكره لجنسهما ، ولا يختلف حكمهما فيه لاختلاف أحوال من اختصا به . وقد دللنا على ذلك من حالهما وفى ذلك سقوط ماقاله .

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ القدر ﴾ وقد يصح على أنه حم القدرة ، والأول ما أثبت .

فإن قال : إنما طمنت بذلك من حيث تدءو الشهوة إلى القبيح ، فكان التكليف لا بتم إلا بأن ببعثه تعالى على القبيح ، أو يُغربه بفعله ؟ من حيث شهاه إليه ، ومكَّنه من هاله ، فيجب القضاء بقبحه .

قيل له : إنه تدالى إذا عرّفه ماعليه فى الإقدام على القبيح من الضرر العظيم ، ونهاه من فعله ، ورغّبه فى تركه ، والزمه إيّاه ، خرج من أن يكون باعثا عليه ، ومغريا به ، وإنما يصاح أن يسأل عن ذلك فى شهوة من ليس بمسكلف ، فأمّا شهوة المسكلف فيبعد الفدح بذلك فيه ؛ لأنه قد علم أن الواحد منا إذا أعطى غيره الآلة التى تصلح للمنفعة والمفررة ، وعرّفه المضرة ، ونهاه عن فعلها ، وتوعّده عليها بالعقاب ، لم يعتد مغريا ، ولا باعثاً على فعله .

فإن قال : فما قولكم في شهوة من ليس بمكلف ؟ قيل له : إنها تحسن متى كان الهلوم أنه لا يخطر بباله / القبيح ولا 'يقدم عليه ، ومتى أغناه باكمتن عن القبيح ، ومتى ألجأه ألّا يتناول القبيح ؛ لأنها في هذه الوجوه تصير كأنها غير متعلقة به . فأمّا إذا لم تـكن الحال هـذه فإنما يخلقها تعالى فيمن ليس بمكلف لمصلحة المكلّف ؛ لأنه إذا أمهده بمناما عن القبيح كان إلى أن يمتنع منه أقرب فيحسن لذلك ، وإن كان البعث على الفهل والإغراء إنما يصحان فيمن بعلم الدواقب وما شاكلها ، وأما البهائم وغييرها فذلك ممتنم .

## سؤال

قالوا: إذا صحَّ منه تعالى أن يبنى المكلف بِنْية منها لا يفعل القبيح ، أو لا يصحّ منه ، أو بجمله ممن لا تدعوه الدواعى إلى فعله ، فيجب أن يقبح منه أن يصيّره بالصفة التى تدعوه الدواعى إلى إيجاد القبيح . فإذا لم يتم التكليف إلّا بهـذا الوجه وجب القول بقبحه .

وهذا فاسد ، وذلك لأنه لا يحور أن يبنى تعالى المكاف بنية لا يصح معها منه القبيح ؛ لأن البني لا تختلف ، ولو اختلفت لم تؤثّر في هـذا الباب ؛ لأن أبنية الحيوان مفترقة ، ولا يؤثّر اختلافها في أن القادر منها على الخسّن يقدر على الغبيح ؛ من حيث ثبت أن القدرة لجنسها بجب ذلك فيها ، فكيف يصح أن يقال : إنه تعالى يبنيه بنية لا يصح أن يفعل " القبيح ، وحال القهدة والبنية ماقد مناه . ومتى صيره بحيث لا يمكنه فعل القبيح عالم أو بأن يمنعه من فعل القبيح خرج من أن يكون مكلفًا أصلا .

وما تقوله الجهال في الملائكة من أنه تعالى بناهم بنية بُضطر ون ممها إلى الطاعة ، وإلى مقارقة القبيح ، وأن غير ذلك لا يصح منهم فساقط / ؛ لأن هــذه الصفة كالمضادة للتكليف . فإذا ثبت كون الملائكة مكلفين فلابد من أن تكون ممكنة من الخسر والقبيح ، فلذلك قلنا : إنه تعالى لابد من أن يخلق فيها الشهوة للقبيح والحسن ، وإلا لم يحسن تكليفها . وسنشيع القول في ذلك من بعد .

فأمًّا حسن التكليف مع أنه تعالى يصح أن يجعله بحيث لا يُوَثَرُ القبيح بأن ياجِئه أو يفنيه بالخسّن عن القبيح ، فلا مطمن <sup>(٢)</sup> فيه ؛ لأنه إنسا يصح أن يكون أمريسا للثواب العظيم متى فقد هذان الأمران ، فأما مع حصول أحداً فذلك متعذّر .

وقد بينا أن التمريض للنفع العظيم يحــن ، وفي ذلك إسقاط • اسأل عنه .

## سؤال

قالوا : إذا كان التسكليف لا يتم إلاّ بأن يريد تمالى الإثابة قبل وقمها ووجودها ، وقد بينا أن المزم لا يصح عليه ، فيجب القول بقبح التكليف الذي لا يتم الاّ به .

<sup>(</sup>١) أي يفعل معها .

<sup>(</sup>٣) كَأَنَّه يَرَيْدَ أَنْ الجُوابِ عَنْهُ سَهَلَ ، فَكَأَنَّهُ لَا مَعْمَنَ فَيْهِ .

وهذا غلط ؛ لأنا لا نقول : إن التكليف لا يتم إلا بإرادة النواب ؛ لأن التكليف هو أهريف المكلف حال ما كلّف إذا جاله بالصفة التي معها يحسن تكليفه ، وإرادة الله أنه الفعل منه ، فتي فعل تعالى ذلك ، وعلم أنه سيتيبه إذا أطاع ، وكان قصده بذلك أن يلفعه بالتكليف بعد ، صَبح كونه مكلّفاً وحسن التكليف ، وإن لم يرد الإثابة ؛ لا يسم من أحدنا أن يمرض غيره لمرتبة عالية ببعض الأفعال ، وإن لم يرد حصول الم يسم من أحدنا أن يمرض غيره لمرتبة عالية ببعض الأفعال ، وإن لم يرد حصول الله نقد عرصه للمنفعة ، فكذلك القول فيا قدّمناه .

وبعد فلوصيح ما سأل عنه لحسن منه تعالى إرادة النواب في حال / النكليف ، سهه ا ، إن كان عزما ؛ لأن العزم لا يقبيح لأنه عزم ، ولذلك قد يحسن منا فعله على وجوه ، ، إنها حكمنا بقبحه منه تعالى لو وقع من حيث بكون عبثا لا فائدة فيه ، فإن حصل فيه فائلة ، وهي أن التكليف لا يتم إلا به فيجب حُسنه والقضاء بحسن التكليف . وفي فاك سقوط سؤاله .

## سؤال

فالوا: لو حسن التكليف لم يخل من أن يقدر تعالى على تكليف كل حى ، وعلى مهل كل جماد حيّا على صفة المكلّف ، وعلى خاق أجسام أخَر يجبيها ويكلّفها ، أله لا يقدر على ذلك . فإن قلتم : لا يقدر عليه وجب تعجيزه ، وإخراجه من كونه قادرا المه ، وإثبات مقدوراته محصورة ، ومختصة ببعض المحال دون بعض . وإن قلتم : الهمه ، وإثبات مقدوراته محصورة ، ومختصة ببعض المحال دون بعض . وذلك بخلاف الوسف بالقدرة على ذلك لزمكم أحد أمرين : إمّا أن يفعل مابقدر عليه ، وذلك بخلاف الوجود ، ويؤدّى إلى إثبات مالا نهاية له ؛ وإمّا ألا بفعل ذلك ، فيلزم كونه بخيلا مقمترا في الجود ، ويجب كونه محابيا بأن كلف البعض دون البعض ، مع معابيا مقمترا في الجود ، ويجب كونه محابيا بأن كلف البعض دون البعض ، مع

استحالة الانتفاع عليه ، ويجب كوله مقتصرا في بمض من خلقه على التفضّل، مع جوار أن يكلفُه ، وهــذا بوجب كوله عابثا بأن لم يجعله على كل صفة ينتفع عليها ، وينقض ذلك ماتعتمدونه في الإباحة ؛ من أنه تعالى لا يجوز أن يمنع من الانتفاع بالحــأ كول ويقتصر به على الاعتبار فقط .

وهـذا فاسد ، لأناقد دللنا على أنه تعالى قادر على مالا نهاية له من الإحسان وأعدادها فالصحيح أنه تعالى قادر على أن يجعل كل جماد مكلفًا ، ويخلق من الأجـام مالا حصر له ، ويجعلها / بصفة المكلف ، لكن ذلك غير واجب عليه ، لأنه متفضًل بالتكليف ، وابتداء الخلق للمنافع ، فله أن يفعل مايتفضّل به ، وله ألا يفعله : وأعـالا يجوز أن يخلق الأحياء ويكلفهم ، ولا يخلق كثيرا من الجمادات كرمالا يتم كون الحي حيّا إلا معه . فأمّا ماعدا ذلك فنير ممتنع أن يجعله خيّا وبصفة المكلف، وإن لم يجب ذلك على ماقد مناه .

وكما يحسن منه أن يخلق بعض الأحياء دون بعض ، ويجعل بعض الأجسام حيّة دون بعض من حيث لم يتقدم مابوجب عليه خلق الكلل ، فنير ممتنع أن يجعل بعضهم مكّانها دون بعض ، ولا يوجب ذلك كونه بخيلا ، لأن هـذه الصغة تفيد الإخلال بالواجب، وقد بينًا أن التكليف غير واجب عليه .

ومتى أراد الملزم لناكونه بخيلاكونه مكلفًا لبعض الأحياء مع حجة كونه مكلفًا له فقط فنحن مجيبون له إلى ماطلب، وإن أبينا وصفه بالبيخل من حيث يفيد في اللغة كو ٠٠ غلاً بالواجب تعالى الله عن ذلك .

وقد بيتنا أن وصفه بأنه ضنين لا يجوز أصلا ؛ لاستحاله المنافع عليه ، وبيتنا أن الجود غير واجب على القادر عليه ، فلا يمتنع ألاً يفعل تعالى ما لو فعله لكان جودا وفضلا وإحسانا . وأمّا ما ذكره السائل ؛ من أنه إذا لم بكلف الحيّ أو لم يجمل الجماد حيّا كلفا فقد اقتصر بخلقه على وجه دون وجه من المنافع ، وهذا يقتضى كونه عابثا ، كا الهوله في باب الإباحة ، فبعيد ؛ لأنا أوجبنا ذلك في الإباحة لمّا صح الانتفاع بالمباح من الله ألم الوجهين ، فلو منع تمالى من الانتفاع به على أحد الوجهين لكان ذلك عبثا من ١٩٤ أنه الوجهين ، فأمّا إذا لم يجعله تعالى إلّا على وجه واحد مما يصح أن ينتفع عليه فنير واسجب ذلك فيه ؛ لأن العبث يختص المثبت دون المنتنى من الأفعال ، وجهات الأفعال . والهجب ذلك قلما ، وجهات الأفعال . ولا لك عمنه مع زوال التكليف .

وأمّا قوله: يجب كونه تعالى محابيا فقد بيّما أن الذهب لا يصح أن يفسد بالعبارات، الله أن من شاء منا أن يصفه بالمحاباة إن أراد بذلك أنه لم يفعل ما لو فعله كان متفضلا الله عما تعترف به ، وإن أراد أنه لم يسوّ بين سائر من تفضل عليه في وجوه المنافع الله أيضا مما نقول به . وإنما تمنع من وصفه تعالى بالمحاباة ؛ لأنه يفيد في اللغة الإفضال عليه أللنام هذا المسائلة والمسكافأة ، وذلك لا يجوز عليه تعالى . وكل ذلك مسقط ما سأل عنه ، ألكازم هذا المسائل أن يجمل تعالى ما لا يتم كون الحي حيّا إلّا به : من عظم ودم وروح بالمورها حيّا ، وجعله تعالى ذلك حيّا ينقض القول بأنه مخلق الحيّ أصلا . ومتى قالوا : بالمورها حيّا ، وجعله تعالى ذلك حيّا ينقض القول بأنه مخلق الحيّ أصلا . ومتى قالوا : لا يجب ذلك ؛ لأن ما لا يتم كونه حيا إلّا به من الجادات أما أخرج الحيّ من كونه حيّا ألم يجب أن يجعله حيّا ، وليس كذلك حال غيره ، لزمهم ألاً يكون تعالى بأن يجعل (1) الحق حيّا دون دمه و نفسه بأولى من أن يجعلهما حيّين دون الحيّ ، لأنه كا يصح (2) أن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يخلق يجمل » ويظهر أن الـكانب كتب يخلق ، وبان له أن العبارة هي (جمل) فماً إنها واسى أن يضرب على ( خلق ) .

 <sup>(</sup>٢) ق الأسل : « لا يصح » .

يحيا عند وجودها فسكذلك يصح كونهما حيِّين مع وجود جسمه بأن يجمــل نصفه الدم / والقُوَّى().

ومتى قالوا: إنه تعالى نخير في ذلك: إن شاء جمل هذا حيّا دون ذاك، وذاك دون هذا ، من حيث كان متفضّلا في هذا ، من حيث كان متفضّلا أن يخلق بعض الأحياء دون بعض ، أو يجمل بعضهم حيّا دون بعض .

ومتى لم يقل بذلك لزم أن يفسل تمالى ما لا يتناهى ، وألا يتقدم فمله فى الوجود إلا وقتا واحدا ، وسائر ما يلزم الحجالف فى الأصلح من وجود الفساد على ما نشرحه من بعد .

## --\_ؤال

حُمكي عن برغوث (٢) أنه قال ؛ لا يمتنسع أن يخلق الله تعالى الخلق لا لينفعهم ، ولا ليضرهم ، ولا لوجه يخرج به من كونه عبثا . ويحسن أن يجعلهم بصفة المسكلة، ولا يسكلةهم لا ليعرضهم للثواب .

وقال سائر الحِبرة : إنه تعالى خلقهم في الابتداء لينفع بعضهم ، ويضر آخرين .

وقد ثبت أن ذلك قبيح ، وأنه تعالى لا يفعل القبيح ، فلا يجوز أن يكاتف من يعلم أنه يكفر ، ولكي يُضرّ به . ولا يجوز أن يخلق الخلق لا اوجه يحمر، عليه ؛ لأن العبث قبيح .

 <sup>(</sup>١) ق الأصل : « النوا » وكأنه بريد بالنوى الروح والعظم وغيرهما .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عیسی ، وبرغوث للب له ، من النکامین ، وله ذکر فی کتاب الانتصار ۱۳۳ . ۱۳۴ وانظر استدراکات الانتصار ۲۱۹ .

بهدله ، وأنه إذا لم يُشَرَّف وبُفَضل ويُمزَّ بأفعاله لم يصر حَكَما بها ، فيجب أن يحسن مهه الاختراع لا لغرض . وبـطنا القول في إبطال ذلك فلا وجه لإعادته .

فأمّا قولهم : إنما يقبح الفعل منا لتجاوزنا فيه الحدّ والرسم ، إلى ما شاكل ذلك فقد تقُصّينا بيان فــاده في أول باب العدل .

فأمًّا قولهم : إذا حسن منه تعالى أن بكلّف مع العلم بأن المكلَّف بكفر وإن / قبيح هـ هـ هـ الشاهد ، هـ الشاهد ، هـ الشاهد ، ويحسن منه ذلك ، وإن قبح أمثاله فى الشاهد ، السنامين فساده عند بيان حسن تكليف من يعلم الله من حاله أنه يكفر .

وأمّا قولهم : إذا جاز أن يخالف الواحد منا في صفات ذاته ، وإنكان حيّا ، فيكون مخالفا للأجسام ويكون قادرا لنفسه وغنيها لم يزل فهلاً جاز أن يخالف حال فعلنا ، فيحسن هذه ما يقبح مثله منا ، إلى غير ذلك من الأسولة المشاكلة لهذا السّوال ، فقد بينّنا سقوطه في أول باب العدل ، ودللنا على أن جهة القبح متى حصلت في الفعل وجب قبحه ، ولا مجوز أن يختلف باختلاف الفاعلين ، وبيننا أن ما وجب كون الحي منا جسها ومُثبتا (١) لا يصح فيه تعالى ، فيصح كونه عالما قادرا وإن تعالى عن كونه جسها مثبتا (١) .

واعلم أنهم مَّا(٢) تطرقوا بالطمن فيما يتصل بالتكليف إلى الطمن في التكليف ، نحو

<sup>(</sup>١) في الأسل ع مندنا له مِن غبر غط ، والظاهر ما أثبت . والمراد بكونه مثبتا أنه متحير في مكان .

<sup>(</sup>٧) هذه الدبارة تفيد التكثير . وونه حاء في قول أبي حية النمري :

ولمنا لمما نضرب الكبش صربة ... على وأسه تلتى اللسان من الفم والظر المماي في النجو في مبحث عامله .

طعمهم فى الإعادة وصحتها أو حسمها ، وطعمهم فى الاخترام والإماتة والفناء ، وطعمهم فى دوام النواب وخلوصه من كل شائب ، وطعمهم فى دوام العقاب ، وطعمهم فى قولنا فى الإنسان ، وأنه غير الروح عند ذكر الإعادة وكيفيّتها ، وطعمهم فى الشرائع ، وفى وجه الحكمة فى كثير مما خلق ، إلى ما يتصل بهذا الباب / .

وإنما أخَّر نا القول فيه ؛ لأنه نجى، في موضعه .

وربما طمنوا في التكليف بالمطاعن التي يوردونها في تكليف من يعلم أنه بكفر ، وإنما أخرنا ذكره لأن إيراده في موضعه أولى .

# « الكلام ف حُسن تكليف من يعلم الله تعالى أنه يكفر »

# 

قد بينًا في باب الإرادة أنّ الإرادة تتناول الشيء على طريقة الحدوث ، وأن كل ما صح عند المريد حدوثه أو حدوثه على بعض الوجوء بصح أن يريده .

وبينًا ذلك بأن ما اعتقد الواحد منا استحالة حدوثه لا يجوز أن يريده ، ومتى اعتقد العلم على المريد الواحد منا العلم أن يعبب لهذا الأصل سحة إرادة الواحد منا من غيره إحداث الفعل ، كان المعلوم أن يفعله ، أو لا يختار فعله .

فإن قال : إذا لم يصح تمانق العلم بحدوث الشيء إلا والمعلوم أنه يحدث ، فهلاً قلم إذاه في الإرادة ؟

قبل له : إن العلم يتعلق بالشيء على ما هو به ، فلا يصح أن يتعلق بحدوث الشيء إلا وبجب أن بحدث ، وإلا انقلب جهلا . وايس كذلك حال الإرادة ؛ لأمها تتناول حدوث الشيء ولا تتعلق به على ما هو به . وهي في بابها بمنزلة الاعتقاد الذي قد يتعلق والشيء على ما هو به وعلى ما ليس به ؛ لأنها لاتكون إرادة بأن تقع على وجه مخصوص ، المن جنس الفعل كالاعتقاد فحلها عليه أولى من حلها على العلم .

ولذلك لا يفترق حال الإنسان / فيما يجده من نفسه من كونه مريدا للشيء بين أن ١٩٦ ا إهدث عنــده أولا يحدث ، كا يجد العالج من نفسه أن معلومــه يجب أن يكون على ماعِلمه . وقد بيتنا من قبل بطلان قول المجبرة : إن إرادة كون مالا يكون تمن وشهوة ، فلا وجه لإعادته . ويجب أن تكون الإرادة في هذا الباب بمنزلة القدرة ، فإذا لم يمتنسم فيها أن تتملّق بمنا المعلوم ألا يحدث إذا صح حدوثه بهنا ، فكذلك لا يمتنسم مشاله في الإرادة .

وقد دلانا على صحة ذلك في القدرة ؛ لأنا قد بيّنا من قبل أن القادر يقدر على مايملم أنه لا بكون وتقصّينا القول فيه ، فيجب مثله في الإرادة .

وبيتنا في باب الإرادة أنه تعالى قد أراد من جميع للكافين الطاعة والإيدان ، وإن علم أن بعضهم يعجى ولا يفعل ما أريد منه . وكل ذلك يبيّن صحة ماقدمناه .

ويدل على ذلك أن الواحد منا قد يعلم نفسه مريدا من ولده الفعل ، ثم ينكشف له فى الثانى أن ذلك الفعل فى الحال الذى أراده لم يوجد ، كا ينكشف له أنه يوجد منه ذلك، ولا يفرق بين حالتيه فى كونه مريدا ، كما لا نفرق بين حالتيه فى كونه معتقِدا لما يعتقده .

وهذا يبيّنأن انتفاء حدوثه لا يحيل تعلّق الإرادة به ـ

فإن قال : إنى لا أمتنع من جوازكونه مريدًا لما لا يحدث إذا اعتقد أنه يحــدث ، وإنما أمتنع من ذلك إذا علم أن من أراده منه لا يختاره .

قيل له : إذا كان عامه بذلك لا يمنع من صحة حدوثه من جهته ، ومن أن يكون عالما بذلك من حاله ، لم يمنع من صحة كونه مريدا له ، ولا فرق بين من أحال كونه مريدا له ، وبين من أحال كونه مقدورا ، وقد اعتمد / شيوخنا رحمهم الله في إبطال هذا القول على أن العلم بأن القادر لا يفمل القعل لو منع من أن تصبح إرادته منه لمنع غالب الظان م، ذلك ، فحكان بجب إذا غلب على ظن الواحد منا أن غيره لا يفمل القعل ألا بصح أن يربده ، وفي علنا الصحة ذلك دلالة على فساد هذا القول .

فإن قال: ومن أين أن ذلك يصح مع غلبة الظن، و نحن ننازع فيه؛ كنازعتنا في محته مع العلم ؟ قيل له: قد ثبت أن الواحد منا يغلب على ظنه بمن يستدعيه إلى الدين أو يرشده إلى الطريق أنه لا يقبل ذلك ، ويصح أن يريده منه ؛ كما يصح إرادة ذلك بمن يغلب على الظن ألم بقبل ولا شيء أظهر بما نجده من أنفسنا ، فيجب بذلك بطلان قول المخالف فيه . ولا يمكن دفع ماقلناه من أنه قد يغلب على ظننا من حال اليهودي وسائر المخالفين ألم لا يقبل ماندعوه إليه لأمارات تظهر في ذلك ، وقد تربد القبول منه وندعوه إليه . بين صحة ماقلناه أن العلم بصحة حدوث الشيء ، والاعتقاد لصحة حدوثه ، والطن يجرى بجرى واحدا في صحة الإرادة . وكذلك العلم باستحالة حدوثه ، والاعتقاد

الذلك بجرى مجرى واحدا في صحه الإرادة . و ندلك العلم باستحاله حدوته . والاعتماد الدلك يتساوى في استحالة إرادته . فإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يقوم العلم مقام غلبة الظن ألها قدمناه من صحة إرادة مانطم أن القادر يصح أن يفعله .

وإنما اعتمدنا على غلبة الظن لآنه لا سبيل لنا إلى العلم بالأمور المستقبلة التي تقع من الهماد ؛ لأنا نجوز في كل واحد منهم أن يُخترم دون الفعل ، وأن يسمى أمرنا ومرادنا، الهماد ؛ لأنا نجوز فيه أن يطيع ، فإذا ثبت ذلك لم يمكن أن نبين ذلك / بالعلم ، وإن كان الهم وخنا رحمهم الله قد بيتوا ذلك بأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الهم بد من أبي لهب وغيره الإيمان ، وإن علم أنه لا يؤمن بخبر الله تعالى ، ويصح منسا إلا إلا الله على الهدى .

فإن قيل: إن الاعتماد على ذلك لا يمكن مع كون المخالف مخالفا في صحة تكليف من بعلم أنه لا يؤمن وإرادة ذلك منه ؟ لأنه ينكر ماوكد تموه من جهة الشرع ، ويحيل ورود ذلك من الحكيم ، بل يقول: إن هذا التسكليف من فعل الظلّمة ، أو من فعل الشيطان ، على مايقوله التنوية والمجوس قيل له: إن الدلالة قد دات على فساد قولهم ، وهل ثبوت الشرع ، فلا يمتنع أن نبني هذا السكلام عليه، ولا يمتنع أيضا أن نبنيه على أن وهل ثبوت الشرع ، فلا يمتنع أن نبني هذا السكلام عليه، ولا يمتنع أيضا أن نبنيه على أن

الواحد منا قد اعتقد أن جماعة الكفارلا يؤمنون ، وكذلك الرسول قد اعتقد في أبي لهب ذلك ، لأن اعتقاد ذلك لا يمكن دفعه ؛ كا يمكن ذلك في العلم ، ومع ذلك فقد صح منه عليه السلام إرادة الإيمان منه ، وكذلك منا . وإذا ثبت أن اعتقاد انتفاء ذلك فيه لا يمنع من صحة إرادته ، فكذلك القول في العلم على مارتَّجنا الكلام فيه .

وهذا الوجه أولى أن أيعتمد من الوجه الأول. وإذا ثبت هذه الجلة لم يمكن أن يقال إن تكليف من يسلم الله أنه يكفر لا يصبح أصلا، فضلا عن أن يقال الها يحسن ف الحكمة الأنا قد بينا أن إرادة الإيمان منه تصبح الحكمة الأنا قد بينا أن إرادة الإيمان منه تصبح الحكمة ويجب أن ينظر في حسنه أو قبحه .

وإنما قد منا القول في ذلك ؛ لأنا نعتمد في حسن هذا التكليف على أنه تمريض لنفعة عظيمة ، والتعريض للشيء في حكمه ، فلا بد من أن نبيّن أنه يصح منه تعالى إرادة ذلك ؛ لأن بهما يكون / معرضا ، ولولاها لم يكن بأن يكون معرّضا للنفع أولى من ألف يكون معرّضا للنفع أولى من ألف يكون معرّضا للنفع أولى من كل المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله الأمرين .

ولسنا نجمل الإرادة تما بها يصير المكلّف عالما بوجه الوجوب عليه ، وقبح النبيح ، لأنه تعالى إذا اضطرّه إلى ذلك ، أكل (١) عقله ، وعرف ذلك أراد منه فعل الواجب أم لم يرد ، ويكون فى حكم المكلّف فى أنه يستحق الثواب على الواجب ، والمقاب إذا أخل به أو أقدم على القبيح الذى يعرف حاله . لكن القديم تعالى لايكون مكلّفا له إلا بأن يريد عند إكال عقله وجعله إبّاه على الشرائط التي معها يجب تكاينه منه (٣ الواجبات) واجتناب القبائح . وإن كان لا يمتنع أن يقال : إنه يوجب عليه منه (٣ الواجبات)

۹ ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَأَ كُلُّ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) هذا البكلام ، معنول أثوله : « يريد » .

الواجبات بالتمريف من غير إرادة ، ولذلك قاننا : إنه لا يحسن منه تعالى أن يجعله نصقة المكلف إلّا ويربد منه الواجب ، وإلّا كان في حكم العابث أو المغرى بالقبينج ، على مانهيّته من بعد .

فإن قال: إذا لم يصح إرادة ماعلم المربد أنه لا يصح أن يحدث، فهلاً قلتم : إنه لا يصح أن يريد ماعلم أنه لا يختاره ؟

قبل له : إن مايط استحالة حدوثه أو يعتقد ذلك فيه لا يصحّ أن بريده هذا العالم ؟ لأن الإرادة فى الصحة أو الامتناع تقبع الاعتقاد ، فأمّا إذا علم صحة حدوثه فيجب أن تصحّ منه إرادته ، وإن علم أنه لا يختار ذلك ابعض الأغراض والدواعى .

فإن قيل: فيجب أن يصح منكم إرادة الفعل من العاجز والجاد، لأنه بصح منهما الفعل لوقدرا.

قيل له : إن [كان (١٠)] المراد بذلك فيهما بشرط أن يصبرا تحيث يصبح الفعل منهما فذلك سائغ ، وإن أراده وهما على ماهما عليه فذلك محال ، لأن مايملم استحالة حدوثه لا يجوز أن يراد .

/ فإن قيل : فيجب أن يصح منه تعالى أن يريد من العبد الإعمان ، وإن علم أنه مهم المسدة في تكليف غيره . قيل له : إن ذلك يصح عندنا ، لما ذكر ناه من العلة في هــــذا الهاب ، وإنما تجوزه لسكونه قبيحا فلا اعتراض علينا به .

فإن قيل : وكيف اشترطتم في صحة إرادة الشيء أن بكون المربد عالما بأنه يصح أن بحدث وقد قال أبو هاشم رحمه الله : يصح عمّن اعتقد في الباقي أنه يحدث \_ حالا بعد حال ــ أن بريده وإن كان في نفسه يستحيل حدوثه .

قيل له : إنه رحمه الله قد قال ذلك في الجامع الصغير ، لـكن الصحيح عندنا أن الإرادة تحتاج في تعلقها بالشيء إلى أن بكون في نفسه نما يصح حدوثه ، فأمّا في وجودها

<sup>(</sup>١) زيادة يفتضيها المغام .

غير متعلقة فإنها تتعلق بكون المريد معتقداً لحدوث الشيء فقط. ولذلك قال شيوخنا رحمهم الله : لو اعتقد الواحد أن الجسم ببق ببقاء يحدث حالا بعد حال لصح أن يريد ذلك ، ولا تسكون الإرادة متعلقة بشيء ، بل تسكون إرادة لا مراد لها ، ولا فرق بين ذلك وبين أن يعتقد في الباقي أن يحدث حالا بعد حال أن بريده وإن كان في نقسه يستحيل حدوثه ؟ لأن الحدوث شرط في تعلقها . فتي لم يكن الشيء بما يصح الحدوث فيه يجب ألا يتعلق ، كان الشيء معلوما في الأصل أو لم يكن . ولو صح ما ما فله رحمه الله لم يعامن ذلك فيا فريد إثباته : من أن العالم بأن الشيء لا يختاره القادر عليه قد يصح أن يريده إذا علم أن اختياره تمكن .

فإنقال:أوليس لو علم الوالد من حال الولد أنه إذا أمره بالشيء أنه لا يختاره ، و يختار تركه الموجب المضرة أو المؤدى إليها أنه لا يصح أن بريد ذلك منه ، فهلا قلم مثله فى القديم تعالى ٢ قيل له : إن الوالد قد يصح أن يريد من ولده ماذكرته ، إلا أنه إذا / كان بنتم عما يلحق ولده من المضرة صرفه ذلك عن الإرادة والمراد.

### فصــــل

ف أنه تمالى يصبِّح أن يجمل مَّن المعلوم من حاله أنه يكفر بصفة المكلف

قد علمنا أن القدرة لجنسها تتعلق بالكفر والإيمان وسائر المنضادات الداخلة تحت مقدور العباد. وثبت أن ذلك لا يجب فيها لاختيار مختار في الحال أو المستقبل، وصح أن سائر وجوء التمكين كالقدرة ؛ لأن الحال في أن الآلة تصلح للأمرين أكشف من الحال في القدرة ، فصح أن كال العقل لا تقف صحته على أن العاقل يختار الطاعة دون المعصية ، وكذلك القول في الشهوة والتفور . فإذا ثبت ذلك وكان الحي منا يحمل سائر

۹ب

ماذكر ناه من المعانى ، أطاع فى المستقبل أو عصى ، فقد صح أنه تعالى يصح أن يجمل مَن إمام أنه يكفر بهذه الصفات ؛ كا يصح ذلك منه فيمن المعلوم أنه يؤمن . وما نجد من حال الكافر وأنه بهذه الصفة كالمؤمن يبيّن صحة ذلك ؛ لأن المقلاء لم يختلفوا فى أن المكافر قد وُجد بهذه الصفة . وإنما تنازعوا وجه (١) الحكافر قد وُجد بهذه الصفة . وإنما تنازعوا وجه (١) الحكمة فيه ، واختلفوا فى هل محسن فلك ، وهذا بين فى هذا الباب .

فإن قيــل: ما أنــكرتم أنه لا يصح أن يجعــل مَن المعلوم أنه يسكفر بصفة من العلوم بؤمن الــكافر عنده.

قيل له: إن اللطف إنما بجب عليه تعالى فعله متى كان فى المعلوم ما يطبع المسكلَّف على دحه م فأمّا إذا علم أنه لا لطف له فى فعل ما كُلف على وجه / من الوجوه ، فليس ١٩٩ هناك ما يصح وصفه تعالى بالقدرة عليه ، فيقال بأنه بألّا يفعله لا يسكون مُزيحا العاتم ، أو لا يسح أن يسوى بينه وبين من المعلوم أنه يؤمن فيه . ولا يمتنع عندنا فى كثير بمن بُعلم من حاله أنه بؤمن ألا يسكون له لطف ، بأن يعلم أنه يختار الإيمان على كل حال ليصح تسكليفه ، وإن لم يلطف له فيا كلّف ، وذلك ببيّن أن اللطف البس بشرط فى الشكليف على كل حال ، وأن التسوية بين من المعلوم أنه يسكفر وبين من المعلوم أنه يكفر

#### فمــــــل

في أن المكلف يستحق الثواب، وأن التفضل بالثواب لا يحسن

اعلم أنه تعالى قد ثبت أنه لا يختار فعل القبيح ؛ لكونه عالِما غنياً ؛ فيجب القطع على أنه لا يجوز أن يكلف الأمور الشاقة إلا على جهة التعريض للمنفعة ، وإلّا كان (١) كذا في الأصل ، والأولى : د في وجه . . . .

ذلك قبيحا ؛ لأنه لا يجوز أن يقال : إنه يحسن أن يسكنّف على جهة الاستخفاق ؛ لأن ذلك بقتضى فى كل تسكليف وجوب تقدم تسكليف آخر له ، وفى هسذا إبطال القول بأن للتسكليف أوّلا .

ولا يصح أن يقال: إنه تسالى ُبلزم الشاق تخلّصا من مضرة ؛ لأنه لا مضرة يشار إليها إلّا ويصح منه تعالى أن يدفعها عنه من غير تكليف ؛ فيكون التكليف في الحال هذه عبثا.

فلم يبق إلّا أنه إنما يكلّف لنفعة ، لولاها لم يحسن التكليف . وتلك المنفعة بجب أن تكون بمنزلة للدح والتعظيم في أنها لا يحسن أن تُفعل في القَدْر والصفة إلّا على جهة الاستحقاق ؟ فكما لا يحق الابتداء بالتعظيم والمدح إذا بلغا القدر الذي / يستحقه المؤمن، فكذلك القول في الثواب .

ونحن نتقصى القول في ذلك من بعد .

#### فصيل

فى أنه تمالى لا يصحّ أن يكلّف مَن المعلومُ من حاله أنه يكفر على وجه يصحّ معه ألّا يستحق المكلف العقاب إذا لم يؤدّ مأكّلف

إن سأل سائل فقال : هلاَّ قائم فيسن المعلوم من حاله أنه يكفر : إنه تعالى لو أراد تعريضه السنفية لكافّه على وجه يؤمن ، ولا يصح أن يكفر ، بأن يمنعه من الكفر ، ويحول بينه وبينه ، أو يسجزُه عنه ، أو بأن يلجئه إلى ألاَّ يفعل الكفر ويفعل الإيمان فإن منعتم من ذلك وأحَلْتموه ، فهلاً جاز أن يكلّفه تعالى على وجه يعمل أنه يؤمن لا محالة ، ولا يكلّفه على الوجه الذي يعلم أنه يكفر ؛ لأن الوجوه في هدذا الباب غير

هصورة . فإن قائم : إن ذلك لا مجوز ، وجعلم ما يقدر عليه تعالى من التكليف مفصورا على وجه درن وجه ، قيل لسكم : فهلاً جاز أن يكلفه فى وقت يعلم أنه يؤمن ، ولا يكلفه فى وقت يعلم أنه بكفر ، وهلا كلفه الأمور التى يستحق بفعلها النواب ، ولا يستحق بألاً يفعلها النهاب ؛ كالنوافل ، وهلا تبيّنتم (١) بصحّة تكليفه على الوجه الذى الوجوه التى بيناها من غير أن يستحق العقاب ، على أن مُكلفه على الوجه الذى استحق العقاب ، على أن مُكلفه على الوجه الذى استحق العقاب نا على أن مُكلفه على الوجه الذى استحق العقاب غير حكم ، وأن هذا النكليف من فعل الظلمة ؛ كا تقوله المَانَويَّة (٢٠) أو من فعل الظلمة ؛ كا تقوله المَانَويَّة (٢٠) أو من فعل الظلمة ؛ كا تقوله المَانَويَّة (٢٠) إلى المناعة وإن صح ، فالتكليف على وجه يؤدّى إلى المناعة وإن صح ، فالتكليف على وجه يُم أنه يؤمن مع الله الله أن يكلف على وجه يؤدّى إلى المناهان كون كلف على وجه يُم أنه يؤمن مع الله أن يحتر مع عدمه ، المناه أن يحسن منه تعالى أن يكلف أن يؤمل المكتف ، مع العم بأنه لمو خَلَق له وله ألمسة مستد الأله أن يحتر الإيمان عنده . ويجب أن يحسن من الواحد منا أن يعرض ولده لما يختار الإيمان عنده . ويجب أن يحسن من الواحد منا أن يعرض ولده لما يختار المالاح .

وبعد ، فإذا جاز منه تعالى أن يريد له السلامة والفوز بالنافع المتفضَّل بها ، ويصح أن الصل إليها مع فقد التكليف، فكيف يحسن منه أن يكلّفه لمنافع يعلم أنه لايصل إليها وإن ملم قدره . أوّ ليس المتقرر في العقول أنّ يسير المنفعة إذا علم أن الحيّ يصل إليه آثر

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « سيم » حكفة من غير نقط، وقد أثبتناها كا ترى . غير أن قوله يعد: « على أن كأمل: « سيم » حكفة من غير نقط، وقد أثبتناها كا ترى . غير أن قوله يعد: « على أل مكافه . . « لا يناسب هذا؟ إذ يجب حدف ( على ) إلا أن يضمن ( تبيئة ) معنى ( وقفة ) . . (٣) اسبة إلى مأتى ، وكان في أيام سابور بن أردشير من ملوك الفرس . وهو من الثانية أن أردشير من ملوك الفرس . وهو من الثانية فهوست المكون يرجع إلى النور والظافة فهو من الثنوية ، وانظر في تاريخه وتفصيدل مذهب قهوست إن الثنام ١٩٥١ ومابعدها .

وأولى من كنير يعلم أنه لا يصل إليه ، ومن يوصله إلى ذلك اليسير أقرب إلى حُسن النظر ممن بين له طريق الكثير الذى لا يصل إليه . أو ليس المتعالم من حال المنفعة التي لا يجب بفوتها المضرّة الدائمة أنها آثر وإن قلّت من منفعة (١) عظيمة بجب بفوتها المقاب الدائم على أن العقاب قد يحسن إسقاطه ، فهلا قلم : إنه تعالى إن كان يختار تكايف من يعلم أنه يكفر ، فلابد من أن يتضمّن إسقاط العقاب الذي يستحقّه ليحسن منه أن يعرّضه لله نفعة التي يعلم أنه لا يتعرض لها ، وإلّا فإن حسن أن يعاقبه صار في الحسكم كأنه اختار له المقاب ، وأدخله فيه . وذلك قبيح .

واعلم أن القدرة على الشيء هي القدرة على مثله وضدّه . وقد دللنا على ثبوت ذلك الله و فيها ، وبيتنا أن / الآلات بمنزلتها في أنها إذا صلحت للشيء صاحت لضدّه . وقد علمنا أن المصية هي مثل الطاعة في الجنس أو مضاد (٢٠ لها ، وإن كان فيها ما يخالفها . فإذا صحح ذلك لم يمكن أن بقال إنه أمالي بمكن المكلف من الطاعة دون المصية ؟ لأن ذلك يستحيل في سائر وجوه التمكين .

ألا ترى أن القادر على الشيء يقدر على إيجاده على وجه يحسن وعلى<sup>(٣)</sup>وجه يقبح ، ويتمكّن من ذلك بآلاته .

فأماً الجهل المضادّ للعلم فإنه يصح أن يبتدئه ، وأن يفعله عند شبهة وداع ولا يحتاج إلى ما تحتاج المعرفة إليه من النظر في الدلالة .

فإذا ثبت ذلك لم يصح من القديم تمالى أن يـكلّـف الطاعة ، ولا يمـكّر من المصية ، ولا يصح أيضا أن يخلِّي بينه وبين الطاعة ، ويمنعه من المصية ؛ لأن الفعل

<sup>(</sup>١) ق الأصل: ﴿ النَّفَعَةُ ﴿ .

<sup>(</sup>٢) ق الأصل: ﴿ مَصَادًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل : ﴿ لا ﴿ .

الواحد إذا صح أن يُنسَل على الوجهين لم يصح أن يُمنسم من إيقاعه على أحدها دون الآخر ، مع كون المنع ضدًا له ، أو جاريا مجراه .

وكذلك فلا يصح أن يمنمه من أن يريد الفمل على وجه يقبح عليه إلّا ويمتنم أن يريده على وجه يحسن عليه . ومتى منعه من الإرادة بعجز أو فساد محل<sup>(1)</sup> يقتضى ذلك بطلان الشكليف أصلا .

وأمّا إذا منعه بالكراهة فغير تمتنع أن يمنمه من أحدها دون الآخر ، لكنه يصير في حكم الممنوع الملجأ في زوال النكليف . ولا يصح أن ُيمنع من الشيء ولا يمنع من إمض أضداده إذا كان الـكلام في الأكوان التي يبتديها في محل القدرة ، وكان المتم من ذلك هو ببعض / أضدادها .

ولو ثبت أنه يَمنع من جنس دون جنس لسكان مالم يُمنع يوجد فيه القبيح والحسن ، ولو صدح أن القبيح يضاد الحسن على كل وجه ، وأن المنع منه يصح دون الحسن ، لوجب أن يكون المنع منه يزيل التكليف ، ويوجب قبعه ؛ لأن مَن لا يمكنه إيثار القبيح على الحسن لا يحسن تكليفه ، ويصبر بمنزلة الملجأ ، ومن لا يمكنه الانفكاك من الشيء . وقد بيناً من قبل أن القدرة لو تعلقت بأحد الضدين لوجب فساد التكليف طهجب مثله لو وقع المنع من أحد الضدين . وقد صبح أن في القبائح ما يقبح ، وإن لم المناوله الإرادة ، فايس يصح أن يقال : إنه يُمنع من فعل لمنع يرجع إلى الإرادة .

فإن قيل : إذا صح عندكم خلق القادر منا من الأخذ والترك ، فهلاً صح أن يُمنع المكلّف من القبيح ويتمكن مع ذلك من إنجاد الحسن والواجب ، ويصح أن يخلو منهما ، فيصح تكليفه على هذا الحد .

قيل له : إنا قد بيَّنا أن أكثر المحــّنات والواجبات بصح أن يفعله المــكلف على

<sup>(</sup>١) لى الأسل د ويقتضى ۽ .

وجه يقبح عليه ، والمنع من صدّه لا يخرجه من أن يكون بمكنا من القبيح ، ومهيا عن فعله . على أن الواجب متى أخل بفعله مع السلامة ، فلا بدّ من أن يستحق المقاب ؛ كا يستحقه على (١) المقاب ، فلو ثبت ما قاله لم يخرج المكلف من أن يكون بمنزلة الممكن من القبيح في صحة كونه مستحقاً للمقاب وقد صح بالدلالة التي نذكرها من بعد أن مَن أخَلَ بالواجب يستحق الذم بالمقاب ، وإن لم يكن فاعلا لتركه . فيجب على قولنا ألا يخلو المسكلف من صحة استحقاق المقاب / كا لا يخلو من ذلك على قول من يحيل كونه علا بالواجب إلا بأن يكون فاعلا لتركه .

وابس له أن يقول: إنه أمالي يصح أن يكلفه الواجب والنقل ويلجئه إلى ألأ بفعل القبائح، فيكنه أن يتطرق إلى استحقاق الثواب دون العقاب، وذلك لأنه مع الإلجاء إلى ألا يفعل القبيح لا يحسن أن يكلَّف على ما سنبينه من بعد. وأو ثبت آره يحسن أن يكلَّف على ما سنبينه من بعد. وأو ثبت آره يحسن أن يكلَّف لكان بتمكن من فعل الواجب وألا يفعله لأنه لا يصح أن يقال: إله من حيث ألجى إلى ألا يفعل القبيح يجب كونه مُلْجأ إلى فعل الواجب، ومتى أبه من دلك صح أن يستحق العقاب بأن يخل بالواجب ؛ كما يصح أن يستحق الثواب بفعله ؛ وذلك يرده إلى أنه بمنزلة المتمكن من القبيح في أنه يصح أس يستحق العقاب.

وليس له أن يقول: هلاكلفه النوافل فقط دون الواجبات، فيصح منه التوصل إلى استحقاق الثواب على وجه لا يصح أن يستحقاق الثواب على وجه لا يصح أن يستحق العقاب، فيقبح من هذا الوجه أن يكلفه الواجبات، وذلك لأن من أكل عفله فلا بد من أن يسكلف المعرفة والنظر، ولا بد من وجوبهما عليه، وكذلك القول في كثير من الواجبات العقلية. وذلك محل ما سأل عنه.

۱۰ ب

<sup>(</sup>١) كذا وكأنه يريد بالمقاب القبيح الوجب المعاب ، فهو من لمطلاق الفيء على سبيه .

فإن قال : جوّزوا فيمن المعلوم من حاله أنه يؤدّى ماكنّف من العقليات ، وأنه إممى في الواجبات التي قد يصح ألاً تجب عليه من الشرعيات ألّا يكلف هذه الواجبات ، ويكاف بدلا منها النوافل التي يصل بها إلى الثواب دون / العقاب .

قيل له : إن ما ذكرته او صح لوجب ألا يحسن تكليف هذا المكلف الواجبات التي يعلم أنه يخل بها . فأما مَن المعلوم من حاله أنه يكفر في المقليات أجمع ، فيجب أن يحسن تكليفه ؛ لأنه لا طريق يصل بها إلى التواب الذي عرض له سوى ما كُلفّه . ومتى ثبت حسن ذلك في بعض المكلفين ثبت في سائرهم مثله .

على أن شيخنا أبا هاشم رحمه الله قد بين أن وجه الحكمة في تسكليف النوافل أنها أمميلًا أمثالها من الواجبات العقلية أو السمعية ، فلا يجوز أن يسكلُف أعالى ضربا من العافسلة إلا مع تسكليف ما شاكله من الواجب . وبيَّن سحة ذلك بأنه تعالى لم يسكلُفه فافلة إلا مع إيجاب ما شاكله : من صوم ، وصلاة ، وغيرها .

فأمّا الاعتسكاف فقد يجب ما هو من جنسه ؛ نحو الوقوف بمرفة ، ونحو ما بوجبه على نفسه بالنذر . فأمّا الحج المتطوّع به فقد يجب مثله بالنذر على بعض الوجوه ، وقد يجب أمثال كل ركن منه ؛ والامتناع بما يجب لأجل الإحرام الامتناع منه لأنه يجب في الصوم الامتناع من الوط ، ؛ كما يجب في الحج ، وقد يجب الامتناع منه في حال حيضها . هذا او ثبت أن الداخل في حج النفل يكون متطوعا بسائر أركانه ، فكيف وقد ثبت أنه إنما يكون متطوعا بالإحرام فقط ، ثم يلزمه المفنى عليه . ومخالف الحج في ذلك الصوم والصلاة عند كثير من الفقها ، ثم يلزمه المفنى عليه . ويخالف الحج في ذلك الموم الوجه المفنى فيه مع الصحة ؛ كما يجب ذلك مع الفساد . وليس كذلك حكم الصوم والصلاة . وإن كان في الفقها من يجمع بين الكل ، ويقول فيمن أفد ذلك : يلزمه القضاء أن الإحرام عند الكل ، ويقول فيمن أفد ذلك : يلزمه القضاء أن الإحرام عند الكل ، وليس بنا حاجة إلى نقمتي القول في ١٠٠ وليس بنا حاجة إلى نقمتي القول في منه ولي في النه ولي الن الجواب عا سأل عنه .

ولا يبعد على طريقة شيخنا أبي هاشم رحمه الله لو صبح أن يكلّف تعالى النوافل دون الواجبات أن بحسن منه تعالى أن يكلّفه مع النوافل الواجبات ، وإن علم أنه بكفر فيها ، إذا لم تكن مفدة فيا بطيع فيه ، لأنه يستحق بمجموع الأمرين من الثواب مالا يستحقة بأحدها . فيجب أن يحسن منه أن يعرّضه المنافع العظيمة ، وإن كان المعلوم أنه لا يصل إليها بسوء اختياره ، فإنه لا بكون علمه بأنه بصل إلى ثواب النافلة لو كلّفه إباها فقط بموجب أن يقبح أن يكلفه الواجبات مع النوافل إذا كان المعلوم أنه يصح أن يصل بهما إلى أضعاف ذلك من الثواب ، وأن مخسر حظ نفسه ولم يحسن الاختيار . فإذا جاز عنده رحمه الله أن يكلفه الإيمان على الوجه الأشق بلا لطف ، الاختيار . فإذا جاز عنده رحمه الله أن يكلفه الإيمان على الوجه الأشق بلا لطف ، الوجه حصول ثواب زائد في الوجه الأشق ، فهلًا حسن أن يكلفه الفرض مع النفل وإن علم أنه يعمى في الفرض ، لما فيه من الثوب الزائد على مابحصل له او كلفه وإن علم أنه يعمى في الفرض ، لما فيه من الثوب الزائد على مابحصل له او كلفه النفل بانفراده .

وقد جواز رحمه الله أن يكلفه تمالى بعد الإيمان واستحقاق النواب تمكليفا زائدا، وإن علم أنه يكفر عالما فيه من التعريض لزيادة النواب، وإن كان المعلومأنه لا يتاله وإدرم نفسه ماقد استحقه من قبل فما الذي يمنع من أن / يكلفه تعالى الفرض مع النفل، وإن المائه من حاله أنه يعصى في الفرض .

وهذا يبيّن أنه لا حاجة به رحمه الله على طريقته فى التكليف إلى أن يبين أر تكليف النوافل وحدها لا يصح ولا يحسن، وأنه لا فرق بين أن يحسن ذلك أو لا يحسن، فى أنه بجب أن يحسن منه تعالى أن يكلف الفرض معها، وإن كان المعلوم أمه يعمى فيه، إلا أن يعلم من حاله أنه يطيع فى كل واحد منهما لو انفرد عن صاحبه، ومتى جمع بينهما عصى فيهما. فيجوز أن يقال فيمن حاله هـذه: إنه لا يحسن أن كُلَّفُ إِلاَ النفل . هذا إذا كان النواب الذي عرص له بالنفل مثل ما يستحقّه بالفرض لو كُلَّفُه ، فأمَّا إذا كان في الفرض النواب أزيد فذير ممتنع على طربقته رحمه الله أن يكلَّفه وون النفل ، وإن كان المعلوم أنه متى عصى فيه استحقّ المقاب . وهذا كلّه لا يؤثّر في هسمّة ماتكلّف رحمه الله من بيان القول بأنَّ تسكليف النوافل وحدها لا يصح ، لما في ذلك من إسقاط السؤال من أصله ، وإن صح على طربقته أن يجيب بما ذكرناه أيضًا لو صحح تكليف النوافل وحدها . فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى في هذا الباب .

فأما قول السائل: هلا جاز أن يكلفه تعالى على وجه يعلم أنه يؤمن، ولا يكلفه على وجه يعلم أنه يكفر، فليس له مدخل فيا قدمناه ؟ لأنه إن سلم له ذلك لم بخرج التكليف من أن يكون واقعا على وجه بصح أن يعصى فيه المكلف فيستحق العقاب، وإن كان المعلوم أنه يطبع لا محالة. ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حاله أن يعصى فيه المكلف على جميع / الوجوه ؟ لأن ذلك غير بمتنع ؟ كا لا يمتنع أن يعلم من حاله أنه يطبع على ١٠٣ ب مل وجه يكلف عليه لأطاع لم يمتنع أن وجه لو كلف عليه لأطاع لم يمتنع أن وجه يكلف عليه لأطاع لم يمتنع أن أن يحسن تكليفه إذا كان في ذلك الوجه من زيادة الثواب ماليس في غيره على الوجهين جميعا، المابينه بعد. ولو لم يكن فيه مزيد ثواب كان لا يمتنع أن يكلفه على الوجهين جميعا،

هـذا إذا لم يتناف تـكليفه على الوجهين ، ولم يكن أحدها فسادا فى الآخر ؟ لأنه متى كان المعلوم ماذكرناه لم يحسن منه تعالى أن يجمع بين الوجهين أو الفعاين ل العـكليف

فأمًّا ماسأل عنمه في الوقتين ، وفي اللطف ، وفي أنه لا يحسن أن يَكلفه مع المملم وأنه يكفر مع صحة الإنمام عليه تفضّلا ، وقوله : إذا حسن إسقاط المقاب فهلاً وجب أن يتضمن إسقاطه فيمن كلفه مع الملم بأنه بكفر ، فليس لجميعه مدخل فيها قد مناذكره ؟ لأنا قصدنا بذلك بيان القول بأن التكليف على وجه لا يصح من المكلف أن يستحق المقاب لا يصح وقد بينا ذلك . فأما هذه الأسولة فهى شُبّه من سلم ماقدمناه ويطمن في حسن تكليف من يعلم أنه يكفر . ونحن نبينه فيها بعد إن شاء الله .

#### فصل

## فى بيان الأمر الذى يصير المكلَّف به معرَّضا للثواب وبيان مايصير به المكلَّف معرِّضا لذلك

اعلم أن المكلّف إنما يصير معرّضا للثواب متى صار بالصفة التى لكونه عليها الصحّ منه أن يتوصّل إلى استحقاق الثواب ، بالإفدام على الفمل أو اجتنابه .

وعلى هذا الوجه يوصف الواحد منا بأنه عُرَّض غييره لطويقة من المنافع إذا جمله بحيث محكنه أن يصل إلى نيلها . ولذلك يبعد في المنافع الحجضة الواصلة إلى النير أن يقال : إنه عُرَّض لها مع حصولها له من غير تسبُّب إليها بغيرها وإنما لم يوصف بذلك والحال ماقلناه ؛ لأن المنافع حاصلة لا تحتاج إلى تـكمُّف بعض الأفعال ليصل إليها . وف ذلك من أعظم الدلالة على أنه إنما يقال : عرض للمنافع متى لم تكن حاصلة ، وصح ..ه أن يتوصل إلى تحصيلها أو استحقاقها .

وقد علمنا أن المكلّف لا يصير بهذه الصفة إلّا إذا حَصَل مُكَّنا من الطاعة ،وارتفع عنه الإلجاء ، ولم يَغْن بالخسّن عن القبيح ، علىما سنبيّنه من بعد ، فمتى حصل كذلك ، وورد عليه مايقتضى الخوف من ترك النظر ، فقد حصل عاليا بوجوب الأمور الشاقة ، فيجب أن يصح منه التوصّل إلى استحقاق الثواب بفعلها . وكما يصح منه ذلك فقد

1.

بهمج منه التوصّل إلى استحقاق العقاب بالإخلال بالواجب ، والإقدام على القبيح . والمسح منه التوصّل إلى استحقاق العقاب ؛ والمس من شرط كونه ممرَّضًا للثواب ألا يصح منه التوصل إلى استحقاق العقاب ؛ ألما دللنا عليه من قبل ، ولأن المتعارّف في الشاهد أنا قد نعر ض الجائع للانتفاع بالأكل إذا قدَّمنا الطعام إليه ، وإن كان معرَّضًا لترك الأكل الذي (١) بستَحق به الذم ، ومن عرَّضناه الولايات والأحوال / العظيمة فقد بتمكّن من العدول عنها على وجه يستحق به اللم ، ومن عرَّضناه بإعطاء الآلة للإحسان قد يصح منه القبيح والإساءة .

وليس من شرط كونه معرّضا للثواب أن بكون تعالى آمر اله بالطاعة ، أو يريدها هنه ؛ لأن من حق الواجب إذا كان عليه في فعله كُلفة ومشقة أن يستحق بذلك الثواب هل الله سبحانه إذا كان هو الذي جعله بحيث بشق ذلك عليه ، وإن لم يرده منه . فلذلك قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : إنه تعالى لو نهى عن التوحيد وقد أعلمنا وجوبه بالمقل له يخرج من كونه واجبا ، ولم يُخل ذلك باستحقاق الثواب به ، وبَيّن أنه لا معتبر في هذا الباب بالأمر والنهى ، على ما يقوله المجبرة ، وأن المعتبر محال الواجب في الفسه . فهي كان شاقاً عليه وكان عالما بوجوه حُسنه (٢) ، أو في حكم العالم ، صح أن استحق به الثواب وإن كان مرحه الله \_ قد قال: إنه تعالى لو أمر بالقبيح أو استفسد الهه لم يحسن منه عقاب المكلف ؛ لأنه (٢) كان أ تي من قبله في القبيح الذي أقدم عليه ، وإن حسن من غيره ذمه .

وليس من شرط كون المكلَّف معرَّضا للنواب أن يكون تعالى معرَّضا له ؛ كما أنه لإس من شرط كون الواجب واجبا عليه أن يكون تعالى موجِبا له ؛ لأنه متى حصل المكلَّف بالصفة التى قدَّمناها أسكنه التوصّل إلى الثواب بالطاعة ، سواء أراد القديم

<sup>(</sup>١) هو من وسف ۵ ترك ۴ . ﴿ ﴿ ﴾ وضعنا هذه العبارة مكان بياض في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) أي أن المكاف ، وقوله : « أن من الله » أي من قبل الله تعالى .

تمالى ذلك منه أم لا. وإنما يصير نمالى ممر "ضا له للنواب بالإرادة التى لولاها وما يجرى تجراها لم يكن بأن يكون معر "ضا له للنواب أولى من العقاب ، لأنه قد مكَّنه من الأمرين على وجه لا / مزية لأحدها على الآخر ، فلوكان معر "ضا له لأجل التمكين لم يكن أحدها أولى بذلك من الآخر .

وليس له أن يقول: إنه بنفس التمكين لا بكون معرّضا للثواب، وإنما بكون معرّضا للثواب، وإنما بكون معرضا لذلك متى أكيل عقله ، وعرّف الفرق بين الحقين والقبيح ، وجُعل مشتهيا للقبيح ، نافر الطبيع عن الحسن الواجب . ومتى كان القديم تعالى جاعلا له بهذه الصفة التى تدعو إلى الواجب كان معرضا له للثواب دون العقاب، وإن تحكّن من الأمرين . فإذن قد ثبت أن ما به يصير معرّضا به يصير القديم تعالى معرّضا . وفي ذلك إبطال ما ذكر تحوه .

وذلك لأن المسكلف لا يتسكن في الحقيقة من فعل الطاعة على الوجه الذي يستحق به الثواب إلا وحاله ما ذكرته. فتصير جميع هذه الوجوه بمنزلة التمسكين له من الوصول إلى ذلك . وكذلك أيضا فالمعلوم أنه لا يستحقى المقاب بالقبيح إلا إذا كان حاله ما ذكرته ، فصار ذلك في حكم التمسكين له من التوصل إلى الأمرين ، وكل فعل صح وقوعه على وجبين فإنما يقع على أحدهما دون الآخر للإرادة على ما نقوله في الخير وغيره من الأفعال . ولذلك قامنا : إنه تعالى لو أحيا الخلق لم يكن بذلك منها ؛ لأن الحياة يصح معها للضار كا يصح معها المنافع ، وإنما يسكون منهما بذلك متى فعلها قاصدا بها إلى نفعه . فكذلك إنما يصير تعالى معر ضا للمسكلف لأحد الأمرين دون الآخر بالإرادة عن ذلك ، وعن صفة الجنة إلى ما شاكله .

وليس لأحد أن يقول: إذا كان وصف المكلف بأنه ممرَّض الثواب مأخوذا من

التعریض الذی هو من جهته آمالی ؛ کا أن وصفه بأنه مذکور مأخوذ من ذکر الذاکر له ، فکیف یصح أن یکون ممر"ضا والقدیم تعالی غیر ممر"ض له ؛

وذلك لأن الذى قد مناه قصدنا به بيان المعنى دون الاسم . والعلوم من حال المكلف الله يصح أنه يتوصل قبل أن يعرضه تعالى بالإرادة والأمر إلى (۱) الثواب والعقاب جهيما وإن لم يكن تعالى معرضا له . فأما النسمية فلا معتبر بها فى بيان ما أردناه ؛ وإن لم يبعد من جهة الاسم أن يكون معرضا ، ويفاد بذلك أنه يصح منه التوصل إلى ما ذكر ناه ، ولا يكون المستفاد بذلك أن غيره قد عرضه . لأنه لا يجب فى الأسماء أجم أن تكون مشتقة ، ولذلك صح ما نقوله من أن ( محدث (۲۲ ) ليس بمشتق ، وإن كان بهنزلة مُكرم ، وما شاكله من الأسماء المشتقة . ولذلك جو زناكون الواجب واجبا ، هذا [ و ] لو سلم كونه مشتقا فى وابنا ، هذا [ و ] لو سلم كونه مشتقا فى اللغة لم يجب مثله فى الاصطلاح ؛ لأن هذه اللفظة على الوجه الذى فستعملها لا تسكاد اللغة لم يجب مثله فى الاصطلاح ؛ لأن هذه اللفظة على الوجه الذى فستعملها لا تسكاد الوجد فى اللغة ، كا نقوله فى لفظة الترك وغيرها .

والأولى ألا يكون المعرَّض لغيره معرَّضا للمنفعة إلا بأن يُزيج عِلَله فى الألطاف ؛ كا يُزيج عِلَله فى وجوه التمكين؛ لأن الواحد منا إذا علم أن الجائع إذا قُدَّم إليه الطمام على وجه آخر لم يأكله ، والحال على المقدَّم اليه على وجه آخر لم يأكله ، والحال على المقدَّم وعليه واحدة أنه لا يكون معرَّضا له بتقديمه ذلك على الوجه الذي لا يأكله . وبجرى فلك عندهم تجرى أن يقدَّم ذلك إليه ، ثم يفعل ما يمنعه به من الأكل .

ولا بدّ من أن يكون المكلِّف معرَّضًا للثواب مع فقد اللطف ، ولا يكون المكلِّف

<sup>(</sup>١) متعلق بقوله : د يتوصل ، . (٢) كذا في الأصل . والمناسب د عداً ، وقد يقال : واهل فيه حكاية الرفع :

معرُّضًا له إلا بأن يلطف له فى ذلك ، إذا كان فى العلوم ما إذا فعل به أمن عنده واو ثبت أن اللطف لامدخل له فى هذا الباب لم يؤثّر فيما أردنا بيانه ؛ لأنه لا يجب فى التعريض للثواب أن يكون حَــَنا على كل وجه .

ولذلك قال شيوخنار همم الله : لو كلف تعالى من العلوم أنه يؤمن ، لقبح ذلك إذا علم أن غيره من المكلفين يفسد عنده ، ولا يخرج الغديم تعالى لوكلفه من أن يكون معرّضا له للثواب وأن يستحق هو الثواب بفعل الطاعة . ولذلك يشترط في التعريض أنه إنما يحسن متى كان تعريضا لمنافع بحسن من المعرّض أن يتوصل إليها ؛ لأن تعريض الشي وحكمه متى انتنى وجوه القبح عنه . ويجرى التعريض مجرى الإرادة التي متى تعافّت بالحسن كانت حسنة ، متى خلت من وجوه القبح . وإن كنا قد بينا في باب الإرادة أنها متى أثرت في المراد ، وصار بها على وجه بحسن لوقوعه عليه ، فيجب ألا يحسن لامحالة . متى أثرت في المراد ، وصار بها على وجه بحسن لوقوعه عليه ، فيجب ألا يحسن لامحالة . فلا يمتنع أن يقال في الإرادة التي هي تعريض المكلف الوصول إلى الثواب إنها بهذه فلا يمتنع أن يقال في الإرادة التي هي تعريض المكلف الموصول إلى الثواب إنها بهذه الصفة ، وإنها إنما تقبح متى عرض في الفعل المراد ما يقتضى قبحه : من كونه مفسدة وما شاكل ذلك .

وهذه الجلة ، تقتضى أنه تعالى إنما يكون مكلفا بالإرادة ، والأمر دون إكال ١٠٠ ب المقل وما شاكله . ولذلك يصح منه تعالى أن يكره منه فعل الطاعة ، وإن / أكل عنه . ولا يجوز أن يكون مكلفا له الفعل ، مع كراهته له ، وزجره عنه ؛ كا لايكون الواحد منا مكلفا غيره إلا بأن يريد ذلك منه ، ويأمره به ، أو يفعل ما يجرى نهذا الجرى .

ولم نتقص هذا السكلام لأن مانريد بيانه من حسن تسكليف من يعلم أنه بسكفر لا يتم إلا به . و إنما أوردناه لأنا نستممل هسذه الألفاظ كثيرا في هسذا الباب وغبره ، فأردنا أن نبين الفرض فيسه . ولو كانت اللغة مخلاف ماذكرناه لم يمتنع أن نستممل ذلك على الطريقة التي وصفناها . ولو ثبت أنه تعالى يكون معرَّضًا لابالإرادة الكرف بالعرادة الكرف الدلالة الدلالة الدالة على حسن تكليف من يعلم أنه يكفر الانتضار .

### فصـــــــل

# ق أن علم الآمر والمكلّف بأن المكلّف يطيع ليس بشرط في أمره وتكليفه

اعلم أن ذلك لوكان شرطا في حسن الأمر لما حُسن من الواحد منا أن يأمر غيره بغد البئة ، مع شَكّه في العاقبة ، وتجويزه أن يعصى الأمر ويطيع ، وشكّه في هـل يبقى إلى وقت الغمل ، أو يُخترَم دونه ، أو يبقى ممكّنا ، أو يُحال بينه وبين النمل . وفي علمنا بحسن ذلك \_ والحال ماقلناه \_ دلالة على أن العلم بأن المأمور يطيع ليس بشرط في حُسن أمره ، فلا يصح آن يقال : إنه تعالى لا يحسن أن يكلف من بعلم أنه يكفر ؛ لعدم هذه الشريطة .

فإن قبل: إذا صبح القول بأنه تعالى لا يَحسن منه أن يأمر بالفعل على شرط وإن حسن ذلك منا / فهلا جاز ألّا يحسن منه التكليف إلّا مع العلم بأن المكتّلف ١١٠٧ وإن حسن ذلك منا / فهلا حالنا؟

قيمل له : إن الشرط قد يحسن منا في أمر دون أمر ؛ لأنه لا بدّ من أن نعلم أن الله الذي أمرناه به يحسن ومتى جوازنا كونه قبيحا قبُحالاً مر به . وإنما يشرط أبه أن يبقى تمكّنا ، أو أن يحصل له من الآلات ما يصح ممها الفعل ، لقد تعلمنا . مماله في المستقبل ، والقديم تعالى بعلم أحوال المكلّف في المستقبل ، فاذلك لم يصح

دخول الشرط في أمره . وإنما صبح التفرقة بين الأمرين من حيث لم يكن العلم بأنه سيفعل المأمور ما كُلِفَه شرطا في حسنه . ولوكان ذلك شرطا في حسنه لم تصبح هذه النفرقة وإنما حسن منا الأمر مع الشك في حاله : هل يبقى أولا يبقى من حيث لم يكن العلم بأنه سيفعل ذلك على القطع شرطا ، وإلّا فلوكان شرطا في حُسنه لوجب القطع على أنه سيتمكن ، ولمنع ذلك من دخول الشرط في الأمر : وهذا يبيّن صحة ماذكر ناه ويؤكده .

ولو كان العلم بأن المأمور يطبع من شرائط حسن أمره ، لوجب أن تتمكّن من ذلك لتحسن منا الأوامر . ألا ترى أنه لما كان من شرط حسن الأمر بالفعل أن يعلم الآمر حسنه ، وجب أن نتمكّن من معرفة حسن مانأمر به ، ليحسن منا الأمر . وهذه القضية واجبة في جميع الأفعال ، ألا ترى أن الواحد منا لما لم بكن له سبيل إلى الوجه الذى له يحسن إيلام البالغ من غير إذنه ، لم يحسن منه أن بؤلمه ، ولما كان / له سبيل إلى معرفة الوجه الذى له يحسن أن يؤلم نفسه ، ومن بجرى بجراه حسن ظلك منه .

فإن قيل: ألستم تقولون: إنه تعالى إذا كلَّف زيدا ـ والمعلوم أنه إنما بؤمن متى خُلقاله ولد. أنه يجب عليه خُلق ذلك، وإلّا لم يحسن التكليف، وإن حسن من الواحد منا أن يأمر غيره بالفعل الذى لا يختإره إلّا بأن يعطيه مالا يتمكّن من عطيّته، وإن لم يُمطه ذلك فهلاً صبح أن يجمل علمه تعالى بأن المسكلّف يطبع شرطا في حسن تكليفه، وإن لم يجب ذلك في الشاهد.

قيل له: إنما يصح ماسألت عنه ؛ لأنه ليس من شرط حسن الأمر أن يلطف الآمر للمأمور ، وإنما بجمل ذلك شرطا في حسنه متى علم الآمر أن هناك لطفا ، فأمّا إذا الم يعلم ذلك ولا سبيل له إلى معرفته فالأمر يحسن مع فقده . وإذا حسن من الله تمالى التكليف مع عدم اللعاف إذا لم بكن في المعلوم مالو فعل به لأطاع فقد صح أن اللعاف

لهس بشرط في حسن الأمر على كل حال ، فلذلك حسن من الواحد منا الأمر وإن لم المطف للمأمور في فعل ما أمره به ، وإنما يجب ذلك متى غلب على ظنة أنه يطبع عند بهض الأمور . فأمّا مع فقد العلم وغالب الفلن فلن يجب ذلك على وجه ، وإن كان مع لهلمة الغلن إنما يجب ذلك على بعض الوجوه ؛ لأنه لا بد من اعتبار حال ما أمر به ، فإن الغرض به أن ينتفع بذلك الفعل ، وكان الذي عليه في فعل اللطف من الضرر يوفى عليه لم يلزم ذلك ، وإنما يلزم متى لم يكن فيه مضرة أو ماجرى هذا الجرى .

فإن قيل : أليس علمه تعالى بأن / المسكلَّف عمكنّ بما أمر به من شرط حسن أمره ، ١٠٨ ا ولم يجب مثل ذلك فينا ، فهلّا جاز أن محسن من الواحــد منا الأمر مع الشك فى أن المأمور يطيع فيا أمر به ، وإن لم بحسن منه تعالى إلّا مع العلم .

قيل له: إن الآمر متى حصل له العلم بالمستقبل لم يحسن منه الآمر إلامع العلم بأن المأمور ممكن في حال الفعل ؟ لا لأن العلم بذلك شرط ، لكنه إذا حصل لم يحسن الأمر إلا على هذا الحد . ولو كان العلم بذلك شرطا في بعض الآمرين لوجب كونه شرطا في سائرهم ؛ لأن وجه الحسن ووجه القبح لا يجوز أن يختلف باختلاف أحوال الفاهلين . فلهذا حسن من الآمر منا أمر النير وإن لم يعلم أنه في حال الفعل يتمكن من الفعل لا محالة ، وقام ظنّه لذلك مقام العلم . ولذلك لا يحسن منه أن يأمر النير مع طله أنه لا يتمكن ؛ لأنه يكون في الحد أنه إنما أمر عا يتمكن منه ذلك إذا غلب على ظنة أنه سيتمكن ؛ لأنه يكون في الحكم كا نه إنما أمر عا يتمكن منه دون غيره ؟ كا نقوله في الإرادة للشترطة . وقد صح في الآلام أنها إنما تحسن لنفع مقطوع به ، متى كان العلم حاصلا للفاعل ، وأنه (٢)

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ وَإِنْ الْ

<sup>(</sup>٧) أي المال والنأن ، ظفاك ذكر النسير .

قد تحسن إذا تمذّر الملم لغلبة الغان أن فيها منفعة ؛ ولم يجز أن يقال : إذا لم تحسن من العالم إلّا لمنفعة توفى عليها ، فكذلك من الظان ، بل حسن ذلك معالظن ، وإن كان للعلوم أنه لا يحصل فيها منفعة ، فكذلك القول فيها قدامناه .

وليس لأحد أن يقول: إنما يحسن منا الآلام مع غلبة الظن للمنفعة ؛ لأنه قد حصل لنا في الحال سرور ، فتى عُلم ذلك فقد عُلم النفع . وذلك لأن هذا القول إن ثبت على على مع الله أو وجب لمثله أن يقال : يحسن من الواحد منا أن بآمر غيره بالفعل وإن لم يعلم أنه يطبع فيه ؛ لحصول علمه بالسرور في الحال فيها يظنه من الطاعة، وهذا في إسقاط قولم بمنزلة ماذكرناه ؛ لأنه يجب على كل حال القول بأن علم الأمر بأن المأمور سيطبع ليس بشرط في حسن أمره ؛ إذ لوكان شرطا لما حسن الأمر مع فقده ، ولما قام غيره مقامه ؛ ألا ترى أن الصدق لما لم يحسن إلا مع العلم بأن خبره على ماتناوله ، لم يحسن مع فقد هذا العلم ، ولم يقم غيره مقامه ، فكيف والصحيح ماقد من أن جهة حسن الألم منا إذا فمل للمنفعة الظن يحصولها دون السرور على مانبينه من بعد .

وقد يُعتمد فى ذلك على أنه تعالى قد كلَّف من يعلم أنه يكفر ، ومن لا بصح أن بوصف تعالى بأنه يعلم من حاله أنه يطيع ، وقد ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح لما قدّمناه ، وصحَّ أن هذا الفعل قد وقع منه تعالى على هذا الوجه فيجب كونه حسنا وألا يكون الدلم بأنه سيطيع شرطا فى حسنه .

وهذه الطريقة بتقصّاها من بعد .

### فمــــــل

### فى بيان حسن تكليف من يعلم الله تعالى أنه يكفر أو يفسق ، وأن علمه بذلك من حاله لا يوجب قبحه

اعلم أن التعريض للشيء في حكمه ، فمتى حسن من الواحد التوصل إلى أمر حسن من فهره أن يعرضه له وقد علمنا [أنه] (1) يحسن منه / التوصل إلى استحقاق الثواب بلهمل الواجب وغيره ، فيجب أن يحسن منه تعالى أن بجعله بحيث يمكينه التوصل إلى مضارة ، قبح من غيره فالك ، ويريد منه ذلك ، ولذلك لما قبح من أحدنا أن يتوصل إلى مضارة ، قبح من غيره أن يمر ضه له ، وهذا بين في الشاهد ؛ لأن للمنافع طرقا وللمضار كيثل (2) . وقد علمنا أن التعريض لمكل واحد منهما بمنزلته في الحسن والقبح فيجب أن يحسن منه تعالى المنازل السّنيّة التي لا ينالما إلا بفعل ما كلّنه ، وقد دللنا على أن منزلة الثواب لا تُعالى المنظل السّنيّة التي لا ينالما إلا بفعل ما كلّنه ، وقد دللنا على أن منزلة الثواب لا تُعالى المنظل ؛ فإن ذلك بقبح منه تعالى لو فعله في القدّر والصفة جميما ، وبيناً أن التكليف المنظمة من أن يؤدى إلى الثواب ، وإلاً قبح منه تعالى إلزام الأمور المشافة ، فحصل من المناه أنه يكفر تعريض له لمزلة عظيمة ، لا ينالها إلا به ؛ فيجب الفضاء بحسنه إذا انتفت وجوه القبح عنه .

فإن قيل : إن كنتم على حمل ذلك في الشاهد تعتبدون ، وقد علمتم أن الواحـــد وأن علم أنها قد تنال بنير ذلك وأنا يمرّ ض غـــيره لمنفعة ببعض الأمور ، وإن علم أنها قد تنال بنير ذلك

<sup>(</sup>١) زيادة يقاضيها الماق.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . والسكات زائدة ، أي العضار مثابا أي طرق مثل طرق الثالم .

الأمر ، فيجب أن يحسن منه تعالى النمريض على هذا الوجه ، وإلَّا بطل حملسكم ذلك على الشاهد .

قيل له : إن الواجب أن يُمتبر الذي يتعرض به المنفعة . فتى حَسُن ذلك من المرض حسن من المعرض تعريضه له ، وإلّا لم يحسن . وقد علمنا أن التوصّل إلى البعية بالفعل إلما يحسن من الفاعل متى لم تحصل له البغية بلا فعل أو بفعل / هو أخف منه ، فإذا صح ذلك ثبت أن الشاهد كالفائب في هدذا الوجه ، وأنه إنما يحسن من أحدما تعريض الغير لمنفعة متى كان بذلك الفعل يصل إليها أو بأمثاله ، فمكذلك بجبأن يحسن منه تعالى التكليف من حيث كان تعريضا لمنفعة لا ينالها الممكلف إلا به ؛ لأنه لا يصح أن يسخ شمل في التوصّل به إلى استحقاق النواب ، كا يقوم جمس الأفعال في الشاهد مقام بسض في التوصّل به إلى المنافع .

وليس له أن يقول: إذا كان مايمرض له من المنافع في الشاهد غير مستحقّ بالنمل الذي بفعله ، وحسن التعريض مع ذلك ، وإن لم يحسن مثله من القديم سبحانه فهلا إمال بذلك ما اعتمدتموه.

وذلك لأن المنافع في الشاهد إذا كانت تحصل بالفعل قطعا ؟ كنحو الالتذاذ بالأكل ، وزوال الجوع به ، فيجب أن يكون إذا حسن التعريض له أن يحسن النعريض النواب . ولأن حصوله سم ولا يجوز في النواب أن يحصل في الحال ؟ لأنه يُستحق دائما ، ولأن حصوله سم التكليف الايصح ؟ لما نبيته من بعد ، فيجب أن يكون التعريض الاستحقاقه كالتعريس لحصول المنافع .

وبعد قادًا صح حُسن التعريض لمُنافع تحصل بالعادة ، قبأن يحسن التعريض لمناهم مستحَقَّة أولى إذا كان حالها ماقدَّمناه .

فإن قيل: إذا حَسُن من الواحد منا النعريض لبمض الأمور ، وإن قبح من غير،

إِلَّانَ يُحَمَّلُهُ عَلَيْهِ وَيَلْجَنَّهُ بِالسِّهِ ، فَهِلاَ جَازُ أَن يُحَسُّنَ التَّمَرِيْضَ لَمُفَعَةً ، وإن قبح من الغير أن إنهرَّضَهُ له .

قيل له : إن الأفعال في الحُسْن والقبح لا يجب حمل بمضها على بعض ، بل بجب أن للمُدكم في كل واحد منها بما يقتضيه الباب الذي / هو منه ؛ ولذلك تُحمل شهوة القبيح - ١١٠ للل إرادته في القبح ، فإذا صحَّ ذاك ووجدنا في الشاهد التمريض المنفعة بالتمـكين منها . أفهره في حكمه ، فيجب إذا حَسُن التمريض للنفع أن مجسن التمريض له ، وليس كذلك أَلْهُل على الشيء والإلجاء فيه ، ألا ترى أن تسكليف من يعلم أنه يؤمن يحسن ، ولا يجب لل بحسن من الواحد منا حمل الغبرعلي فعل مايعلم أنه بنتفع به قياسا عليه . ولذاك بحسن أن الْمُجأ الفَمَل ، ويَكُونَ آكد من الواجب ، وإن قبح من المليجي، أن يلجئه إليه ؛ تحو أهه (١٠)؛ تحرَّزا به من ضرر هو أعظم منه . وإنما قبح ذلك من الملجى-؛ لأنه بفعله قد ارُّضُ اللَّجَأُ للتَخلُصُ مَن ضَرَّرَ هُوَ الذِّي أُوقِمَهُ فَيَّهُ ، وليسَ كَذَلَكُ حَالَ الْمُكَلَّفُ ، لاه عرَّضُه لمنفعة عظيمة لاتنال إلَّا عا فعله به . فيجب أن محسن منه هــذا التمريض ، لم من حاله أنه يؤمن أو بكفر ؟ كما قبح ماذ كرناه من الإلجاء، عُلم من حال الملجأ أنه عَمْاتُس مما أوقعه فيمه أولا يتخلُّص منه ، ولذلك قلنا : إنه يقبح منه أن يقرُّب النار من إره ، فيمرَّضه بذلك للهرب . ويفارق تقديم الطمام إليه ليا كله ؛ لأن الأوِّل تمريض العَمَامَ مِن ضَرِرَ أَدْخُلِهُ فَيهِ ، والثاني تعريض لنيل منفعة . وقد بينا مِن قبل أنه لا يجوز لَىٰ يَقْضَى بَقِبْحَ ذَلَكَ ؟ لأَنْهُ إلزَّامَ للمَاقِلِ الفَعْلِ بِغَيْرِ رَضَاهُ ، وَدَلَلْنَا عَلَى حسن ذلك في الشاهد والغائب ، و بيننا أن ذلك بوجب قبح التكليف أصلا ، ولا يتملَّق بتكليف من للهلم أنه بكفر ، وبينا أن المستأجّر إنما بُستبر رضاه من حيث لا يعلم أن يوصله إليه / من

<sup>﴿ (</sup>١) أي دفع المال .

النفع بعادل ماكانمناه ويُوفى عايه ، ولا يقطع على تمكيننا من إيصال ذلك إليه . وايس كذلك حكم القديم آمالى ؟ لأمه بالتكليف عرزفنا الحسن فى العقل والقبيح فيه ، وعرضنا بذلك للنفع العظيم الذى لا نصل إليه إلا بغمل ما ألزمناه . وهو عالم بأنه يوصّل ذلك إلينا إذا نحن استحققناه . وقد بينًا من قبل أنه سبحانه وإن علم أن المكلف يكفر فقد صح أن يمكن ويربح سائر علله . ويصح أن يربد الإيمان منه ، قليس لأحد أن يقول كيف يصح مع علمه بأنه يكفر أن يربد منه الإيمان منه ، قليس لأحد أن يقول كيف يصح مع علمه بأنه يكفر أن يربد منه الإيمان .

فإن قال : ما الذي بدلّــكم على أنه تعالى قد أراد بالتــكليف''' ، والتمــكين أن يفعل الــكاف الإيمان . دون الــكفر وقد مَــكن منهما على حدّ واحد ؟

قيل له: قد علمنا أنه لا مجوز أن يمكن للكلف ومجعله بالصفة التي يجب كونه مكافئا معها . لا أغرض ما وإلّا كان عابثا بذلك ، ولا مجوز أن يكون غرضه أن بقوم وراءيه إلى القبيح بخلق الشهوة فيه ، ولا يكلّقه ؛ لما في ذلك من الإغراء بالمعاصى . فيجب أن يكون مريدا منه بعض ما مكنه منه ، وقد علمنا أن إرادة القبيح قبيحة ، والله تمالى منزه عنها . فيجب كونه تعالى مريدا منه الإعار الذي يصل به إلى النفع الذي لا يُنال تفضلا ، عنها . فيجب كونه تعالى مريدا منه الإعار الذي يعلى الوجه الذي يكون تعريضا للمنافع فإذا صح عما ذكر ناه أنه تعالى فَمَل به التمكين على الوجه الذي يكون تعريضا للمنافع دون المضار ، مع قدرته على أن مجعله تعريضا للمضار فيجب كونه مريدا منه الإعان ، وأن تسكون إرادته لذلك منه بمنزلة الترغيب في الحسن ، والتربيب (٢) له في الحسن على ما بيناه .

ومما يبيِّن ذلك / أنه سبحانه قد فعل به غاية ما يدل على أنه مريد للإيمان : من

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ بِهِ التَّسْكُلُيْكِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) النربيب : الغربية ، يقال : ربب الحبي : رباه وأبلغه كاله ، وكأن المراد : تهويده الحسن حتى بدنا عليه ، والحكامة في الأصل غير منقوطة ، ونحدمل ما أنهت ، وتحدمل ( الغربيب ) . والأقرب أنها عرفة عن ( الغربين ) .

الأمر والترغيب واللطف ، حتى لم يدع سببا لو فعله به المكان أقرب إلى فعل الإيمان إلا ما فعل الإيمان إلا ما فعله المحال فعله المحال فعله به من المحال فعله المحال الم

وايس له أن يقول: إذا كان المسكاف مع كفره وفسقه لا يستحق النواب بالطاعة المجب الله بستحقاً وإن لم يستحقاً المجب الله بسح كون القديم سبحانه مكلفًا له ومعرَّضًا، وذلك لأنهما (١) وإن لم يستحقاً الله الماعة لم أقدما عليه من كفر وفسق ، فقد يسمح منهما النوصل إلى أمتعقاقه ، بأن يتوبا من ذلك . ومتى لم يفعلا النوية فإنما أنيا من قبل أنفسهما . فحالها أكمال من المعلوم أنه يكفر في أنهما قد عُرَّضًا للثواب .

فإن قيل: إن حَسُن تَكليف من يعلم أنه يكفر لأنه يصح أن يتوصّل إلى الصواب، فهجب أن يحسن من المسكِّن له أن يمسكَّنه، ويُزيح عِلله، وإن لم بُر د منه الإيمان، كا إمسن من الواحد منا / أن ينفع نفسه، وإن لم يرد ذلك، على ما قاله شيوخنا رحمهم ١١١ ب الله، أن الواقف بين الجنة والنار لو مُنع من إرادة دخولها (٢)، مع علمه بحالها اوقع (٢) هذه دحول الجنة حسنا.

قيل له : إن نمكينه تعالى المـكاَّــف قد بقع [ على (٢) ] وجهين . أحدهما يـكون

<sup>(</sup>١) أى السكافر والفاسق . (٢) أى دخول الجنة .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل : ﴿ لُو وَقَعْ ﴾ . ﴿ ﴿ وَاللَّهُ خَلَا مُنَّهَا الْأَصَلِ .

نمريضاً للنفع، والآخر بكون امريضا للضرر، فلا بدّ من مدى يخصصه بأحد الوجهين المحافاه في الخبر وغيره. فلذلك وجب كونه مربدا منه الإيمان، حتى يكون ممر "ضا للنفع، وليس كذلك ما سألت عنه من النفع المحض الذي لا يتعقبه ضرر الأن ذلك بقم على وجه واحد، فيجب كونه حَسنا، وإن لم تتناوله الإرادة، وكما يحسن منه ذلك فيجب أن يحسن من غيره أن يجعله بحيث تصل إليه هذه المنافع المحضة، وإن لم يُر د ذلك، ويكون حَسنا منه. ولذلك قلنا : إن من لا عقل له يحسن منه أن يجتلب هذه المنافع المحضة ، وإن لم يُر د ذلك، لأنه لا تأثير للإرادة فيها. وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : لو ظن أحدنا أن شيئا بضر وبدا لم بكن له أن يفعله به ، ولأتم (ا) إن لم يضره في الحقيقة ؛ مثل أن بقد م يليه طماما يظنه مسموما، وليس هو كذلك في الحقيقة ، قال : ولو قصد إلى أن ينقمه بسقى دواء لا بنقمه ضارا له ، إلا أنه يأثم متى فعل قصدا قبيحا، ولو قصد إلى أن ينقمه بسقى دواء لا بنقمه فتصده حسن وليس هو بنافم له .

و يجب على هــذا القول متى قدَّم إليه طعاما مسموما لا طريق له إلى معرفة كو، الله كذلك ، وغلب على ظنّه أنه / ليس بمسموم ، وقصّد به نفعه أن يكون حسّنا ، وإن استضرَّ به ، وإن كان لا يسمتى نافعا له ؛ من حيث لم يمـكَّنه من منفعة . ويفارق حال النــكليف الذي يُقطع فيه على أنه يمـكنه أن يصل به إلى الثواب لو أراده . فيــكون القديم تعالى نافعا له .

وقد بيّنا فى مسألة أمليناها فى هــذا الباب أن الواجب أن يُعتبر تقديم الواحد منا الطمام إلى غيره . فيجب متى علم أنه بتناوله ، ويصير مُلُجأ إلى تناوله [ أن (٢٠ ] بحــن منه ذلك بلا إرادة ؛ لأن قعل الملجَأ كأنه قعل الملجِي \* . فــكما يحسن أن يضطره إلى النقع

<sup>(</sup>١) أي لو فعل به مايفانه مارا ولم يكن شارا في الحقيقة فإنه بأثم عملا بظنه .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

من غير إرادة حَــُن ذلك منه في الإلجاء . ومتى قدَّم إليه على وجه بجوز أن يتناوله ويجوز منه تركه ، ودواعيه تتردد بين الأمرين ، فلا بدّ من إرادة ، على ما قدمناه في الدكليف. فأمَّا تقديم الطمام الذي يظنة مسموما فإنه يقبح ؛ لأنه تمَّا لا يصبح أن ينتغم به علده وفي ظنه ، فيجب أن يقبح . ويفارق التكليف ؛ لأنه تعالى عالم بأنه يصح منه الانتفاع ، ومتى كفر فإنه أتي من قِبَل نَفْسهْ . فأمَّا إذا قدَّم إليه ما يظنه مسموما وليس هُو كَذَلَكُ وَالَّذِي قَدْمَ ذَلَكُ إِلَيْهِ مُلْحِزًّا إِلَى تَنَاوِلُهُ ، فَلَا يَبَعَدُ أَنْ يُحسن منه التقديم ، وإن قبح منه القصد ؛ لأن ذلك نفع ؛ فيجب حُسنه إذا لم يُعقّب مضرّة . فأمّا قصده إلى تناوله ، مم كونه مسموما ، فيجب أن يقبح ؛ لأنه قَصْد للضرر . ويكون عمرلة قصد من ردّ الوديمة إلى الأصداع في أنه يقبح وإن كان المراد حسدًا . فأما إذا لم يصر من قدم **هُلِكُ اللهِ مَلْجَأً فَلْيُسَ يَبْعَدَ كُونَ الإرادة والمراد ∫ قبيحين على ما قدَّمناه . وأما إذا ظن َ ١١٣ م** العلمام غير مسموم ، وهو مسموم في الحقيقة ، ولا طريق له إلى ممرفة كونه مسموما ، **لما**نه يحسن منه تقديمه إلى غيره ، وإن لم ينتفع به ، كما يحسن منه أن بؤلمه لمنفعة بظنها ، وإنَّ لم تحصل . ويصير الظنُّ في هذا الباب عَمَرَلة العلم . فـكمَا أو علم أنه غير مسموم طمن منه أن يقدُّمه ، فكذلك إذا ظنَّه بهذه الصفة . والتكليف أولى بأن يحمـن ؛ لاً؛ نمال بعلم أن المسكنَّف يمكنه أن ينتفع بذلك وإن أساء اختيار نفسيه .

فعلى هذه الوجوء بجب أن بجرى القول في هذا الباب .

فإن قيل: لِمَ صرتم بأن تستدلوا بما قدّ متموه على أن المسكلّف مريد من المسكلّف الإيمان مع العلم بأنه بكفر بأولى من أن تستداوا على أنه لم يرد الإيمان منه ، من حيث علم أنه لا يؤمن ، وأنه يضر نفسه أوليس الوالد لو علم من حال ولده أنه لا يقبل ما أمره به من منافعه بل يضر نفسه كان لا يصح أن يربد منه التعريض ، فيجب أن المواوا بمثله في القديم تمالى .

قيل له: إن علمه أمالى بأنه يختار مابضتره لايقتضى أن يربد منه الكفر ، ولا علمه بألا يفعل الإيمان يمنع من إرادته له . . وإنما قلنا فى الوالد : إنه لا يربد أن يفعل بولاه ما يختار عنده قتل نفيه ، والإضرار بها ؛ لأنه بما ينمّه ، واغتمامه بذلك يصرفه عن إرادته له ، وبقتضى قبح إرادته ذلك . وليس كذلك حال القديم تعالى ، فلا يجوز أن يقال ، إن / علمه بأن المكلف لا يؤمن بصرفه عن إرادة ذلك منه ، وليس كذلك ماذ كرناه ؛ لأنا قد بينا أنه قد فعل ما يدل على كونه مريدا منه الإيمان وكارها منه الكفر .

فإن قال : هلا قلتم : إنه تعالى لمَّا لم يمنعه من السكفر والإضرار بنفسه عُلم أنه غيير مريد لمنافعه ؛ إذ لو أراد ذلك لمنعه من الإضرار بنفسه .

قيل له : قد بينا أن للنع من الكفر يزبل التكليف أصلا ، وتقطينا القول في. ، وبينا أنه إنما يجب أن يكون تعالى مانعا له من الكفر المنع الذى يصح معه التكليف ، وقد فعل تعالى ذلك المهى والزجر والتخويف وفعل مايجرى محرى الحمل له على الإيمان؛ من الأمر والنزيين والنسهيل ، فصار بذلك مؤكّدا لما قلناه : من أنه تعالى يجب أن يكون مريدا للإيمان كارها للكفر .

فإن قبل: إنسكم حكتم بأن التعريض العنفعة في حكمها في الحسن إذا النات وجود القبح عنه ، وبنيتم الكلام في التكليف ، فيبنوا أن تكايفه تعالى من إمام أنه يكفر قلد عَرى من جهات القبح ، حتى يصح القضاء بحسنه من حيث كان تعريضا المده عظيمة لاينالها إلا به .

قيل له: إن وجوه القبح معقولة ؟ فلا بصح أن يدَّعي فيها مالا يُعقل ؟ لأن دلك يوجب الشك في سائر مايدرف حسنه ووجوبه ، ويوجب التباس الحَـــَن بالقبين \* وكال العقل يمنع من ذلك . فإذا صح ماذكرناه وكانت وجوه القبح التي نعقلها (١١) 111

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يَفْعَلَمُهُ \*

أجمع منتفية عن تمكليف مَن المعلوم أنه يكفر ، فيجب القضاء بحسنه من حيث الخص بما ذكرناه .

ر وقد ذكر نا من قبل أنه لا يمكن أن يقال فيه : إنه يقبح ؛ لأنه عبث ؛ من حبث ١٩٣ ، كان العبث هو كل فعل لم يقصد به فاعله وجها معقولا ، في كون بمنزلة الهذيان الذي الله من الواحد منا ، وسائر مالا غرض الماعله فيه ، مع أنه عالم قاصد ؛ وليس كذلك حال التكليف ؛ لأنا قد بينا أنه تعالى قد عرّض بذلك للثواب ، وأراد من المكلف فعل ما يصل به إليه ، فكيف يقال : إنه عبث ، وقد أراد وجها مخصوصا .

وبعد ، فلو جاز أن يقال فيه : إنه عبث وحاله ماقلناه ، لجاز أن يقال في عقابه تعالى استحقه : إنه عبث ، وإن كان مستحقا ، وقد أراد تسالى فعله ، ولجاز مثله في المحكليف من يعلم أنه يؤمن . وقد ثبت أن في القبائح مالا يكون عبثا متى كان قد أربد إلقاعه ابعض الوجوه وفعل ابعض الأغراض ؛ ألا ترى أن الظلم قبيح ولا يوصف بأنه عبث .

وليس لأحد أن يقول: إنى إنما سميّت هذا التكليف عبثا ؛ لأنه قبيح ، ومنى استعمل العبث بمدنى القبيح فهو مجاز وتقريب ، على أنه متى أراد السائل بوصف هذا الدكايف أنه عبث أنه قبيح لم يصبح (١) موضع الخلاف فيجب أن يدل أولا بضرب من الدلالة على أنه قبيح لكى يصح له التعلّق بكونه عبثا.

و بعد ، فإنه لا يكنى فى إثبات قبح الشىء بأن (٢٦ يد عى كونه عبثا متى لم يُر د بالعبث ما الله منا ذكره ، فيقال لهذا السائل ، إن أردت بقولك ، إن هـذا التكليف عبث أن صفته صفة العبث الذى قد عقلناه ، فقد يبنا مخالفته له ؛ من حيث قصد به غرض

 <sup>(</sup>٣) كذا ل الأصل ، ولا وجه لإثبات باء الجر . وقد يكون الأصل : « يكنني » بدل « يكن »
 (٠ كون الباء في علها .

مخصوص . وإن أردت بقولك : إنه عبث غير هــذا الوجه / فبينَه ، وبيّن أنه يقتضى كونه قبيحا ليتم لك ما ادّعيته .

فإن قال : إذا كان المعلوم أنه يكفر ، ويؤدّيه ذلك إلى الضرر العظيم ، فيجب كونه عَبَثاً .

قيل له : قد بيناً أن هذا الوجه يفارق المبث ، وأنه إن صحّ التعلّق به فبأن يقال : إنه ظلم أقرب .

فإن قال : إنه يقبح عندى لهذا الوجه ، وإن لم تعدُّوه عبثا فبيَّنوا فساده .

قيل له: قد بينا أن الضرر الذي يلحقه إنما يؤتى فيه من قبل نفسه لسو · اختياره ، لا لأمر يرجع إلى التكليف والمكلف ، لأنه تعالى قد فعل به كل مايكون إلى الإيمان أقرب ، وعن الكفر أبعد ، فصار في حكم المانع من المكفر ، والباعث على الإيمان ، والحامل عليه ، فيجب كون مافعله نفعا ؛ من حيث يؤدّى إلى النقع ، وإحسانا وندمة ؛ من حيث مكّنه به من الوصول إلى المنزلة السنيّة . فكيف يقال : إن مايفعله تعالى إضرارا (١٠) ، وليس الواحد منا إذا قدّم الطعام إلى الجانع ، وفعل به كل مايكون إلى تناوله أقرب ، وعن تركه أبعد [ يرتاب (٢) أحد ] أنه نافع له ، وإن تركه لسو ، اختياره ، واستحقّ على ذلك الذم ، فكذلك القول في التكليف .

وقد بيناً أن النعمة لا يجب أن تجرى على طريقة واحدة ، بل قد تكون منفه محضة ، وتكون مؤدّية إلى منفعة إمّا بأن توجبها ، أو تُستحق بها ، وتحصل عندها ، وبيناً صحَّة هذه الأقسام بالشاهد ، فليس لأحد أن يقول : إن التكليف لا يجوز كونه نفعا ؛ من حيث لم بنفع في الحقيقة ، أو لا بقع عنده النفع في الحقيقة ، على أن من قال

با الك يلزمه ألّا بكون ضررا ؛ لأنه ليس بضرر في الحقيقة ، وإن عدّه ضررا ، من حيث بفعل ما بؤدّيه إلى المنافع ، ١١٤ ب بفعل ما بؤدّيه إلى المنافع ، ١١٤ ب ومن وجب ذلك لم يبتى إلا ماقدمناه : من أنه متى صحّ التوصل به إلى المنفعة والمضرة على المولى منفعة أو مضرة بالقصد ، على ماقدّمنا القول فيه .

على أن من قال في هذا التكليف: إنه يقبح لسكونه عبثا يلزمه أن يقضى بحسته إذا حسل فيه معنى ، وهذا يوجب حسنه ، مع علمه أن غيره من المسكلة بن يؤمن عنده في الله ما كلفه أو في بعضه ، حتى بحسن منه تعالى أن يكلف الخلق العظيم ، مع علمه أنهم المارون إذا علم أن زبدا بؤمن عند تسكليفهم جيمهم في طاعة واحدة ، بل بجب على هذا القول أن يحسن منه تسكليف الخلق العظيم إذا كان المعلوم أن واحدا منهم يطيع في بعض ما كلف ؛ لأنه قد حصل فيه معنى يخرج به عن كونه عبثا .

ألا ترى أن الآلام لما كانت فى حكم العبث لو فُيلت للموض فقط خرجت من الفضيّة متى حصل فيها اعتبار ، حتى لو حصل فى آلام الخلق العظيم اعتبار مكلّت واحد فى طاعة واحدة فحسن منه تعالى فعلها ، بل كان بجب أن يفعلها تعالى . فيجب أيضا على هذا القول أن يجب عليه أن يكلّف العالم ، وإن كان فى المعلوم أنهم يكفرون إلا حصل فى تسكليفهم ماذكرناه .

و إنما لم بلزم هذا السائل حسنُ تـكليفهم ابعض منافع الدنيا ودفع مضارها ؟ لأن أن يقول : إذا حسن منه الابتداء بهما لم يحسن هـذا الفكليف لهما ؟ كما يقول في الآلام : إنها لا تحسن اليوكن فقط ، ولا يمكن مثل ذلك فيا ذكرناه .

ويجب على هذا القول متى كان تـكليفُ بعضهم لُطفا فى تـكليف سائرهم أن بحــن الــكليف سائرهم <sup>(۱)</sup> . وإن كان فى المعلوم أنهم يـكفرون ؛ لأنه / قد تعلَّق بتــكليف ١١٥ ا ---------

 <sup>(</sup>۱) ف الأصل بعد هذا : و أن يُحسن تـكليفهم ٥ وظاهر أنه تـكرار من الناسخ .
 (١) للغني )

وبعد فإنه (۱) لا فرق بين القول بأنه يخرج هذا التكليف من كونه عبثا بيمض ماذكرناه من الوجوه ، وبين ماذكرناه ؛ من أنه يخرج عن هذه الصفة بكونه تمالى معرّضا له للنواب المنظيم ومريدا منه تعالى مايوصله إلى ذلك ، وفاعلا به كل مايكون إلى نيله أقرب ؟ لأنه إذا جاز خروج الشيء من كونه عبثا لأن غيره ينتقع ، فبأن بجوز خروجه من كونه عبثا لأن غيره ينتقع ، فبأن بجوز خروجه من كونه عبثا بأن ينتفع هو به أو يصح ذلك منه أولى .

فأمًا إذا قيل: إن هذا التكليف يقبح لأنه ضرر ؛ من حيث علم أنه يحتار ما يؤدّيه إلى العطب والهلاك والعقاب الدائم ، فإنه لا يجوز أن يقال: إنه يحسن لأن غيره يؤمن عنده ؛ لأنه لا يحسن الإضرار بزيد لمنفعة غيره ، ولو حسن ذلك لحسن من الواحد منا أن يظلم غيره لمنفعته ، وهذا واضح الفساد ؛ فيجب ألّا يحسن ذلك البئة.

ومتى قيل إنه يحسن لأن غيره يؤمن عنده لزم أن يحسن منه تعالى أن يستفسد زبدا أو يُضرَّ به ضررا مبتدأ ، ويُغريه بالقبيح لأن غيره بؤس عنده .

فإن قال : إنى أقول : إن هذا التكليف يقبح على كل حال لهذه الملَّة .

قيل له : قد بينا فسادها ، ودللنا على أن هذا المسكلة إذا صح لما اختص به من الصفة أن ينفع نفسه ويضر ها ، فيجب أن يراعى في كون مافعل به من التسكليد. والتمسكين نفعا أو ضررا / بقصد المسكلف وإرادته ، وبينا أنه إذا عرضه للثواب ، وأراد منه فعل ما يوضله إليه ، فيجب كونه نافعاً ، ومنعما عليه ، ومتى اختار ما يضر م فإكدا يُرانى من قبل نفسه ، ومثلناه بتقديم الطعام إلى من يعلم أنه يترك تناوله ، وإدلاء

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل : \* فإن \* .

الحامل إلى من يعلم أنه لا ينجو به من الغرق ، في أنه منفعة ، وإن أساء الاختيار لنفسه .

على أن اختيار المسكلة . لما يضر م دون ما ينفعه لو اقتضى قبح أمره ، وتسكليفه لوجب أن بقبح في الشاهد كل أمر يجوز ذلك فيه ، لأن تجويز حصول صفحة القبسح في الفعل يها ينفي قبح الماء القبط على ذلك من حاله . ألا ترى أنه لا فرق بين قبح السكلب وبين قبح الخبر الذي يجوز كونه كذبا ، وإنما صح أن يحسن الغمرر متى السكلب على الظن حصول نفع فيه ؛ لأن الظن قد صار جهة لحسنه وحصوله متيقًن فخرج على الغلن حصول نفع فيه ؛ لأن الظن قد صار جهة لحسنه وحصوله متيقًن فحرج عن الباب الذي ذكرناه ، فإذا صح ذلك وكان الأمر فيا بيننا يحسن مع تجويز اختيار الخبيسار المأمور لما يضر م فيكونز اختيار الخبيسار المأمور لما يضر م والمسلم بحسن ذلك من أوائل المقل ، فيجب القضماء بفساد المقول .

وبعد، فإن كان اختياره لما يؤذبه إلى المضار يوجب كون مافعل به ضررا قبيحا فيجب أن يكون اختياره لما يؤدبه إلى المنفهة هو الذى يقتضى كون الفعل امعة وإحسانا ، وذلك مستحيل ، لأنه يؤذى إلى أن يكون كونه نعسة موقوفا على تنتم المكلف ، وكون المكلف متنعما موقوف على كورث ما فعل به نعسة وهذا بتناقض ؛ لأنه لا يصح أن يقال ؛ إن المكلف يكون منعما على نفسه باختياره فلا بد من كون المكلف منعًا عليه ، ولا يكون منعًا عليه ، فلو لم يتم كونه المساكلة على كون المكلف يترتب على كونه نعمة ، لوجب أن اختيار المكلف بترتب على كونه نعمة ، لوجب أن اختيار المكلف بترتب على كونه نعمة ، لوجب أن اختيار المكلف بترتب على كونه نعمة ، لوجب أن اختيار المكلف بترتب على كونه نعمة ، لوجب

فإن قبل، إذا صح أن يقف الخبر في كونه صدقا على فعل النبر واختياره، ولا اوجب أن يكون ذلك الفاعل هو الذي صيّر خبر الخبر حَسنا وصــدةا، وأن بزول

 <sup>(</sup>١) ق الأصل: د وكذلك . . .

المدح عن الحجر، فهلًا قلم : إن ١٠٠٠ السكالة، للإيمان وإن وقف على كون الشكايف نسمة عليه ، فذلك غير موجِب أن بلاون هو الذي صيّر التمسكين نعمة عل ماذكرتم

تعلى له : إن الخبر في حال مابقع لا يخلو من أن يكون مخبره على ماتناوله أولا . فإن (١٠) كان على ما تناوله كان صدقا ، وصع استحقاق الملاح به إذا كان حَسَدًا . فيجب على هذا الوجه أن يقال في التسكيف : إنه إذا وقع والمعلوم أن المؤمن مختار الإيمان بكون حَسَنا ونعمة ، ولا يجمل اختياره مقتضيا لكونه نعمة وحَسَنا . ومتى قيل ذلك فقد عدل هذا القائل عما قدمناه . ومحتاج في إبطال قوله [ إلى ] الطريقة الأخرى ؛ لأنا قصدنا بما تقدم إبطال القول بأن المقتضى لكونه نعمة اختيار المنكلف الإيمان ، واكونه هدما احتيار الكفر ، فأمّا إذا قيل : إن علم المكلف هو الذي يقتضى فيه الحسن والذ م الحيار الكفر ، فأمّا إذا قيل : إن علم المكلف هو الذي يقتضى فيه الحسن والذ من فالواجب في إسقاطه سلوك غير الطريقة التي قدمناها .

وسد ، فإن كان المعتبر في كون النسكليف حَسَنا أو قبيحا باختيار المكانف دور. مفته في نفسه ، فيجب أن يحسن أن يمكن من الإيمان ، و يزاح سائر علله و إن لم برد مر. الإيمان بل كرّ منه ، وإن لم يلطف له بسائر الألطاف ؛ لأنه قد علم أنه بحنار الإيمان فلا معتبر بفعل المسكلف ، فلمّ بطل ذلك و وجب أن بعتبر حال تسكليفه ، و رام وجه حسنه بغير الأمر الذي يراهي به حسن اختيار المسكلف وقبحه ، عُلم العدال الحد الأمرين من الآحر ، ووجب أن يُقفى بحسن التسكليف متى كان تعريضا الله المستبد لا تُنال إلا به ، وإن علم أنه بكفر و يسى و اختيار نفسه .

وبعد ، فإن وجه حسن القمل أو قبحه يجب أن يضاته أو يكون في حكم المقال له ؟ لأن ما اقتضى حسن الشيء هو بمنزلة مايصبر به الفمل على وجه دون وجه ، و بمنزلة الدال ، فإذا وجب فيه القارنة فـ كذلات القول في وجوه الحسن فـكيف بقال : إن كديمه دال ٠ ١١٦

<sup>(</sup>١) و الأصل ه وإن ه

أل بكانه بحسن أو يقبح لاحتبار المسكلف الإيمان أو الحسكفر، مع تأخّر اختياره عن الله على القبيح الذمّ والمقاب بحبأن يكون الله على القبيح الذمّ والمقاب بحبأن يكون المسلم المضام له من حال الفاعل أو المُمانى (١) فسكفاك القول فيا يقتضى قبحه أو حسنه . الملك يُبطل القول الذى ذكروه .

فَهْنَ قَالَ : إِنْ جَمِيمُ مَا ذَكَرَتُمُوهُ إِنْمَا يُبْطِلُ قُولَ مَن جَمَلُ التَّكَلُّيفُ قَبِيحًا لَمَـلَّة أنهيار المكلف الكفر ، وحَمَّنا لاختياره الإيمان ، وذلك لممرى مُسقط لقولم أُ الجواب عما يُمتمد : من أن تحكيف من المعلومُ أنه بكفر إنمــا بقبح ؛ لأن المحكف لَمْ بَأَنَّهُ بَكُفُرٌ ، وَلَا يُؤْمِنُ وَيُخَارُ الضَّرَرُ دُونَ النَّفَعُ ، وَيَتُوصُّلُ إِلَى عَطَّب نف وهلاكها أَن المورَّ والنجاة ، وبكون كونُه عالمـا في أنه يؤثَّر في قبح ذلك بمنزلة كونه عالما بأنه ب المسكلف في أنه شريطة / في حسن التسكليف وكونه عالمــا بحسن ما بكلَّفــه وصحَّة الوصّل به إلى الثواب. فإذا صحّ أن يقال: إنه تعالى لو علم أنه لا يثيب المحلف كان الكابنه إباه قبيحا ؛ لكونه عالما بذلك ، فهلًا جاز ما قلناه و إذا كان من قولكم أن كَتَايِنه تَمَالَى لَرْيِد يَقْبِح إِذَا عَلِمُ أَنَّهُ مَفَدَةً لَغَيْرِهُ ، وَمَنْ حَيْثُ كَانَ عَالْمًا بَذَلَكُ فَمَا اللَّذِي وم ١٤ قاناه : من أن تسكليف من يعلم أنه يكفر نقبح لعلمه بأنه مختار السكفر والضرر، لا بسح لكم دفع ذلك بما قد منموه ؟ لأنا لم مجمل الموجب لقبح التكليف اختيار لسَّكانَ ، بل جعلنا الدِّلَّة في ذلك كون المسكِّلَف عالما بذلك من حاله ، وذلك في حكم مسام التكليف ، وفي حكم المنفصل من فعل المكلف. ولا يصح لسكم إبطـــال ذلك الشاهد ؛ لأن الواحد منا لا يعلم فيمن عرَّضه وأمره وكلُّقه أنه يختار ما يضرَّه لا محالة ، ﴿ إِمَّا يُحسن ذَلَكُ فَى الشَّاهِدِ ؛ لأَن المُكلِّف منا قد يجوَّزُ أَنْ يُختار المُكلِّف نفم نفسه ، ﴿ لَوْ عَلَمْ أَنَّهُ بِحَتَارُ الْمُصَرَّةُ لَا عَالَةً لَقِيحٍ ذَلِكُ مِنْهُ وَالْعَلِّمُ بَقِيحٍ [1] السكلمة في الأصل غير مقوطة - وكانه بريد بالمان العالم العمل بالآلة مثلا .

الظُمْ فِي الجَلَةِ ، وإن لم يحصل المدلم بالتفصيل ؛ لأن العلم بالمقبَّحات متقرر في العقل على الجلة ، وإن احتيج في تفصيله إلى دلالة ، فليس الحم أن تقولوا : إن تعذَّر العلم بنظير ذلك في الشاهد يمنع من حصول هذا العلم ؛ لأنه إذا كان علما بما ذكرناه على وجه الجلة فَفَقُدُ المام بالتفصيل لا يؤثّر فيمه ؟ كما لا بؤثّر في علوم الجلة وكونيها ضرورة كونَّ العمام ١١٧ ب التفصيل مكتسبا / والشَّبه فيها تمكنة . فإن قاتم : إن العلم لايقتضى قبح الشيء ولاحسنه ؛

لأنه يتمانَّق بالشيء على ما هو به ، لا أنه يصير على بعض الصفات بالعلم . قيل لـكم: إن ذلك يَبطل بمـا بيناً من أن علم القـديم تعالى بأنه يثيب شرط في

حسن التـكليف، وعلمه بأن التكليف مفسدة شرط في قبحه ، إلى غير ذلك، وإذا صحٌّ أن كونه تعالى عالمًا يقتضي كون ما نفعله من الاعتقاد عاماً ، فما الذي يمنع من كونه مقتصيا لقبح مانفعله وحسنيه . وإنما ينكر قول المجبرة وغـــبرهم ؛ لأنهم أحالوا القدرة على مابَّمَلم تمالى أنه لا يكون ولايقم ، فأوجبوا بهــذا القول أن العلم كالموجب لــكون معاومه على ماهو به . فأمَّا ماقلناه تحن في ذلك فغير ممتنع . وكلَّ ذلك يوجب قبح تــكليف مَن بـالم أنه يَكْفَرَ ، وأنه من فعل الظلمة على ماتقوله المنارِنيَّة ، أو من فعل الشيطان على مابة. اه المجوس، أو يجب أن يتوصّل به إلى نني الصــانع ، أو نني كونه حكيا منزّ ها عن ١٠٠. القبيح ، أو بجب أن يستدلُّوا بذلك على أنه تعالى لايعاقب من عصاه ، فلذلك حسن أن

يَكُلُّنُه مَمَ عَلَمُهُ بِأَنَّهُ يَكُفُرُ . ولا يَتُمَّ ذَلك إلَّا مِمَ الطَّمَنُ فِي النَّبُوَّات ، ونص الكتاب ا لأنه قد ثبت من دين رسول الله صلى الله عليه أن الله تعالى يعاقب الكفَّار .

واعلم أن هذا السائل لايخلو من أن يدّعي أن العلم بقبح التمكيت. والتعريض إذا كان المـكلَّف عالمـا بأن المتمكِّن يضرّ نفسه ، ويسى. اختيارها ضرورى على الجملة ، أو / يدَّعَى أن العلم بذلك مكتسب، فإن ادَّعَى فيه الاضطرار فقد أبعد ؛ لأن العلوم المتماَّمة بالمقبِّحات أو الحسَّنات على جهة الجلة هي من كال العقل ، فلا يصحّ أن يختصُّ بها عاذل

وون غيره من المقلاء . ألا ترى أن الملم بقبح الظلم على الجلة لمّا كان ضروريا وقع فيه الاشتراك ، وكذلك العلم بقبح الكذب العارى من نفع ودفع مضرة . ونحن تعلم من أله منا لا نعلم قبح ماذكره على جملة ، ولا على تفصيل ، فلذلك اختلف المقلاء . في اله المن الله ، فعالم من قال بحسن التكليف ، وإن علم المكلّف أنه يختار ما يؤديه إلى المضرة ، ومنهم من قال بقبحه ، ولا فرق والحال ماذكرناه بين من ادّعى الضرورة فيا قالوه ، ويهن من ادّعى الضرورة فيا قالوه ، ويهن من ادّعى المدورة فيا قالوه ، ويهن من ادّعاه في ضده ، حتى يدّعى أنه يعلم باضطرار حُسن تكليف من يعلم المكلّف اله بكلّف من المضرورة الله به وإنما يؤتى فيا يستحقّه من الضرور ، نع سوء اختياره .

وبعد ، فإن العلم بقيح الفعل المحتص ببعض الصفات على جهة الجلة إنما بحصل ضروريا الخاكان العقلاء طريق إلى معرفة تفصيل ذلك الفعل على بعض الوجوه . فأمّا إذا تعذّر طاك لم يصح الاصطرار فيه . ألا ترى أن العلم بقيح كذب مخصوص ، وبقيح الظلم ، والمحلوث مالا يطاق ، إلى مائه اكله ، إنما يصح كو نه ضروريا من حيث أمكن معرفة فيصيل ذلك على بعض الوجوه ، وصح اختيار حاله ، فيعلم باضطرار قبح بعض الآلام دون ابعض ، وبعض ، والجلة ؛ كا يعلم عنه الاختيار استحالة كون الجاه ؛ كا يعلم عنه الاختيار استحالة كون المحم المورد لاقديما ولا محدثا ، واستحالة كون الجسم في مكانين . واذلك لا يصح ادعاء العلم العمروري بحسن الأمر والتكليف إذا علم الآمر أن المكلّف سينتفع لامحالة ، يما لم يكن الما مرورة : إلى معرفة تقصيله واذلك لم يصح العسلم بقبح شهوة القبيح ، وحسن شهوة الحسن ضرورة : إلى لم يكن له في المشاهد نظير يُعرف بالعقل على جهة التفصيل . وكل ذلك الحسن شرورة : الم يكن له في المشاهد نظير يُعرف بالعقل على جهة التفصيل . وكل ذلك المؤسم العلم بقبحه مفصلا ؛ لأن كلا الأمر بن بما يُعلم خلاقه من حال المقلاء ، ولا يمكن المذ عله بيانه بالنفيه عليه ؛ كا يمكنا بيان قبح كون العسلم ضرور با بالتغبيه على ذلك

إذا جرى فيه الجَمَعد والإنكار ﴿ فَهَذَا الوَّجِــه لَا إِشْكَالَ فَيْهِ .

فأمّا إن ادّعى أنه بعلم قبح هذا التكايف بالاستدلال ؛ فقد ثبت أن العلم بفبح الشيء المختص بصفة إنما يصبح أن يكتسب بأن يكون له أصل في المقبحات ، ونظير برد إليه ؛ كما نقوله في ردّ العلم بقبح الكذب الذي فيه نفع ، أو دفع ضرر ، إلى العلم بقبح الكذب انطلى من الأمرين ، وقد علمنا أن العلم بأن المامور والمكلّف فيا بيننا بعيمى ويختار مابضرته متعذّر ؛ لأنه لا دليل عليه ، وإنما يُعلم ذلك سمعا ، والسمع لابصح إلا مع صحّة القول بمذهبنا في التكليف ؛ فمن خالف فيه لم يصح له معرفة السمع أصلا ، فادّعاء أصل لهذا القبيح في الشاهد مستحيل ، ولا فرق بين من ادّعى ذلك ، وبين من ادّعى ذلك ، وبين من ذلك بطل بمناه ماادّعاه . يبين ذلك أن العلم بقبح الضرر لمّا حصّل ضروريًا على بعض الوجوه ، ولو حصل العلم الضروري بقبح التمكين الذي ختار عنده الضرر لوجب أن يحصل العلم الضروري بحسنه إذا اختار عنده المنفعة ، و كائ ختار عنده الضرر لوجب أن يحصل العلم الضروري بحسنه إذا اختار عنده المنفعة ، و كائ بقبح عليفه تعالى لمن يعلم أنه يكفر .

قإن قال: إن لذلك نظيرا فى الشاهد؛ لأنا نمام أن مايقع عنده القبيح والمسار يقبح ، كما نعلم أرف مايؤدى إلى الضرر على سبيل الإيجـاب يقبح فصح ردّ م ا ا التكليف إليه .

قيل له : إن ما يختار عنده الضرر والقبيح لا يُعلم قبحه متى كان المختار لذلك أه ، فيه من قبل سوء اختياره ، لا من قبل الفاعل لما عنده اختاره . سمّا إذا عرّض ذلا ا الفاعل بفعله من النفع العظيم وقد بينًا أن ما يصح وقوعه على وجهين فإنما يحصل على أحدها بالقصد ، وبينًا أن المكلّف إذا قصد التعريض للمنفعة خرج فعله من أن يَكون 1.119

ضرراً ، وبينا لذلك شواهد ، فلا وجه لإعادة القول فيه .

فإن قال : إن له فى الشاهد أصلا ؛ وهو إدلاء الحبل إلى من يعلم أن يخنق به نفسه، ولا يختار التخالص من الغرق ، وسائر ما هو مفسدة ؛ لأن ذلك إنما قبح ؛ لأن المفعول به بختار عنده القبيح ، ولولاد لم يختر ذلك فصح ً حمل التكثيف عليه .

قيل له: إن قبح المقسدة طريقه الاستدلال ، ولذلك تنــازعه العقلاء ، فلا يصح ادّعاء الاضطرار فيـــه وجعله أصلا للتــكايف ، ونحن / نبيّن مفارقته للتــكايف ١١٩ ، مشروحا من بعد .

فإن قال : إن غلبة الظن في الشاهد قد ثبت أنه يقوم مقام العلم في كثير من الواضع فإذا عامتُ قبح أمر الآمر لفيره مع ظفّه بأن يختار القبيح والضرر ، صح أن أجمله أصلا القبح تسكليفه تعالى مع علمه بأنه بكفر .

قيل له : إن غلبة الظن في الشاهد حكمه بأتي (1) عندما بالضد مماذكر نه ؟ لأنا مدّعي حسن إرشادالضال عن الطريق إلى الطريق ،مع غلبة الظن أنه لايفعل ، وحُسن استدعاء الحالف إلى الدين مع غلبة الظن أنه لا يفعل ، وحُسن استدعاء الحالف إلى الدين مع غلبة الظن بأنه بثبت على الشبهة ، وحسن إدلاء الحبل إلى من يغلب على الظن أنه لا يتشبّث به فوخافر بالنجاة ، وبحسن تقديم الطعام إلى من يغلب على الظن أنه يترك أكله لسوء الحمواره ، ويستحق الذم والعقوبة ، فكيف يصح ادّعاؤك ما ادّعيته ، ونحن نعام أن الأمر بالضد من ذلك .

فإن قال: إن الطريقة التي سلكتموها توجِب ألاَّ يصح لكم العلم بحسن هـــذا الدَّعاء أصل له في الشاهد الدُّن ادَّعاء العلم بحسنه ضرورةً على جملة أو تفصيل أوادَّعاء أصل له في الشاهد

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ مَا ﴾ عبر منقوط ﴾ والظاهر أن أصله ما أثبينا .

وهدايتهم إلى الحق ، وإن غاب على الفان أنهم يردُّون علينا ، وحسن تقديم العامام الله الجائم ، وإدلا الحبل إلى الغريق ، وتعريض الغير / الولايات ، مع غلبة الغان ،أنه بردّ ذلك ويترك أن ينتفع به ويستحق بذلك الذم ، فإذا حسن ذلك أجع مع غلبة الغان ، بأن مَن عرَّضناه للنفع يختار مايضره ، فيجب حسن ( تكليف (١٠ من) يعلم سبحانه أنه يكذر ، واعلم أن الأصل في هذا الباب أن غلبة الظن تقوم مقام العلم فيا طريق حسنه المنافع وطريق قبحه المضار . يبيّن ذلك أن كل ماحّسُن مع العلم بأن فيه نفعا أو دَفْع ضرر والأداب والفلاحات وغيرها من حاله ، وهذه الطريقة مستمرَّة في المتجارات وطلب العلم والآداب والفلاحات وغيرها من الأمور ؛ لأن أكثرها مبنية على غلبة الظن . وإعما نعلم أنا لو علمنا في التجارة ربحا لحسن من حيث نعام (٢٠ أن مع الظن لأن فيه ربحا (٢٠ غيسن ، وكذلك القول في العلم بأنه يقتضي الخصران .

فإذا صح خلبة الغان أنه لايقبل، أن يُقضى بحسن ذلك لو علمنا ذلك من حاله بدلا الطريق مع غلبة الغان أنه لايقبل، أن يُقضى بحسن ذلك لو علمنا ذلك من حاله بدلا من غلبة الغان. وإذا صح ذلك وجب حن تكليفه تعالى من يعلم أنه يكفر الأن التكليف من الباب الذي إنما يحسن للمنافع التي تؤدّى إليه ، وإن قبع فإنما يقبح لأبه في حكم الضرر فيجب أن تكون غلبة الغلن فيه كالعلم. وذلك بصحت ماقدمناه. فإن قبل ، إنا لانسلم حُسن ماذكر تموه في الشاهد ، مع غلبة الظن بأن المأمور لا يقبل و يحتار ما بؤدّيه إلى المضرة.

، قبل له : إنه لافرق بين من قال هذا وبين الُلحدة إذ<sup>(1)</sup> ∫[ قالو1 : <sup>(0)</sup> إن ] إرشاد الضال لايحسن إلاّ إذا كان للمرشد فى ذلك منفعة ، أو دفع مضرة ، وإن اكحسن

<sup>(</sup>١) في الأُصِل : ﴿ تَـكَانِهُهُ لَمْ ﴿ . ﴿ (٧) يَرَبُدُ أَنَّهُ وَالصَّبِيرِ بَمُودَ لِلتَجَارَةُ بِنَأُوبِلُهَا بِالنَّصَرِ فَ

<sup>(</sup>٣) ق الأصل ، و لحسن » .

<sup>(</sup>١) ق الأصل : • إذا ٠ . (٠) زيادة يقتضبها السياق .

لاً يُفَمَلُ كُلَّسَنَهِ . فَإِذَا بَعَلَلَ ذَلَكَ بَسَا أَمَلِمُهُ مِنْ حَسَنَ ذَلَكُ فِي عَقَلْنَا مَعَ فَقَسَدُ مَنْفَعَةً وَدَفَعَ مَشْرَةً بِخَتْصًانَ بِنَا ، يَطِلُ مُنْلُهُ مَاسَأَلُ عَنْهِ الآنَ .

على أنه كان يجب إن كان الأمر على ماسأل عنه أن يقبح هذا الإرشاد ، و إن كان للمرشد فيسه منفعة أو دفع مضرة ؛ لأن ذلك [ لا (1) ] يخرجه من كونه في حكم الظلم والغمرر ؛ من حيث يفلب على الظن أنه يختار عند إرشادنا مايضره ، والإضرار بالفير لا يحسن لأجل منافعنا ؛ لأن ذلك بؤدى إلى حسن الظلم ، وذلك يبيّن صحة ماقد مناه . وايس لأحد أن يقول : إنما يحسن ذلك عندكم للثواب ، وكذلك القسول في حسن استدعاء المخالف إلى الدين ، مع الظن بأنه لايقبل ، وكذلك القول في سائر ماذكر تموه ؛ لأن (٢) ماقلناه يستحسنه من لا يؤمن بالثواب ، ولأنه لا قرق بين هذا المقول و بين اللهول بأن إرشاد المضال لا يقمل لحسنه ، إنما بفعل للثواب ، وقد بينا بطلان ذلك ، الموال أن إرشاد المضال لا يقمل الشيء لحسنه يقتضى بطلان مانعاً في به السائل .

فإن قال : إنما حَسُن ماذَكرتموه مع غلبة الظنّ ؛ لأن الظانّ بجوِّزكون مظنونه على ملاقه ، وليس كذلك حال العالم . فلذلك لم يصعّ حمل أحدها على الآخر .

قبل له : قد بينا أن الظنّ و إن اختصّ بما وصفته ، فهو بمنزلة البيلم في أنه يقتضى حسن الفعل أو قبحه ، ولا فوق بين من تعلق بماذكرته ، وبين من تعلق بمثله في سائر المواضع التي يقوم / غلبــة الظنّ فيها مُقام السلم ، فيقول : إن الظنّ يقارنه انتجويز ، هيجب أن يخالف العلم الذي يمنع ذلك .

فإن قال : فيجب على هــذه الطربقة أن يحسن من الإنسان التعريض (٢٠ لمــا يغلب هــل قال : فيجب على هــذه ، كما ذكرتموه في حسن تعريضه لنــيره ، ومتى حَسُن فلك فيجب أن يحسن منه ذلك ، وإن علم أنه سيختار مايضره .

144

<sup>(</sup>١) زيادة بقنصبها السبال .

<sup>(</sup>٢) متعلق بنوله : ﴿ ابس لأحد أن بنول ٤٠ ﴿ وَ ) أَي تعريضه نف .

قيل له : إن حال الواحد منا فيما يختاره انفسه يخالف ما يختاره الهيره ؛ لأنه إذا ظن في أمر يتمرض له أنه يؤدّيه إلى مضرة حصل له في الحال غم ، فلا يحسن منه أن يجتاب ذلك من غير منفعة ، ومتى كان عالما بأنه سيختار المضرة ، فما ذكر ناه فيه آكد ، وايس كذلك ما يختاره لغيره . فلذلك حسن منا إرشاد الضال عن الطريق إلى الطريق ، وإن غلب على الظن أنه لا يقبل ذلك ، إلى سائر ما ذكر ناه .

فإن قيل : كيف بصح ما ادّعيتموه من أن غلبة الظنّ تقوم مقام الدلم ، وقد علمُّم أن مع العلم بأن المخبر على ما تنــاوله الخبر قد يحسن الخبر [ و ] ، ع الظن لذلك لا يحسن . وإذا افترق الظنّ والعلم في هذا الموضم فهلا صح افتر اقهما في سائر المواضم ؟

قيل له: إنما قام أحدها مقام الآخر في الأفعال التي تحسن أو تقبح للمنافع والمضار ، وما سأات عنه بمعزل من هـــذا الباب ؛ لأن السكذب يقبح لسكونه كذبا ، وحصول النقع فيه لا يؤثر ، فيجب متى جُورُز في الخبركونه كذبا ألاتؤثر فيه المنافع ، وأن يقبح ؛ لتجويز كونه بصفة القبيح ؛ لأنه لا يمكن أن يقال : إن الظن لجهة حسنه (١) كا نقوا، الله بن أن يقال : إن الظن لجهة حسنه (١) كا نقوا، الله بن أنه لا يخرج معه من كونه قبيحا / بمنزلة تجوا الله بن كون الفعل المأمور به حسنا في أنه لا يخرج الأمر من كونه قبيحا .

وبفارق ما تقوله في الاعتقاد: من أنه قد يحسن من الفاعل الإفدام عليه مع تجوير كون معتقد [ ه ] على ما ليس به إذا تعلّق بالنظر المولّد له ، أو بذكر النظر ؛ لأنه متى احتند إليهما صار حكمه حكمهما ، ولأنه عند وجوده يحصل سكون النفس إليه . وابد كذلك حال الخبر .

فقد بان أن ما ذكره وأمثاله لا يقدح فيما ذكرناه : من أن غلبة الظن تقوم مقرام العام فيما طريق حسنه أو قبحه المنافع والمضار

<sup>(</sup>١) ق الأصل: ﴿ لَمُنْ يَا

فإن قبل : إنما حسن ماذكرتموه من إرشاد الضال وغيره مع غلبة الظن أنه لايقبل؟ لأنه بقراك قبوله لذلك لا يجتلب مضرة كانت لا تحصل لولاه ، وإنما يقبق على ماكان هلهه من قبل ، فكأنه تعريض لمنفعة إن قبل ، ولا يؤدّى إلى مضرة إن لم يقبل ؛ فلذلك حسن . وليس كذلك حال التكليف ؛ لأنه إذا لم يختر فعل ما كلّف فلابد من حصول مضرة عظيمة .كانت لا تحصل لولا التكليف . فيجب كونه مخالفا لما ذكرتموه .

قبل له: ليس الأمركا ظنفته؛ لأنه متى لم يقبل منا مادعونا إليه وسهينا عنه ؛ فلا هذ من أن يستحق ذمّا لولاه كان لايستحق ؛ ألا ترى أن الجائع إذا ترك أكل ماقدّمناه الهسه استحق الذمّ . وكذلك من ندعوه إلى الدين ، ونكشف له الحق ، وننبّه على بطلان ماتمنك به . وكذلك القول فيمن نبين له أن فى الطريق سبما أو غيره من جهات الخوف . وإذا صح أمهم يستحقّون الذم بالردّ ، والمقاب من الله نمالى فقد بطل ماقاله ، وثبت أنه بمنزلة التكليف ، وإنما يفارقه فى أن / مايستحقّه المكاف بالردّ من الضرر أمنا يستحقّه من ذكر ناه متى لم يقبل منا . وكل فمل قبح له غرة فيجب قبحه ، أمن المضرة فيه أو كثرت إذا لم يكن فى نفسه نفعا ؛ لأن تيسير المضرة يصير في حكمها ،

هــــذا إذا الم يحصل في تركهم القبول منا إلا الذم . فأما إذا ثبت فيه العقاب فحاله وحال التــكليف بمنزلة واحدة .

فإن قيل: إنما حسن منسكم ماذكرتموه مع غلبة الظن؛ لأنسكم نبّهتم على الواجب لل عقل من دعوتموه إلى الدين، فوجوبه عليسه من قبّل خالق العقل لامن قبلسكم . فلالك حسن منسكم مع الظنّ . وليس كذلك حال التسكليف؛ لأنه تعالى هو الموجِب والمسكلف . فتى عَلم أنه يختار المسكلف مابؤدّبه إلى الضرر يصير كأنه أدخله فيه ، فلذلك بقيح منه أن يكلفه .

قيل له: إن الواحد منا إذا دعا غيره إلى ادبن، وناظره فيه، وكَشَف له الحق من الباطل فقد فعل ما يلزمه عنده ما لولاه كان غير لازم له ؟ كما أنه تسالى بفعل بالسكالف ما يلزمه عنده الواجب . فالحال فيهما واحدة . فإناحسن ماذ كرناه في الشاهد مع الغلن، حسن التحكيف مع العلم على ما يبتناه . يبين ذلك أنه تسالى قد يصح أن يكمل عقله ولا بكلّقه ، إمالإلجاء ، أو لأنه لا محتوجه إلى القبيح . فتى أحوجه إلى ذلك وأورد عليه الخاطر فإنحما فعل الأمر الذي عنده يعلم وجوب الواب بعقله ، فيكون مكافّا له . فكذلك القول في المرشد منا الضال ، والداعي إلى الدين غيره ، والمرس غيره لمنفعة ، بتقديم العامام اليه وإدلاء ما الحبل وغيره ؛ لأنه قد فعل أمررا عندها لزم بعقله ما الولاها كان غير لازم .

۱۲۴ ب

فإن قيسل: إن الواحد منا وإن كان حاله ما ذكرته ، فإنما نبّه على الواجب، وفَعَلَ ماعنده وجب، ولم يصيّر المأمور من يشق عليه الفعلُ حتى يكون بصفة المسكلّف الذي يستحق الثواب والعقاب. والقديم تعالى تدجمله بهذه الصفة. فهو في حكم المدّخِل له في الفرر ، والموقع له فيه. فلذلك فارق حاله على الواحد مناً .

قيل له : إن القبيح يُستحق به المقابُ ولى لم يَشق قعله ، فلا فرق بين أن بفعل ماعنده يختار ما يدعوه إلى الدين القبيح ، وبين أن يفعل تعالى التكليف الذي عنده يكفرُ المكلف. وإنما يفارق حاله تعالى لحالنا<sup>(1)</sup> في أنه قد فعل مايصح معه استحقاق الثواب دوننا ، وليس لذلك مَدْ خل فها اعتمدنا.

فإن قيل: إنهم وإن ألزمتم النير مالولافلكم لم يلزمه، فإلزامكم ذلك إنما يصح بتقدم أفعال منه تعالى: من إكال العقل وغيره، فصار ذلك الإلزام من حيث استند إلى مافعله القديم تعالى كأنه ليس بإلزام منكم، فلذلك حَسُن مع غابة الظن . وليس كذلك

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والأولى حذف اللام .

مال تكليفه تمالى ؟ لأن إلزامه لا يستند إلى فعل غيره فيجب القضاء بقبحه .

قيل له : إن الفعل إذا وقع على بعض الوجوه وحَسُن لكونه كذلك ، فيجب حُسُن كلّ ماشاكله من سائر الفاعلين ؟ ولا يختلف ذلك بأن يكون أحد الفعلين يستند إلى فيره دون الآخر . ولو جاز هذا الفول لجاز أن يقال : إنّ أمرنا الغير بما ينفعه من فلهة الغلن لا يحسن ؟ لأنه لا يستقلّ بنفسه ويحسن ذلك في تكليف القديم لمن يعلم / ٢٤ أنه بؤمن .

وبعد ، فإن إلزامه تعالى يستند إلى أفعال تقدمت منه ، لولاها لم يصح الإلزام ، وليس لتلك الأفعال مدخل في الإلزام فصار سبيله سبيل فعانا في هذا الوجه فيجب إذا حسن منا ماذ كرناه أن يحسن منه تعالى التكليف الاشتراكهما في الوجه اللهي قدمناه .

فإن قيل: إنما بحسن منا ما ذكر عود من الإرشاد والدعاء إلى الدين وغيرها لما لنا فيها من النفع أو دفع المضرة فحمل التكليف على ذلك لا يصح.

قيل له : قد بينا من قبل أن ذلك يحسن منا مع غلبة الغان أنهم لا يَقبلون ، و إن لم يكن لنا فيه منفة أو دفع مضرة ، وبيّنا أنه لا فصل بين هذا القول وبين قول الملحدة إذا تملقو! بمثله في أن العالم لا يغمل الحسن ُ لحسنه ، وبيّنا أن ذلك أو قبح إذا لم يجتز به منفعه أو يدفع به مضرة لقبح و إن حصل لنا فيه المنفعة لأن منافعنا لا تقتضى حسن الإضرار بالنير .

قإن قيل: إنما حسن منكم في الشاهد ماذكرتموه ؟ لأنكم لا تفعلون في الصال عن العلم بقط الإرشاد ، ولا فيمن دعوتموه إلى الدين العلم بوجوب ذلك عليهم ، بل يحصل لهم العلم بذلك من جهة الله تعمالي ، فلا يكون الواحد منا هو الموجب في المقيقة .

قيل له : إن العلم بوجوب ذلك وإن كان من جهته تعالى فما عنده حصل ذلك العلم هو من قبل الواحد منا . ولولا حصول ذلك من قبله لم يحصل العلم بوجوبه . فصار فاعل ذلك كأنه الفاعلالعلم بوجوب الواجب . فصح القول بأنه الموجب ؟ من حيث فَكَل ماعنده عَلِم الكاف وجوبه، فإذا حَسُن منه هذا الفعل / مع غلية الغلنّ أن المكلَّفُ لا يختــار فمل الواجب فيجب أن يحسن مثله مرن القديم تصالى ، وقد بيَّنا أن القديم سبحــانه لابصح أن يكون موجِبًا إلَّا على هذا الحدُّ ؛ لأنه بفعل العلم بوجوب الشيء أوماعنده يحصل من المكلف العلم بوجوب الواجبإذا كان طريق العلم بذلك قد حصل ضروريا في العقل ؛ لأنه تمالي إذا أخطر بالبال مايقتضي الخوف من ترك النظر في معرفته ، وقد تقرر في العقل أن التحرز من المضار المظنونة والمعلومة واجب، وأن هذا النظر قد اختصّ بهذه الصفة علم وجوبه عند الخاطر . وهذا العلم وإن كان من فعله فكأنَّنه من فعل الله تمالى ، لمَّا كان هو الفاعل للعلم الأول والمنبِّة على طريقة الخوفبالخاطر ، فكذلك القول ف الواحــد منا إذا نبَّه غيره على جهات الخوف في الطريق الذي يريد سلوكه أنه في الحُـكُم كَا أَنه قد أوجب عليه توقَّيه ، والمدول عنه إلى طربق سواه . وذلك يبيّن سمَّة حمل التكليف على ماذكر ناه في الشاهد وأن التفرقة بينهما من الوجوء التي ذكر ناها وغيرها ـ مما يطول تقصيه ـ لا بقدح في وجه الجمع بيسهما .

فإن قيل : فيجب أن يحسن منه تعالى تـكليف النبي صلى الله عليه وسلم الأداء ، وإن كان المعلوم أنه يمصى فيه ويتركه .

قيل له : إن الذى قدَّمناه يبيّن أن التكليف لا يقبح ، من حيث كان المعلوم من المحكن أنه يعصى لسوء اختياره ولا ينكر أن يعرض فيسه وجه آخر يقتضى قبحه . وماسألت عنه إنما لم يجز ؟ لأن ما يؤديه الرسول يتعلّق به إزاحـــة عِلَل المسكلفين ، فلابد من / وقوعه . فلو علم تمالى أنه لا يقع لَما بعث ذلك الرسول ، ولبّمَت غيره ممّن

۱ ب

بعلم من حاله أنه يؤدّى ماحمله . وذلك فى بابه بمنزلة مايجب عليه تعالى أن يفعله : من الألطاف ، ووجوه النمكين لتقدم المكلف وإن كان لولا تقدمه لم يكن ليجب . وكذلك القول فيا سألت عنه ، فلذلك صح تكليفهم (١) مالا يتعلَّق بالأداء ، مع العلم بأمهم يعصون فيه إذا كان ذلك صغيرا غير منفَّر .

وليس له أن يقول: فيجب أن تجوز بعثة النبي متى علم أنه بؤدى الشرائع ، وإن هلم أنه يرتكب الكبائر أو الأمور المنفّرة في غييرها (٢٠ ، وذلك لأنه كا يجب ألا يبعث إلّا مَن المعلوم من حاله أنه يؤدّى ماحَسل من الشرائع ليما بيناً ، فكذلك لا يجوز أن يبعث من المعلوم أنه 'يقدم على ماينفّر من القبول منه ، على ما بينته في باب العبوات ، ولذلك منعنا تجويز كل ذلك عليه ،

وليس له أن يقول: فيجب إن كان بعثه من يترك الأداء إنما أيمنع لكون مابؤديه لطفا لأمته فيجب أن يجوز أن يكلّف ذلك وإن لم يكن له فيه صلاح إذا كان الطفا لنيره.

وذلك لأنه لابد من أن يكون لطفاله أيضا حتى يحسن إيجابه عليه مع مافيه من المشقة . ولولا ذلك لقبح تكليفه ؛ لأنه لا يحسن تكليف زبد لمصلحة عمرو فقط ؛ لأنه لا يحسن إيلامه لمصلحة غيره . وكما أنه يجب أن يمو"ض المؤلم ليسد الموضُ مدد ما أنزل به من المضار فكذلك لابد من ثواب يستحقّمه المسكلف على ما كُلف . ولا يجوز أن يكلف لمكان الشواب فقط ، فلابد من كونه مصلحة له في المقلمات .

وهذه الجملة تبيّن أن كل تكليف اختصّ مع كونه صلاحاً للمكلّف / بأنه صلاح ١٣٥ ا الهيره ، أو يتملق بما هو صلاح الهيره ، فلا بجوز مع العلم بأن المكلّف يتركه أن يكلّف.

<sup>(</sup>١) أي تكليف الأنبياء . (٢) أي في غير الشرائع .

ويفارق التكليف الذي بختص بكونه صلاحا بالمكلَّف فقط على مابينًا. . فعلى هـــذا يجب أن يقاس هذا الباب .

ولسنا نقول في الملائكة : إنهم لو كُلفُوا مع العلم بأنهم يعصون كان تسكليفهم يقبح . بل القول فيهم كالقول في غيرهم ، وإن كان المعلوم أنهم يطيعون في كل ما كُافُوا فليس لأحد أن يقول : إذا قبح تسكليفهم للعلم بأنهم يعصون فيجب بطلان ما أصَّلتموه ؛ لأنا لا نقول فيهم إلا يمثل القول في غيرهم ، ولو أطاع المسكلفُون بأسرهم لم يؤثّر فيا ذكرناه ، من حسن تسكليف من المعلوم أنه يسكفر ، كا لو عصوا لم يؤثر في حسن تسكليف من المعلوم أنه يؤمن ، فوجود الأشياء على بعض الوجوه لا يقدح فيا ثبت بالدايل من غيره أنه حسن أو قبيح .

فَأَمَّا الإمام فقد بيناً أنه لا يُعلم من جهته المصالح ، وإنما يقوم بأداء أمورفي الشريمة، فلا يمتنع أن يَكلَّف القيام بها ، وإن كان الجاوم أنه يمضي .

وقد اختلف شيخانا رحمها الله في هذا الباب. قال أبو على رحمه الله : مَتى عُمْ من حاله أنه يخلّ ببعض مايلزمه القيام به فعل الله سبحانه مايقوم مقامه في المصلحة ؛ لأن فعله تمالى قد يقوم مقام فعل الإمام في المحدُود (١) وغيره. ويفارق الألطاف التي إنما تكون بهذه الصفة ؛ لاختصاصها بأنها تقع باختيارنا ؛ لأنه لا يجب أن يقوم مقامها مايفعله تمالى فينا . هذا إذا لم يظهر الحال فيا أخَلَّ به من الحدود وغيرها . فأمًا إذا ظهر الحال فيه قالواجب العدول عنه / إلى غيره ؛ ليقوم بذلك الأمن ، على مانقوله في خلم الإمام عند حَدَث كائن منه .

وأما شيخنا أبو هاشم رحمه الله فإنه يجمل مايقوم به الإمام من مصالح الدنيا التي لا يؤثر تركما والإخلال بها في التكليف ، وإنما يؤثر في توقى مضار الدنيا . فلا يجب

<sup>(</sup>۱) أي من وجب عليه بارتـكاب ما بوجبه .

أن يَفَعل آمالي فيه من المصالح مايجب أن يفعله فيما يتمصل بالتكليف . ولذلك موضع الراء مشروحا فيه .

وعلى القواين جميما قد انكشف القول في أنه لا يقدح فيما قدَّمناه .

فإن قيل : إذا لم يحسن أن يفعــل تعالى الآلام إلّا إذا كانت لطفا للفــبر ، وإن كان المؤلّم سيعوّض ، فهلاّ قلتم : إنه لا يجوز أن يكلّف من بعلم أنه يــكفر إلا إذا كان تــكليفه لطفا لغيره .

قيل له : قد بينا أن الألم لولا كونه لطفا للقسير لكان مفعولا الهرض بحسن الابتداء به ؛ لأن قعل العوض بحسن من الله تعالى التفضّل به ، بل نفس العوض بحسن ذلك فيه ؛ لأنه غسير مختص بوجه بمنع من التفضل. وليس كذلك حال ماعُرَّض المكانّ له من الثواب بالتكليف ؛ لأنه لا بحسن الابتداء به في القدر والصفة فإذا صح ذلك لم يثبت كونه عبنا فيطلب فيه ما يخرج به من هذه الصفة ، وهو كونه صلاحا للغير. وهذا بين في الفرق في الأمرين.

فإن قبل: إن لم يكن ذلك في حكم العبث ، مع العلم بأن المكلف يعطَب عنده ولا يختار مايؤدّيه إلى النفع ، فهلاّ جاز القول بأن الألم ليس بعبث ، وإن لم يكن لطفا للغير .

قيل له: إن الذى ذكرته بأن يقتضى كون التكليف أطفا أولى من أن يقتضى كونه عبثا، وقد بيناً بطلان كونه ظلما، وأنه لا يجوز القول بأنه عبث / مع مافيه من ١٣٦ الرجه الذى يقتضى كونه نعمة وإحسانا. ففارق مايذكره في الألم ؟ لأن الألم وإن هُو ض المؤلم عليه فإنه عبث من حيث كان ما فقله به من العوض يجوز الابتداء به، ويحسن، فيصير مفعولا لا لوجه يُخرجه من كونه عبثا ؟ لأن التكليف مفارق له من هذا الموجه. وقد بيناً أنه لوكان عبثا لوجب أن يحسن إذا كان المعلوم أنه يطيع طاعة واحدة

لحكان تكليفه الأفعال الكثيرة التي يعلم أنه يعصى فيها ، ولوجب أن يحسن تكليف من لا عدد له كثرة إذا كان العلوم أن مكلفًا واحدا يطيع عند تكليفهم ؛ كما جوّزنا أن بكون المعلوم في الآلام العظيمة أنها إنما تُفعل لأن بعض المكلفين يطيع عندها ، ولانؤثر كثرته وقيلته في هذا الباب عندنا .

وعما يبين التفرقة بين الأمرين أن الآلام إنحا تحسن منه تمالى إذا فعل لنفع يسد مسدّه (1) فيخرج به من كونه ظلما ، وللمصلحة التي تخص المكلف فيخرج بها من كونه عبثا . وليس كذلك حال التكليف ؛ لأنه في نفسه ليس بمضرة ، وإنما هو إلزام أمور شاقة ، فيجب أن يُفعل لوجه يخرج من كونه عبثا وظلما . ومتى قصد به تمالى التمريض لمنازل الثواب خرج من كونه ظلما ، وإذا كان ذلك الثواب لا يجوز التفضّل به خرج من كونه عبثا ، وصار بمنزلة الآلام لو استحق بها مالا يجوز الابتداء به في أنها كانت تخرج من كونها عبثا وإن لم تكن لطفا .

## فصــــل

## في بيان الفرق بين تكليف من يعلم أنه يكفر ، وبين المفسدة

إن سأل سائل فقال: إذا حكتم بقبح التكليف إذا كان الماوم أن غير الكان بكفر عنده ، فهالا قبح إذا كان المعلوم أنه يكفر عند تكليفه ؛ لأن وقوع الكفر منه الد تكليف غيره إذا اقتضى قبح ذلك التكليف فبأن يقتضى قبح نفس تكليفه أولى ؛ لأن لتكليف من التأثير في وقوع الكفر منه أكثر من تكليف غيره ؛ لأنه يصح أن بؤمن وإن كُلف الغير كا يصح أن بكفر . ولولا تكليفه لما وقع الكفر منه ، ولما صح وإن كُلف الغير كا يصح أن بكفر . ولولا تكليفه لما وقع الكفر منه ، ولما صح وات كليفه الصوم ، فهالا قبم تكليفه الصلاة إذا كان المعلوم أنه يمصى في الصوم ، فهالا قبم تكليفه الصلاة إذا كان المعلوم أنه يمصى في الصوم وغيره إذا كان المعلوم أنه يمصى فيه .

(٢) زبادة يقتضما السياق .

<sup>(</sup>١) أي مسد الألم المنهوم من الآلام .

وإذا كنتم على الشاهد تموّلون فى باب ما بحسن ويقبح من الأفعال ، وقد علمتم أن الواحد منا لو علم أنه إن أدلى الحبل إلى غريق لخنق به نفسه أنه يقبح منه ذلك ؟ لوقوع العطب والهلاك عنده ، فكيف لا يقبح تكليف من يعلم أنه يختسار ما يؤدّيه إلى الملاك الدائم .

فإذا قلم : إن الواحد يقبح منه أن يأمر ولده بقتل الكفار ، عند إعطائه السيف ، مع العلم بأنه بقتل نفسه ، فهلا قبح تكليف من يعلم من حاله أنه يكفر ، وكيف بتوهم الغول بأنه تعالى يفعل بالعبد كل ما يكون إلى فعل الإعان أقرب ، وعن فعل الكفر أبعد ، وتكليفه مع ذلك مع العلم بأنه يكفر لا محالة . وكيف يصح لكم مع هذا القول عااتة من مشايخكم عليه : من أنه تعالى أفظر للخلق منهم لأنفسهم ، أو ليس المكلف لو علم أنه يختار المكفر لا محالة لم يكن لحسن نظره لنفسه أن مختار التكليف ، فيجب ألا يكون من حسن نظره له تعالى اختيار ذلك . وإذا صح أن الوالد متى علم من حال ولده إنه إذا عرض للولايات والمنازل العظام لم يصل إليها ، ووصل إلى ما يضر م بدلا منها ، وعلم أنه إن الواجب الاقتصار به على التفضل ، وهلا قتم : إن الأولى في حسن النظر أن يقتصر إلى المكلف على التفضل إذا كان يعلم أنه متى كلف كفر .

وإذا قاتم : إنه تعالى لو لم يلطف بالعبد بفعل ما يعلم أنه بؤمن عنده لدل ذلك على أنه غير مريدلسلامته ووصوله إلى الثواب ، فهلًا قاتم : إنه تعالى إذا صحّ منه أن يتفضّل على من المعلوم أنه يكفر إن كلف فتكليفه له يدل على أنه غير مريد لسلامته ووصوله إلى المنافع . وإذا كان من قولكم أنه تعالى لو علم أنه إن كلفه الإيمان على وجه يعظم ثوابه ، وعلى وجه يقل أدون الوجهين أنه وهل وجه يقل ثوابه على البدل ، وأنه يختسار الإيمان إذا كلف على أدون الوجهين أنه لا يحسن منه أن يكلفه على الوجه الأغلى ؛ لما فيه من علاكه . فيجب ألا يحسن منه أن

يكلَّفه مع العلم بأنه يكفر إذا صح أن بوطله إلى التفضل، وإذا قبح منه سبحانه أن يكلفه أحد الفعلين مع العلم بأنه يعصى فيهما إذا علم أنه لو كلَّفه الآخر لأطاع فيه ، فيجب ألّا يحسن منه أن يكلفه إذا علم أنه يكفر على كل حال مع صحة التفضّل عليه دائمًا .

واعلم أن حل الشيء على غيره في الخسن والقبح لا يصح بصُور الأفعال ، بل يجب اعتبار العالى التي بها يتعلّق الحسكم ، ويسوّى بينهما عند الاشتراك في العلل ، وبفرق بينهما عند الافتراق فيه ، وإنما يصح تمثيل الشيء بنديره مع حذف العِلّة إذا كان السكلام في الضروريّات فيبيّن الشيء بما هو أوضح في العقول منه ، على جهة التنبيه المخاطب . وأمّا ما يدلم حكمه باستدلال فالواجب فيه سلوك الطربقة التي قدّمناها .

فإذا ثبت ذلك وقد علمنا أن المكلّف متى عُلم من حاله أنه قادر على الصلاح والفدد، وأنه متى خُلق له ولد اختار الكفر، وإن لم يُخلق له اختار الإيمان، فيجب لو خَآق له تمالى الولد أن يكون فى حكم المصاد له عن الصلاح الذى كان يختاره لولا خَلق الولد، وفى حكم الحامل له على الكفر الذى لولا خَلق الولد لما اختاره وفى حكم المقومى لدواء به إلى ذلك . فلذلك قبح خَلق الولد، ولذلك حكمنا بأنه مفسدة ؛ من حيث يختار الفداد على وجه اولاه الكان المكلّف يختار الصلاح، مع أنه متمكّن من قبل من الفساد والصلاح.

وليس كذلك تكليف من يعلم تعالى أنه يكفر ؟ لأنه لولا التكليف وما بقصل به كان لا يصح من المكلف أن يختار الصلاح على الذي عرض له ؟ كما لا يمكنه احتيار الفساد ، فلا يصح أن يقال في هذا التكليف : إنه في حكم الداعي إلى الفساد ، أو الداعي إلى ترك الصلاح ؛ لأن الدواعي إنمسا تصح فيمن ثبت كونه بمكنا من الشيء وضده فأمًا إذا لم يكن بمكنا من ذلك لم يصح أن تقوى دواعيه ، أو يُصرف عن اختيار الفهل بيمض الأفعال . فيجب كونه تمكينا من الأمرين ، وأن يفارق ماقدمناه في الوجه الذي

له قبح ، وأن يختص / بالوجه الذي بقنضي حسنه ؛ لأنه تعريض لمنزلة عالية لاتنال إلاّ به ١٢٨ ب يهم انتفاء وجوء القبح عنه .

إله التفرقة بين الأمرين أنه تعالى يصح أن يستصلح المكلّف إذا كان المعلوم أنه يكفر والمد خَلْق الولد ويؤمنُ لولاه ، في فعل ما كلّفه ، بألا يخاق له الولد . ويصح منه أن علمهم عليه بالتكليف على وجه يصل معه إلى ماحُرَض له للثواب . فيجب متى خاق له الولد ـ والحال ما قلناه ـ ألا يتحصل فيه غرض إلا استفساده والإضرار به . فلذلك بهم القضاء بقبحه . وايس كذلك تكليف من المعلوم أنه يكفر بترك ما كلف فقط ؟ أن يندم عليه بهده الطريقة إلا على هذا الوجه . ولو أراد أن متصاحه و يعرضه لهذه المنزلة العالية بغير هذا الوجه لما صح . فيجب أن يمكون مافعله هدمنا وفعه .

وبيبّن صحة ذلك أن في الشاهد يحسن من الواحد منا إدلاء الحبل إلى النربق وإن الناب على الظن أنه بترك التشبث به ، ولا يحسن إدلاؤه إليه إذا كان المعلوم أنه المال به نفسه على وجه لولاه كان يتخلّص من القتل . فكا تجب التفرقة بين هذين في المالب . ولذلك جعلنا التمكين من القبح والحسن أصلا محالفا المحاهد فكذلك في الفائب . ولذلك جعلنا التمكين من القبيح في حكمه ، والمحكين من القبيح الرجب أن يكون في حكمه . بل متى وقع على الوجه الذي قبر مناه كان حسنا . وليس لأحد أن يلزمنا حمل التمكين على المفسدة ، من حيث ثبت أن / الشاهد قد فرق ١٩٦٩ المحكين من الأمرين ، ولأن ماقدمناه قد أوجب افتر اقهما ، ولأن التمكين من الكفر هو بنفسه ألمكين من الإيمان وإنمايسير تمريضا لأحدها دون الآخر بالقصد ، وليس كذلك اللطف في القبيح لأنه لا يجب أن يكون لطفا في الحسن فصح القضاء بأن حكمه حكم ماهو لطف في الخسن والقبح ، وإن كنا نعام أنه متى اختص بكونه تُعلنا في القبيح يجب قبحه ،

و إن كان لطفا في اكمسَن أيضاً ؛ لأن نبوت وجه من وجوه القبح فيه يحيل كونه حَسَنا ، كما نقوله في الكذب المختصَّ بأن فيه نفما أو دفع ضرر .

وما قدمناه من قبل معتمد وذلك أنه لا يصح أن بقال فى نعمة معقولة : إنه تعمال لا يصح أن ينعم بها على بعض الأحياء ، بل لا حى ً إلا ويجوز أن ينعم به عليه . وقد علمنا أن التكليف والتمكين على الوجه الذى قدمناه نعمة . فإذا صح ذلك فيه فيجب أن يصح منه تعالى أن ينعم [ به ] على كل حى ولو قلنا بقبح تكليف من بعلم أنه يكفر لأدّى إلى ألا يصح منه تعالى أن ينعم عليه بهذه النعمة المخصوصة ؛ كا يصح أن ينعم بها على من المعلوم أنه يؤمن . وهذا يوجب أن [ لا ] يكون موصوفا بالقدرة على أن ينعم بهذه النعمة على بعض الأحياء وذلك فاسد .

ولا يلزمنا عليه التكليف إذا كان فدادا في تكليف آخر ؛ لأنه نعالى يصح أن يزيل التكليف الأو ل فيكون منعما بالثانى . وإنما لا يصح كونه منعما به مم تقدم التكليف الأول ؛ فلو لم يتقدم لصح الإنعام به وكذلك القول في الثواب : أنه يصح منه تعالى أن يُنعم به على كل حيّ متى تقدّم التكليف ، واستُحق ذلك . فأما إذا لم / يستحقه فيجب أن يقبح فعله به ؛ لأنه لا يحصل واقعا على الوجه الذي يكون نسة ، لالأره لا يصح أن يفعل به .

وليس لأحد أن يقول: إن مَن المعلوم مِن حاله أنه يكفر لا يكون تسكليفه والعا على وجه يكون نعمة لا أنه [ لا ] يصبح أن ينعم عليه بهـــذه النعمة؛ لأن القديم المالي يصح أن يبتدئه فيثيبه، وإن كان لا يستحق ذلك بفعله.

وذلك لأن هذا القائل معترف بأنه لا يصح أن يكلَّف على وجه يكون نعمة ، وإنا قال : إنه يصح : أن ينعم عليه بالثواب . وليس الثواب من التكليف بسبيل الأن أحدها غير الآخر . ولذلك نقول في التكليف : إنه بكون تفضّلاً ، وفي الثواب : إنه واجب ، ١١ ب

وإن كان القديم متفضَّلا به ، من حيث تفضَّل بسببه على وجه مخصوص .

ولا يلزم على ذلك تكليف الرسول أداء الرسالة ، مع العلم بأنه لا يؤدّيها ، أو يُقدم على ماينفر ويفسد طريق الاستدلال بالمُجز . وذلك لأنه إنما يكلّف الأداء لأمر يتعلّق بمصلحة الفير ، فلا بدّ من اعتبار حاله فى ذلك ، لكنه قد يصح أن ينم عليه الهالى بالتكليف الذى يختص به ، ولا يتعلّق بغيره ، فيجب أن يحسن تكليف من يعلم أنه يكفر ، وإلا أدى ذلك إلى القول بأنه لا يصح فيه تعالى أن ينم بهذه النعمة المعقولة على بعض الأحياء .

وقد قال شيخنا أبو عبد الله رحمه الله : إن الواحــد منا في حال سدّه حاجته إلى الأكل لو آثر غبره بالمأكول لم يمتنع أن يقال إنه منعم بهــذا الإيثار ، وإن كان يقبح مله ؛ لما فيه من الإضرار بنفسه ، فلا يمتنع على هـــذا أن يقال : إنه تعالى لوكلَّف الرسول / أداء الرسالة لم يخرج ذلك من كونه نعمة ، وإن علم أنه لا يؤدّبها ، أو يقدم ٣٠٠ على ما ينقر عن قبولها ، وإن كان ذلك يقيح منه تعالى .

ومتى قانا فى هذا التكليف: إنه نصة على كلّ حال فقد سقط السؤال ، وإنما يتجه هايئا عند ذلك أن يقال لمنا : فقولوا بأن تسكليف من يعلم أنه يكفر يكون نصة وإن كان فبهما . ومتى سأل السائل عن ذلك فقد اعترف بما أردناه من كونه نصة . ولم نور د هذا الفصل إلّا لتبين أن كون هذا التكليف نصة لم يرتب من بعد عليه القول بأنه حَسن وحكمة ، وقد قلنا نحن فى مواضع : إن المؤثر على نفسه المأكول يستحق الشكر وإن لم يكن فعله حسنا ونعمة ، من حيث وصل الغير الأمر يقصل به إلى الانتفاع بما ملك ، فصار بمنزلة استحقاقه تعالى الشكر لو لم يفعل العقاب ، وإن لم يكن فاعلا لأمر مشار إليه يقال إنه نعمة . وبيئا أنه إذا جاز استحقاق المدح لا على فعل فهلاً جاز استحقاق الشكر لا على فعل فهلاً جاز استحقاق الشكر لا على فعل ، فلا يبعد أن يقال فى تكليف الرسول إذا كان الحال ماوصفنا :

إنه يستحق به الشكر ، وإن كان الفعل لقبحه لا يكون نعمة . وتكليف مَن المعلوم أنه يكفر إذا كان نعمة فيجب أن يصح الننتم (١) به على كل أحد ، على ما قدمنا ، أو يستحق به الشكر ؛ وإن لم نقل : إنه نعمة . وفي ذلك إسقاط السؤال .

وبمثل ذلك نجيب متى قبل: أليس لو علم تعالى من حال بعض المسكلفين أنه لا يؤمن إلّا إذا فعل سبحانه بعض القبائح أنه لا بحسن منه تعالى / أن يكلّفه ، ولا يصبح أن بنم عليه بالتكايف. وذلك يبطل ما أصّلتموه.

۱۲ ب

فنقول : إن ذلك لا يمتنع كونه نعمة ، وإن كان قبيحا ، على ما قدَّمناه . فهذه الجلة بينة على هذا القول .

فأمًا إذا قلنا : إن قبح الشيء يمنع من كونه نعمة ؛ لأنه كان يجب استحقاق الشكر على القبيح ، فالسكلام الذي قدمناه لا يسقط بهذا الوجه ، وبجب أن بنظر في إسقاطه من وجه آخر . ولا يمتنع أن يقال : إن القبيح لا يجوز كونه لطفا في التكليف أصلا ، كان من فعله تعالى أو من فعل غيره ؛ لأن اللطف هو ما يُختار عنده الواجب ، والحسن على وجه لا يخرج التكليف عن الصحة ، ومتى جوز أن يفعل تعالى القبيح خرج التكليف عن الصحة ، ومتى جوز أن يفعل تعالى القبيح خرج التكليف عن الصحة ، وهو عيده ، ولا أنه يثيب على الطاعة . وذلك يوجب في المحاف ومصلحة ، ونهى كل تكليف وتدبير ، فكيف يقسال فيا يقتضى ذلك : إنه لطف ومصلحة ، ونهى نشرح ذلك من بعد ؛ لأنه في هذا الموضع كالعارض .

فإن قيل : هلاً قلتم : إن كل أمر وُجد عنده القبيح فهو استفساد فيه ، فلا يصنمُ أن تقولوا في تـكليف من يعلم أنه يكفر . إنه ليس باستفساد .

قيل له : إنه لا معتبر بالعبارات فيما يحسن له الشيء ويقبح ، ويجب الاعتماد فيه على المعانى . وقد بينًا الفصل بين الأمرين من حيث المعنى،فلا يقدح في ذلك الاشتراك بيده.ا

<sup>(</sup>١)كذا ف الأصل . والأول : ( الإلعام ) ويصعم ماهنا أن النتم قرع الإلعام .

ل الاسم ، وإن كنا قد بينًا أن مالأجله يُسمَّى الشيء مفسدة أن عنده مختار الفساد على وجه لولاه كان يختار الصلاح عليه ، وذلك يقتضى أنه إنما سمى بذلك ؛ لأنه كالداعى إلى مايقدر عليه وعلى غيره ، فهو بمنزلة الإغراء / بالقبيح والتزبين له ، والترغيب فيسه ، ١٣٦ وابس كذلك حال التمكين ؛ لأنه لولاه لاستحال منه الفساد والصلاح ، فكيف يقال: إن مابه بتمكن من مصلحته ومفسدته يكون لطفا . ولو جاز فيا هذا حاله أن يقال : إنه أملف واستفساد لجاز في نفس القدرة والآلة أن يقال فيهما ذلك ، وهذا يوجب التباس حال الألطاف والدواعى بأنواع التمكين ، والمقل قد فصل بين الأمرين .

وقد بينا أنَّ مايقم عنده القبيح يختلف . فمنه ما يسكون إلجاء إليه ، ومنه مايقم باختيار الفاعل من غير إلجاء . وماهذا حاله ينقسم . فمنه مايقم عنده على وجه يكون دخولا في ضرر لا يُمقب نفعا . فما هذا حاله يقبح لا محالة . وذلك نحو أن يحمل أحدُنا على غسيره بسيف ليقتله ، فمتى اختار الوقوف فقتله أو أضرَّ به فما اختاره يقبح ؟ الاقدمناه ، ولأنه يلزمه التحرز من هذه المضرة بالهرب ، فمتى وقف فقد ترك الواجب عليه .

و بفارق ذلك مَن يعلم أنه بَكفر ، لأنه قد عُرَّض لمنافع عظيمة ، وليس التكليف بإدخال له في ضرر لا يُعقب نفعا . فاذلك افترقا ، وإن كان كل واحد منهما في حكم الإيجاب والإلزام ، وصار ما قدمناه في باب القبح أولى من المفسدة .

وهذا بسينه 'بسقط قول من قال: إذا كان حمل الواحد منا على غيره بالسيف بجرى عبرى التحكين من السلامة منه ؛ لأنه عند ذلك يلزمه من السلامة مالولاه لم يكن لازما، وقهيج عندكم مع ذلك ، فهلا قبح تحكيف من المعلوم منه أن يكفر ؛ لأن ما بيناه قد أوجب الفصل بين الأمرين من حيث كان أحدها في حكم الإلجاء / إلى مضرة على وجه ١٣١ اولاه لم تحصل منفعة ، وليس كذلك التحكيف ؛ لأنه تعريض المنافع المظيمة ، على

ماقد منا القول فيه . وعلى هذا الوجه بفصل بين الأمور التى ينتنى الواجب عندها (۱) فيحكم في بعضها أنه قبيح إذا كان مفسدة في الواجب ، وفي بعضها أنه حسن إذا كان تحكينا من ألا يختار الواجب . وكذلك إذا كان مالا يختار عنده هو انتفاء التركابة ، والتمكين ، ولذلك حكمنا بوجوب اللطف ولم نوجب التركليف ، بل حكمنا فيه بأنه تفضل ، وإن استويا في أن عندها يقع الواجب وينتنى القبيح وهذا بين . وقد سقط ما أور ده السائل في أول الفصل ؟ لأنا قد بينا أن تركليف زيد إذا كان مفسدة في تركايف عمرو فإنما قبح لعلة ليست بموجودة في تركليف من يعلم أنه يكفر ، وبينا أن التكايف قد اختص بوجه يقتضى حسنه . وبمثله بفصل بين قبح تركليفه الصلاة إذا كان المام أنه يعمى فيه ، وبطل بذلك ماذ كره ؛ يعمى في الصوم ، وبين حسن تركليفه مايهم أنه يعمى فيه ، وبطل بذلك ماذ كره ؛ يعمى في الصوم ، وبين حسن تركليفه مايهم أنه يعمى فيه ، وبطل بذلك ماذ كره ؛ من إدلاء الحبل إلى من يعلم أنه بترك التشبث به ، ويستنس من الماوم أنه بكفر على إدلاء الحبل إلى من يعلم أنه بترك التشبث به ، ويستنس بترك ذلك لا بقبيح آخر م بقدم عليه .

فإن قال : أليس لولا إدلاء الحبل لمــا أمكنه خَنْق نفسه ، فقولوا : إن ذلك من الله التمــكين ، وإنه متى قبح وجب قبح تــكليف مَن يعلم أنه يكفر .

قيل له : إنه متمكن من خنق نفسه بأعضائه ؟ كما يتمكن من ذلك بالحبل، فيه... إلحاقه بقبيل الفسدة / فإن قال ، إذا جاز أن مختلف حكم الفعلين في التمكليف ، فبكاون مصلحة على أحد الوجهين دون الآخر ، فما الذي يمنع من أن يكون حكم الخنق بالمال مخالف حكم القتل، فيكون التحرز من أحدهما مخالفا للتحريز من الآخر ، فيجب مل هذا أن يكون إدلاء الحبل بحسن ، وإن علم من حال الغريق أنه يخنق به نفسه ، إذا كان

<sup>(</sup>١) في الأصل : ٥ عنده ٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَحَوْمًا ﴾

 الله عن هـ فدا الخنق [ بالحبل ]<sup>(۱)</sup> الذي به يتمكن[و]<sup>(۱)</sup> قصد بالإدلاء العاتة من الفرق .

قيل له : إن الله ل لهذا الحبل وإن كان قد مكَّنه من النشبُّث به ، والتخلُّص من الغرق، وَ لَمُّنهُ أَبِضًا بِهِ مِن تَرَكُ خَنَقَ نَفْسَهِ بِهِ ، فالسَّلامَةُ مِن ذَلَكَ بأحد التَّمَكَينين هو تعريض الغم وهو التخلُّص من الغرق . والآخر هو تمكين من مضرة لا يحصل من السلامة منها إلاَّ مايحصل الولاه<sup>(٢٧</sup> ؛ لأنه متى لم يخنق نفسه بذلك لم بحصل له إلا ماهو عليه لولاً الإدلام. فيجب كون التحكين الأول حانا ، والتحكين الثاني قبيحا ؛ لأنه بمنزلة تفريب العار إلى زيد ليمكن من الهرب منه ، في أن ذلك يقبح . ومتى كان المعلوم أنه يختار عنده من القبيح مالولاء كان لا بختاره فيجب مع ذلك كونه مفسدة .

ويبيّن صحَّة ماقلناء أن القصد بإدلاء الحبل إلى من الملوم أنه يخنق به نفسه إن أَنْ سلامته من الخنق والقتل ، فقد بيّنا أنه ليس بنفع يحصل له بالإدلاء وأن الإدلاء أيه بمنزلة الحل على الضرر ، ليتخلُّص الحمول عليه منه ، فإن كان سلامته من الغرق مع العلم بأنه يختار خنق نفسه وقتلها فيجب كونه قبيحا لأمرين ،أحدها أنه مفسدة ، والتاني لأنه قد قصد به من المنافع مالا يُوفى على المضرة التي تحصل عنده ، لأن المقصد هو اللغاَّمس من الغرق الذي نهابة مافيه / الهلاك، مع تجويز التخلُّص من دون الإدلاء . -فإذا علم أنه يقتل نفسه عند إدلاء الحبل عليسه فقسلا كلَّف أمرا ليتخلَّص من ضرر مُورِّز ، مع العلم بأنه يختار مثل ذلك الضرر على وجه القطع .

> ويفارق مايقوله : من أنه يحسن منه أن يَكُنَّكُ زيدًا مِمَ العَلْمِ بأنه يَكَفِّر ؛ لأنه قد هُرَّض لمنافع عظيمة كانت لاتحصل لولا هذا التكليف . وليس الفرض بالتكليف اللغالم من مضرة يصحّ التخالص منها على وجه ، ويعلم أن عند التكليف تحصل ثلك

<sup>(</sup>٢) أي لولا الشكين . (١) زيادة التضاما السال.

المضرة لا محالة . ويفارق ذلك أن يكلف سبحانه زيادة تكليف مع العلم بأنه كان بؤمن فيا تقدم، ويستحق الشواب ، وأنه يكفر في الزيادة ويستحق العقاب ؛ لأز، ذلك تعريض لمنزلة زائدة كان لايفالها لولا التكليف الزائد . وليس كذلك حال الإدلاء في باب السلامة من الخنق والقتل ؛ لأنه لا يتحصّل به زيادة سلامة لولاه كان لا يحصل .

فإن قيل : خَبِّرُونا فو علم تعالى من حال العبد أن تركه قتل نفسه بالحبل خاصة لطف ومصلحة ، وأنه يقتضى زيادة ثواب ، أتقولون : إنه يحسن منه تعالى أن يمكنه من ذلك بإدلاء الحبل إليه ، وإن كان المعلوم أنه يختق نفسه .

قبل له : بجب إذا كان الحال ماذكرته أن يحسن منه سبحانه ذلك ؛ لأنه تمكين من الصلاح وليس بمفسدة ؛ إلا أن يكون مفسدة في أمر آخر قد گلفه ، أو كأف تركه مع تقديم التمكين فيجب كونه قبيحا . وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : إنه بحسن منه تمالى أن يبعث الرسول إلى مَن المعلومُ أنه بحاربه ويردُّ عليه ويقتله ، إذا كان ذلك الحرب والقتل مِمَّا لايتمكَّن منه إلا / ببَمثته . فأمَّا إن كان يتمكَّن منه من دون البَمثة على الوجه الذي يختاره فإنه يقبح . فعلى هذا القول بجب أن يجرى القول فيا قدمناه .

فأمّا الوالد فإنما يقبح منه إعطاء ولده السيف مع العلم بأنه يقتل نفسه ؛ لأنه بدلم بذلك غمّا لابؤدًى إلى منفعة ، ولذلك قبح ولو لم يغتم بذلك لحسن ؛ لأنه لو علم أنه إذا بعنه إلى الجهاد ومكنه من المجاهدة أنه يقدم على مايقتل عنده ، ويستحقُّ النواب المعظم ولا غمّ عليه كان يحسن منه ، فكذلك يجب أن يحسن منه أن يمكنّه من ذلك وإن علم أنه يختار القبيح .

وإنما قلنا : إنه تعالى باطف للمسكلّف لا محالة ؟ لأنه لو لم يلطف له المكان في المنصية التي لو لطف له كان لايفعلما كأنه قد أيّن من يُقبّل الله سبحانه وليس كذلك، حال الشكليف مع العلم بأنه يكفر ؟ لأنه لم بؤت في كفره من قبله ، بل أيّن فيه من سو،

اختياره ، والتكليف تعريض له المنازل السنيَّة ، فحمل التكليف في باب القبيح وفي المنسدة لايصح ، ولا على ترك اللعلف والمنع منه .

فأمًّا قول الشيوخ : إنه تمالى أنظر للخلق منهم لأنفسهم ، فقد قيَّده شيخانا رحمهما الله بما يتملّق بالتكليف ، وقالا : إن نفس التكليف ومالا يتملّق به لا يجب كونه لمالى أنظر للخاق منهم لأنفسهم . ولذلك يحسن منه تعالى أن يعاقبهم؛ وإن قبح منهم اختيار ذلك ، وإن كانوا مستحقّبن له . فأمًّا ما يتعلق بالتكليف فلا بدّ من كونه تعالى أنظر منهم لأنفسهم لوجوب كونه فاعلا لسكل ما يكونون عنده إلى الإبحان أقرب ، وعن فعل الكفر أبعد ؛ وإن كان متى أطلق ذلك وأريد به جملة النظر والنعم من غير فعليس صحة ، لأنه تعالى يقدر من ذلك / على ما لا يصح من العبد فعله بنفسه .

وأما الوالد إذا علم من حال ولده أنه يتمرَّض للمضرة بدلا من الولايات إذا عرَّضه لها ، فجوابه ماقدّمناه : من أنه إن اغتمّ بذلك قبح ، وإلّا حسن منه أن يعرُّضه لذلك ، وإن استضرّ بما يختاره مع تمكّنه من التفضّل عليه ، والسكلام فيه كالسكلام في التكليف .

فأمًّا السكادم في سائر ماسأل عنه من اللطف فسنبينه من بعد ، لأنا لانقول : إن انتفاء اللطف بدل على أنه غير مربد للسلامة ، وإنما يعتمد ذلك الشيخ أبو على رحمه الله . ونحن نبين أن قوله في ذلك لابوجب قبح تسكليف من يَعلم من حاله أنه يسكفر ، مع تمسكينه من التفضّل ، ونبين القول في تسكليف الإيمان على الوجه الأشق بلا لطف ، واختلاف الشيخين فيه . فلذلك تركنا تقصيه في هذا الموضع .

## فصيل

## فی بیان ما یحسن من تکلیف من یعلم أنه یکفر وما یقیح من ذلك وما یتصل به

قد منا أن تكليف من بعلم الله تعالى من حاله أنه يكفر يحسن متى لم [يعقب<sup>(۱)</sup>] مفسدة ، وانتنى سائر وجوه القبح عنه وبينًا أن علمه تعالى بأنه يكفر لا يقتضى قبحه ، ولاالعلم بأنه يؤمن شرط فى حسنه . وشرحنا القول فيه . وبينًا أن تكليفه تعالى الرسول أداء الرسالة مع العسلم بأنه يعصى فيسه يقبح ؛ لأنه يقتضى ألا يكون تعسالى مزيما ادلة المبعوث إليه . وبينا أن / التكليف إذا كان لطفا فى القبيح فلا بد من أن يقبح . وبينا

فأمًّا قولهم : إنه تعالى إذا قدر على التفضّل عليه فيجب ألّا يكون مريدا السلامت. بالتكايف إذا علم من حاله أنه يكفر ، فقد بينًا سقوطه ؛ لأن التفضّل مفارق النواب ، فإذا أرادتمالى بالتكليف سلامته وفوزه بالنواب دون التفضّل فيجب أن [ لا (١) ] بنوام تكليفه له مم العلم بأنه يكفر ، وإن صحّ أن يتفضّل عليه لولا التكليف . فلذلك حسن وإن كان المعلوم أنه يكفر .

فإن قيل : إذا صحّ منه تعالى أن يتفضّل عليه بقدر الثواب الذى يستحقّه لو أماام فيجب قبح تكليفه إذا علم أنه يكفر .

قيل له : سنبين أن التفضل بمثل الثواب في القدر والصفة لايحسن ، فيما بعد . وذلاك يبطل ما سأل عنمه ؛ لأنه لا فرق بين من أجاز التفضّل بالثواب وبين من أجاز التفدل بالشكر والعبادة والتمظيم وغيرها . وهذا بين الفساد .

الحال فيه.

<sup>(</sup>١) زيادة خلا منها الأصل .

فإن قال : إن علمه تمالى بأنه يكفر عنمه من الإيمان .

قيل له: قد بينًا من قبل أن علمه تعالى يتعلّق بالشيء على ما هو به ، فلا يصح أن يكون موجِبا للمعلوم ولا مانعا من القدرة على خلافه . وأوضحنا القول في ذلك من قبل، فلا وجه لإعادته ولا فرق بين هذا القول وبين من قال : إنه يحسن منه تعالى أن يعاقب من يعلم أنه يكفر ، لأنه قد علم أنه يعاقب ، فيجعل علمه بأنه سيقعل مقتضيا لحسنه ، كا جعل هذا السائل العلم بأنه يكفر مقتضيا لقبحه ، ومن قال لا يحسن منه تعالى أن يعاقبه ويلومه على كفره / لأنه قد علم أنه يفعله [ ومن قال (1) ، يحسن أن يعاقبه ] فيجب ألا عمل العلم في عقابه لأنه قد علم أنه سيعاقب ، وقد بسطنا القول في فساد التعلق بالعلم في باب البدل فلا وجه لإعادته .

وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : إنه يحسن أن يبعث نمالى الرسل إلى من يعلم أنه إن أمره بتصديقه حاربه وعانده ، لأن ذلك تمكين . وقال في موضع آخر : يحسن منه بعثة الأنبياء إلى من يعلم أسهم يزدادون كفرا بقتلهم وقتل أصحابهم . وهذا بين متى كان بعثهم إليهم تمكينا من الحاربة وتركها ، والرد عليهم وتركه ، وقتلهم وتركه . فأمًا إن وقع الفتل والحاربة منهم بعد البعثة على الوجه الذي يصح وقوعه من قبل ، وعلم فأمًا إن وقع الفتل والحاربة منهم بعد البعثة على الوجه الذي يصح وقوعه من قبل ، وعلم أمالى أسهم عند البعثة يختارون القبيح وأولاها لم يختاروا ذلك فيجب كون بعثته إليهم مفدة . وإنما أراد رحمه الله بما تقدم أن تكون محاربهم له على سبيل القصد إلى تكذيبه من حيث كان تبيًا وكذلك قتلهم إياه . وهذا بمنزلة تكذيبه والرد عليه من حيث كان بعثته تمكين في ذلك .

وقال رحمه الله في المسكريات (٢) : إذا علم تعالى إنه إذا كلُّف المـكلَّف طاعة عصى

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها المنام .

<sup>(</sup>٢) اسم كناب لأبي هاشم ، كما ق فهرست ابن النديم ٧٤٧ .

فيها ، وإنكافه مثلها في قدر الثواب مع مخالفتها لها في الجنس أطاع فيها لم يحدن أن يكافه التي يعصى فيها و بجوز أن يكلفه كلّيهما ، و بجوز أن يكلفه طاعة أخرى أعظم ثوابا منهاو إن علم أنه يسمى فيها . وهذا بين على طريقته ؛ لأنه بجوز أن يكلف الإيمان على الوجه الأشق ، مع العلم بأنه يكفر ، وإن كان لو كلفه على الوجه الذي هو دونه لكان له لطفا يؤمن عنده ، فكذلك بجب أن يحسن منه تعالى أن يكلفه الطاعة / التي يعصى فيها إذا كان ثوابها أعالم ، دون التي يطيع فيها إذا كان ثوابها أقل ، وأن بجوز أن يجمع بين تمكليف طاعتين بط أنه يسمى فيها أو يعمى فيها أذا كان ثوابها أقل ، وأن بجوز أن يجمع بين تمكليف طاعتين بط أنه يسمى فيها أو يعمى فيها أو يحسن منه أن يعرضه لأعلى المنزلتين وإن علم أنه يكفر ، كا بحسن منه أن يعرض منه أن يكفر ، كا بحسن منه أن

وكا لا يجب قبح التكليف مع العلم بأنه يكفر لصحة التفصّل عليه ، فكذلك لا يجوز أن يقال : يقبح تكليفه كلا<sup>(1)</sup> الطاعتين مع مافيهما من التعريض لزيادة النواب ، من حيث صح أن بقتصر به على الطاعة التي يطبع فيها . فأمّا إذا تساوت الطاعتان في قدر الثواب فإنما لم يحسن أن بكلّفه التي يعصى فيها ؟ لأن الفرض تعريضه لمنزلة في الثواب ، ويصح أن يعرض لها بما يصل به إليها . فلا وجه لأن يعرض لهذه المزلة بما لا يصل به إليها . فلا يعمى فيه في حسكم العبث فاذاك محكم بقبعه .

وقال رحمه الله في بعض الأبواب (٢) وغيره: يحسن منه تعالى تكليف من يعلم أنه يكفر عند دعاء الشيطان إلى باب الكفر ، ولولاه لم يكفر ، إذا علم أن إيمانه عند دعائه أشق ، والتواب فيه أزيد ، ويصير دعاؤه بمنزلة زيادة الشهوة في فعل القبيح .

<sup>(</sup>١)كذا ق الأسل . والناسب : • كانا • وكأله أول الطاعتين بالواجبين .

<sup>(</sup>۲) مو كتاب لأبي ماشم .

وهذا مستمر على ما قدّمناه ؛ لأه رحه الله \_ يجعل زيادة الشهوة ف حسم الله كبن ؛ لأن عندها يكون الفعل أشن. فالجة التي تحصل للفعل بزيادة الشهوة كانت لا تمصل لولاها ، وكانت لا تصح . نبجبأن يكون في حسكم التمكين من الفعل بالآلات التي لولاها لما صح . فإذا حسن تكان زيادة الأفعال / وتمسكن منها بالآلات مهام أنه يعمى فيه ، فكذلك القول في زيادة اشهوة ، فإذا صح ذلك فيها وجب مناه ومام أنه يعمى فيه ، فكذلك القول في زيادة اشهوة ، فإذا صح ذلك فيها وجب مناه لل دعا ، إبايس ؛ لأنه عند دعائه يكون العلم أنق ، فيصير في حسكم التمسكين ، ويفارق الدء اللهل فيهما يتمان بالشقة وغيرها مما يقتفى الراب لا يتغير ،

وعلى هذا الوجه قال رحمه الله : إنه مؤعلم تعالى أنه إن كلّقه الإيمان ولطف له استحق قدرا من النواب ، وإن كلفه بلا لحظ استحق أكثر منه لكونه شاقًا عليه ، حسن منه أن يكلفه على الوجه الأشق؟ لما فيهمزا نعر بضاريادة النواب ، و بصير فقدا للُطف في حكم المحكم المحكمين له من إيقاع الفسل على أشق لوجهين ، ولا يؤدّى ذلك إلى أنه تعالى فأف ولم يلطف ؛ لأنه لا لطف له في الملوم ف لوجه الذي كلَّف عليه الإيمان .

ونحن نتقمتي ذلك في باب اللطاف.

وقال رحمه الله في البغداديات : يحسن منامالي أن يكافّه ترك شرب الخر والزني ، وإن كان المعلوم أنه بقُدم عليهما . وبين أن الوبه في قبحهما هو كولهما مقددة ، لا كون ثر فهما مصلحة ، وأنه لا يجب عليه تعالى أن يمه من فعلهما إذا كان المعلوم أنه يختارها ؟ لأنه إذا عَرّفه كولهما مفسدة لزمه الامتاع سبا . ويفارق ما يكون مفسدة من فعله مبدأ له . وهذا أيضا نبيته في باب اللطف إن ناه الله .

وقال رحمه الله فى البنداديات وغيرها : البجب أن يميت تعالى المؤمن ، وإن علم أنه إن بقاء كفر . ويجوز أن يخترم / السكانر الن يعلم أنه إن بقاء وكلفَّه آمن . وشيخنا أبو على رحمه الله بقول بجواز تكليف المؤمن . وإن علم أنه يكفر ؛ لأنه بقول : إنما يؤتى في كفره من جهة نفسه ، وقد عراضه تعالى لزيادة الثواب فيجب أن يحسن منه ذلك . ويقول : لا يحسن منه تعالى أن يميت من المعلوم أنه يؤمن إن بقى التكليف عليه ، لأنه بجمل تبقيته في حكم اللطف في إيمانه ، وتخلصه من العقاب الذي استحقه . . ويعتمد في ذلك على أن يقول : لو حسن منه أن يخترمه مع العلم بأنه سيتوب لحسن منه أن يخترمه مع العلم بأنه سيتوب لحسن منه أن يخترمه في كل يوم يعلم أنه او كلفه آمن فيه . فإذا قبح ذلك فيجب قبح ما قدّمناه .

وأدّاء هذا القول إلى أن قال : لو كان صلى الله عليه وسلم قتل الأسراء الدين (1) كان مَنْ عليهم احكان تعالى يحيى منهم من آمن من بعد ، ويجعله عَلما لنبية . والزمه شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن يقول : إن كل من تعبّدنا الله يقتله قَوَدا أو حدًا على الزنى يجب أن يحسكم على كل من قتلناه منهم أنه لو بَقُوا لم يتوبوا من معاصبهم ، وأن يُحكر بذلك في سائر من مات ، وهو مستحق للعقاب .

وذَكر (<sup>۲۲)</sup>عنه أنه كان يلتزم على هذا أنه يجبعلىالقديم تعالى إذا علم من حال زمد أنه إن عرَّفه أنه يموت بعد يوم أو يومين تاب أنه يجب عليه تعريفه ؛ كا يجب عابه تبقيته إذا علم أنه يؤمن إن يقاًه.

واعترض (٢٠) ذلك بأن قال رحمه الله : إن ذلك بوجب كونه مُلْجالِي ألّا يفعل القبيم إن كان قد عرف أنه يموت / بعد أوقات يسيرة ، وإن عرف ذلك قبل أن يموت بأوفات كثيرة فهو إلى أن يكون إغراء بالمصية أقرب ، فلا يصح أن بقال : إنّ منعه إيام هدا التعريف مفدة بل الأصلح هو إخفاء وقت الموت عليهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الذي » وقد يصح عند بعض النحوبين الذين يرون مجي، ( الذي ) للجمع .

<sup>(</sup>۲) أي أبو هاشم عن أبي على .

<sup>(</sup>٣) أي أبو مائم رادا على أبي على .

وإنما لم يوجب شيخنا أبو هاشم رحمه الله تبقية السكافر ، وإن علم أنه يؤمن ؟ لأنه لا يجوز أن يكون لطفا فيا تقدم ، ولا فيا يستأنف ، لأنه تمكين فمُل من بعد الإيمان ، والتمكين لا يكون لطفا . فيجب أن يكون تعالى متفضّلا بهذا التكليف الزائد . ونحن نبيّن في باب اللطف القول في أن ذلك لا يصح كونه لطفا ، وأنه يحسن الزائد . ونحن نبيّن في باب اللطف القول في أن ذلك لا يصح كونه لطفا ، وأنه يحسن النائد ، ونحن نبيّن في باب اللطف القول في أن ذلك لا يصح كونه لطفا ، وأنه يحسن النائد .

فأمّا ماتماق به شيخنا أبو على رحمه الله : من أن اخترام هذا المكلّف لو حسن لم الله منه تمالى أن يجرى تدبير المحكاف على أن يكلّفه فى كل يوم يعلم أنه يمصى فيه ، وإغافرمه فى كل يوم يعلم أنه لا يريد سلامته ، وإغافرمه فى كل يوم يعلم أنه يطيع فيه ، فإن ذلك إن لم يدل على أنه لا يريد سلامته ، ولم يحكن مستفسدا له به ، فليس فى المالم استفساد . فقد ذكر شيخنا أبو عبد الله أن لهم بختا أبا هاشم رحمهما الله لم يذكر جواب هذا الحكلام . وقال : يجب على أصله أن يحسن منه تمالى ذلك ؛ لأنه إذا جواز أن يكلّفه مدة يعلم أنه يكفر فيها ، ويخترمه ، وإن علم أنه لو بقاه بمدها لآمن ، فيجب أن يحسن مثل ذلك فى أوقات مختلفة ، حتى بكلّفه أبوقات التى يعلم أنه يؤمن فيها ؛ لأنه لا فرق بين الوقت الواحد ، والأوقات الحكثيرة فى هذا الباب ؛ لأن العلة / فى الحكل واحدة ؛ ألا ترى أنه الواحد ، والأوقات الحكثيرة فى هذا الباب ؛ لأن العلة أفى التقدم ولا فيا يستقبل ، الواحد ، والأوقات التي يعلم أنه يؤمن ، وله أن يكون تفضّلا . ولله تمالى الناتي لا يكون تفضّلا . ولله تمالى الناتي الناتي الناتي الناتي الناتي الناتي المؤمن ، وله أن يخترمه . وهذه العلة موجودة فى الأوقات الكثيرة .

وقال رحمه الله : ويصح أن يقال : إن إدامة التكليف على هذا الوجه تدلّ على أنه لم يُرد صلاحه ، وإن كان متى لم يدم لم يدل على ذلك ؛ لأن الأفعال بكثرتها قد تدلّ على مالا يدل القليل منها ؛ كالأفعال الحكة ، وكاتفاق الصدق في الأخبار الكثيرة ؛

إنهما يدلَّان على الملم ، وإن كان البسير من ذلك لا يدل .

وقد نص شیخنا أبو هاشم رحمه الله فی هده المسألة علی الوجه الأول فی الأشر و سنیات (۱) ؛ لأنه قال : لو جمل تعالی تدبیره أن ببقیه كل بوم یعلم أنه بکنر لحس ، و إن اخترمه كل بوم یعلم أنه بؤمن فإذا كان عند شیخنا أبی علی رحمه الله لو أجری تعالی تدبیره علی أن بكاف كل فرقة بعلم أنها تسكفر ، و لا یكلف كل فرقة بعلم أنها تومن ، لم يذل ذلك علی فساد فی التدبیر ، و لا اقتضی قبح هذا التكلیف . فما الذی يمنع من أن يحسن أن يجری تدبير المكلف الواحد علی ماذكر ناه ، و لا يوجب ذلك فسادا فی التكلیف ، و لا يدل علی أنه غیر مرید نصلاحه ، فإذا جاز عنده رحمه الله أن فسادا فی التكلیف ، و لا يدل علی أنه غیر مرید نصلاحه ، فإذا جاز عنده رحمه الله أن بنی التكلیف علیه كفر ، و مجری التدبیر فیه ألا محترمه عند إیمانه ، بل ببقیه ، و إن علم آنه یكفر / و لا بدل ذلك علی أنه مربید لفساده ، فما الذی عند إیمانه ، بل ببقیه ، و إن علم آنه یكفر / و لا بدل ذلك علی أنه مربید لفساده ، فما الذی عند إیمانه ، بل ببقیه ، و إن علم آنه یكفر / و لا بدل ذلك علی أنه مربید لفساده ، فما الذی عند إیمانه ، بل ببقیه ، و إن علم آنه یكفر / و لا بدل ذلك علی أنه مربید لفساده ، فما الذی بنام من صحة ماقاله أبو هاشم رحمه الله .

وقال رحمه الله فى العيون : إذا دفع السكّينَ إلى ابنه مع علمه بأنه يقتل نفسه ، فإما قيع لأنه يفته ذلك ، ولولا غمّه لحسن إذا مكّنه من منفعة لا ينالها إلّا به . وذكر مناه فى العسكريّات .

وحكى شيخنا أبو عبد الله رحمه الله عنه أنه قال فى العسكريات في موضع آحر : لا بحسن أن يدفع إلى زيد درها مع العلم بأنه يكفر عند ذلك ، ولو لم يدفع إليه لم يكفر، لأنه يكون استفسادا فى فعل الكفر . قال : ولم يذكر أنه يحسن إذا عرَّضه به لمنفه لا يصل إليها ( إلاَّ به (٢٠) ) قال : يحسن . ولا يمتنع أن يكون مفارِقا لدفع السيف ، لأن ۱ ب

 <sup>(</sup>۱) هوكتاب له . والنسب إلى أشروسنة .. ويقال فيها : أسروسنة ... وهو إقليم فيا وراء النهر ويظهر أن الأشروسنيات هدف مسائل كنيما أبو هاشم تتصل بهدفا الإقليم لأنها جواب عن أساله وردت منه يثلا .

 <sup>(</sup>٧) ق الأصل : ٥ لأنه ع قوله : • وغال يحدن ٥ عبارة قلقة ق هذا الموطن .

الكفر الذى يقم عند دفع الدرهم لا يني ضررُه بما تمرض بإعطاء الدرهم من النفسم وليس كذلك سبيل السيف . والأقرب أنهما لا يختلفان على قوله . وإنماقال ذلك في الدرهم ؛ لأنه يختبار الكفر عنده على وجه لولاه كان لا يختار ، فقد حصل فيه مفسدة على حال .

فأمّا إذا كانقد مكنّه بدفعه من أمر يكفر به فالقول فيه كالقول في السيف . وقد ذكر للمهذا أبو على رحمه الله في دفع السيف ماقدمناه . وقال: بقبح في هذا الوقت أن ندفع إلى لهر نا سيفا ليقاتل به ، مع علمنا أو غلبة ظننا أنه يقتل به نفسه ، ولا بقاتل به من طريق السمع للمفسدة ، لا من جية المقل .

واعلم أن القول في دفع السيف إلى الغير أو الدرهم أو غير ذلك بجب أن يجرى على مافلاً مناه في إدلاء الحبل إلى من الهلوم أنه يخنق به نفسه ، وإن / كان مايفمل عنده من المهيم به تمكن منه ، ولولاه لم يتمكن ، وكان بدفعه السيف إليه قد مكنه من ذلك و مراضه لمنافع عظيمة . فيجب أن يحسن دفعه إليه ، إلا أن يلحقه بذلك غم فيقبح منه ذلك . فأما إن كان مانختار عنده من القتل كان مقدورا له من قبل ، وتركه مقدورا ، وملم أن عند إعطاء السيف أو الدرهم يقتل نفسه ، وكان يختار هذا الفساد دون الصلاح وملم أن عند إعطاء السيف أو الدره من حبر الفسدة وأن يقضى بقبحه . فعلى هذا يجب أن يكون من حبر الفسدة وأن يقضى بقبحه . فعلى هذا يجب أن يكون من حبر الفسدة وأن يقضى بقبحه . فعلى هذا يجب

وإنما قالا \_ رحمهما الله \_ في دفع السيف إلى من المعاوم أنه بقتل نفسه : إن فلك يحسن لأنه تمكين من قتل نفسه ، كا أنه تمكين من الجهاد ، فإذا قَتَـل به نفسه لم يجب قبيح هذا الدفع ؟ لأنه ليس بمفسدة . فهذا هو الأولى أن يكونا رحمهما الله أراداه وهو مستقيم على مذهبهما .

وقد قال رحمه الله فی جواب البخاری : إذا أطعم زید غیره طعاما طیبًا فهو منعم ( ۱۱/۳۰ المننی )

ነሞለ

عليه ، و إن لم يرد به شيئًا . ومتى أراد من المطهَم الفساد قبحت الإرادة دون الطمام ، إلَّا أن يعلم أنه عند الإطعام يفسد فيقبح ؛ لأنه مفسدة . ومتى أطعمه خبيصا (1) ، وغالب في ظنة أن فيه سمًا قبح منه إطمامه ، وإن توتم في طمام مسموم أنه الطمام الذي لم يسمة ، وأطعمه غيره فإطعامه حسن لظنَّه أنه صلاح ، وإنما يقبح منه إطمام المسموم لعلمه بأنه مسموم أو غلبة ظنَّه لذلك .

وقال في المسكريات: من قدّم إلى غيره طماما غير مسموم وهو يظن أنه مسموم ، ١٠ ب ﴿ وَأَرَادَ الْإِضْرَارَ بِهِ لَمْ يَخْرِجِ مِنْ كُونَهُ نَافَعًا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَعَلَمْ قبيحًا . ولو قدُّم ﴿ إليهِ مسموما يظنُّه غير مسموم ، وقصد نفعه لم يخرج من كونه ضارًا له . وهذا بيِّن على قوله : إن العلم حَسَن وَكَذَلِكُ النظر ، وردّ الوديمة ، والقصد لا يؤثر فيها ، لأن ذلك إذا ثبت وجب مثله في إيصال النفع المحض إلى غيره ، وإن لم يكن له قَصَد . وإذا كان الظلم يفسح و إن لم يقصد إليه فـكذلك النقع الخالص لا يمتنع أن يختص وإن لم بُرَد. فأما إذا أراد به الفساد وجب قبح الإرادة لأنها لم تؤثر في الإطعام ويجب حسنه كما كان يمــن لولا الإرادة ، فأمّا إذا علم أنه مفسدة فقد حصل إضرارا ، وخرج من باب النفع فيجب أن يقبح . فأمّا قبح إطعام مايظنة مسموما فبيّن لأنه يقبح أن يقصد إلى مايظنة إضرارا بالنير ، كما يقبيح أن يقصد إلى مايمله إضرارا به ، لأن غلبة الظن في هذا الباب تقوم مقام العلم فحكما لو علمه مسموما لقبح فكذلك إذا ظنَّه مسموما .

فإن قيل : أليس قد قال في العسكريات: إن المطيم لطمام يظنه مسموما وهو غير مسموم هو نافع للمطمّ ، و إن أراد الإضرار بة ؟ فكيف يقال فيما هــذا حاله إنه قبيح ؟

قيل له : ايس هذا بمخالف لما حكيناه عنه في جواب البخاري ؛ لأنه رحـــه الله (١) هو طعام يعمل من الخر والسمن .

ذكر أنه وإن كان نافعاله ففعله قبيح . وليس يمتنع في المنافع أن تكون قبيحة ؟ ألا ترى أنابة من لا يستحق النواب بكون قبيحا ، وإيثار الغير بالطعام مشد قالحاجة إليه يقبح، وإن كان الفاعل نافعا لغيره . وإنما جعله نافعا للغير وإن كان فعله قبيحا ؟ لأن ما فعله نفع محض لا يلحق المفعول به ضرر في عاجل ولا آجل . فكا أنه لو ظن في شيء / يأ كله أنه بيلمر وهوفي نفسه غيرضار تم يخرج من كونه منتفعاوإن كان فعله قبيحا ، فكذلك القول به إطعام الغير . فأمًا إذا ظن في طعام مسموم أنه الذي لم يسمه فأطعمه غيره ، فإنما قال وحمه الله : إن إطعامه حسن ؟ لأن هذا الباب مما يعتبر فيه الظن . فإذا فقد أمارة كونه مسموما والأصل (٢) في الطعام أنه غير مسموم ، صار ذلك في حكم الأمارة المقتضية لحسنه؛ الأمل فيكون في حكم غالب ظن حدث في وماقاله في العسكريات : من أن هذا المطيم الأمل فيكون في حكم غالب ظن حدث فيه وماقاله في العسكريات : من أن هذا المطيم وإن قصد نفعه فإنه غير خارج من كونه ضارا له سحيح . ولا يمتنع أن يكون فعله الإطعام وإن كان ضررا بالمعلم ، كا لا يمتنع أن يكون مضر ا بنفسه فيا بتناوله ، مع غلبة اللمائل أنه بنفعه وإن كان فعله حسنا .

.49

فإن قبل : فيجب على هذا أن تقولوا في الخارجيّ إذا غلب على ظنّه أن دعاءه غيرًا. إلى مذهبه نافع له ، أن يحسن منه هذا الدعاء ، وإن كان مضرًا به .

قيل له: إن الإطمام إنما قضينا بحسنه ، وإن كان مسموما إذا ظنّة غير مسموم ؟ لأله غير متمكن من العلم بأنه مسموم ، فلا بدّ من أن يُعمل فيه على غالب الظنّ . وليس كذلك حال الخارجيّ ؛ لأنه متمكن من العلم بأنه مخطى فيا يعتقده ، فكما بازمه العدول هن مذهبه لتمكنه من طريق العلم ، فكذلك بازمه ألا يدعو غيره إليه . وليس كذلك الإطاعام الذي ذكر ناه ؛ لأنه كما يحسن منه أن يتناوله ، فكذلك يحسن منه إطعام غيره ؛

 <sup>(1)</sup> ق الأصل : « فالأصل » .

لأنه لا يجوز أن يكون حال غيره في باب ما يقصد به إلى النفع أزيد من حاله . وقد بينا الله من قبل / أن تسكليف من يعلم أنه يكفر بغارق ما بيناه في الإطعام ؟ لأنه إذا أطعمه مم الظن بأنه مسموم لم يحصل معرضا له للمنافع وليس كذلك التسكليف ، لأنا قد بينسا أنه تمريض لمنزلة عالية لا تُنال إلا به ، فيجب القضاء بحسته . فأما إذا ظن في الطعام أنه غبر مسموم وهو مسموم في نفسه فإنما صار ضارا له ؟ لأن ما فعله لا يصاح أن ينتفع به المعام وليس كذلك حال التسكليف لأنا قد بينًا أنه يصح أن ينتفع به ، كما يصح أن يستفر به ، وإن المسكلف إذا فعل به ما يجرى مجرى البعث على المنفع ، والصارف عن الضرر فيجب كونه نافعا له .

وقد بينا من قبل أنه لايمتنع إذا ظن في الطعام أنه مسموم وهو في نفسه غير مسموم أن مسموم وهو في نفسه غير مسموم أن يقال : إنه يحسن منه الإطعام إذا لم يكن هناك قصد ؟ لأنه يصير ملجئا له إلى الأكل ، وذلك مما ينفعه لامحالة وبينا مفارقة التسكليف له في هذا الوجه ؟ ودللنا على أن التسكليف يجب أن يكون بمنزلة تقديم الطعام إلى المختار ، مع العلم بأنه يترك الأكر ويستضر أبالك في أنه يحسن ، وإن علم أن المسكليف يضر نفسه لسوء اختياره .

فإن قيل : أليس من قولكم أن الإيتسان يجب على المكاف ويحسن منه ، وإن الم أنه لا نفع له فيه ، وقد قال بذلك شيخكم أبو هاشم رحمه الله في كتاب الدوض وغيره . فيجب أن يحسن منه تعالى تسكليفه الإيمان وإن لم يسرّضه به لمنفعة .

قيل له : إن وجوب الشيء منفصل من إيجاب الموجِب له . فلا يمتنع حُسن أ - د. هما وقبح الآخر . ولذلك يجب على من هُدّد بالفتل إن لم يبذل بعض ماله أن يبذله ، و يجرم على من روّعه أخذ ذلك منه . ويكون إنجابه ذلك عليه بالترويع قبيحا . فإذا صح ذلك لم يمتنع كون الإيمان حَسَنا لاختصاصه بالوجه الذي له يحسن وواجبا لحصول جهة الوجوب

لمه، وإن لم ينتفع به ، كما يجب على القديم الواجبُ لا لمنفعة ، وإن قبح منه تعالى إيجابِ الإيمان لا لمنفعة على ما ذكر ناه .

فإن قبل : أتقولون فيمن المعلوم من حاله أنه إن كُلّف طاعات مخصوصة أطاع فيها واستحق النواب ، وإن كُلّف غيرها عصى واستحق العقاب . إنه يحسن مده تعالى أن إسافه ما يعلم أنه يعلم فيه ؟ .

قيل له : قد حكيناعن شيخنا أبي هاشم رحمه الله أنه ذكر في المسكريات أنه لا عسن ١١٠ متى كان قصد القديم تمالى تعريضه لقدر من النفع ؛ لأنه إذا صبح أن يعرضه له بما الله الله فتعريضه له بما لا يصل به إليه يقبح اكما يقبيح منه أعالىأن يفعل الألم للموض الما . وقد حكينا عنه رحمه الله أنه قال : محسن تكليفه كلا الطاعتين ، وإن عام أنه متى ◄ عايه بينهما عصى فى أحدها واستوجب العقاب . وقال : إن له تعالى أن يَكُلُّهُهُ أعظم الهاامتين وإن علمانه يمصي فيها<sup>(١)</sup> وأنه لو كانسأ دونهما لأطاع . وما ذكره :من أنه يحسن منه أمالي أنه يخترم من يعلم أنه إن يقام آمن بخالف ما بدأنا بهمن المسألة ، لأنه لم يفصل بين أن أكونما يستحقّه منالثو اببالإيمان المنقبل أعظمتما كان يستحقّه لو أطاع بتكليفه الآن أوأن ﴾ أون مثله أو دونه ، و يجوز أن يفصل بين الوقت الواحد ، و بين الأوقات في هذا الباب، فنقول ♦ العاعتين الواقعتين في الوقت الواحد على البدل وحالمًا / واحدة في الثواب المستحق إم إ : إنه لا يجوز أن يَكلفه ما يعلم أنه يطيع فيه دون ما للعلوم أنه يعصى فيه . وأما إذا ' قان الحكام في وقتين فنبر ممتنع أن يحكلفه في اليوم الأوّل ما يعلم أنه يعصي فيــه ، ولا بكلَّمَه في اليوم الثاني ما يعلم أنه يطيع فيه ؛ لأن الغرض بالتـكليف في أحد الوقتين والهمل من الغرض بالتكليف في الوقت الآخر . وليس كذلك القول فيـــه إذا كان الوقت وقتا واحدا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فِيهِما ﴿ .

وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله أن الواجب على أصواه أن يعتبر كل مكاف بنف . فإذا كان المعلوم من المكاف أنه او أطاع فيا كُف لانتفع به ، ووصل به إلى الثواب المستحق ، فيجب أن يحسن منه تعالى أن يكلفه ، كان المعلوم أنه يعصى فيه أو يعلبم ولا يتملق حسن ذلك بتكليف آخر يعلم أنه يطيع فيه ، وسوسى في هذا الباب بين الوقت والأوقات ، والفعلين المثاين في قدر الثواب والمختلفين . ولم يحك عن شيخنا رحمه الله المالة التي حكيناها أولا في العكريات . وهي تخالف ما ذكره من هذا الأصل ، من حيث حكم بقبح تكليفه الطاعة التي يعصى فيها إذا كان المعلوم أنه إن كلَّه طاعة أخرى مساوية لها في قدر الثواب أطاع فيها . فالكلام مشتبه في هذا الباب على ما ترى .

فالذي أقوله في ذلك أنه تعالى متفضّل بالتسكليف، وإنما بكسلف السكلف اينفه بالثواب الذي يصح أن يصل إليه بفعل ما كُلَّفه ، ولذلك قلنا إنه لو صح أن يصل إلى الثواب من دون التسكليف لما حسن ، وإنما يحسن / لأنه لا يصح للسكلف النوصّل إلى الثواب إلا به ، فلو جاز التفضّل بالثواب نفسه لم يكن للتسكليف وجه أكما لا يحسن من الواحد منا إن يُتعب نفسه أو غيره لمنفعة بتمكّن من الوصول إليها ابتدا ، وعلى ها الواحد منا إن يُتعب نفسه أو غيره لمنفعة بتمكّن من الوصول إليها ابتدا ، وعلى ها الوجه بُبنى القول بكون الآلام مصلحة ولطفا ، وإلا لم تحسن فإذا صح ذلك حسن منه ألا براهه أن يربد وصول المسكلف إلى قدر من الثواب دون قدر ؛ كما يحسن منه ألا براهه أصلا ، ويقتصر به على منزلة التفضّل .

واو جاز أن يقال: إنه لا يجوز أن يقتصر به على التعريض لقددر من النواب إدا أمكن أن يعرّض لأكثر منها ، لأدّى ذلك إلى أن يجب متى كلف أن يكلف أبدا ، وألا بكون للتكليف آخِر ، ولجاز أن يقال بوجوب التكليف أصلا ؛ لأن ما عرّض له أرفع منزلة من درجة التفضّل ، فإذا كان ذلك غير واجب لم يجب أيضا فيمن يعدم أن يعرّض لقادم عظيمة من النواب ألا يجوز أن يقتصر به على بعضها .

وكما يجوز أن يقتصر به على البسض ، فكذلك لا يمتنع أن يمرَّض للسكل ؛ لأن الامريض لزيادة المنافع بمنزلة التمريض للمزيد عليه . فإذا حسن التعريض للثواب ؛ لأنه أرفع حالا من منزلة التفضل فيجب أن يحسن التعريض لزيادة الثواب حالا بمد حال ؛ لأنه أرفع حالا من التعريض لبعضه .

وذلك ببيّن أنه كا يحسن منه 'حالى أن يعرض لبعض مايصح أن يعرض له من النواب ون الجيم ، فكذلك يحسن منه أن يعرّضه للسكل ؛ ولا يقتصر به على ما دونه .

فإذا محت هذه الجلة فيجب أن ينظر . فتى كان غرض القديم سبحانه في المكلَّف أن بمرَّضه لقدر من الثواب وصبح تعريضه لذلك القدر بمــا يعلم أنه / يطبع فيه ، ويصل - ١٤١ مـ إه إليه على أيّ وجه كان لم يحسن أن يَكلُّفه ما يعلم أنه يمضي فيه البقة . ولا معتبر بالوقت والأوقات في هذا الباب . ومتى كان الغرض تعريضه لقدر من الثواب لايصل إليه إلَّا بما يممين فيه أو في بعضه فيجب أن يحسن أن يكلُّنه ذلك . مع العلم بأنه بعصي . ولا يعتبر في هذا الوجه أيضًا بالوقت الواحد والأوقات . وإنما وجب ذلك لأنه لا معتبر بما به إصل إلى النواب ، حتى لو صحَّ أن يصل إليه من دون تـكليف لم بحسن التـكليف أصلا ، فإذا صح ذلك لم يكن بنير ما يصل به إلى التكليف معتبر . فلو قلنا : إنه تعالى محسن منه أن يـكلُّف الاعتماد (١٦ لأجل الوصول إلى قَدْر من الثواب، مع العلم بأنه او كلفه الحركة لوصل بها إلى ذلك ، لوجب كون تسكليف الاعتماد في حسكم السبث ؛ لأن الغرض بتكليفه التوصُّل إلى أمر يصل بغيره إليه ، ولا يصل به إليه . فكما لو صحَّ أن يستحق الثواب بلا تكليف لكان التكليف عبنا ، فكذلك إذا صح أن يصل الهكلف إلى القدر الذي هو الغرض في النواب بفعل مخصوص . فتكليفه غير ذلك الفعل لهذا الغرض ، سم أنه لا يصل به إليه عبث . ولا فرق في هذا الوجه بين الوقت

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على هذه السكلمة س ٧٤ .

والأوقات؟ لأن الفرض تعريضه لذلك النفع. فكما أن عين الفعل غير معتبر، فكذلك وقت التكليف غير معتبر، فكذلك وقت التكليف غير معتبر. فهتى علم أمالى أنه إن كلفه الطاعة بعد مائة سنة وصل بها إلى الفرض الذى عرض له من الثواب، فتسكليفه (١) الآن ما يعلم أنه بعصى فيه، ولا يصل به إلى ذلك الثواب واقتطاعه عن ذلك الشكليف في / حكم العبث.

يبيّن ذلك أن الواحد منا إذا كان غرضه في الجائع سَدَ جَوعته بالإطمام ، فتى علم أنه إن قدّم إليه طماما مخصوصا تناوله ، وحصل به الفرض ، وإن قدّم إليه غيره لم يحصل به الفرض بألاً يتناوله ، وجب قبح تقديم هذا إليه ؛ لأنه في حكم العبث ؛ لأنه قد علم أن غرضه سدّ جَوَّعته فقط . فإذا أمكنه إبصاله إلى هذا الفرض بأمر يصل إليه به فيا بعلم أنه لا يصل إليه به في حكم العبث . وكذلك لو علم أنه إن أدلى أحد الحبلين إلى الفريق نجا به ، وإن أدلى إليه الآخر لم بنج به ، وغرضه نجاته ، فإدلاء ما لا يؤثر في ذلك عبث . ولو علم أنه إن أدلى إليه الحبل في هذا اليوم لا يؤثر في اختياره نجاة نفسه ، وإن أدلى إليه في اليوم الثاني نجا لا محال الإدلاء الحجل وجه إذا كان المدلى على ثقة من حصول النجاة بما يقمله من بعد . فأما إذا كان على وَجَل من ذلك لتجويزه أن بغوت التوصل إلى النجاة بما يفعله في اليوم الثاني لم يمتنع أن يحسن منه إدلاء الحبل إليه في هذا اليوم ، وإن غلب في ظنه أنه لا يتشبّث به .

فأمًا إذا كان غرضه تعالى إيصال المحكّف إلى قدر عظيم مر الثواب لا يناله المحكلف إلّا بما المعلومُ أنه يسمى فيه كلّه أو بسضه ، فنير ممتنع أن يحسن تحكيفه ذلك ؛ لأنه قد عرّضه به لما لا يناله إلّا بفعل ما كلفه . ولا بجب أن يقتصر به على ما يعلم أنه سيطيع فيه لا محالة . ومثال ذلك في الشاهد أنه يحسن من الواحد منا إذا كان غرضه بالإطمام نفع غيره ، وعلم أن النفع الذي يريده له لا يحصل / إلاّ بتقديم طعام مخصوص

<sup>(</sup>١) ل الأسل : « وتكليف » .

لا بناله إلّا به أن يقدَّم ذلك إليه دون الطمام الذي قد ينتفع به انتفاعاً دون هذا الذي أراده به يبيّن ذلك أنه في هذا الوجه لا يمكن أن يقال : إنه تعالى بهذا البحكايف عابث الأنه قد عرَّضه به لنافع لا ينالها إلابهذا التحكيف . فكما يحسن الإيلام إذا اجتبع فهه التعويض والمصلحة ، فكذلك القول في هذا التحكيف . وكما يحسن هذا التحكيف إذا علم أن المحكلف يؤمن ، فكذلك يحسن وإن علم أنه يكفر .

فإن قيل : إنكم بنيتم الكلام على أنه يحسن منه سبحانه أن يُكلّفه إحدى الطاعتين دون الأخرى إذا تساوتا في قدر ما يُستحق بهما من التواب ، إذا كان المعلوم أنه يطيع فيها ، وكان الغرض أن يعرض لهذا القدر من التواب ، وحكيتم مثل ذلك عن أبه يطيع فيها ، وكان الغرض أن يعرض لهذا القدر من التواب ، وحكيتم مثل ذلك عن أبي هاشم رحمه الله ؟ وهذا ممتنع وجوده ؟ لأن الطاعتين إذا كاننا صلاحا له فلا بدّ من أن يكلّفهما جيما ، إمّا على الجم أو على التخيير ؟ كالكفّارات . فكأنكم مثلتم هذا القول بما لا يصح وقوعه ولا كونه.

قيل له: إنه وإن كان الأقرب في هذه الأفعال التي تخطر بقلبه وهو منه كن منها أنها متى كانت صلاحا فلا بد من أن تبيّن له ، ومتى تساوت في الصلاح فكثل (1) ؛ للا بمتقد الشيء على خلاف ما هو به ، ويستبيح ما هو واجب ، فغير ممتنع فيا لا يخطر له بالبال ، ولا يتمكّن من فعله \_ وحاله هذه \_ أن يكون في الصلاح يقوم مقام ما كُلفه . ولذلك لا يمتنع أن يقوم مقام الصلاة في المصلحة أمر آخر في الحائض ، وكذلك في الملائكة . وعلى هذا الوجه بختاف تكليف المكلفين ، مع اتفاقهم في التمكليف الما المغلق . فإذا صح ذلك لم يمتنع أن يَعلم تعالى من حال العبد أنه إن كلفه طاعة \_ وحاله عالى الواحد منا \_ أطاع ، ولوكلة ه طاعة \_ وحاله حال الملائكة \_ أو طاعة لا تخطر له الآن بالبال لعصى فيها . ومتى صح ذلك فقد بيّنا أن ما جوزناه له مثال صبح في الوقت

<sup>(</sup>۱) أي نـكذهك لابد أن تبين له .

الواحد . فأمَّا السكلام في الوقتين فلا شبهة في صحّته ؛ لأنه لا يمتنع أن يعلم تعالى أنه إن كُلُّقه الطاعة في هذا اليوم عصى فيها ، وإن كلف مثلها بعد سنة أطاع فيها فيجب إذا صمَّ ذلك ألّا يحسن أن يكلفه إلا ما يعلم أنه يطيع فيه ؛ على ما قدَّمناه .

وإنما احتجنا في الوجه الأول إلى أن نمثل بالحالتين المختلفتين للسكاف إذا كان السكلام على الطاعات التي وَجّه وجوبها كونها مصلحة . فأمّا إذا كان السكلام فيا وجه وجوبه ما يخصه من الواجبات العقلية ، فالسكلام فيه أظهر ؛ لأن جميع المسكلة بن وإن كلّه وه فغير ممتنع أن تختلف أحوالهم في أعيان ما يسكلة ون من ذلك ؛ كرد الوديعة التي قد يجوز أن يبتى المسكلف أبدا ولا يكون لازما له ، وقد يجوز أن يلزمه لحصول سبب وجوبه ، فيختلف الحال فيه على ما ترى . وقد يجوز أن تسكون الطاعة مصلحة بشرط انفرادها عن طاعة أخرى ، وتلك أيضا هذه حالها . فالجمع بين تسكليفهما يقبح . ويحسن تسكليف كل واحدة منهما . فالمسألة صحيحة على كل حال .

فإن قيل : فيجب على هذا القول ألّا يحسن منه تمالى أن يسكانً زيدا ما بعسي فيه ، ثم يخترمه ، مع العلم بأنه يتوب وبؤمن .

أفيل له : يجب أن ينظر في ذلك . فإن كان القدر الذي عُرض له من النواب بهذا التكليف يعلم أنه يصل إليه بالتكليف الذي كان يكلف لو بتى لا يحسن (١٠) أن يكلف هذا التكليف بدلا من ذاك . فأما إذا كان المعلوم أنه يستحق بهذا التكليف من النواب أكثر مماكان يستحقه بالتكليف المستقبل لوكلفه ذلك فذلك جائر . هذا إذا كان النوض بالتكليف وصوله إلى القدر الذي يستحقه بأحد التكليفين من النواب . فأما إذا كان النوض أن يصل إلى ما يستحقه بهما فلا بد من أن يصل إلى ما يستحقه بهما فلا بد من أن يكلف كليها(٢).

 <sup>(1)</sup> ق الأصل : • أن لا » . (٢) لى الأصل : «كلاهما ه وما أثنيت هو الفصيح .

فإن قال : أرأبتم إذا كان المعلوم من حاله أنه إن كلَّف أحد التكليفين أطاع في الأكثر، وفعل في آخره الحكيفين أطاع في الأكثر، وفعل في آخره المحلوب أخره المكلّف المكلّف أنه المكلّف المكلّف المكلّف أنه المكلّف ا

قبل له: إنّ توبة التأثب وإن أزالت المقاب فإنه لا يستحق بها من الثواب ما كان المقه لو فعل الطاعات ، فلا يمكن فيا سألت عنب أن يقال : إنه في أحد التكليفين بعدل إلى ماعرض له من الثواب من حيث يتوب آخرا ؟ لأن التوبة لا تقتضى استحقاق الثواب ما كان يستحقه لو أطاع في كلّ ما كلّف. لكن الواجب فيا سألت عنه ، وإن الثواب ما كان يستحقه لو أطاع في كلّ ما كلّف. لكن الواجب فيا سألت عنه ، وإن الن حاله ما فلناه أن يكلّف ما المهام أنه ينتهى فيه إلى التوبة بعد التكليف الآخر ؟ لأنه وإن لم بصل إلى القدر الذي عرض له ، فقد علم أنه يصل إلى بعضه ، وفي الوجه الآخر من التنكليف لا يصل إلى بعض ولا كلّ . في كما يجب في أحد التكليفين إذا كان المعلم أنه من قدر النواب ، فكذلك القول فيه إذا كان يصل بأحدها إلى بعض ماعرض له من الثواب ، فكذلك القول فيه إذا كان يصل بأحدها إلى بعض ماعرض له من الثواب . وهذا مثل أن يملم أن من نقدم الطعام إليه يسد بعض جو عنه إذا قد منيا المن الواجب العدول إلى تقديم مايسد به جو عنه .

فإن قبل : فيجب أن يقتصر في هــذا المُـكلَّف على أن يُكلَّف آخِر الطاعات هون ماتقد مهــا لأن المعلوم أنه إنما يستحق ثوابها فقط ، دون ماتقدم ، فَتَكليف المُتقدِم هُبَّث على ماذكرتم .

قيل له : إنه إذا عُرَّض بكل التكليف لمنازل عظيمة حسن ذلك ؛ وإن كان إنسا الهيم في بعضها ؛ لأنه إنما أتى من قِبَل نفسه في حرمان الباقي من النواب . هذا لو صح أن ينفرد آخر الطاعات عمّا تقدمه . فأمّا إذا كان الكلام في التوبة أو غيرها ممّا يجوز أن

1 128

بكون وجه كونها طاعة تقدّم التكايف، أو يكون تقدم ما تقدم من التسكايف كاللطف في كونه مطيعاً فيها ، فالكلام زائل .

فإن قبل : فما قولكم في تكليف زيد ما رُيعلم أنه إن اقتصر عليه آمن ، وإن زيد في تـكليفه أو رُبقِّيَ وكُلِّف غيره كفر ؟

قيل له: يحسن منه تعالى أن يجمع في تكليفه بين الأمرين في الوقت الواحده والوقتين على مابيداه ؛ لأنه نعريض لمنزلة عظيمة ، فلا يجب أن يقتصر به على مادونها ، فيكلّف الطاعة التي يطيع فيها فقط / دون غيرها . فعلى هذا الوجه يحسن منه تعالى أن يُبقّى من يعلم أنه يكفر إذا كان في الابتداء قَصَد في نعلى هذا الوجه يحسن منه تعالى أن يُبقّى من يعلم أنه يكفر إذا كان في الابتداء قَصَد في تحكيفه الوصول إلى قدر من التواب لا يُستحق إلّا بهما جميعا . فأمّا من المعلوم من حاله أنه يؤمن إن بقى التحكيف عليه فقد بيّنا أنه إذا كان الغرض بتكليفه ما يقتض تعريضه نقدر من التواب قد (١) يصل إلى مثله بالتحكيف المستقبل الذي يعلم أنه يطب فيه ، فيجب تحكيف ما نقدم ؛ ووجب تحكيف المستأنف . وإن كان الغرض وصوله إلى قدر من الثواب يُستحق بهما جميعا ؛ حسن أن يجمع بين كلا التحكيفين . وكدلك قدر من الثواب يُستحق بهما جميعا ؛ حسن أن يجمع بين كلا التحكيفين . وكدلك القول لو عسلم تعالى أنه إن كلفه جملة من الطاعات أطاع فيها إلّا في طاعة واحدة ، وإن كلفه جملة مثالها في قدر الثواب أطاع في الكل لم يحسن تحكيف الجلة الأولة .

فإن قيــل : فيجب على هــذا القول أن تقطعوا فيمن يموت على الكذر أنه لم يكن فى المعلوم ما لوكُلَـف لآمن ، ووصل به إلى القدر الذى عرض له بالتــكليف الذى كفر فيه .

قيل له : كذلك نقول على هذا الأصل . ويجب أن يقطع أن كل من مات مل

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فَلِدَ ﴾ .

كفره فالمعلوم (1) أنه لم يكن يصح ويجوز أن يكلّف ما كان يصل به إلى هذا القدر الذى هرض له من الثواب ، معالم بأنه يطبيع ، بل يجب أن يحكم فيمن أقدم على بمضالمعاصى ، معفرت أم كبرت ، أنه لم يكن في المعلوم جملة من التكليف كان يطبيع فى جيمها و إلا لم يكن بشكليف هذه الجلة التي بمصى فى بعضها ، ويجب أن يقطع أنه لم يكن فى المعلوم أن من مات على كفره يجوز أن يكلف أبدا ما يصل به إلى هذا القدر من الثواب مع العلم بأنه يطبيع .

فإن / قيل : فيجب على هذا القول أن يصح ماقاله أبو على رحمه الله : من أنه بجب - ١٤٥ مل القديم تبقية التكليف على من يعلم أنه يتوب ويؤمن .

قيل له : قد بينًا أن ذلك إنما يجب على وجه دون وجه ؛ لأنه إذا كان ماكلفه بصل به من النواب إلى أكثر مما كان يصل لوكاف الستقبل فنير واجب تبقيته . وإنما يجب فلك متى كأف كلا التكليفين ، أوكان المستقبل الذى يطيع فيه يستحق به مثل مايستحق بالماضى . وقد بينا ذلك مفصلا .

فإن قبل : فكيف جوابكم على هذا الأصل فيمن المعلوم أنه يطيع فى يوم وبمصى في آخر ، وذلك دأبه أبدا . أيجوز أن يجرى تدبيره على أنه يكلّف في كلّ يوم يسمى فيه ، ويُخترم في كل يوم يطيع فيه .

قيل له : إذا كان سبحانه عرّضه لقدر من النواب والمعاوم أنه يصل إليه إذا كلّف في بمض الأيام فلا بجوز أن يكلف غيره من الأيام الذي (٢٠) يعصى فيه ، بل بجب أن بكلّف في هذه الأيام لا محالة . فأمّا إذا كان قد عرض لقدر عظيم من النواب لا بصل إليه إلّا بأن بكلف الفعل في الأيام أجمع فيجب أن يكلّف فيها . وأمّّا إذا كان المعلوم أنه إن كلف في بعض الأيام عصى ، ولو أطاع استحق ثوابا عظيما ، ومتى كلف في أيام

<sup>(</sup>١) هذه الـكلمةغير واضعة في الأصل وقد أثبتناها بالاجتهاد والحدس.

 <sup>(</sup>٢) كنذا ف الأصل . وهو وصف للوله : « غيره » ولوكان وصفا للأيام لقال : « اأني يعصى فيها» .

فإن قيل: فما قولكم في الرجل إذا استصابح وللمه في التعليم أيحسن منه أن بَكَافَه بِ النمايج ، ويرتاد له المعلم في الأيام التي يعلم أنه لو تعلَّم فيها / لحصل له منافع كثيره ، ولا يعامله بذلك في أيام يعلم أنه يتعلَّم ويقصر منافعه عن هذا الحلا .

قيل له : إن مايفمله الوالد بولده من هذا الباب لا يكاد يخلص عن أن تشوبه إراده إ وسروره ومنافعه . والمعلوم أنه ينتم بإنفاق المسال عليه من غير أن يتملّم . فلذلك لم بُول إ أن يدبّره على الوجه الذي سألت عنه ، وكان الأولى في تدبيره أن يعلمه وينفق عليه في الأيام التي يعلم أنه يتعلم ، وإن كانت منافعه في العاقبة أقل .

فإن قيل : فما قولكم فيمن المعلوم من حاله أنه إن كُلف طاعة بخف عليه أماما يستحق قدرا من الثواب لكنه بعصى فيها ، وإن كُلف طاعات يعظم عليه المشقّة فيها ه الكنه يطبع فيها ويستحق فيها مثل ذلك الثواب أيحسن أن يكلّف الطاعة الخفيفة أم لا أ قيسل له : لا يحسن ذلك ؛ لأنه لامعتبر بتفاضل الطاعات في المشقّة ؛ لأن ما إماما م مشقته منها قد علم أنه بالإضافة إلى ما يستحق به من الثواب العظيم يختّ . فالمعتبر إذا الله قد منها قد علم أنه بالإضافة إلى ما يستحق به من الثواب العظيم يختّ . فالمعتبر إذا الله قد منها قد علم أنه بالإضافة إلى ما يستحق به من الثواب العظيم يختّ . فالمعتبر إذا الله قد منها قد علم أنه بالإضافة إلى ما يستحق به من الثواب العظيم يختّ . فالمعتبر إذا الله قد منها قد علم أنه بالإضافة إلى ما يستحق به من الثواب العظيم يختّ . فالمعتبر إذا الله النباب .

فإن قبل: فيجب على هـــذا إذا كان المعلوم أنه إن كلَّفه طاعة كان له فيها الحاه ، أ أطاع فيها ، وإن كلفه أخرى مثلها فى الثواب لم يـكن له لطف وعصى فيها أنه نحب أنه يكلف تعالى الطاعة التى فيها لطف .

1 187 من قبل له : كذلك نقول . فأمَّا إذا كانت الطاعة التي لالطف فيها أعظم ثوابا لم الله أن يكلّفه تمالى ؟ لما فيها من التعريض لمازلة / لابنالها إلاّ بها . وعلى هــذا الوجه يحد، أن يرتب ماقاله شيخنا أبو هاشم رحمه الله من تـكليف الإيمان على أشق الوجهين (١٠١٠

الثواب أنه يحسن مع انتفاء اللطف و إن كفر فيه . ولا يجب أن يكلُّف على الوجه الآخر هم وجود اللطف و إن آمن فيه .

فإن قيل : فما قولسكم لو علم تعالى أنه إن كلُّهُه الإيمان مع اللطف وكلف- طاعات ألمر نال بالجميع القدر الذي يناله بالإيمات على أشق الوجهين بلا لطف ما الذي الهسن تحكيفه ؟

قبل له : لامحسن أن يكلفه إلَّا مايعلم أنه يطبيع فيه من الطاعات ، والإبمــان على أخف الوجهين ؟ لأنه لا يصح أن بنال بها مثل ماعرض له بالإيمان على أشقَ الوجهين ، وبصل بذلك إلى ماعرض له ، ولا يصل بالإيمان على أشقَّ الوجمين إليه .

فإن قيل : فيجب ألا يحسن منه تعالى أن يكلفه أعظم الطاعتين ، مع أنه يعصى أيها ، مع تجويز أن يكلفه مادونها في قدر التواب ويطيع فيهما ، إذا حسن أن يضم إلى قدر مايستحق من الثواب عليها من التفضل مابباغ بمجموعهما قدر الثواب الذي يستحقه مل الأعظم من الطاعتين ؛ لأن مثل النواب ، وإن كان لايحسن التفضل به فقد يحسن أن يتفضل منــه بقدر يسير ، إذا انضاف إلى قدر من النواب بلغ مبلغ ماهو أعظم منــه من الثواب .

قبل له : إن التفضّل لامدخل له في هذا الباب البتة ؛ لأنه تمالي قد يجوز ألّا يفعله ، ولأنه لامجوز أن يستحق بفعل ماكلف فإذا صح ذلك وجب حسن تكليف الأعظم من الطاعتين و إن عصى / فيها إذا استحقَّ بها من النواب أكثر ممــا يستحقَّه بديرها . - ١٤٦ . هذا او صبح أن يختص التفصل بمثل صغة الثواب . فأمَّا إذا كان الثواب لابدُّ من أن إحكون مفعولا على وجــه التعظيم والتبجيل ولا يصح ذلك في التفضل فسقوط الدؤال أوضع .

فإن قيل: فيجب على هذا الأصل ألّا يحــن تــكايف مَن يملم أنه يـكفر إذا عام

أنه قد كان يصح أن يستحق ما عرض له من النواب بتكليف آخر ، وإن كان المعلوم أنه قد كان يصح أن يستحق ما عرض له من النواب بتكليف ، أنه يكفر فيها (١) أيضا ؛ لأنه لايصح والحال هذه أن يقال ، قد عرض بهذا التكليف ، لمنزلة لاينالها إلا به ، لجواز أن ينالها يغيره .

قيل له : قد بينا أنه لامعتبر بالأفعال في هذا الباب كا لامعتبر بأعيان الثواب ! لأما أمل أن مايستحق على بعض الطاعات من الثواب إن تميّن فهو بمنزلة مايستحق على غبر ها المن حيث كان لامعتبر في باب المنافع إلّا بصفاتها ومقاديرها دون أعيانها . فإذا حمح ذلك وعلم أنه قد عرض بهذا التسكليف لمنفعة عظيمة لاينالها إلا به أو بأمثاله ، فيجب أن يحسن ذلك ؛ كا يحسن من الواحد منا أن يقدم إلى الجائم طعاما مخصوصا ، وإن المتلم من أكله ؛ لأنه قد عرض لمنفعة لا ينالها إلّا به أو بأمثاله . وكذلك لا يفترق الحال بين من الطعام يقوم بعضها مقام بعض في سدّ جَوعة من يقسدم الطعام إليه .

فإن قيل : فيجب هذا أن يحسن أن يكلفه لمنفعة يجوز أن يتفضّل بها .

قيل له : لايجب ذلك ؛ لأنه يقتضى /كون التكليف عبثا ، وليس كذلك، إلما أمكنه التوصل إلى الثواب بضروب من التكليف ؛ لأن كل واحد منها يقوم ، فام الآخر . ولا يصح أن يصل إلى الثواب مع فقد جميعها .

فإن قيل: فيجب على هــذا الأصل متى علم أن المـكلف يصلح عند ضرب من الملاذُ الأ يحسن منه تعالى أن يُمرضه أو يمرض غيره لـكى يصلح هذا الصلاح ؛ لأن النرض المرش قد صح الوصول إليه باللذة فيـكون فعله عبثا .

قيل له: ليس الأمركا قد رُمته ؛ لأن المرض إذا حصل بإزائه من الأعواض ما و لي عليه صار بمنزلة اللذة فيما يعود إلى المفعول به . ومتى قام أحدها مقام الآخر ف و اوج

1124

<sup>(</sup>١)كذا ق الأصل . والماسب : ﴿ وَالْمُو اللَّهِ ﴾ .

صلاح المكلف عندم جاز أن يفعل أي واحد منهما أراد القديمُ تعالى و إعاكان بلزم السؤال لو قلنا : إن الألم إعا يفعل للمصاحة فقط .

فإن قال : أفتفصلون في هذا الباب بين أن يكون المؤلّم هو المكلف الذي يصلح به أو غيره ؟

قيل له : يجب ألا يختلف ذلك ؛ لأنه إذا عُوَّض على الألم بما يوفي عليمه كان آثر علاه من زوال الألم عاجلا ، فيصير فعله به بمنزلة الملاذّ ؛ لأنه إذا كان بالموض الذي لهه يصير في حكم اللذّة صار بمنزلة الملاذّ في هذا الوجه ، وساواه أيضا في حصول المصلحة هلاه . فالمسكلف مختر في ذلك . فعلى هذا الوجه يجب إجراء هذه المسائل وما اتّصل بها من الفروع فقد أوضحنا الطريقة فيها .

/فمـــل

فى الدلالة على أنه يحسن منه تمالى تكليف المؤمن وتبقيته فى الستقبل وإن عَلم أنه يكفر

اعلم أن شيوخنا رحمهم الله متنفقون على حسن ذلك . وما بيناه ؛ من حسن المكليف من يعلم أنه المكليف من يعلم أنه بحسن تبقية التسكليف على من يعلم أنه بحسن تبقية التسكليف على من يعلم أنه بكفر بعد إيمان ؛ لأنه قد عرض لنفعة لا ينالها إلا به . فيجب حسن تسكليفه ، وإن أساء اختيار نفسه في ترك الإيمان .

فإن قيل : هلاً قلم : إن تكليفه يقيم ؛ لأنه قد حصل مستحقًا للثواب ، فإذا علم أمالي أنه إن كلفه أحبط ذلك قبح منه أن بكلّفه .

قيل له : إن إحباطه للثواب الذي استحقّه إذا كان بقعله وبسوء اختياره فهو بمنزلة ( ١١/٣٢ المنني) اختياره مايستحق به العقاب فإذا حسن تـكايفه وإن علم ذلك من حاله فيجب حسن ذلك ، وإن علم أنه يحبط الثواب .

فإن قيل : إنه تعالى إذا علم أنه بحبط الثواب الذي قد استحقه ، ثم كلَّمه مع العلم بذلك من حاله ، فحكاً نه قد استفسده في التحليف الأوّل وفي حصول الثواب ؛ لأنه لو أراد نفعه لاخترمه ؛ لكي يبقى ما استحقه من الثواب . فإذا بَقَى التحليف عليه فيحاً نه مريد الفساده وزوال ثوابه ، فيجب القضاء بقبح تبقية التحكيف عليه ، وبفار ف بذلك التحكيف البتدأ ، وإن علم من حال المحكف أنه / بكفر .

قيل: إن استفساد المسكلاً فيها قد وُجد وتقفّى مستحيل ؟ كا أن استصلاحه فيه مستحيل. فإذا صحّ ذلك لم يمكن أن يقال: إنه استفساد فيها تقدم من تسكليفه، وحصل واقعا من إيمانه، فيجب حسنه، وإن علم أنه يختار السكفر عنده، إذا أتي في ذلك من قبل نفسه. وإذا جاز أن يبتدأ بالتسكليف مع العلم بأنه بكفر، ويستحق المقاب المناب، فهلاً جاز أن يبقى التسكليف عليه، وإن حَرَم نفسه الثواب واستحق العقاب؛ لأن هذا المقاب لابُد من أن يتناقص بالثواب المتقدم؛ لأنه يسقط ما يكافئه منه. فيجب أن بكون هو بأن يحسن أولى من تسكليف من بعلم أنه يكفر ابتداء.

قان : قيل : إنه إذا كلَّمه ابتداء صلح أن يقال فيه : إنه تعالى لو أراد نفعه بالنواس لم يصح أن يعرضه له إلا بهدا الطويق فلذلك حَسُن . وايس كذلك تبقية التكايم على من قد آمن مع العلم بأنه يكفر ؟ لأنه لو أراد نفعه لاقتصر به فى التكليف على ما أطاع فيه ، واستحق التواب عليه ، ولما زاده تكليفا . فصار هذا التكليف الزائد في أنه يقبح لتأثيره فيا قد استحقه من الثواب أبلغ من المفدة التي تقتضى اختيار القبار م والإخلال بالواجبات .

قيل له : إنه تعالى كما يحسن منه أن يكالَّف ابتداء من يعلم أنه يكفر ، فيمرَّضه ١٠١١،

لمنزلة النواب ، ولا يقتصر به على منزلة التفضّل ، فله تصالى أن يكلّفه تكليفا بعد تسكليف ، ويعرّضه بذلك لمنزلة عالية لا ينالها ببعض ذلك ، ويقتصر به على بعض . ﴿ ١٤٨ ولا فرق بين من قال بقبح النسكليف الزائد ، مع مافيه من التعريض لمنزلة زائدة ، وبين من حكم بقبح تسكليف من يعلم أنه يكفر ابتداء ، وإن حصل تعريضا لمنزلة عالية .

وقد بيناً من قبل أن المعتبر بما يريده تعالى بالمسكلة من المنزلة . فإذا أراد تمريضه المنزلة مخصوصة ، وصحّ أن يكلّف مايعلم أنه يصل معه إلى تلك المنزلة لم يحسن تسكليف مايعلم أنه يكفر . ومثى أراد به منزلة عظيمة قد علم أنه لا ينالها البتّة [ إلا ] بضرب من الشكليف حسن (1) أن يكلّفه مايعلم أنه يكفر ببعضه أوكله .

فإذا ثبت ذلك لم يحسن منه سبحانه تبقية التكليف على المؤمن على وجه يعلم أنه يكفر ، مع أنه يصح أن يكلفه على وجه يعلم أنه يؤمن ، ويستحق القدر الذي عرض له من الثواب . وقد بينا أن المفسدة إنما تقبح لأنه يقتضى أن المكلف قد أتى فيا اختاره من المعاصى من جهة المكلف ، ولأن المكلف لو أراد نفعه لما فعل ما فسد عنده ، لأن المعلوم من حاله أنه متى لم يفسل ذلك ، والتسكليف ثابت على ماهو عليه والتعريض للمثواب ، أنه يصلح ، ومتى فعل ذلك به اختار الفساد ، فيجب أن يكون فى حكم المعاد لله عما عرضه له ، وهذا يقبح ، وبجرى مجرى المتناقض فى الدواعى ، وليس كذلك إذا به عما عرضه لمنزلة زائدة لا يصح أن بهالها إلا بهذا الشكليف على المؤمن مع العلم بأنه يكفر ؛ لأنه قد عرضه لمنزلة زائدة لا يصح أن بهالها إلا بهذا الشكليف على المؤمن مع العلم بأنه يكفر ؛ لأنه قد عرضه النواب / واستحقاقه المقاب من قبل سوء اختياره . فيجب حسنه ومفارقته الهفسدة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ه وحس ه .

وعلم أنه إن بقى الأمر بالتعليم والإنفاق عليه أفسد ما تملّمه أوّلاً ، وترك التمليم ثانيا أن ذلك يقبح منه وهذه صورة التسكليف الذي ذكرتموه ، فيجب كونه قبيحا .

قيل له : إن الوالد إذا كان يغنم بما يحصل من ولده من إفساد مانهامه ، قبيح منه أن بأمره ثانيا بالتعليم ، لما فيه من استجلاب مضرة ، لا منفعة تتعقبه . وليس كذلك مال التحكليف ؛ لأنا قد بينا أنه يقتضى التعريض لمنزلة زائدة ، فيجب أن يحسن ، وإن علم أنه بسى وإلى نفسه بما يختاره من السكفر الذي يقتضى حرمان الثواب واستحقاق المقاب ، ولو أن هذا الوالد كان لا يغنم بذلك لحسن أن يعرضه للمنغمة الزائدة إذا كان من قبل نفسه يؤتى فيا يختاره من إفساد مامضى من تعله .

فإن قيل: أليس الواحد منا لو علم من حال الجائع أنه إن قدَّم إليه قدرا من العلمام واقتصر عليه أنه يأكل ويسد جَوَّعته ، وإن زاد قدرا آخر فيها يقدّمه إليه أفسد تأثير مانقدم من الأكل ، وأضر بنفسه ضررا مبتدأ بترك الأكل أن تقديم هذا الزائد يقبى، والاقتصار على مانقدم بحسن ، فهلاً قلتم بمثله في التكليف ؟

قيل له : ليس الأمر في الإطعام على ماقدًرته ، بل يحسن من المطيم تقديم لون ..د لون وتمريضه بذلك لمنفعة ، وإن علم أن عند تقديم اللون الناني يفسد ماتقدم كما يحسن أ أن يبتدئه بالإطعام مع العلم بأنه يترك تناوله ، ويستحق بذلك الذم والعقاب. فالحال فيهما واحدة على ماقلناه في التكليف .

فإن قال : إن حسن ءاذكرتموه فيجب أن يحسن منه تعالى بعد إدخال المؤمن الجنَّة، وإثابته إيَّاه زمانا أن يكلفُه ، وإن علم أنه يكفر ، ويزيل مايستحقه من النواب ومتى فيم ذلك وجب لمثله قبح ما قدمتموه .

قبل له : إنه جَلّ وعزّ قد لا يختار من الأفعال ما لو اختاره لحسن ، فلا يجب إلى علمنا أنه تمالى مد إدخال المثاب الجنة لا يكلف التكليف الذي سألت عنه أن يُحد م

بقبحه ، كما [ لا ] يجب إذا علمنا أنه تعالى لا يكلف مع العلم بأنه يؤمن ويزداد مايستحقه من الثواب أن يحكم بقبحه ، فيجب أن يكون القول فيما سألت عنه وفيما ذكرناه يتفق . وإن كان لابد من حال أخرى لا يشوبها كلفة ولا تنفيص ، كما أنه لابد من حال تكليف لا تخلص فيها اللذات والنصم .

فإن قيل: إذا حكم بقبح تكليف إخدى الطاعتين إذا كان الملوم أنه يكفر فيها، ويطيع فى مثلها فى حال واحد، فهلاً حكمتم بقبح التكليف الزائد فى وقت ثان، مع العلم بأن التكليف الأول يؤمن عنده لا محالة.

قيل له : إن تكليف إحدى الطاعتين إنما قبح إذا كان تعالى بصح أن يمر ّضه لهذا القدر من النواب بمسا يطيع عنده فلا يكون فى تكليفه لمسا يعلم أنه يعصى عنده فائدة . وليس كذلك إذا جمع بين التكليف فى الوقتين ؛ لأنه بمنزلة أن يجمع تعالى بين تكليف الطاعتين ، وذلك مما يحسن عندنا على ما بينا القول فيه .

وبما بيين صحة / ما قاناه أنه نمالى قد كلّف على هذا الوجه ، وقد بينا من قبل أن ما يلتبس الحال فى حسنه أو قبحه ولم يكن له أصل فى الشاهد ، وثبت وقوعه من الله أمالى فيجب القضاء بحسنه ؛ لأن قيام الدلالة على أنه تمالى لايفهل القبيح يجرى فى الدلالة على أنه تمالى لايفهل القبيح يجرى فى الدلالة على حسن الفهل الواقع منه بجرى أن يعلم الوجه الذى له حَسُن على التفصيل . فإذا صح أله تمالى قد كلف من يعلم أنه يكفر بعد إيمانه ، فقد ثبت أن ذلك حسن . وقد بينا من قبل أنه لا يجوز أن يقال : إن وجه حسنه أن تسكليفه لطف كلفير ؛ لأن ذلك إنماكان إصح المسح لوكان هذا التسكليف عبنا إذا انفرد ، فإذا صح بما قد مناه أن فيه ما يخرجه من كونه عبنا ، وبطل القول بأنه ضرر بالمسكلف ، لم يبق إلا ما قاناه فى وجه حسنه .

وقد بينًا من قبل أنه لا يمكن أن يدّعى ف جبيع المسكلةًين أنهم ماتوا على الإيمان ، وأن ادّعاء هذا القول بخلاف ما نعلمه من دين الرسول عليسه السلام ضرورة ، ومخلاف الوجود من حال كثير من المسكلة بن . ولا يكن أن بدّعى في كل مكاف مات على الكفر أن بقضى بأن ما تقدم منه من الإيسان لم يطابقه في الباطن ما سلم معه النواب ؛ لأن الملم بذلك من دين الرسول صلى الله عليه كالأوّل . وقد ورد نصّ السكتاب بما يدّل على ذلك وما ورد في الشريعة من بيان حكم للمرتدّ كالشاهد لذلك .

/ فص\_ل

فى تـكليف الـكافر الذى يُسلم أنه إن بتى عليه التـكليف آمن هل بجب أم لا ؟ وهل يقبح اخترامه أم لا يقبح ؟

قد بينا أن شيخنا أبا على رحمه الله كان يقول بوجوب إدامة النكليف على مَن هذا حاله ، وأن شيخنا أبا هاشم رحمه الله يجوز أن يبقى عليه التكايف ، وأن يتطع عنه بالاخترام وغيره ، وإن كان يقول متى كلّق أو لا إلى حين وغابة فلا بدّ من أن ببقى وثرال عنمه للواقع ، لا لأن المعلوم أنه يؤمن ، لكن لأنه لا يجوز أن بكافه وعنده من فعل ما كلّقه . ولذلك بسوى في هذا الحكم بين من يعلم أنه يؤمن ، وبين من بعلم أنه بؤمن ، وبين من بعلم أنه بكفر .

والأصل فى ذلك أنه لا يجب عليمه تعالى أن يكلّف ابتداء من يعلم أنه بؤمن ؛ الما نبينه عند القول فى الأصلح ، ولا خلاف فى ذلك بينهما رحمها الله . فإذا صح ذلك ، وثبت أن التكليف المنانى لا بصح كونه لطفا فى التكليف الأول ولا فى نفسه ؛ لأن اللطف إنما يصح فى المنظر الذى إن وقع اللطف اختاره المكلف ، وإن لم بقع لم يختره، وذلك مستحيل فى التكليف الماضى . ولا يصح أن يكون لطفا فى نفسه . فيجب النبوت هذين الأصلين سحة ما قاله شبخنا أبو هاشم رحمه الله .

فإن قيل: إن تكايف من يعلم أنه يؤمن ابتداء إنما لم يجب / لأنه لا يتحرز به من مضرة قد نزلت به ، وإنما المقصد به التعريض الهنفة ، وليس كذلك حاله إذا كان المكلف قد كفر من قبل ، لأنه يتحرز بهذا التكليف من الضرر الذي استحقه بالتكليف الأول . فلذلك وجب أن يكلفه تعالى . وإذا ثبت في العقول أن التحرز من المضار بجب علينا ، فكذلك يجب عليه تعالى أن يعر ضنا للأمر الذي نتحرز به من الضرة سيا إذا كانت المضرة حصلت لأمر تفضّل به تعالى ؟ لأنه لو لم بكلف التكليف الأول لما كفر المكلف ، وإذا ثبت أن اللطف واجب على القديم تعالى من حيث يجب على المكلف من المضرة . وإذا ثبت أن اللطف واجب على القديم تعالى من حيث يجب على المكلف أن يغمل ما يصلح به وعنده ، فكذلك إذا وجب على المكلف التحرز من المضرة وجب على القديم تعالى من حيث يجب على المكلف أن يغمل ما يصلح به وعنده ، فكذلك إذا وجب على المكلف التحرز من المضرة وجب على القديم تعالى فيمن استحق العقاب أن يمكنه من الأمر الذي يتحرز به منه .

قبل له: إن المضرة التي استحقّها إنما أتي فيها من قبل نفسه ، لا من قبله تعالى ؟ لأنه جل وعز إنما كلّفه أولا ، لسكى يطبع فيستحقّ الثواب ، وعرّضه بالتكليف وسائر ما فعله الدنافع . فإذا كفر واستحق العقاب فإنما أتى من قبل نفسه، ولا بجب عليه سبحانه أن يمكنّه من إزالة المضرة التي أدخلها على نفسه ؛ لأن ذلك لو وجب عليه تعالى لسكان إنما يجب لا ختصاصه بأنه يمكن إزالة المضرة به ، فسكان يجب مثله على الواحد منا كا أزمنا أسحاب الأصلح القول بأن المنفسة التي مثلها بجب عليمه تعالى بازم أن تسكون / ١٥ واجبة علينا وقد صح أن الواحد منا لا يجب عليمه تعالى بازم أن تسكون / ١٥ واجبة علينا وقد صح أن الواحد منا لا يجب عليمه تمكين غيره من إزالة المضار التي واجبة علينا وقد صح أن الواحد منا لا يجب عليمه تمكين غيره من إزالة المضار التي فيها من سوء اختياره ، فكذلك القول فيه تعالى .

و إنما قلنا : إن اللطف بجب على القديم كما بجب علينا مصالح أنفسنا لا على جهة قياسه عليه لحكن لأن كونه مكلفًا مع أن الغرض به وصول المكلف إلى المنافع يقتضى أن يزيح عانه بالألطاف كما يزيحها بالتمكين : ولذلك فصلنا بينه وبين غير المكلف في هذا الوجه.

وإنما أوجبنا أن بفعل المرء ما يكون صلاحا له ؛ لأنه بتحرز به من المضار التي يخشاها إن لم يختر ذلك فالعلة في الأمرين مختلفة ، وإن انفق الحسكم فيهما . وذلك ببطل ما سأل عنه ؛ لأنه ظن أنا نحمل وجوب اللطف عليه تعالى على الشاهد ؛ فيني سؤاله عليه . فإذا الكشف بما بيتاه أن الأمر بخلاف ماقد ره ققد زال الطمن ؛ لأنه تعالى من حيث كلّف يجب أن يزيح العلة بفعل اللطف ، والتكليف الثاني لا يجرى هذا الحجرى ، فحمله على ماند ناه لا يصح .

فإن قال : لست أوجب هذا التكليف الثانى بعد الأول ، لكنى أقول : إنه تمالى في الابتداء إذا أراد أن يكلّفه وقد علم أنه إن كلفه سنة كفر فيها ، وإن كلفه سنتين آمن في إحداها ، قبح الاقتصار به في التكليف على السنة الأولى ؛ لأن غرض القديم أمال إذا كان تمريضه لمنفية ، وعلم أنه متى كلّفه هذه المدة آمن ، وإذا اقتصر به على دومها لم يؤمن ، فيجب أن يكون الاقتصار به على دون السنة ينقض الفرض بالتكليف . فلذلك قلت بوجوب إدامة التكليف عليه .

قبل / له: قد بينا من قبل أن له تعالى أن يُريد به قدرا من المنفعة ، ولا يرما. مازاد عليها . وبينا أنه تعالى إذا كان متفصّلا بالتكليف ابتداء فيجب كونه متفسّلا بمقاديره ، وبينا أن الغرض بالتكليف وصوله إلى المنافع ، فيجب أن يحسن منه آمالى أن يعرّضه بقدر دون قدر ؛ لأنه بذلك بتفضّل . فإذا صح ذلك كان له آمالى فى الابتداء أن يكلّفه للدة التي يعلم أنه يعصى فيها ، ولا يزيد فى تكليفه عليها ؛ لأن علمه بأنه لو كلّفه المدة الثانية كان يؤمن لا يخرجه إذا اقتصر به على المدّ الأولة أن يكون قد عرّضه لمنفعة لابنالها إلا به ، ولا يقوم مقام ذلك التكليف في آلا ، المنفعة غيره ، فيجب أن محسن الاقتصار به في التكليف عليه .

فإن قيل : فيجب على هــــــــذا أن يحسن منه تعالى أن يَكَلُّفُه كُلُّ بُوم يَعْلَمُ أَنَّهُ بِمُمِّس

فيه ، ويسابه التسكليف كل بوم يعلم أنه يطبيع فيه ؛ وذلك ظاهر فى أنه تسكليف السفهاء فإذا بطل ذلك وجب بمثله أن يقبح أن يكلفه السنة الأولى ، وهو يكفر فيها ، ويخترمه السنة الثانية مع العلم بأنه يؤمن فيها .

قيل له : قد بينا أن شيخنا أبا هاشم رحمه الله يجوز ذلك ، لأن الأحكام لاتختلف المكثرة الأشياء وقاتها ، فإذا ثبت حسن ماذكرناه في تكليف الشيئين وجب بمثله حسن تكليف الشيئين وجب بمثله حسن تكليفه للإثابة الكبيرة على الوجه الذي سأل السائل عنه . وقد بينا أنه لافرق بين النشنيع بذلك ، وبين ما يجوزه أبو على رحمه الله : من أن يكلف تعالى كل فريق بين النشنيع بذلك ، وبين ما يجوزه أبو على رحمه الله : من أن يكلف تعالى كل فريق يعلم أنهم بؤمنون . فإذا جاز ذلك علاه وإن / استشنع في الظاهر فكذلك القول فيا قدمناه .

بيتن ذلك أن الشاهد يقتضى النسوية بين هذين ؛ لأن الوالد لو دبر ولده بأن يعرضه المتعلم فى كل وقت يعلم أنه يصلح ، وأزال عنه ذلك فى كل وقت يعلم أنه يصلح ، أن ذلك بمنزلة أن يكون له جماعة أولاد ، يعلم من حال بعضهمأ نه إن عرضهم للنعلم فسدوا، وبعلم من حال الباقين أنه إن عرضهم لذلك صلحوا فيقصد إلى تعريض من يعلم أنه يفسد ، وبعلم من عالم أنه يفسد ، هنى اعتمد فى للسألة الأولة على ذكر الشاهد وجب بمثله التسوية بهنها وبين المسألة النانية التى عارضناه بها .

على أنا قد بينا أن على ما قاله رحمه الله في المسكريات في قبح تسكليف الطاعة التي يكفر فيها دون التي يؤمن فيها ، مع تساويهما في قدر الثواب ، يجب أن يقال : لا يحسن منه نمالي أن يكلف قدرا من التكليف في أوقات يعلم أنه يكفر فيها ، دون مثله في أوقات يعلم أنه يؤمن فيها وبينا أن الوقت الواحد والأوقات في هذا الباب لا تختلف . وبينا أنه يجب على هذه القضيَّة أن يقال فيمن المعلوم أنه إن أديم عليه تكليف السنة الثانية بؤمن أنه يحسن منه تعالى الاقتصار به على السنة الأولة إذا أراد في الابتداء ألا يكلفه إلا هذا أنه يحسن منه تعالى الاقتصار به على السنة الأولة إذا أراد في الابتداء ألا يكلفه إلا هذا

104

القدر، إلّا أن يعلم أن تكليف السنة النانية التي يؤمن فيها كتكليف السنة الأولة في قدر ما يستحق به الثواب، فلا يحسن إلّا تكليف السنة الثانية . فأمّا الجمع بين التكليفين فحسن ، وليس بواجب، إلّا أن يكون تعالى في الابتداء أراد وصوله إلى هذا القدر من الثواب، فلا مجوز ألّا يكلف ما يعلم أنه يصل به إليه ، ويكلفه ما يعلم أنه يصل به إليه ، ويكلفه ما يعلم أنه يصل به إليه ،

فإن قيل : إن تكليفه / السنة الثانيــة يجب أن يكون لطفــا في تخلُّصه من المذاب الذي استحقه في السنة الأوَّلة عماصيه ، فيجب أن بكلفه سبحانه ذلك .

قيل له : قد بينا أن اللطف هو الأمر الذي عنده يختبار للكلّف ما لولاء لم بكن يختاره ، فلا يصح أن يقال : إن إدامة المختاره ، فلا يصح أن يقال : إن إدامة الكليفه لطف فيا تقدم ، ولا يصح أن يقال : إنه لطف في نفس التوبة ؛ لأن الكلام في هل يجب أن يكلفه الثوبة أم لا . فلا يصح أن يجعل العلة في ذلك أسها لطف ؛ لأن كونها لطفا في نفسها لا يصح .

فإن قيل: إنه بجِب أن يَكلُّهُه التوبة لتَـكُون لطفًا في غيرها .

قيل له : إنحـا يجب أن يكلف اللطف متى كُلف الأصل الذى اللطف لطف فيه ، فأما إذا لم يكلف ذلك فتـكليف اللطف غير واجب ؛ ألا ترى أن تـكليف الإنـان الشرعيات ولماكلف (1) أصلا غير واجب. ولا فرق بين من قال : يجب أن يكلف النو له لأجل سائر التكليف ، وبين من أوجب أن يكلف سائر التكليف لمـكان النوبة ، وهذا متناقض كما ترى .

فإن قال : إنى أوجب أن يبقيه تمالى، ويمكِّنه ؛ لأن ذلك لطف في التكليف النالى. قيل له : إن سائر وجوء التمكين لايصح كونها لطفا ؛ لأن به يتمكَّن من الغمل،

<sup>(</sup>١) المراد : « لما بكلف » ولما جازمة وهي لاندخل على الماضي ، وأحكن المؤلف يستصل هذا كرنبرا :

وقد بينا أن اللطف بمنزلة الداعى في أنه يجب كونه متمكنا من الفمل وضده سابقا ، ليصح أن يلطف له ، كما يصح أن يقوى دواعيه إلى إينار القمل أو خلافه .

فإن قال : لست أقول : إن تكليفه السنة الثانية لطف لكنى أقول : إنه من حكم اللطف ؛ من حيث علم اللطف ؛ من حيث علم أنه إن /كُنّف يتخلص من العقساب الذى استحقه ، ولولاه لم ١٥٣ يتخلص من ذلك .

قيل له : إن اللطف في التخلّص من العقاب هو اللطف في الفعل الذي به يتخلّص من العقاب ؛ لأن زوال العقاب واستحقاقه ليس بغمل للمكلف ، فما يقال : إنه لطف في زواله يجب كونه لطفا في الفعل الذي به يزال وهو التوبة . وقد بينا أن المكلام في هل بجب أن يكللً التوبة أم لا ، فلا يصح أن يجمل العلة في وجوب تكليفه إبّاها أنها لطف ، وأن غيرها لطف فيها ، ولما كلف المكلف أصلا .

فأمًا قول السائل: إن تكليفه التوبة في حكم اللطف؛ لأن بها يتخلّص من العقاب، فإن أراد أنها في حكم اللطف في الوجوب فهو موضع الخلاف، وإن أراد أنها في حكم اللطف في أن بها يتخلّص من العقاب فاللطف لم يجب لهذه العلق، ولذلك لو علم تعالى أنه يكفر على كل حال لوجب أن يلطف له بما يكون عنده أولى أن يؤمن، ولوجب أن يلطف له بما يكون عنده أولى أن يؤمن، ولوجب أن يلطف له فيا يفعله من الطاعات الحبّطة، وإنما وجب اللطف لأن تتكليف ما هو لطف فيه قد ثبت، فيجب أن تزاح علله فيه ، كا يجب ذلك في التمكين فكما لا يجب التمكين المعلف.

فإن قال : إن الغرض باللطف أن يجتنب عنسده القبيح الذى يؤدَّ يه إلى العقساب ، فإذا وجب أن يفعل به ذلك لأجل عقاب لم يستحقّ ، فالمقساب الذى قد استحق بأن يجب أن يفعل به ما يتحرز به منه ويزيله عن نفسه به أولى .

قبل له : قد بينا أن اللطف لا مجب للتخلص من المقاب الذي يخشاه ؟ لأن عندنا

قد يجب اللطف في النوافل ، وإن كان لا يخشى من ألَّا يفعلها مضرة . وقد نصَّ شيخنا ١٠٠ أُ بُو عَلَى / رحمه الله على ذلك . فإذا ثبت أن اللطف لم يجب لهذه العلة سقط ما قاله . وإدا وجباللطف لتبوت التكليف فيما اللطف لطف فيه . وقد علمنا أن في هذه المسألة لم يحصل التحكية أصلا . فالقول بوجوب اللطف لا وجه له . فإذا ثبت ذلك لم يبق إلا القول بأنه يجب أن يكلفه تعالى للدة الثانية ، لـكي يتخلُّص من العقاب ، ومن استحق العقاب لـــو . اختياره لا يجب أن يمكَّن من التخلص منه ؛ كما لا بجب أن يمكِّن من استحقاق النواب. وقد بينا من قبل أن العقاب بحسن من القديم تعالى إسقاطه ، فلا يجوز أن يقال|ندبيحانه يَكُلُّفُه للعوض الذي يحسن التفضُّل به ، فيجب أن يكون الوجه في حسن هذا التكليف أن يعرضه لمنافع عظيمة . وقد بينا أنه إذا لم يجب في الابتداء أن يكلف مع العلم بأنه بؤ من لم يجب مثله في الثاني . وقوله تعالى (ولو ردوا<sup>(١)</sup> لعادوا لما نهوا عنه ) لا يدلّ على ما قاله ؛ لأنا لا تمنع من أن يكون هـــذا حال الــكفار : أنهم لوكلفوا ثانيا لم يؤمنوا ، وإن جاز لوكان المعلوم أنهم يؤمنون الا يكلفوا ، فن أين أنه فو علم تعمال أنهم لا يمودون كان يجب ردُّم إلى حال التكليف. وإنما نبه تعالى بذلك على أن ردم إلى حال التكايف لو صح لكانوا سيمودون وإن علمنا أن ذلك يبعد، خصوصا إذا ثبت أن النكايف لا ينه أنَّ من تحكليف معرفة الله من جهــة الاستدلال . على أن القصَّــة هي في الكمار خاصة ؛ لأنه تمالى قال في آخرها : (فذوقوا<sup>(٢)</sup> العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين ١٠ ب ﴿ كَذَّ بُوا بِلِمَّاءَ اللَّهُ ﴾ / فعن أين أن الفساق لا يُعلم منحالهم أنهم لو رُدُّوا لم يعودوا والخااب في هذه المسألة لا يفصل بين الـكفار والفساق .

أمّا التعلق بأنه يقبيح من الواحد منا أن يدبّر ولده هذا التدبير فيقتصر به في أوقات التمريض ، والأمر علىالمدة التي يملم أنه بفسدفيها ،مع العلم بأنه لو أمره بمد ذلك لأمااع ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ سورة الألمام . ﴿ ﴿ ﴾ الآيتان ٣٠ ، ٣٦ سورة الألمام .

فقد بينا من قبل أن الوالد إلما يقبح ذلك منه لأن تدبيره الولد على هذا الوجه ينمه ولا يحسن منه استجلاب النم من غير منفعة تعود إليه . وبينًا أنه يجب على قضية الشاهد أن يقبح تكليف الغربق الذى يعلم أسهم بكفرون دون سائر من بؤمن ؟ لأن الوالد لو دبرً أولاده على هذا الحد لقبح منه . وإنما يجبأن يمثل التكليف بتعريض النير لمنفعة من غير عائدة ترجم إلى المرسّض . وقد بينا أن ذلك يحسن في الشاهد ؛ لأنه لو غاب على ظنه إن دعاه مدة من الزمان إلى الدين ردً عليه ، وإن دعاه بعدها قبل لم يلزمه إذا قبل الدعاء الأول أن يفعل الثاني من جهة المقل ، وإنما يجب ذلك الآن سما على بعض الوجوه للمصلحة .

وأما النملق في ذلك بأن إزالة التكليف عنه في المسنة الشانية توجب اقتطاعه عن الثواب والسلامة ، وأن ذلك بدل على أنه في الابتداء لم يُرِد تمالى به الأمرين ، كا لو كلفه كل يوم بعلم أنه يؤمن فيه لدل على أنه لم يرد سلامته فقد بيننا من قبل ما يُسقط ذلك ؟ لأن التكليف الشاني لا يؤثر في حكم التكليف الأول ، فإذا كان لو لم يعلم أمن حاله أنه يتوب ، لكان متى كلّفه السنة الأول ، فإذا كان لو لم يعلم أمن حاله أنه يتوب ، لكان متى كلّفه السنة الأول ، فإذا كان لو لم يعلم أمن خاله أنه يتوب ، وقد بينا أن ثواب التكليف الأولة قد أحسن إليه ، فكذلك إذا علم أنه بتوب ، وقد بينا أن ثواب التكليف الثاني لا يتعدّق بتواب التكليف الأول ، فلا يصح أن يقال متى لم يسكلّف ثانيا دل الثاني لا يتعدّق بتواب التكليف والثواب . وبيننا السكلام فيا سأل عنه في حسن على أنه لم يرُد له أوّلا السلامة والثواب . وبيننا السكلام فيا سأل عنه في حسن تكليفه كل ما يعلم أنه يكفر فيسه ، دون كل يوم يعلم أنه يؤمن فيه في هدذا الفصل وفي فصل قبله .

ولا يجب إذا كان كثرة اختيار الفعل على وجه مخصوص بدل على أمر أن بدل قليله على مثله كما نقوله فى اتفاق الصدق للأخبار الكثيرة أنه بدل على العلم وقليله لا يدل عليه ، إلى ما شاكله . فلوسكم أن تكليفه على هذا الوجه يدل على أنه يريد اقتطاعه عن السلامة والثواب لم يجب مثل ذلك إذا كان الكلام فى تكليف واحد على أن ما اتفقنا عليه من أنه بحسن تبقية التكليف على من يعلم أنه يكفر بعد إبحان أيطل ما اعتل به ؛ لأنه إن لم يدل ذلك على اقتطاعه عن الثواب والدلامة الحاصابين له لم يدل ماذكروه على أنه أراد اقتطاع المكلّف عن السلامة والثواب اللذين يتوصل إليهما في السنة الثانية ومتى قال: إن تبقية التكليف عليه وإن كفر بعد إبمان إنما بحسن ؛ لأنه إلى إلى إلى المتقدم من قبل نفسه ، وليس كذلك حال من لم بكلفه في السنة الثانية ، لأنه يؤتى من قبل الله تعالى من حيث أزال عنه التكليف .

قيل له : إنه تمالى لو اخترم من يعلم أنه يكفر لـكان يفوز بالثواب الذى يستحقّه ، ولا يبطله . فهتى لم يخترمه / تمالى فإنما أنى من قبل الله ، ولم صار بأن يقال : إنه أنى من قبل نفسه من حيث كان يصح ألا بكفر أولى من أن يقال فيه أنى من قبله تعالى من حبث لم يخترمه ويزيل عنه التكليف .

وقد ألزمه شيخنا أبو هاشم رحمه الله القول بأن كل من تُقل على كفر أو بدةو به من رجم وقوَد بجب أن بعلم من حاله أنه لو بقى لم يقب ، وإن لم يجب ذلك فى كل من قناله صلى الله عليه وسلم .

وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله : لو قتل عليه السلام الأسارى الذبن من عليهم للسكان تمالى سيحيى من علمنا أنه آمن منهم بعد المن عليه ، ويجمل إعادته له عَلَمَا لنبيه صلى الله عليه وسلم .

فلا يمتنع على هذا أن نقول بمثله في سائر ما أنرمه ، فلا يحصل في هـذا الإلزام الا الاستبعاد ، لأن العلم بما سيكون من المـكلّفين لو بتى التكليف عليهم طريقه الاستدلال فله أن يقول : إذا علمت بالدليل أنه تعالى بجب أن بكلف من قد استحق العقاب في الحال التي يعلم أنه يتوب فيها ، بنيت عليه حال كل من مات على الكفر أو قتل عليه ، وعلمت أنهم كانوا لا يتوبون أبدا .

وقد الزم أبو على رحمه الله أنه كان بجب ألا يتم تمالى من استحق القتل بإبجاب قتله ، بلكان بجب أن يستثنى منهم من المعلوم أنه يتوب لا محالة من شركه وردته و فسقه، إما على جهة التعيين ، أو بالصفة . فلما لم يخص تعالى ذلك علم أن إزالة التكليف تحسن عمن يعلم أنه يؤمن .

وله رحمه الله / أن يقول: إنحاعم تعالى ولم يخص وجوب إنامة الحد عليهم أو به حسنه ، لأنه علم أنهم لا يتوبون ، واو علم أن فيهم من يتوب لو لم يقتل لكان الله تعالى يستثنيه في الخطاب . لكن لقائل أن يقول له : قد عدنا أن في جملة المستحقين للقتل في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده من قد آمن . فالأولى أن يعتمد رحمه الله في أسقاط هـ ذا السؤال على أنه تعالى إنما لم يستثن لعلمه بأن الذين يقتلون لا محالة هم الذين لمد علم أنهم لا يتوبون ، وأن من المعلوم أنه يتوب فلا بدً من أن يعرض في أمره مالا يقتل معه أو يمنع تعالى من قتله ببعض الأمور كالشبه وغيرها مما يحسن در الحدود لأجابها .

وقد بينا أنه رحمه الله حكى عن أبى على رحمه الله أنه النزم على هذا المذهب أنه يجب إذا علم تعالى من حال المكاف أنه إن عرقه أنه يموت بعد يوم أو يومين تاب أنه يجب عليه نعريفه ذلك كا يجب عليه تبقيته إذا علم أنه يتوب. ثم قال: إن هذا المعرّف لا بد من أن يصير مُلجأ إلى التوبة ، فيزول عنه التكليف إذا كان وقت موته قريبا ، وإن ثراخي صار هذا التعريف إغراء .

ولو أن شيخنا أبا على رحمه الله امتنع من تجويز هذه المسألة لهذه العلة ، وقال : متى علم تعالى أن هذا المكلّف يكفر ثم لا يتوب إلّا بعد أن يعرف وقت موته ، بجب أن يقبح تمكليفه ؛ لأنه يؤدى إلى أحدد أمرين إما أن 'يقتطع عن التوبة ، وذلك لا يحسن عندى ، أو يعر"ف بوقت موته فيقبح لمما فيه / من الإغراء أو الإلجاء ، وجَمَل ذلك ، موجبًا للفرق بين هــذه المسـألة وبين السألة الأولة ، لــكان أقرب من أن ياتزم النسوية بينهما .

و بجب على مذهبه \_ رحمه الله \_ أن يقول: لو علم الله من حال بعض أهل النار أنه لو بقى التكليف عليه بعد مدّة عظيمة من حال زوال التكليف وحال الجزاء في الآخرة [لآمن] أنه كان يجب أن يبقيه ؛ فلما ورد السمع بأنه يزبل التكليف عن السكل في حال الجزاء قطمت على أن المعلوم أنه لا أحد منهم كان يتوب وبؤمن لو بَقي التكليف عليه .

وقد أنرم – رحمه الله – وجوب الزيادة فى تكليف مَن يعلم أنه يؤمن - إذا علم أنه يطبع فيها . وهذا إنما يلزم متى رتب على ماقدّمناه بأن يبيّن أنه لا يصح أن يقال فى وجوب تكليفه بعد السكفر إلّا وجوه (1) . إمّا أن يجب للطف ، أو لإزالة المقاب . وقد أسقطناه – أو لأنه أو لم يكلف لدل على أنه لم يرد بالتكليف الأول السلامة والنجاة ، أو لأنه ينقض الغرض بالتكليف ، فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أنه إ، ايجب تكليفه لو وجب ؛ لأنه قد علم أنه يستحق الثواب ؛ فيجب على هذا أن يكلف من يعلم أنه يؤمن ابتداء ، وعلى جهة الزيادة حالا بعد حال . ولو كان كذلك لوجب ألّا يقطع – تعالى – التكليف عن الأنبياء الذين قد علمنا أنهم يؤمنون أبدا ، ولا يرتكبون مايوجب استحقاق المقاب .

 <sup>(</sup>١) لى الأصل ه وجوها ه .

# / فصل<sup>(۱)</sup> فى ذكر أدرِلَّة استُدِلَّ بها فى خُسنْ تـكليف من يعلم أنه يكفر وبيان مايصح منها وما لا يصح

أحد مااستدل به شيوخنا \_ رحمهم الله \_ على ذلك : أنه \_ تمالى \_ قد فَمَل لمن يملم أنه يكفر مثل مافعله لمن يملم أنه يؤمن : من أنواع التمكين والألطاف وغيرهما ؛ حتى لم يُدع شيئا أو فعله لآمن إلا وقد فعله . فكما يجب القضاء بحُسن أحدها يجب مِثله في الآخر ؛ لأن أحدها قد وقع على الوجه الذي وقع عليه الآخر فيا يرجم إليه ، وإلى قصد فاعله .

ببين ذلك أنّ الواحد منا لو قدّم الطعام إلى جائمين ، وأدلى الخبل إلى غريقين ، وعرَض الأموال والولايات على نَفْسين ، فانتفع أحدُ المون الآخَر \_ وقد سَوَّى بينهما في التحكين والألطاف \_ كان محسينا إليهما ، وفاعلا لأمر حَسَن ، وإن اختالها ؛ فانتفع أحدها ، وأساء الآخَر إلى نَفْسه . فكذلك القول فيما قدَّمناه من التكليف . وقد بيتنا مِن قبل أنه \_ تعالى \_ قد عرَّض المكليف الذي يعلم أنه يكفر لميثل ماعرَّض له من بعلم أنه بؤمن ، وقصَد بتمكليفه ماقصد بتمكليف الآخر . وذلك يبين صحَّة ماقدَّمناه : من أنه بؤمن ، وقصَد بتمكليفه ماقصد بتمكليف الآخر . وذلك يبين صحَّة ماقدَّمناه : من أنه سوَّى بينهما فيما فيما فيما في الم المراقبة عنه المراقبة الله من يعلم أنه يؤمن ، فكذلك إلى من يعلم أنه بكفر .

<sup>(</sup>۱) من أصول المنزلة أنه يجب على الله سبحانه ترك ماهو قبيح في العقل ، وقد أشكل على هذا الأصل المكليفة تعالى المسكل لل المستحقاق المسكليفة تعالى المسكل لا لا يتبع ، يخلاف تسكليفة تعالى المرتب عليه عنه منانع لا تحصى . عقاب دائم ، ولا خفاه في أن مثله يقيع ، يخلاف تسكليف المؤمن حيث يغرتب عليه منانع لا تحصى . والمؤلف يعنى بدنع هذا الإسكال ويطنب أعا إطناب لأنه إذا لم يدفع يهددم أصلا جليلا من أصولهم . ويدور دفعه على أن تسكليف السكافر قصد به تعريف الثواب بعد التمكين له ولهنائه أسباب المقدرة . ويدور دفعه على أن تسكليف السكافر قصد به تعريف الثواب بعد التمكين له ولهنائه أسباب القدرة . والمواجد في شرح المقاصد (٢ / ١٩٧٤) هدذا الرد بقوله : « وكون تسكليف السكافر لفرض التعريض والتسكيف \_ أي جمله في معرض النواب ومتمكنا من الكتسابه \_ إنها يحسن إذا لم يعلم قطعا أنه لا يكنسب النواب ، وأن استحقاله المقاب والوتوع في الهلاك الدائم كان منفيا لولا هذا التسكليف ع .

فإن قيل : إنسكم إذا لم تعتبروا في حُسن الفعل بجِنْسه وصورته ، فسكيف حكم م ب بأن حُسن أحد هذين التسكليفين يوجب حُسْن / الآخَر وهَالا جاز أن يختلفا في الحسن والقُبْح ، وإن استويا في الجنس والصورة ؟

قيل له : لم نعتبر فيما قدَّمناه بالجنس والصورة ، لمكنّا ذكر ناهما ، وذكر نا الوجه الذي وقما عليه ، والوجه الذي قَصَد الفاعل بهما إليه ، وكلّ فماين استويا في هذه الوجوم وثَبَت حُسْن أحدها وجب حسنُ الآخر ، إذا لم يتعلَّق حُسْنهما وقبعهما بكومهما مَصْلِعة في أمر غيره ، أو مَفْسِدة في أمر سواه .

فإن قيسل: هلّا قلّم: إن الموجِب تحسن تكليف من يسلم أنه يؤمن هو اختياره للإيمان وانتفاعُه بذلك ، فتى انفق بالتكليف وقوع الإيمان حَسُن ، وليس كذلك حال التكليف للآخر .

قيل.له : قد بيناً مِن قبل أن وقوع إيمانه لا يكون مقتضيا كلشن تكليفه ، وبيّناً أن المِلم بأنه يؤمن لا يكون وجها كلئنه ، وذلك بُبُطل ماسأات عنه ، ويُبطل اعتبار الشاهد أيضا .

فإن قيل : هَالا قلم : إن تسكليف من يَعلم أنه يسكفر لم يقع على الوجه الذى وأم عليه تسكليف من يعلم أنه يؤمن ؛ من حيث كَلَف وهو عاليم بأنّ المكلّف يسكم ويستضر بالتسكليف ولا ينتفسع به . ويسكون ذلك وجها لقُبحه ، فلذلك فرقنها بين الأمرين .

قيل له : قد بيناً من قبّل أن علمه ـ آمالي ـ بأنه يكفر لا يقتضي قُبُحه ، وأنه عمرة غَلَبة الظنّ في الشاهد . وتقصّينا القول فيه ؛ فلا وجه لإعادته .

فإن قيل: إن هــذه الدلالة لابُدّ من أن ترجع إلى الدلالة التي اعتمدتم عليها من قبل؛ وهو قوالمُح : إنه قد عرّضه لمنزِلة عظيمة لا ينالها إلاّ به، مع انتفاء / وجوء القُرم

عنه ، ولابُدَ في بيارت أصله من الرجوع إلى مثل الشاهــد الذي رجمَّم في الداليل الأوّل إليه .

قيل له: لا يمتنع في الدليلين أن يكون أصلهما متفقا ، ويكون الجواب عن السؤال الذي يورد عليهما غير مختلف ، ولا يخرج كل واحد منهما من أن يكون دليلا . فنحن في الدليل المتقدم اعتبرنا حال التسكليف وبيتما وجه الحسن فيه، وانتفاء وجوه التُبح عنه، وحملناه على تمريض الغير للمنافع في الشاهد ، وإن كان المعلوم أنه لايتمرض لها . وفي هذا الدليل اعتمدنا على فيل له \_ تعالى \_ قد ثبت حُسنه ، وبيتما أن سبيل تسكليف من يَعلم أنه يكفر سبيله . وإن كان قد يصح أن بوضح ذلك بذكر الشاهد . فكيف يصح القول بأن أحدها هو الآخر . لكنهما وإن افترقا \_ كا ترى \_ فإن طريقهما وموضوعهما ، بأن أحدها هو الآخر . لكنهما وإن افترقا \_ كا ترى \_ فإن طريقهما وموضوعهما ، يتقارب وكذلك طريقة ردّا إلى الشاهد . فقد يصح من هذا الوجه أن مُجمع بينهما ، وأن يوضح أحدها بالآخر ، ويصح أن يفرز أحدها عن الآخر .

## طريقة أخرى

وقد استدل على ذلك بأن الفعل لا يجوز أن يتأخّر وجه حُسنه أو قُبيعه عن حال وجوده وحدوثه ؛ كما لا يصح في معلول العِلّة أن يتأخّر عن العِلّة ؛ لأن جهة (١) القُبْيع والحسن في أنهما تقتضيان كون الفعل حَسَنا أو قبيعا عنزلة العِلَل في إيجابها المعلول.

فإذا صحّ ذلك ، وعلمنا أن التكايف في الحال قد وقع ، والمعلوم أنه يكفر على الحدّ الذي يتم والمعلوم أنه يكفر على الحدّ الذي يتم لوكان المعلوم أنه يؤمن ، فلا (٢٠ / بينهما إلّا وجود الإيمان في أحد التكليفين ١٥٨ من بعد ، وذلك متأخّر عن حال التكليف،

<sup>(</sup>١) كَانَ الْأَسَلُ : ﴿ جَهَى ﴿ بَالنَّذِيهُ . أَوَ النَّكَلَمُ عَلَى تَقْدِيرٍ : ﴿ وَجِهَ الْحَسَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أى الا فصل ولا فرق بلتهما . ﴿ وَاللَّهُ السَّالَ .

فلا بصح أن يقتضى قبحه أو حُسنه ، فيجب أن يكون المؤثّر في حسنه أو قبحه مايحصل في حال الفيل ، وذلك يقتضي حُسن هذا التكليف .

وليس لأحد أن يقول: أليس الضّرَر قد يحسن عندكم إذا استُجاب به منفعة ، أو دُفع به مضرّة ، وذلك متأخّر عندكم عن حال وجوده . فهلاً قلتم بمثله في التكليف؟

وذلك لأن الضرر إنما تُستجلّب به المنفعة امّا حصلت المنفعة ، وتُستدفع به المضرة امّا (١٠) اندفعت ، فهو في حال وقوعه حَدّث على وجه يقتضى حسنه ، وإن كان الذلك الوجه تملّق بأمر يحدث من بعسد . وكذلك القول في سائر مايُسأل عسه من هذا الجنس ،

فَإِن قيل : أَلسَم تقولون : إنه متى ظُنَّ فى الأَلَم منفعة ودَّفْع مضرَّة حَسُن ، وإن لم يكن المعلوم أنه بؤدّى إلى منفعة أو دفع مضرَّة ؛ فيجب أن يكون حُسُنه ف. هذا الوجه هو لأجل الظنَّ ، وأن يجب مثله فى العلم .

قيل له : إن الظنّ قد بكلون وجها لحسن الفعل ؛ لأنه لا يمكن أن يَجعل وجه حسنه وقوعه على الحدّ الذي تناوله الظنّ ؛ لأنه قد لا يقع على ذلك الوجه ، ويكون حَسَنا م ذلك ، وايس كذلك إذا عُلم من حاله أنه يقع على وجه مخصوص ؛ لأن حصول اليفيز بذلك من حاله يقتضى أنه إنما حَسُن لوقوعه كذلك .

فإن قيل : فهلَّا قلتم : إن تسكليف من يعلم أنه يسكفر إنما يقبح لأنه يؤدَّى / إلى مضرّة ، وذلك معلوم من حاله على حَسَب ماذكرتموه فى الألَم .

قيل له : إن الفعل لا يكون مؤدّيا إلى غيره إلّا على وجوه معقولة . منها أن يملم أن ذلك الغير بجب عليه أو يُستحقّ به أو يحصل عنده بالعادة ، فيكون كالموجّب عنه فأمّا إذا عرى من كل ذلك لم يجز أن يقال : إنه يؤدّى إليه . وقد علمنا أن التكليف،فسه

<sup>(</sup>٤) ل الأسل: ﴿ وَلَمَّا ﴿ .

لا بؤدَّى إلى المقاب ، وإنما يستحقُّه بسوء اختياره وبفعل مبتدأ يستحقه ، وإن كان فلك الفعل لا يصح إلَّا بعد تقدَّمه . فلا يصحَّ أن يقال : إن التكليف قد أدَّى إليه فيُحْمَل وجها لقبحه .

فإن قال : إنه كما لا يؤدى إلى المضرة فإنه لا يؤدى إلى المنفعة ، فلماذا حكم بحسنه؟ قيل له : إن الأمر كا ذكرته ؛ لكنه لنَّا صح أن يختار عنده مايؤدَّى إلى منفعة وبختار عنده مايؤدّى إلى مضرَّة ، و إنما يحصل تمريضاً لأحدها دون الآخر بقصد الفاعل وإرادته ، فتى قَصَد أن يمرّض به لمنفعة صار كأنه لا يصلح إلَّا له . فلذلك بطل القول بأن التسكليف يقبح ؛ لأنه يؤدَّى إلى مضرَّة . وكما لا يجوز أن يقال في تقديم الطمام إلى الجائع الذي يستحق الذم بتركه أكلَّه وردًّه : إنه يؤدَّى إلى مضرَّة فكذلك القول فيا قدّمناه .

فإن قال : أأستم تقولون : لو علم ــ تعالى ــ أن تكليفه زيدا مفسدة في تكليف هيره كان بقبح منه \_ تعالى \_ أن يقمله ، من حيث عَلِم ذلك من حاله ، فهلًا قلم بمثله في تـكليف مَن يعلم من حاله أنه يكفر ؟

قبل له : إنه إذا علم \_ أمالى \_ أنه مفسدة فقد علم أنه مؤدّ إلى قبيح من حيث يُختار هنده لا محالة ، مع أنه لولاه لما / اختار ، وليس كذلك حال التكليف ؛ لأنه غير مؤدَّ إلى عقاب ؛ من حيث يختار عنسده مالولاه كان لا يختاره ويختار الصلاح بدلا منه ، فالاعتراض به عليه لا يصح .

وكذلك القول إن سألوا عنه \_ تسالى \_ : لو علم أنه لا يمكّن المكلَّف أولا بقيبه إن (١) أطاع ، إلى غــير ذلك من المسائل . فيجب أن يُسلَكُ في إسقاطهــا هذه الطريقة ً .

 <sup>(</sup>١) إن الأصل : « وإن » .

وهذه الأسولة (۱) هي أجود ما بذكر على هذه الدلالة ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون كون الفاعل عالماً بما يؤدى الفعل إليه في حسكم ما يقارنه من العالى التي لها يحسن أو يقبح، فإذا جاز أن يكون حال العالم يؤثر (۲) في وقوع الاعتقاد علما، ووقوع الغمل محكم فه لا جاز أن يكون مقتضيا لحكون الفعل حسنا أو قبيحا، لا لأن الفعل بحصل حسنا بكونه \_ تعالى \_ عالما \_ بذاته \_ بما سيكون في المستقبل، لحنه متى كان عالما بذلك من حاله اقتضى ذلك وقوعه على بعض الوجوه، فيقبح لذلك أو بحسن. فلا بُذ عند هذا الشكليف من الرجوع في حسن تحكليف من يعلم أنه يكفر إلى ما قدَّمناه.

## طريقة أخرى

وأحد ما قبل فى ذلك أنه إنما بحسن ذلك \_ وإن كان المعلوم أن المحكاف بستضر المختياره الحكفر الذى لولا التحكليف لمسا صح أن يختار \_ من حيث كان فيه صلاح لنبره ، ويعلم \_ تعالى \_ أنه إن لم يكلفه فسد ذلك الغير ، فلا يجوز أن يقتطمه عن هـدا التحكليف . ويحسن فعله لأجله ، لأنه ليس بظلم فيحكم بتقبيحه على كل حال ؛ وإنما بحكم "التحكليف . ويحسن فعله لأجله ، لأنه ليس بظلم فيحكم بتقبيحه على كل حال ؛ وإنما بحكم "الماليف به غيره ؛ لأنه عبث من حيث كان الفرض لايقع به ، فإذا اختص بماذكر ماه يما يوجب ثبوت معنى فيه فيجب القضاه بحسنه .

وهذا بعيد؟ لأنا قد بيتنا \_ فيا تقدم \_ أنه ليس بعبَّث فيقال : متى حصل فيه - معنى يحسن .

وقد بينا أنه لو قبح لَقَبُح للمضرّة (<sup>()</sup> التي يستحقّها للكلف، وأنه لو قبح ذلك ا ا صحّ أن يحسنَ وإن آمن الخلق العظيم عنده؛ لأن المنفعة إنما تسكافي المصرّة متى نعامًا

<sup>(</sup>١) جمع سوال ، وهو لغة ل السؤال ؛ كما ف اللسان . وقد سبق التطبق على هذا .

 <sup>(</sup>٣) ق آلأصل : « مؤتر » .
 (٣) أى يحكم بقيحه .

<sup>(</sup>٤) ق الأصل : ﴿ المُصْرَدُ ﴾

مِحَى واحد ، وأمَّا في حَيْبِن فذلك لا يصح فيهما . وقد تقصَّينا ذلك من قبل ، وبيّنا أنه قد حُصل في هذا التكليف الوجه الذي كمنع من كونه عَبَثا .

فإذا صح ذلك بطل التعلق بهذه الطريقة ؛ لأنها مبنيّة على أن هذا التكليف عبّت ، فإذا أرّينا سقوط ذلك فيجب فاد التعلق بها . وقد بيّنا ما يلزم هذا القائل من الشناعة التي هرّب تمّا دونها ؛ لأنه يجب لو علم أن عبد ألف ألف رجل مكلف مع العلم بأنها تكفر يؤمن رجل واحد فيا كلّف أو في بعضه أن يحسن تكليفهم ، وقد يبّنا من قبل أن السّبَث هو كلّ فعل يقع من القاصد لا لنرض . فأمّا إذا فعله لنرض وجب النظر فيه : هل يقبح أو يحسن من وجه آخر . ولذلك لم يلزم من قال : إنه \_ تعالى \_ بماقيب من لا يستحق العقاب القول بأن ذلك عَبّث ، بل ألزمناه القول بأنه ظلم . وإنما نقسم في بعض المواضع ، فنصف كل قبيح يقع منه \_ تعالى \_ بأنه عَبّث من / حيث كان ١٩٠٠ . صبحانه \_ لا تجوز عليه المنافع والمضار ، فيصير ما يقع منه لوكان قبيحا في حكم ما لا غرض لفاعله فيه .

فالاعباد على هذه الطريقة يَهمد ؛ إلا أن يقصد المتمانى به (1) دفع قول من يمترض فيقول : إن تكليفه \_ تمالى \_ من يعلم أنه يكفر عَبَث ، فلذلك قَبُح ، فيقول له : إذا جاز أن يعلم أن عند تكليفه يؤمن غيره وخرج بذلك من كونه عَبثا فيجب أن يحكم بحسنه ، فيقرب التمانى به . فأما أن يجمل ذلك هو العِلّة في حسنه فلا يصح ؛ ألما منتاه .

### طريقة أخرى

وأُحَد ما قيل في ذلك أنه إذا لم يمتنع أن يَكُون في المعلوم أن مَن توافي<sup>٣٠)</sup> بالـكفر

<sup>(</sup>١) كذا والناسب د بها ، أي الطرقة ، وقد يكون الراد : التعلق بالاعباد .

<sup>(</sup>٣) أى توقى على الكفر .

يخرج من صُلَبه مَن يعلم أنه يؤمن من الأنبياء والصالحين ، ولم يُجزُ في حكمته أن يقتطعهم عن التسكليف ، ويقتطع الأمّم عن الشرائع التي يؤدّونها إليهم ، فيجب القضاء بحسن تسكليفهم ، وإن كان المعلوم أنهم يكفرون .

وهذا يقارب الأول في أنه يمكن أن يُدفع به قول مَن نسب التكليف إلى كونه عَبَنا ، في نسب التكليف إلى كونه عَبَنا ، فيبين بهذا الوجه أن فيه معنى يخرج به من كونه عَبَنا ، فأمّا أن يمكن أن يجمل مقتضيا لحسنه في الحقيقة ، أو دافعا لقول مَن بنكر حُسنه من حيث كان ضررا ، أو من حيث كان المكلّف يعلم أنه يستضرّ بهذا التكليف ولا يختار ما يؤدّبه إلى منفعة فبعيد .

فإن قال : إن الحكمة تقتضى تسكليفه ؛ من حيث يجب عليه \_ أمالى \_ أن يخاق ويسكلف من يخوج من صُلبه من الأنبياء والصالحين ، وذلك / واضح في خروجه من كونه عَبَثا وقبيحا .

قيل له : إنه لا يجب عندنا خَلْق مَن يعلم أنه يؤمن ، ولا تـكليفه ، على ما سنهيآه من بعد ، فلا يجب أن يكلّف مَن المعلوم أنه بكفر لهذه العِلّة .

وبعد ، فإنه تعالى قادر على أن يخلقهم من غير أن يخرجوا من صابه ؛ لأمه تعالى هو الذى يخلق الأولاد والأرحام ، فهو جائز أن يخلقهم على غير هذا الوجه ؛ كا حاق أول الخلق على هذا الوجه ؛ فيجب إن لزم تسكليفهم وخَلقهم أن يُخلقوا من غير أن يحصل أمر بجرى تجرى العبت ؛ لأن العبت إنما يخرج من كونه عبنا بأمر لولاه المحصل ، فأما إذا حصل ذلك المعنى مع فقده فلا وجه المعله ، ولذلك قلنا : إنه لا يحسن ١٠٠ ـ تعالى \_ أن يُحرض للموض فقط ، فإذا صح ذلك ثبتأن ما ذكر وممن الوجه من أن يسم أن يبتدأ به من دون هذا التسكليف ، وأنه إذا كان كذلك لم يخرجه من كونه عبنا . فأما أن يخرج بذلك من كونه غلما فلا يصح ؛ لأن ما يختص به أولاد من المنافع المستحة المالمات كرجه من كونه عبنا . فأما أن

التكليف ليس بضرر ، بل هو ف حكم النفعة ، قيل لهم : فيجب أن يحسن ، عُلم من حاله أن يخرج من صلبه أنبياء ، أو لم يُعلم ذلك من حاله .

## طريقة أخرى

وقد تملَّق بمضهم بما يقارب ما قدَّمناه فقال: إنه \_ تمالى \_ إذا علم أنَّ مَن توافى الكفر / لولاه الـا صح تكليف من يعلم أنه يؤمن ؛ لحاجتهم إلى مُهلة وبقاء وغذاء ١٦١ ولباس ودواء . فإذا علم أن من يُنسب إلى هذه الأمور لا بدّ من كونه عاقلا ، والعاقل لا بدّ من أن يكلف ، وإن علم أنه يكفر ، وإلّا لا بدّ من أن يكلف ، وإن علم أنه يكفر ، وإلّا بطل التكليف أصلا فيه وفيمن يعلم أنه بؤمن .

وهذا يبطل بما قدّمناه ؟ إلّا أن يُدفع به قول من نَسَب هذا التكليف إلى أنه عَبَث ، وإن كان ذلك ببعد أيضا ؟ لأن جيع ما قاله قد يصح منه به تعالى \_ أن يخلقه للمكلف ، وإن لم يخلق من يعلم أنه يكفر . وقد يصح أن يخلق من لا يبلغه حَدّ التكليف ، فقعصل به هذه الأمور ، ولا يكلف ؟ وقد يجوز أن يجمله عاقلا على بعض الوجوه وإن لم يكلف أصلا ؟ للإلجاء وغيره \_ على ما نبينه \_ فيفعل ما يتنذّى به المكلّفون وإن لم يكلف أصلا ؟ للإلجاء وغيره \_ على ما نبينه \_ فيفعل ما يتنذّى به المكلّفون اللابن يعلم أنهم يؤمنون . وذلك يبيّن أنه لا يصح لهم التعلّق بهذا الوجه والوجه الأول في إبطال القول بأن هذا التكليف عَبَث ، كما يمكن ذلك لمن يمتل بأنه \_ سبحانه \_ فله ما أن قوما من المكلفين لا يؤمنون إلا عند هذا التكليف ، وإن كنا قد بينا فساد الجيع .

فأما النملق بذلك في بيان وجه حسنه أو إخراجه من كونه قبيحا لأنه ضرر ، ولأن المحكلِّف يعلم أنه يختار المضرَّة فلا يصح . ويجب الرجوع فيه إلى ما اعتمدناه له .

#### طريقة أخرى

وأحد ماقيل في ذلك أن التكليف لو قَبُح إلَّا أن يعلم أن المسكلُّف/ يؤمن ويقبل ، لوجب أن يكون قبوله وفعله الإيمان هو الذي جمل التكليف حَسنا ونعمة ؛ لأنه لولاء لقَبُهج ، ولأجله بحسن ويكون إحسانا ؛ ولوكان كذلك لـكان العبد بأن يكون فى حكم المنيم على مكلِّمه \_ من حيث صيّر فعله إحسانا وصيّره مستحقًا للشكر \_ أولى أن بَكُونَ الْمُكَلِّمَفُ مَنْمِا عَلَيْهِ ، ولتناقض ذلك من حيث صيّر فعله (١) يؤدّى إلى ألّا يَكُونَ تَكليفه \_ تعالى \_ نصة إلَّا بالقبول ، وقبوله لا يصح إلا وهو نصة ، ويؤدَّى إلى ألَّا يصح منه – تمالى \_ أن ينيم على وجه ينفرد به ، ولا يحتاج ً في كونه منيما إلى غيره . وقد علمنا فساد ذلك . فإذا بطل ذلك وجب حُسْن التكليف ، كان المعلوم أن المكلَّف يؤمن أو يكفر . وهذا إن أمكن التملُّق به فإنَّما يمكن في إبطال القول بأن التكليف إنما يحسن لأن المسكلف بؤسن ، فأمّا إذا قال القائل : إنما يحسن لأنه \_ أمالي \_ عالم بأنه يؤمن ، أو قال : إن تـكليف من يعلم أنه يكفر يقبح لأنه يكفر ، أو لأن المـكلَّف بعلم من حاله أنه يَكْفُر فيصير كونه عالما بذلك يقتضي وقوعه على وجه يقبح عليه ، فدفعه عا أورده لا يصبح أصلا ، ولا يمكن أن يُتملِّق به فيما قد مناه أيضا ؛ لأن لقائل أن يقول : لا يصير حسنا بإيمانه ، لكنه يكشف(٢) على أنه وقع في الابتداء حَسَنا ؛ كا أنه \_ أمالي\_ إذا دَلَّ على أن زيدًا بؤمن أو أخْـبر بذلك مِن حاله ، فإيمانه كِكشف عن أن الخبر وقم صدقاً ، ولم يجب أن يكون حَسَنا بإيمانه ، حتى يكون هو المدوح على الصدق دون القديم \_ تعالى \_ فكذلك القول في التكليف.

 <sup>(</sup>١) ق الأسل كتب خط على ٥ قطه ٤ كأنه علامة الضرب على اللفظ وسبق التلم إليه ، وقد بكون المفسد الضرب على ٥ صبر قطه ٥ فيكون الأسل : ٥ من حيث يؤدى ٥
 (٧) أي يكشف إعانه ، وقد ضمن الكشف مهى الدلالة فعداه يعلى .

وليس له أن يقول: إنّ / الخبر يصبر صِدقا بإنمانه ، ولولاه الحكان الواقع من الخبر ١٦٢ كذبا وغيرًا لهذا الخبر ، وليس كذلك التحكيف . وذلك أن هذه التفرقة بأن تقتضى أن الصدق لا يحسن إلا بإعانه ، وأن الممدوح عليه المؤمن أولى من أن يقال بمثله فى التحكيف الذى قد يجوز أن يقم على الوجه الذى وقم عليه ، ولا يقم الإبمان من للحكيَّف .

وبعد، فإن وجه الجمعيين من الأمرين لا يسقط بهذه التفرقة ؟ لأنه لولا الإيمان لم يكن هـذا الخبر أصلا ، ولا كان صدقا ؛ كما لولا الإيمان لم يقع هـذا التسكليف حــنا . فيجب إن أثر في حسن التسكليف أن يكون مؤثرًا في حسن الخبر الذي لأجله يقبح ويحسن جيما .

فإن قبل: إن الخبر إنما يحسن لأن المعلوم أن مخبّره يقع، لا أن وجود مخبّره علة في حسنه، (¹)أو لأن المسكلّفُ لا يوصف بأنه عالم بأن المسكلَّف يكفر .

وبد، فقد ثبت أن الفعل قد يُستحقّ به النواب إذا كان المعلوم أن الغير ينتفع به ، وعلى هذا الوجه حملنا قوله (٢٠ صلى الله عليه وسلم - : مَن سَنَ سُنَة حسّنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها ، فإذا صحّ ذلك لم يمتنع أن يقال في المسكلف : إن قبوله يقتضى وقوع التسكليف على وجه بكون اممة أو على وجه عظم ، ولهذا قال شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - إن الإيمان نسمة من الله من حيث لم يصل إليه إلا بأمور من قبله - تعدالى - قصّد بها وصوله إلى النواب .

 <sup>(</sup>١) هذا الكلام غير متصل بما قبله ـ ويبدو أن هنا سقطا ، والأصل ماميناه : قبل : إن التسكليف
 هنا يحسن لأن المعلوم أن المسكلوب يؤمن لا أن الإيمان علة في حسنه ، أو لأن المسكلوب إلخ .

 <sup>(</sup>۲) هذا من حدیث رواه مسلم والنمائی وابن ماچه والترمذی ؛ کما ق الترغیب والترهیب للمنذری ق
 الترغیب ق البداءة بالمبر لیست به ، والترهیب من البداءة بالنمر خوف أن یستن به ، و هو ق أوائل الجزء الأول .

وبعد، فإذا صح القول بأن الضرر ظلم إذا علم أنه بؤدى إلى مضر تن وإن لم يكن وجه كونها (١) ظلما حصول ثلث المضر تن في المستقبل، فكذلك يصبح خروجه من كونه ظلما إلى أن يكون حسنا من حيث يحصل عنده / منفعة ولا يكون حصولها موجبا لحسنه، بل يكون في الحال حسنا من حيث علم ذلك من حاله، فكذلك القول في التسكليف. وذلك ببطل ماتماني به هذا المستدل .

## طريقمة أخرى

وأحد ماقيل فى ذلك أنه لو لم يحسن تسكليف من يمام ـ تعالى ـ أنه بتوافى بالمكفر لوجب القطع على أن كل مكلَّف بوافى آخِرا بالإيمان ، ولوكان كذلك اوجب كونه مُفرَّى بالمعاصى ، لمله أنه و إن بلغ فيها الأمانى فلا بد أن يبق حتى يؤمن ؛ و إلّا لم يكن ليكلَّف أصلا وهذا يدعو إلى المعاصى و يُغرِى بها ، فإذا بطل ذلك وجب القول بأن المسكلة بجوز أن يموت على كفر ، وعلى إيمان .

وهذا لا يصح ؛ لأن لقائل أن يقول ؛ إنما أطمنُ بتكليف مَن يعلم أنه يكفر في اثبات الصانع أولا ، أو في إثباته واحدا ، لا ثاني معه يفعل القبيح ، أو في كونه حكيا ، فيكيف يصح أن تدفعوا قولى بأن تتبتوا أن إثبات هـذا التكليف يكون إغراء بالمناصي ، أو ليس ذلك منكم مؤ كداً لسؤالى ؛ لأنى أقول : إن كان هذا إغراء فيحب بالمناصي ، أو ليس ذلك منكم مؤ كداً لسؤالى ؛ لأنى أقول : إن كان هذا إغراء فيحب فيضا قبحه ؛ من حيث كان تكليفا لمن يعلم أنه بكفر ، وإنما تجب أن تثبتوا أن هـذا التكليف يحسن ، لا بأن تقولوا : إنه لو لم يقع على هذا الوجه لـكان إغراء بالمعاصي .

فإن قلتم : إنما يبطل قولك لأنه يؤدّى إلى قبح تكليف من يعلم أنه يؤمن أيصا ؛

<sup>(</sup>١) أي كون الضرر ، وأنته لتأويله باللملة أو تحو هذا .

لأنه يجب أن يعلم أن بوانى بالإيمان ، فيــدعوه ذلك إلى اختيار الماصى والإقدام على ماشاء منها .

قبل لكم : لوصح ماقلتموه فذلك لم تخرجوا / من أن تكونوا عادلين عن جواب ١٦٣ مسألتى ؟ لأن وجه حسن هـ لما التكليف لايظهر من حيث لولم نقل بحسنه لوجب قبح سائر التكليف ، بل بجب أن يبين وجه حسنه بأمر يخصة . وإلّا فلي أن أقول : لوكان وجود هـ لما التكليف ، الذى أدّى أنه قبيح هو الذى يقتضى حسن سائر التكاليف ، ويخرج المكلف من كونه أغرى (١) بالمصية فيجب (٢) قبح جميعه ؛ لأن مالايثبت إلّا بثبوت أمر آخر قبيح يجب القضاء بقبحه .

و بعد فقد بيّنا أن الأنبياء \_ عليهم السلام \_ لايقع منهم كبائر ، ويعلمون ذلك من حاله (<sup>(1)</sup> كا نعله ، ولم يوجب ذلك كونهم مُفْرَ بن بالمعاصى ؛ لأنه <sup>(1)</sup> إذا لم يجب فيمن نعلم فى كل حال أنه لايكفر ولا يفسُق أن يكون مفرسى فبألاً (<sup>(0)</sup> يجب ذلك فيمن نعلم أنه سيتوب فى آخر عره ، ويؤمن أولى .

وليس هــذا من قولنا : إن تعريف (٢) الصفائر إغراء ؛ لأن العلّة في ذلك غير معتدّ بها ؛ لأنه لاضرر يستحقه عليها . وليس كذلك حال من عَرَف أنه يبقى إلى أن يؤمن ؛ لأنه بارتكاب مايرتكبه من الـكبائر لايخرج من أن يكون مُذْخِلا نفسه في عقاب معتدّ

 <sup>(</sup>١) ق الأصل : « اغرا » .
 (٢) جواب لو . والأولى : « لوجت » .

 <sup>(</sup>٣) كذا ، وكأن الأصل : « مالهم » . (١) لو كان مكانها واو العطف كان أندب

<sup>(</sup>ه) الأسوغ : ﴿ فَأَلَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) جاء توله نعالى في سورة النساء: ( إن تجنفوا كبائر ما نهون عنه نكفر عندي سيئاندي ) والسيئات من الصغائر من الذنوب. وقد ضمت هذه الآية غفران الصغائر باجتناب الكبائر، و قرأى طريق من العلماء أن الواجب إخفاء الصغائر وعدم الإبانة عنها ليبقى كل ذنب عتملا فلكبيرة والصغيرة فيسكون ذلك زاجرا عن الإقدام عليه ، أما البيان فهو إغراء بالصغائر إذ يكون على فقة بتفرانها عند اجتناب الكبائر. فالوا: ونفلير هذا إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات وليلة القدر في ليال رمضان وساعة الإبابة في ساعات الجمعة ، وانظر نفسير الفخر الرازى في الآية السابقة .

به ، فعامه بذلك بخرجه من كونه مفراى ، وليس هـذا من تعريفه ـ تعالى ـ أنه يغفر الكبائر لوعراف ذلك بسبيل (1) ؛ لأن تعريف ذلك يقتضى أن الـكبير كالصغير في أنه لا يستحقّ به مضراة البيَّة ،فلذلك دخل في باب الإغراء . وليس كذلك إذا علم أنه سيؤمن في آخر عمره .

على أن قائلا لوقال: إن المكافى بجب أن يعلم أن المكافى سيؤمن لا محالة حتى بحسن تكليفه ، والمكافى لا بجب أن يعلم ذلك ، بل بجب أن يَشُك فيسه ؛ لأنه كا لادابل بقتضى قبحه فلا دليل بقتضى حُسته لم يمكن دفع هذا المكلام / بالنعاق بالإغراء. فلو قال ؛ إنه \_ تعالى \_ بكافه ، ولا يُخطِرُ بباله فى وقت مواقعة المعاصى هذا الباب لمكيلا بكون مفرسى لم يمكنه دفعه بماقاله ، فكل ذلك يوهن هذا المكلام، وإن كان لا يبعد أن يُعالَى به على وجه أن يقال : لو علم كل مكلف ، أو ذل على أنه سيؤمن آخرا ، وقد ثنت أنه به على وجه أن يقال : لو علم كل مكلف ، أو ذل على أنه سيؤمن آخرا ، وقد ثنت أنه \_ تعالى \_ حكيم ، وأن في المكل من عاله أن علمه بذلك يقرى بالمعاصى لوحب ألا بكلف المكل أو البعض ؛ لأنه لا يمكن أن بدفع أن ذلك يمكون إغراء البعص وإن لم يكن إغراء المجميع ، في كون الكلام قريبا ، وإن لم يكن إغراء المجميع ، في كون الكلام قريبا ، وإن لم يكن إغراء المجميع ، في كون الكلام قريبا ، وإن لم يكن إغراء المجميع ، في كون الكلام قريبا ، وإن لم يكن بعلم أنه يكفر .

## طريقة أخرى

وأحد ماقيل في ذلك أنه لوقبح تسكليف من يعلم أنه يكفر لم يكن بعض التسكاية ، بذلك أولى من بعض على كفر (٢) وفيسل أنه بذلك أولى من بعض ، فسكان يجب أن يعلم المسكلف إذا عَزَم على كفر (٢) وفيسل أنه إمّا أن يُمنع منه ، أو يُحترم (٢) دونه ، وهدذا بلجثه إلى ألّا يفعل القبيح ولا يرباء ، والإلجاء يزيل التسكليف أصلا ، فيجب حُسن تسكليف من بعلم أنه بسكفر وبفشن ا

<sup>(</sup>١) ق الأصل : • سبيل • .

<sup>(</sup>٢) لمُله في الأصل : ﴿ أَوْ \* وَالْهُ..في بِالْمَاسِي غَيْرِ الْمُكْفَرِ ..

<sup>(</sup>٣) أي يتوفي ، يقال : اخترمته للدبة : أخذته .

لتحصل التخاية و يزول الإلجاء ، فيصح التكليف . وقد تعلق شيخنا أبو على \_ رحمه الله بذلك في إبطال قول المجبرة : إنه \_ تعالى \_ إذا علم وقوع الشيء من العبد ولم يُعنع منه فيجب كونه مر يداً له ، وماأر اده لا بُدّ من أن يقع ، بأن قال : كان بجب أن يكون العبد مُلْجَأً إلى أفعاله التي لم يُعنع منها ، و إلى ألا يَفعل مالم يُرد منه .

وهذا يبطل بقرب بما قدَّمناه ؟ لأن اقائل أن يقول : ومافى كون هذا التكليف مؤدّيا إلى الإلجاء مايجب حسنه ، بل ذلك بأن يوجب قبح التكليف كلّه من حيث بقع على وجه الإلجاء أولى ، ولأن ذلك لا يكشف عن وجه الحكة فيه ، ولا يبيّن فساد ادّعائهم (۱) لحصول وجه الفبح فيه ، فالتملّق به يَبعد . إلا أن / يُبنى على أنه \_ تمالى \_ عه، قد ثبت كونه واحدا ، وأنه حكيم ، وأنه قد كلّف على وجه يحسن ، ولو قاننا : بقُبح تمكيف من يعلم أنه بكفر لاقتضى قبح كل تمكيف ، وقد علمنا حسنه من حيث قَمّل \_ تمالى \_ العالى \_ ، أو من حيث بؤدّى إلى المنافع ، فما أوجب قبحه بجب فساده ليصح ذلك ، وإن قرب عمّا قدّمناه : من أنه \_ تمالى \_ إذا ثبت أنه قد كلّف من يعلم أنه بكفر ، وقد مثنه ، وقد عكمته ، فيجب أن يكون ذلك حَسّنا وإن قرب عمّا قدّمناه : من أنه \_ تمالى \_ إذا ثبت أنه قد كلّف من يعلم أنه بكفر ، وقد

#### طريقة أخرى

وأحَد ماقيل في ذلك آنه \_ سبحانه \_ لا تجوز عليه المحاباة ، وحكمه مع جميع العباد ( حكم <sup>(٢)</sup> واحد ) فلا بجوز أن يعر<sup>\*</sup>ض بعضهم للمنافع إلّا ويصحّ أن يسوَّى بينهم فيها،

<sup>(</sup>١) أي ادعاء الفاءلين بفيح تكليب السكافر .

وقد علمنا أن النسوية بين مَن المعلوم أنه بكفر وبين مَن المعلوم أنه يؤمن لا تحصـــل إلّا بالتكليف، فيجب أن يكلّف الـــكلّ ، ولا يجوز أن يجب ذلك في الحــكة إلا وهو حَــَـن ؛ لأنه لو لم يسَوَ بينهم لوجبت الحجاباة أو إسقاط التـــكليف عن الـــكل .

وهذا بعيد. وذلك لأن التكليف غير واجب ، فلقائل أن يقول : إنه \_ تمالى ..
يكلَّف من يعلم أنه يؤمن تفضّلا ، ومَن المعلومُ أنه يسكفر لا يكلَّفه أصلا ؛ لأنه يقبح ،
ولا يجب بذلك كونه محابيا ؛ لأن مَن يقول في أمثال ذلك : إنه محاباة إنما يقوله فيا
لولا كونه محاباة لحسُن دون مايقبح لوجه آخر، فيجب أن يدُلُ أوّلا على حُسن تكايف
من يعلم أنه يسكفر ، ثم يقال : لو لم يفعل ذلك / لكان محابيا . على أن الحاباة عندنا
ليست من هذا الباب . ولا يمتنع أن بفعل \_ تعالى \_ ببعض عبيده من الإحسان والنفسل
مالا يفعله بغيره ، ويفعل به من إسقاط العقاب مالا يفعله لغيره ، ولا يكون بذلك محابيا ،

وبَمْد ، فإن لقائل أن يقول : إن كان متى لم يكلفُ من يعلم أنه بكفر يكون محاسا بتكليف من يعلم أنه بكفر يكون محاسا بتكليف من يعلم أنه يؤمن ، وإذا كلفّه يكون فاعلا لفعل قبيح فيجب ألا برها أحدا أصلا ؛ لتزول المحاباة ويخرجَ من كونه فاعلا فعلا قبيحا ، فلا بُدّ مد الحدا الفول من أن يبين حسن هذا النكليف ، وفي ذلك رجوع إلى عده هذه الدلالة .

### طريقة أخرى

ف المباحات ، وإذا صح ذلك فيجب أن يحسن منه \_ تعالى \_ تمكين المـكلَّفين وتـكليفهم ، وإن علم أن بعضهم يكفر .

وهــذا يبعد ؛ لأن متَّخذ الآلات وغيرها فيما بيننا يفعله لمنافعه أو دفع للضارُّ عن نفسه، فمتى أمَّل منه ذلك حسن منه أن يفعله ، ولا مُعتبَر فيما يفعله بانتفاع النير به أو الأ بنتنم ؛ لأن اختيار غيره للانتفاع بذلك أو خلافَه لا يؤثّران في حصول الغرض له **على** وجه يقتضى حسن تـكليفه <sup>(١)</sup> ، سيّا وايس فعله بموجِب للقبيح الذي فعله غيره ، وإنمــا يختاره ذلك النـــير ، ولا هو مكلَّف له ولا آمر ، بل تحصيلهُ للآلة باختياره / ١٦٥ بـ وتصرَّفه فيها كمثل (٢٠) فكيف يقال: إن أتخاذ هذه الآلات يقبح ثمن يرجو بها المنافع ودفع المضارَ ، وليس كذلك حال التـكليف ، لأنه \_ تعالى \_ وإن مَكَّمته فقد ألزمه فعلَ الطاعة واجتناب المصية ؛ فإذا علم أنه لابدُّ من أن 'يقددم على المصية التي تؤدِّيه إلى الغار ، فيجب أن يَكُون في حَكُم الحامل (٢٠ له على ذلك والموقيم له فيه ، فيخالِف من هذا الوجه مامثَّله به ، وبوافق في الشاهد أن يمطِي الواللهُ ولده سيفًا ، مع علمه بأنه يقتل نفسه، وَبِأَمْرِهِ أَنْ بِنَتَهُمْ بِهِ ؛ لأَنْ ذَلَكُ تَمَكِينَ وَتَسَكَلِيفَ مِنْ قِبَلِ الوالد ؛ كما أَنْ تكليفه \_ تعـالى \_ وتمـكينه من يعـلم أنه بكفر من قِبَاه ، فإذا أورد هـــذا المكلام على المستدل ألجأه إلى الرجوع ف.حسن تكليف من يعلم أنه يكفر إلى غير هذه الطريقة .

يبيّن ماقاناه أن متّخذ الآلات لايقصد باتخاذها إلا انتفاعه دون فعل يقع من الغير فُسَواء وقع منه فعل أم لم يقع أو اختار الخــَن أو القبيح فى أنه لا يؤثّر فى حال من ائتّذه وباعه ، خصوصا إذا باعه عمَّن بجوز أن يطبع بهـــا أو يستعملها فى المباحات ، كما

<sup>(</sup>١)كذا ولا وجه لهذا هنا .

<sup>(</sup>٢) كيفًا . وقد يكون : ﴿ كَنْلُهُ ﴾ أو كمثل تصرفه أو نحو ذلك . وقد سبقله مثل هذا الأسلوب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ الْحَاصِلِ ﴾ .

بموز أن يمصى فيها ؛ فكيف بحمل عليه تكليفه \_ تعالى \_ زيدا مع العلم بأنه بكفر ؛ الآ أن يرجع هـ ذا المستدل إلى أن بقول : متى باع الآلة عليه فقد مكنه من المصية والطاعة ، فتى حسن ذلك وإن علم أنه يعصى فكذلك القول فى التكليف ، فيكون رجوعا إلى ماقد مناه ؛ لأنه لا فرق بين التمكين بآلات بأجرة وغير أجرة ، وإن كان الأولى أن يعتمد على التمكن (1) بها على جهة التفضل ؛ ليكون مطابقا لتكليفه \_ نعالى \_ من يعلم أنه يكفر ، وقد بيئناً من قبل أنه / لا يصح لهم التفرقة بين التمكين فيما بنيننا وتمكينه \_ تعالى \_ بأن أحدنا إذا مَكن بالآلة فإنما يتصرف فيها المكن بأمور من قبله \_ تعالى \_ بأن أحدنا إذا مَكن بالآلة فإنما يتصرف فيها المكن بأمور من قبله \_ تعالى \_ بأن أحدنا ثقيد بتمكينه ، وليس كذلك حاله \_ تعالى \_ إذا فلا وجه لإعادتها .

#### طريقة أحرى

وقد قيل فى ذلك : إذا ثبت أن كثيرا من القبيح لا يمكن فعله إلّا مع المقل ؛ بل أفعل (<sup>(1)</sup>) جميع القبائح على وجه يستحقّ الذمّ بها لا يصحّ إلّا من العاقل ومع المقل ا فإذا ثبت ذلك فلو وجب قبح تكليف من توافى بالكفر ، و إن كان تكليفه و آجهه لم يوجبا كفره لوجب قبح العقل ؛ لأن سائر القبائح على الوجه الذى ذكر ناه لا يصرم لا معه ، وكان ذلك بؤدّى إلى ألّا يكون فى الأفعال أوضع من العقل ولا أفبح مه ، وذلك بوجب ألّا يحسن منه \_ تعالى \_ أن يفعل العقل (<sup>(2)</sup> أصلا ، وفى انتفاء العقل إما الى اللهوض فى هذه المسألة وإبطال التكليف أصلا .

1 17

<sup>(</sup>١)كيدًا . والأولى : ﴿ الْمُبكِينِ ﴾ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ) زيادة يفتضمها السباق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ♦ القعل ﴾ وهو اصنعيف .

وهذا بميد ؛ لأن المخالف لم يقل : إن كل تمكين وكل تكليف يقبح، وإنما ادّعى قبح مايملم أن المكلّن بكفر عنده فله أن يقول : الذي يجب على قَوْد (1) قولى أن أقول في عقل من المعلوم من حاله أنه يكفر : إنه قبيح ؛ كما يَقبح سائر وجوه التمكين فيه . فأمّا من يعلم من حاله أنه يؤمن ، أو علم من حاله أنه لا يكأف أصلا ، فنمكينه بالمقل وغيرها (٢) من الأفعال حسن .

وله أن يقول: إن الذي له ادّعيتُ قبح تـكليف من يعلم أنه يكفر، أنه وقع على وجه يقبح عليه ، وذلك الوجه هو أنه يؤدّبه إلى مضارّ دائمة ، أو لأن المـكلّف علم أنه عمتار ما فيه عَظَبه وهلاكه ، ولم أقل بقبحه لأنه يقع القهبح عنده / بل او وقع كل قبيح عنده على وجه لا يضرّ عكان وجوده كعدمه ، ولذلك قد يقع القبيح من البهيمة التي عنده على وجه لا يضرّ عكان وجوده كعدمه ، ولذلك قد يقع القبيح من البهيمة التي لا عقل لها ؟ ومن العاقل الذي لبس بمـكلّف لفقد بعض شرائط التـكليف ، ولا يوجب ذلك قبح خَلَقْهما وتمكينهما ، فيجب أن يتشاغلوا في إسقاط قولى بهذا الوضع المخصوص .

وله أن بقول : إن العقل علم بالأشياء فمن حقه أن يكون حَسَمًا ، والذي أدّعي قبحه ما به يحصل مكلّفا دون الأمور التي قد توجد ولا يكون مكلّفًا<sup>(١٢)</sup>.

وله أن يقول: إن العقل زاجر عن المعاصى ؛ لأنه إذا علم قبحها وما عليه فيها من الذمّ والعقاب كان ذلك زاجرا عن المعاصى ، وليس كذلك شهوة القبيح والتخلية بينه وبين نيل المشتهى ، لأن ذلك يدعو إلى فعله فيجب أن يقبح منه ـ تعالى \_ خَلَق هذه الشهوة ، وإن حسن منه فعل العقل . وإنما يصلح أن يتعلق بالعقل في إسقاط قول من يقول (1) : إن كل شيء بقع عنده القبيح ولولاة لم يقبح وقوعه فلا بُدّ من كونه قبيحا ،

<sup>(</sup>١) أي على سياقه ومفتضاه . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَذَا وَالنَّاسَبِ : ﴿ غَبُرِهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣)كذا وكأن الأصل : ﴿ مَكَامًا مِهِ ﴿ \*

<sup>(</sup>١) في الأصل بعد هذا : ﴿ أَنْ يَقُولُهُ ﴾ . وظاهر أثنها زيادة من الباسخ .

فنذكر له المقل انسقط به قوله إن اعترف بحسن المقل ، فأمَّا إن خالف فيه أو تمأَق بى قبح التكليف بغير هذا الوجه فالتماتَّى في دفع قوله بذكر المقل لا يصح .

## طريقة أخرى

وقيل في ذلك : لا يخلو من أن يمتبر في حسن التكايف بحاله (١) أو بحال المكالف ، فإن (١) كان الممتبر حال المكالف وأن (١) يعلم أنه يؤمن حتى يحسن تكليفه ، ومتى كان المعلوم أنه يكفر قبح تكليفه لوجب (١) أن يحسن منه \_ تعالى \_ أن يأمره بالقبيح إذا علم أنه لا يفعل إلا الحسن ؛ لأن حال المُكافَّ / الآن كحاله إذا أمره بالحسن في أنه في الحالين لا يختار إلا الحسن وإلا ما يؤديه إلى المنافع ، فإذا بطل ذلك وجب أن يكون المعتبر في حسن التكليف محاله . فتى وقع تمريضا لمنفعة عظيمة لا تُنال إلا به وجب حُسنه ، كان المعلوم أن المكلف يؤمن أو يكفر

وهذا بعيد؛ لأن الأمر بالقبيح بقبح على كلّ حال ، فكذلك النهى عن الحسن ، وقد علمنا أنه يحسن وله أن يقول : لا بُدّ من اعتبار حال التكليف فى الحسن ، وقد علمنا أنه يحسن متى كان أمرا بحسن له صفة زائدة على حُسنه ، على ما نبيته من بعد ؛ ولا بدّ من حبث كان التكليف والأمر تعلق بالمكلّف أن أعتبر حاله فى حسن التكليف ؛ كا اعتبر مأن أنم حاله فى ذلك ، وقلم : متى كان الأمر بالحسن أمرا لمن لا يقدر ولمن يلحقه المنم ، ولمن لا تُراح عِلَه فى اللطف كان قبيحا ؛ كما يقبح إذا كان أمرا بالقبيح ، فلم تقتصروا ، حسن التكليف على صفاته ، بل اعتبرتم فيه صفات المسكلة ، فما الذى يمنع من أنا عنبر

<sup>(</sup>١) أَى عِمَالُ السَّكَانِينِ . (٢) في الأصل : ﴿ وَإِن ﴿ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وَأَنِّ اللَّهِ

<sup>. (</sup>٤) كذا في الأصل ، وحواب إن الديرطية لايقرن باللام ، ولأنما ذلك في جواب لو ، فسكال المؤا. عمل إن على لو .

حال المسكاف وأقول: إذا كان العلوم أنه بكفر قبح تسكليفه، ومتى لم يكن كذلك حَسن ؛ أوَلسَم قد قلّم: لو علم \_ تعالى \_ من حال نفس التسكليف \_ وإن كان أمرا بحسن وأمرا لمن يطيع \_ أنه يكون مفسدة في تسكليف غسيره أنه لا يحسن، واعتبرتم حال المسكليف لا يتعلق هذا (١) التسكليف به في حسن التسكليف ، فبأن يجوز في اعتبار حال المسكليف الذي نفس التسكليف يتعلق به أولى .

وإنما يجوز أن نذكر هذا الكلام متى قال القائل: إن الفرض بالتكليف إذاكان اللهم المسكلف فيجب أن يعتبر فى حسنه بحال المكلف فقط ، فيقال له عند ذلك: فيجب أن يعتبر فى حسنه بحال المكلف أنه يؤمن على كل حال . ومتى ١٦٧ أن بتساوى حال أمره بالحسن والقبيح إذا / كان المعلوم أنه يؤمن على كل حال . ومتى ١٦٧ رُتّب السكلام على هذا الوجه لم بكن بنافع فى بيان حسن تسكليف من يعلم أنه بكفر أيضا فسكيف به إذا كان السكلام مع من يدّعى أنه يقبح ؛ لأن السكليف بعتبر أيضا فسكيف به إذا كان السكليف بعتبر حسنه بأوصافه ؛ على ما بيّناه . وهذا بيّن فى سقوط هذه الطربقة .

## طريقة أخرى

وقد يقال فى ذلك ؛ لو قبح تكليف من يَعلم أنه يكفر لم يَحَلُ القول فيه من وجهين : إما أن يقال : إن جميع ما فُمِل به من أنواع التمكين وغيرها يقبح ، أو يقال : إن الذى يقبح منها بعضها . ولا يصح أن يقال بالأول ؛ لأن الجميع لو قَبُح لم يجز أن الحم كل واحد منه منفردا عن صاحبه على الحدّ الذى يقع معه ويكون حسّنا ، وقد علمنا أن كل واحد منه منفرد ويحسن . ولا يصح القول بالثانى لأنه لا واحد منها إلا وقد يوجد ولا يقبح بأن يضامه الآخر ، فلم صار بأن يقبح بعض مخصوص بأولى من قبح سائره ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ بَهْذَا ﴾ .

فلم يبق إلَّا القول بأنه لا يقبح أصلا ، وهو الذي نقول به .

وهذا يبعد التعلق به ؛ لأن المخالف يقول : لا يحسن منه \_ تعالى \_ أن يربد مده الفعل ويأسره به ، ولا يحسن منه \_ تعالى \_ أن يجعله بكال صفة المكلف ، فلا بدّ من إخلال ببعض الصفات كائنا ماكان ، لئلا يكون مكلفًا مع العلم بأنه يكفر . ويقول : إن أذهب في هذا مذهبكم فيمن المعلوم من حاله أنه لو كلف كان تكليفه فسّادا للغبر فكل ما تقولون فيه فهو قولنا في هذه المسألة / .

وله أن يقول: إنه لا يتتنع فيا يُحكم بقبحه أن بكون بعض ما يوجد منه قبيحا دون سائره من غير تخصيص وتعيين؛ ألا ترى أنه لو فعل ــ تعالى ــ حياتين في حزم واحد أو موتين أو لو فعل فنامين ككان الواحد من ذلك يقبح من غير تعبين؛ لأنه عَبَث ، وكذلك لا يمتنع عندى القول بأن بعض الشروط الذي (١) يتكامل سفة المكان معه بقبح من غير أن أخصص وأعيّن ، ولا يكون ذلك مفددا لـكلامى

على أن شبخنا أبا هاشم \_ رحمه الله \_ قد قال : لو جعله \_ تمالى \_ بصفة المكاله ، أم لم بكالله لكن الأولى أن تكون شهوة القبيح قبيحة ؛ لأمها في حكم الضرر ، دون كال المقل والتمكين ، وإن كان ذكر في موضع أنه لا يمتنع أن يكون الغبيح من الله الشهوة وغيرها ، فللمخالف أن يقول : قولوا : لو جمله \_ سبحانه \_ بصفه المداه . والمملوم أنه لا يؤمن \_ لمكان القبيح عما فعله الشهوة والنفور دون غيرها . فقد من القبيح من ذلك ، فكيف ببطل قولى من حيث يُدْعى على أنه لا يمكني المعان المعان في هذا الباب .

جميمه إذا انضم بمضه إلى بمض بمنزلة تروك الواجب إذا انضم بعضها إلى بعض .

فإن قيل : أليس أبو هاشم \_ رحمه الله \_ قد قال فى تروك العطية إذا لم تكن العطية المارحة محصوصة : إنها لا تقبح أو إنما يستحق / الذم إذا لم يفعل العطية الواجبة لأنه لم ١٩٨ بالهما لا لأمر سواه . فجوزوا الفول بأن القديم \_ تعالى \_ إذا جَمَل من يعلم أنه بكفر بصفة المكلف ولم يمكن أن يخص بصف الصفات بالقبح دون سائرها أنه لا يقبح شىء منها . قيل له : إن المختار عندنا فى تروك العطية أنها أجمع بمنزلة الترك المخصوص الذى بالل وجوده وجود الواجب ؛ لأن الجميع قد صار مانما من وجود الواجب ، فحل محل المام المع المخصوص ، فيجب على هذا لوكان تكليف من يعلم أنه يكفر قبيحا أن بكون مابه المع المخصوص ، فيجب على هذا لوكان تكليف من يعلم أنه يكفر قبيعا أن بكون مابه المحموعه ، وأن يكون جميعه بمنزلة معنى واحد وتعيض كونه مكلفا .

وأمّا على طريقة شيخنا أبي هاشم ... رحمه الله ... فإن من شيوخنا من تأوّل قوله على ألمه أراد: أنا لا نعلم تعلق الذم بهذه النتروك ، فيجب أن نعلقه بأن لم يفعل العطية ، لا أنه حكم بقبح النتروك أو بعضها ، ولا شبهة في أنه لا يُلزم على هذا الوجه . ومنهم من حمل كلامه على ظاهره وقال : إنها لا تحصل قبيحة ، ولا يُستحق بهما الذم ؟ لأنه لا شيء منها إلّا وقد بقع حسنا بأن تقع العطية بجارحة أخرى ؟ فعلى هذا لا يلزم الكلام أيضا لأن الذى له قال ذلك هو لأن هذه المعانى إنما تقبح لأنها تمنع من وجود الواجب ، فإذا علم أنه لا شيء منهما يمنع في الحقيقة ويختص بهذا الحمكم وعُلم (١٠ أن البهاع القبائح لا بُو تر في وجوب حصول وجه القبح في كل واحد منها ؟ فيجب ألّا العبائع لا بُو تر في وجوب حصول وجه القبح في كل واحد منها ؟ فيجب ألّا العبائع لا بُو تر في وجوب حصول وجه القبح في كل واحد منها ؟ فيجب ألّا العبائات فتى قبح تمكليف قبح فعله فه لم يحصل فيه معنى بجب أن يكون قبيحا بها أن يكون قبيحا

 <sup>(</sup>١) و الأصل : « على » .

وما فيه معنى يخرج به من كونه عَبَثا بجب أن يحسن . وكل ذلك ببيّن فساد التماتي بهذا الوجه فى حسن تحكيف مّن يعلم أنه يكفر ، وإن الواجب الرجوع إلى الطربة. في الصحيحة فى هذا الباب .

## طريقة أخرى

وقد يقال فى ذلك : إنّ الأمر بالقبيح والإرادة له لمّا قبُحا على كلّ وجه لتماقهما بالقبيح فيجب أن يحسنها أذا تعلقا بالحسن ، وأن يكون حُسن متملّقهما هو المتبر في حسنهما ، فتى علم تعالى من حال المسكلّف أنه متمكّن من فعل الحسن فيجب أن يحسن أمره به وإرادته له ؛ لأنه أو جاز أن يقبح ذلك لجاز أن يحسن الأمر بالفبيح على بعض الوجوه .

وهذا بميد ؛ لأن الإرادة لِلحسن قد تقبح ، وتفارق إرادة القبيح التي لا يجوز أن تحسن ؛ ألا ترى أن إرادة مالا يطاق والأمر . به يقيحان وإن تعلقًا باكسن والواجب؛ وكذلك القول في إرادة المباح منه \_ تعالى \_ وفي إرادة المنفعة في أفعاله ؛ لأن العزم منه \_ تعالى \_ وفي إرادة المنفعة في أفعاله ؛ لأن العزم منه \_ تعالى \_ لا مدى له .

فإذا صح ذلك فالمخالف أن يقول: إن تكليف من يعلم أنه بكفر بقبح وإن الله أمرا بحسن وإيجابا له وإرادة له ؛ لأنه \_ العالى \_ عالم بأنه يستضر بذلك ولا ينتفع ، فيجب أن يبيَّن حسنه من غير هذا الوجه . وإنما يمكن أن يُذكر ذلك ليدُ فع به قول من يقول : إن هذه الإرادة لا معنى لها فيبيّن أنها متعاقة بالحسن وأن تعلقها به بخر بها من أن تكون بمنزلة المعدوم من الإرادات ، ثم يبيّن من بعد أن وجوه القبح منتفية منها وأن الفاعل لها قد فعالها الغرض سحيح ، فيجب القول بحسنها .

<sup>(</sup>١) أي الأمر والإرادة .

### طريقة أخرى

وقد بقال فى ذلك: إذا كان تكليف من يعلم أنه يكفر مما يوصل به إلى المنافع لو تكلف الطاعة فيجب أن يحسن ذلك؛ كما يحسن منه اجتلاب المنفعة فى الدين والدنيا، ولا منفعة أعظم من النواب، فيجب أن يحسن منه أن يجتلبها، وإذا حسن ذلك منه منالى حسن منه أن يجعله بحيث يمكنه التوصّل إليها وأن يويد منه ذلك وبأمره به.

وهدذا يبعد النعلق به ؛ لأنا قد بينا أنه ليس يجب فى كل ما حسن من الإنسان أن يفعل بفعل بغض من الموجِب إبجابه والأمر به ؛ لأنه قد يحسن من الواحد منا أن يفعل المباحات من التجارة وغيرها ولا يحسن إبجابها ، ويحسن من الواحد منا أن يفتدى من القتل ببذل المال ، ولا يحسن من غيره إبجابه بأن يهدده بالقتل ليدفع ما له إليه ، بل تناوله ذلك ، وهذا النهديد يقبح .

و بعد ؛ فإن هذه العالمة قائمة فى تكليف من يعلم أن فى تكليفه مفسدة ، ؛ لأنه يحسن منه أن يجتلب المنافع التى هى الثواب وغيرها ولم يحسن منه ـ تعالى ـ أن يكلّفه لما حصل فى تكليفه بعض وجوء القبح ، وكذلك القول فى هذا التكليف .

ومتى قال هــذا الــائل: إنه يحسن ذلك إذا كان تعريضا للثواب وانتفت جهات القبح عنه فقد رجم إلى قربب مما اعتمدناه وإن لم يلخّص القول فيه .

وقد شرحنا القول من قبل بمسالا وجه لإعادته . ولولا أن أسولة القوم قد مرت في أثناء الـكلاملاعدناها وبينا الجواب علها ، لكنا قد بيناها / في أثناء الدلالة ، وكشفنا ٧٠ الجواب علها ، فلا وجه لإعادتها .

فأمّا قولهم : ايس بحكيم من مخلق خَلْقا حَسَنا فيكلَّفه ويصير من أهل ولايته بالطاعة، ثم يمكّن منه مكلَّمَا آخر ليظامــه ويتلفــه، وإن ذلك يوجب قبح تَكليف من يعلم أنه ( ١١/٣٧ المني ) يكفر ويظلم، وقد بينا من قبل أن النم كبن على وجه التكليف لا يصح إلا بأن بكون المكلف ممكنا من الحكفر والإعدان جيما، ومن الظلم والعدل جيما، ولو منمه الظلم المسح أن يكلف أصلا، وبيقا أنه لوعلم الممكلف أنه متى رام القبيح من كفر وظلم وغبره كيف منه لكان مُلجاً إلى ألا يفعله، وظرج بذلك من كونه مكلفاً، وبينا أنه لا يصح أن يحرق حالى المكلف الهنافع إلامع التمكين على هذا الوجه، وبسطنا الفول فيه، وكل ذلك يُسقط هذا السؤال.

فأمّا قولهم : إذا ثبت قبح إهلاكه - نعالى - إيّاهم وتعذيبهم الأبد فيجب أن يقبح منه أن يجعلهم بالصفة التي يعلم أنهم يستحقّون بها الهلاك والعَطّب، وقد بينًا من قبل أنه إذا جعلهم بهذه الصفة التي معهابصح أن يستحقّوا العقاب ويصح أن يستحقّو الثواب فقد صار ما جعلهم عليه من الصفات يصح بها التوصّل إلى النعيم الدائم ؟ كما يصح التوصّل إلى النعيم الدائم ؟ كما يصح التوصّل إلى العقاب العظيم أن يصير نفعا التوصّل إلى العقاب العظيم أن يصير نفعا ويخرج من كونه ضررا.

وضر بنا لذلك في الشاهد أمثالاً ، وبينا أن سبيل ماجعل عليه من يعلم أنه يكفر من الشروط سبيل من جمل عليمه من بعلم أنه يؤمن . وكل ذلك يعطل تعلّقهم بهمذا المكلام وأمثاله .

وأمّا قولهم : إذا كان \_ تعالى \_ أحسن نظراً للعبد من أبيه له ، وكان المعاوم من حال والده أنه لا يستحسن / أمره بالشيء الذي يعلم أنه لا يختاره و يختار الهـ لاك والمَطّب ، فيجب مثله في القديم \_ سبخانه \_ فقد بينًا الفَصل بين الوالد وغيره ، وذكر نا أن ما يلحقه من الغمّ بالضرر الذي ينزل بولده يوجب مخالفة حكمه لحسكم غيره ، وبينًا الفرض بقولنا:

إنه \_ تعالى \_ أحسن نظرا المعبد منه النفسه ومرف أبيه له ، وفصلنا القول فيسه فلا وجه لإعادته .

وأمّا قولهم: إذا كان \_ سبحانه \_ يريد بتكليف من يعلم أنه يكفر السلامة والفوز الثواب والنجاة من السداب ، وقد علم أنه يقدر أن يتفضّل عليهم بالثواب الدائم الذى الم أنه يصل إليه فكيف بحسن أن يكلّقه وهو عالم بأنه بحرِم نفسه الثواب ويوقعها في الهسلاك ، فقد بينا أن منزلة التفضّل دون منزلة الثواب ، وأن التفضّل كا مجوز أن يفُمل فقد بجوز ألا يُفعل ، وأن الثواب لابد من وقوعه ، وبينا أنه يحسن منه \_ تعالى \_ أن يعرض للمنزلة العظيمة بالفعل الذى لاننال إلا به ، فإذا حسن ذلك منه فإنما أنى المسكلّف من قبل نفسه [ و ] لم يخرج مافعله من أن يكون إحسانا ونعمة ؛ كا فعله في الشاهد من تقديم الطعام إلى من لايتناوله . وإذا جاز أن يتفضّل الواحد منا على من يعلم أنه لاينتفع منا تفضّل به عليه فيا الذى يمنع من أن يحسن منه \_ تعالى \_ تعريض المسكلة للمنزلة السنيّة ، وإن كان لا يتعرض لها .

وأمًّا قولهم : إنه \_ ثعالى \_ مع علمه بأنه يكفر العبد إذا كلَّفه لا يصح أن يمرضه المنافع ، ولا يصح أن يريد منه فعل الطاعة فقد بيتًا من قبل أن ذلك صحيح وأنه حَسَن في الحكمة ، وضربنا لذلك أمثالا / في الشاهد تشهد بصحّته فلا وجه لإعادته .

171

وأمَّا قولهم : إن هذا النكليف بمنزلة إدلاء الحَبْل إلى من يخنُق نفسه ، وإعطاء الولد السيف مع العلم بأنه يترك الصلاة عنده الولد السيف مع العلم بأنه يترك الصلاة عنده إلى غير ذلك من نظائر هذه المسائل فقد بيئًا من قبلُ الحكلامَ فيها ومفارقتها لتحكليف من يعلم أنه يكفر ، وأوضحنا القول فيه ، فلا وجه لإعادته .

وإذا صح بهذه الجملة حسنُ تكليف من يسلم أنه يكفر، وأن ذلك إحسان إليه وأممة عليه، بطل أن يتوصَّل بذلك إلى نقض التوحيد، أو إلى القول بالجَبْر، أو إلى إبطال النبوّات من حيث جاءوا بتكليف من يعلم أنه يكفر وإنما نقوى هذه الشُبّه عند من تخف طريق الديامات على قلبه، ويغلبه الميل والهوى والشهوة، ويعتاد مفارقة

مشاق النسكليف والإقدام على اللذّة الماجلة ، فنقوى الشبهة بتقوية الشهوة . وأمّا من أنصف نقسه ، وتأمَّل الفصل بين الشبهة والُحجَّة بمين النّصَفة تبيَّن الطريقة ، وصار (١٠) فيها على الواضعة .

# الكلام في شروط حسن التكليف

اعلم أن التسكليف يقتضي مكالمًّا بختصّ بصفة ـ وقد تقدم القول فيــه ــ وبقنضي مَكَلُّهَا ، كَا يَقْتَضَى فَعَلَا كَلُّمْهِ . فلا بدّ من ذكر مائيَّة (٢٠ المسكلَّف ، ثم نذكر مايجب أن مختصَّ به من الصفات ليحسن أن يكلُّف . ويدخل في ذلك الحكلام في سائر وجوء التمكين التي لولاها لما حسن منه \_ تعالى \_ التكايف : من العُدَد والآلات وغير ١٠ . ١٠ ب ولا بدَّ من ذكر إزاحة المِلَّة والألطاف ورفع الموافع ووجوه الإلجاء. ولا 'بدُّ من / ذكر مائيَّة التـكليف وحقيقته ، وأنه إن كان أمرا وإرادة أو إعلاما فمتى بجب أن بو - د وعلى أيّ صفة بجب أن بكون حتى بحسن . ولابدً من ذكر مالولاء كمّا حسن التكايف: من التواب والعقاب والعلم بهما . ولا بدّ من بيان ما تختص به الأفعال التي بَخَامُهما ـ أمالي ـ حتى محسن منه تكليف الإقدام على بعضها واجتنابِ البعض. ولا بدُّ من ذكر الصفة التي إذا كان علمها للمكلِّف وجب تكليفه ، والفرق بينهما وبين الصفة التي إذا كان عليها قُبْح تكليفه . ويدخل في هذه الجلة بيان ما التبس الحال فيــــه على بمضهم ، فجمله شرطاني التكليف وليس بشرط فيه . ويقصل بذلك الـكلامُ فما مجمان بفعله ــ تعالى ــ من الأمراض وغيرها ممَّا الوجه في حسنه كونه لُطِّفا ﴿ وَبَنْصَلَى مَهُ البكلام في اليموّض وفروعه ؟ كما يتّصل باللطف البكلام في النبوات وغيرها ،

<sup>(</sup>١)كذا، والأولى: • سار •

<sup>(</sup>٣) أي ماهو المسكلت وتمريخه ووصفه . وهو نسب إلى ما الاستفهامية .

والكلام في سائر مايُسال عن وجه الحسكة في خَلَقه : من العقليّات والسمعيَّات . ونحن نأتى على بيان ذلك وما يتّصل به ، فصَّلا . ونذكر في كل باب مايتّصل به ممَّا يجب معرفته في هذا الباب .

## الكلام في التكليف ماهو ؟

قال شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ في بعض البَدَل (١): التكليف: هو إرادة فعل ما على المسكريّات: هو الأمر والإرادة المشيء الذي فيه كُلغة على المأمور به . ولهذا لا يوصف أحد بأنه كلف القديم \_ تعالى \_ وإن وصف بأنه سأله . وقال في بعض الاستطاعة: والدلك لا يقال: كلفت زيدا أكل شيء عليه بأنه سأله . وقال في بعض الاستطاعة: والدلك لا يقال: كلفت زيدا أكل شيء طيّب ، كا يقال: كنفته المشي . وقال في بعض الإلهام: من وجب عليه النظر يصح وصفه بأنه مكلف ، من حيث أوجب \_ الله تعالى \_ في عقله ما عليه فيه كُلغة / فقام فلك مَقام أمره إيّاه بذلك . وذكر في البنداديّات أن الموجب للشيء هو الآمر به والمريد له . وإنما يستعمل ذلك مجازا؟ لأن الواجب لم يكن واجبا للأمر أو للإرادة ، وأنشد في ذلك قول الشاعر (٢):

تــــكلفنا المشقة آل بكر ومن لى بالمرقق والصَّفاب بيّن أن الشاعر وصف <sup>(۲)</sup> مسألة جاريته له تكليفا لمّا سألته مايّشُق .

فجملة هذا الكلام تدلُّ على أن السكايف عنده \_ رحمه الله \_ هو إرادة مافيــه

<sup>(</sup>١) كأن البدل هو كتاب العوس الذي أورده له ابن النديم في الفهرست ، أو يريد مبحث البدل .

<sup>(</sup>٣) هو جرير : والشطر الأول في ديوانه مكذا :

<sup>\*</sup> تـكلَّفني معيشة آل زيد \*

وهو يخاطب جاريته ، وكانت قبل عند آل زيد . والصناب : الحردل بالزبيد . (٣) أي سمى ، فلذا عداه إلى مفعولين .

كُنَّفة ومشقَّة والأمرُ به . وهذا ظاهر في الاستمال ؛ لأن الواحد منّا إذا أراد مِن غير م ماهذا حاله وُصف بأنه كَنَّفه ، ومتى أراد منسه مالا مشقَّة فيسه من أكل الطيِّب لم يوصف بذلك .

فإن فال : أليس قد يقول المدعُور إلى الطعام للداعى . كُلِفتنى ذلك فلا يمكننى [الخروج (١٠)] عما كُلُفتنى عوان لم يُرد ومنه فعل ماعليه فيه كُلُفة ، فكيف شرطتم في حقيقة التكليف أن يكون في المرادكُافة ومَشْقة ؟ قيل له : إن غرضهم جهذا القول أن الداعى كُلَف الحجيء إلى داره ، وفي ذلك مشقة . وربما يراد بذلك نفس الأكل إذا صَمُب على المدعور فعله للا نفة أوالأحوال في العاقبة . فأما استمال ذلك في تناول النفع الذي لانشوبه مضرة ولا مشقة فنير موجود وفي ذلك إسقاط ما سأل عنه .

فإن قيل: أتجملون الأمر والإرادة معاهو التكليف، أوكل واحد منهما وإن انفرد، أو الإرادة خاصة ؟ فإن قلم : إنهما بمجموعهما التكليف فيجب إذا أعلم (") الواحدُ منا إرادته المبدهأن يسقيه الله بإشارة أوغيرها فلا يكون مكلِّفا له [والمتعارف(") خلافه ونجب لو قال لعبده: أريد منك أن تفعل كيت وكيت وعليه في ذلك كأهه الا يكون مكلِّفا، والمتعارف خلافه / .

فإن قلتم : إن كلّ واحد مسهما \_ بالغراده \_ تكليف ، فيجب لو خلا لفظ الأمر عن مقارنة الإرادة أن بكون فاعله مكلّفا ، وهذا يوجب كونه \_ تعالى \_ مكامًا بفوله لإبليس : « وأجلب<sup>(۲)</sup> عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد » وسائر ما هُدّد به المكلف ؛ لأنه قد فعل صيغة الأمر ، ولأنه لو علم أحد بأمر بدا من غيره أن بفعل الفعل الشاق لم يوصف بأنه مكاف له حتى يأمره به . وإن كان التكليف الإراد،

<sup>(</sup>١) زيادة يفتضيها السباف . ﴿ ٢) ف الأصل : ﴿ عَلَمُ ا

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٤ من سورة الإسراء .

فقد فَــد بماقد منــاه آخرا ، و بأن أهل اللمة يصفون الآمر لغيره يفعل الشاق أنه مكافًّ له ، وإن لم يعلموه مريدا أصلا .

قيل له : إن الأولى أن التكليف في الحقيقة هو إرادة ما على المكلف فيه مشقة . وإنما يذكر الأمرفي هذا الباب لأن ما<sup>(1)</sup> به يعلم الإرادة في الأظهر . ببيّن ذلك أن السيّد يوصف بأنه مكلّف لعبده إذا أفهمه بالإشارة أنه يريد الفعل منه ، كا يوصف بذلك إذا أمره ولذلك بوصف من أمر الغير بقعل الشاق بسائر اللغات أنه مكلّف ، كا يوصف به إذا أمره بالعربية لمّا دلّ الحكل على الإرادة . ولذلك لو هدر غلامه بلفظ الأمر لم يُقَل بأنه كلفه . وقد بينًا من قبل أن المطبع إنما يوصف بذلك متى قمل ما أراده اللطاع منه ، وأنه لا معتبر بوجود (٢) لفظ الأمر من المطاع ، فيجب مثله في التكليف .

وقد كان الواجب على ما سلك شيخنا أبو هـاشم ــ رحمــه الله ــ في التحويك (<sup>۳)</sup> والنسويد<sup>(۳)</sup> أن يكون حقيقة التكليف هي ما به يصير المـكلَّـف مكلَّفا على وجه بؤثر في المـكلفَّ ، إلا أنه لمــا استحال ذلك وجب أن يُصرف التــكليف إلى أنه الإرادة متى وقعت على الوجه الذي بينًاه / .

فإن قيــل : أفتقولون : إنها <sup>(۱)</sup> تــكايف على كل حال ، أو تحصل تــكليفا متى اختصّت ببعض الصفات ؟

قيل له : إنمــا توصف بذلك متى تناولت فعل النهر ، واختص ذلك الفعل بأنه ممَّا بلحق بفعله الـــُكُــلْفَة والمَشَقَّة .

 <sup>(</sup>١) كَأْنَ ( ١٠ ) زيادة ف النسخ ـ أو الأصل : ٥ لأنه ما به يعلم . . . . »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ يُوجِوبُ عَالَ

 <sup>(</sup>٣) كأن النحريك عنده: أن يجمل النمى، متحركا على وجه يؤثر في المتحرك ، والنسويد: جمل النمى، أسود على وجه بؤثر في الأسود .
 (١) أى الإرادة .

ولذلك لا يجوز وصف الواحد منّا بأنه مكانّف لنفسه ، ولا وصف الداعى والسائل بأنه مكلّف للقديم تعالى .

فإن قيل : أفتقولون : إن الواجب أن يكون المريد فوق المكاف في الرتبة ليصح النبوصف بأنه مكلف أم لا ؟

قيل له : قد بينًا أن الشاعر () قد أجرى هذا الوصف على الوجهين جميعا ، وبيتا من قبل أن المطيع لا يمتنع أن يوصف بذلك ، كان دون المناع أو فوقه ، وإن كان الأكثر في الاستمال هو فيمن يكون دون المطاع ، فلا يمتنع على هذا الوجه أن يكون مكافّا لمن فوقه ، ولمن هو دونه ، متى أراد منه الشاق من الأفعال ، وإن كان الأظهر في الاستمال فيمن هو فوق المسكلّف ؟ لأنه يقل استمال ذلك فيمن يربدمن الرؤساء والسادة الأفعال على جهة المسألة والرغبة إليهم .

فإن قيل : أفتصفونه بأنه مكلَّف متى أراد ماوصفتموه على كل وجه 'بازمه المكاّن، أوّلا يفترق الحال بين أن يكون مازما أوغير مازم ؟

قيل له : متى أراد ذلك منه وكان فوقه فى الرُّتَبة وصف بأنه مكانَّف له ، لزمه ذلك الفعل (٢) أم لا ، ، كما يوصف بأنه آس له فى الوجهين جميعا . ولذلك يوصف الواحد منا بأنه كلف من بدعوه إلى بعض الأفعال ، وإن كان غير ملزم له . وإنماقلنا : إنه \_ سبحانه لا يكلف إلا الواجب أوالندب ؛ لأن به تكليف غيرها لا يصح لكن لأنه لا يحسن / منه \_ تعالى \_ أن بويد من المكلف سواها ، على ما نبينه من بعد .

. . . .

<sup>(</sup>١) يريد جريرا في قوله في الحديث عن جاريته :

<sup>\*</sup> تـكلَّفني معيشة آل زيد \*

والريد هنا دون المسكلف في الرتبة ، نقد أجراء على وجه واحد ، والحكن لما كان الوجه الآخر ... وهو أن يكون المراد أعلى من الحكاف .. هو الأصل ولا ينازع فيه فكائن الشاعر أجراه على الوجهين عميما (٢) الأولى : أو .

وأما كونه \_ نمالى \_ مَكَنَّفًا لأهسل الجنَّة الأكل والشرب من حيث أراد ذلك منهم ، على قول شيخنا أبى هاشم \_ رحمه الله ــقنير واجب ؛ لأنه وإن أراد تلك الأفعال منهم فهى غير شاقَّة ، بل هى مُلِذَّة (1) سارَّة .

فإن قيل : هلا قالم : إن الإرادة إنما وُصفت بذلك متى تعلقت بفعل شاق من غير المريد ؛ لأن بها يَعرف المكلّف حال المراد وأنه واجب أو نَدْب ، فمتى علم ذلك بنسير الإرادة ، بأن عرّفه الله \_ تعالى \_ ذلك ضرورة ، أو دلّه عليه بدليل عقلي فيجب أن يكون مكلّفا ، وأن تمكون الإرادة إنما وُصفت بذلك لأنها تقتضى هذا المدى ، فمتى حصل بغيرها لم يمكن بها معتبر ؛ كا ذكرتموه في الأمر ، وما حكيتموه عن أبي هاشم \_ رحمه الله \_ في بعض الإلهام (٢٠ يدل على ماقلناه . وعلى هذا الوجه بوصف \_ تعالى \_ بأنه كلّف من جهة العقل ، وأنه كلف أهل العقول ، وإن لم تظهر لهم إرادته \_ سبحانه \_ لما عرفهم ما كلفهم باضطرار ، أو بنصب الأدنة لهم على ذلك .

وبعد، فإن لم يكن التمريف تكليفا عندكم فيجب لو عرَّف \_ تعالى \_ المكلّف الواجبات وأكل سائر شروط التكليف فيه ألّا بكون كلفا ، وفى بطلان ذلك دلالة على أنه لامنتبر بالإرادة في هذا الباب .

وبعد ، فإذا كان ــ تعالى ــ موجبا على الكلف الفعلَ بالتمريف فهلَّا صحَّ وصفه بأنه مكلَّف له إذا كان إنما بازمه الفعل الهله مكلَّف له إذا كان إنما بازمه الفعل الهله بمحقته لالإرادة الربد منه ، ويجب عليه تكليف الفعل لذلك فهلاَّ صحَّ بهذا أن التكليف هو التعريف دون غيره ، وإن كان (٢) ــ تعالى ــ لايوصف بأنه مكلّف لأمرين / أحدها

<sup>(</sup>١)كذا . ولم نقف ف اللغة على ألمه : جمله يلتذ .

<sup>(</sup>٧) أي البحث الذي يجعدت فيه عن الإلهام ، وبيدو أنه باب في بعض كنيه .

<sup>(</sup>٣) لما كان الفول بأن التـكليف هو التعريف ورّد عليه أن العبد قد يعرف الله سبحانه حاجته ويعلمه هما ، وهذا يدعو إلى جمل الله مكاما ـ نفتح اللام ـ فأجاب بأنه سبحانه عالم بذانه لابإعلام غيره إياه جِلُّ وعلا .

أنه عالم الذانه ، ولا يصحّ كونه عالم ابوجوب ما يجب عليه بتعريف غيره. والثانى أنه بمن تستحيل المشاقّ عليه .

قيل له : قد ثبت في الشاهد أن الواحد منّا قد يعلم أنه متى تسكّاف الفعل انتفع غبر م به، ولا يوصف ذلك الغير بأنه مكلَّف ، حتى إذا أراده وظهر اننا ذلك من حاله بأمر أو غيره وُصِف بأنه مَكَّلُف ؛ ألا ترى أن العبد لوعلم أن بسيَّده عطشًا فسقاه الماء لم يعمل له كُنَّة ، ولو أراد ذلك منه لوصف بذلك، وعلمه بحال السيد في الحالتين لايختلف. وذلك يُبطل القول بأنه \_ تعالى \_ متى عرَّف المـكلف حـال الفمل الذي كلفه يوصف بأنه مَكَّمَانَ ، وإن لم يُرد ذلك ولم يأمر به . ولهذا قال الشيوخ ــ رحمهم الله ــ إنه ــ أمالى ــ لايحسن منه أن يَكُنُف إلَّا بعد إكال العقل ونَصْب الأدلَّة ، فجعلوهما من شروط حُــن التكليف. وذلك بوجب أن التكليف غيرها . ولذلك قلنا : إنه \_ تعالى \_ متى عرَّف وأكل سائر الشروط فيجب أن يكلُّف. فلا بد إذاً من أمر يُشار إليه بعد التعريف، اليصحّ أن يقال : إنه يجب عليه \_ تعالى \_ أن يفعله . فالحلك قلفا : إنه \_ تعالى \_ لو أكل عقله وفعل سائر شروط التكليف لهثم لم بكألفه كان التعريف والشهوة قبيحين أو الشهوء وحدها . ولا فرق ـــ والحال ماقدّمناه ــ بين من قال : إن التكليف هو التمريف ، وبين من قال : إنه الإقدار والتمكين بالآلات وغيرها ؟ لأنه لابدُّ من حصول الحكلُّ حق بلزم الفعل . فإذا يطل ذلك علم أن التكليف هو الإرادة ، على مابيناً . ببين ذلك أن الندريف بمنزلة التمكين في أنّ معه يصح منه الوصول إلى أداء ما كُلفه ، فيجب أن بكون كسائر ضروب التكين فيأنه لابكون تكليفا ؛ وأن يكون التكليف ب مايصح الفمل من المكتَّاف على الوجــه الذي كُتَّاف مع عدمه ، ولا / يصحَّ ذاك إلَّا ف الإرادة.

فأمّا ماذَكره السائل: من أنه قد يقال: إنه \_ تمالى \_ قد كلَّـف أهل العقول، وإنه كَلَف من جهــة المقل ومن جهة السمم فإن ذلك لا يخالف ماقلناه ؛ لأن المراد بذلك أنه ـ تعالى ـ قد أراد منهم فـــل ما عرَّفهم وجوبَه أو كونه ندبا أو دأَّهم على ذلك ، ولا يمتنع أن أيملم من جهة المقل أنه قد أراد ذلك ، كما أيملم ذلك من جهة السمع. فلذلك بقال : إنه ـ تمالى ـ كلَّـف من الوجهين جميعا . ولــنا نقول : إنه ـ تسالى ـ موجِب للفعل على الوجه الذي نقول: إنه كَلَّمْت ؛ لأن المدني فيهما يختلف ، من حيث لم بكن للارادة تأثير في الإيجاب، ولا هي بانفرادها تدلُّ على ذلك، فلذلك جملك معنى الإيجاب هو التدريف؛ لأنه بمنزلة المِلَّة التي لها صار الفعل واجبا على المسكلَّمَة ، وليس كذلك حال التكليف، ولذلك يوصف السيّد بأنه كلّف عبده إذا أراد منه فعل ماشَقٌ ، ولا يقال : أوجب الفعل عليه بهذا القدر حتى بفعل مايقوم مقام التمريف لوجو به . وإن كان شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ قد أجراهما مُجْرى واحدا ، وقال : إن الموجِب هو الآمِروالمريد ، وإنكان إنما يوصف بذلك تساعاً ، كأنه ــ رحمه اللهــ بقول: إن حقيقة الموجب لا تصح في الإرادة ولا في التعريف ، وإنه يجب أن يفيد ماله صار الواجِب واجبا ، كالتحريك الذي يفيد ما به صار متحركا . وذلك يتمذَّر ؛ لأن الواجِب لم يكن و اجبا على المُكلَّمَاف لملَّة مو جِبة لذلك، فإذا صحَّ ماقاله فقد سقط ماسأل عنه السائل . وأمَّا القديم ـ سبحانه ــ لو عرَّف المـكلَّف الواجبات ألزمه الفعل إذا كانت الشروط / متكاملة ، وإن كان لا يوصف بأنه سكلتِّ ؛ لأنه لم يُرد منه فعل ماعرُّفه 🕠 وجوبه . ولذلك ــ رحمه الله ــ قال : إنه ــ تعالى ــ إذا لم يُرد الفعل ممّن هذا حاله يجب أن بكون بعضُ مافعله قبيحًا ، ويقوَّى أن القبيح هو الشهوة والنفوذ دون العلم والدلالة . وإنما يحكم بقبح ذلك لأنه لا بدَّ من إثبات مايقتضي كونه مستجيَّقًا للذم ، تمالى عن ذلك ، وإذا لم يجز أن يقال : إنه يستحقُّ الذم من حيث لم يَكلُّف ؛ لأن التكليف تفضُّل فيجب أن يستحقّ ذلك عا ذكرناه . وهذه الطريقة واجبة في كل فمل فَقَله \_ سبحانه \_ تما يقتضى فعلا آخر لولاه لما حسن أو لم يحصل به الفرضُ في أنه لا بدّ من إثبات قبيح أو إخلال بواجب من جهته متى لم يفعل الفعل الثانى . وتقمّى ذلك يطول .

وأمَّا اعتراض السائل بما قاله شيخنا ـ رحمه الله ـ في بمض الإلهام فبعيد ، لأنه بيِّن أن من وجب في عقله ما عليه فيه كلفة يوصف بأنه مكلُّـف على جهة السببية بالأمر والإرادة ؛ وهذا غير ممتنع عندنا . والــكلام على الحقيقة لا على التوسّع ؟ ألا ترى أنه قد يقال : إنه ـ تمالى ـ قد أمر أهل العقول ورغَّبهم على جهة الحجاز ، فـكذلك القول في النكايف . وهذه الجلة تبين حقيقة التكليف وأنه أخص من الأمر ؛ لأن الآمر قد ير يد من غيره مافيه مشقَّة وخلافَه ، ولا يفيد التكليف إلَّا ماعليه فيه مَشَقَّة . ولو أن بعض الداس تَـكُلُّم بِلفظ الأمر ولم 'يُسلم مريدا ولا غَلَبَ على الظنَّ ذلك من حاله فم 'يُعلم أنه مَكلَّف. فى الحقيقة . فالقدح فى ذلك فيما قدَّمناه لا يصح . ولو جاز التماتَّى بذلك فيما بيناء في حقيقة التكليف لجاز أن يُتملِّق به في / حقيقة الأمر ، فيقال : إن الآمر يكون آمر ا بأن بفعل هذه الصيغة ، وإن لم يرد المأمور به . وقد بينا فساد ذلك من قبل . ولا بنكر أن يطاق لفظ التكليف في غير ماقدمنا ، إما على جهة التوسّع ، أو بالنمارف ؛ لأنه ر؟! مرَّ في السَّكْتُبُ أن التَّكْلَيف إنما يحسن لوقوعه على بمض الوجوء بالإرادة ، فبر بدون بذلك غير الإرادة ويشيرون به إلى الصفات التي يختص المكلَّف بها وربما قالوا : إن التكليف تمكين من المنافع ، ويريدون به سوى الإرادة ، وكل ذلك مجاز ، وحفيقه ماذكرناه . فإذا صح ذلك فالواجب أن ببيِّن أن هذه الإرادة والأمر الذي يبني مابها أو الدلالة التي تدل عليها لماذا يحسن ، ونبيّن الشروط التي بتسكاملها يحسن ١٠٠ \_ تعالى \_ الإرادة .

# فسل في أن مِن حقُّ الشكليف أن يتقدَّم وقتَ الفعل

اعلم أن المكلّف إنما بكلّف غيره إيجاد فدل أو اجتناب فعل ، وقد علمنا أن الفعل متى وُجد فقد استحال من فاعله إحداثه وإيجاده ؛ وقد يبننا صحّة ذلك في باب الاستطاعة ، ولولا أنه كذاك لم يخرج الواجب أبدا من كونه واجبا عليه ؛ لأنه إن كان مع حصول وجوده وحدوثه يصح آن بكلّف إيجاده ويجب عليه ذلك لم ينته المكلف إلى حال يخرج الواجب [ من كونه (۱) ] واجبا عليه ، وكذلك إذا حضر وقت الفعل فإنه لا يصح منه \_ نعالى \_ أن يوجه ويكلّفه ؛ لأن إيجاد الفعل في حال عدمه يستحيل، وفي الوقت الأول ؛ لأن أفعال العباد وفي الوقت الأول ؛ لأن أفعال العباد لا يصح عليها التقديم والتأخير .

ولذلك وجب أن يكون \_ تعالى \_ آمرا ومريدا من المـكلف الفمل قبل / حالالفعل كا يجب أن يمكّنه من الفعل قبل حاله ، ويعرّفه حال الفعل قبل وقته .

ويبيّن ذلك أن الأمر لا يفيد إلّا أحد أمرين . إمّا أن يستدل به على حال الفعل ، فمنى وُجد الفعل أو فات وقته لم يصح حصول هذه الفائدة ، أو يفيد كونه لُطْفا في المراد والمأمور ، وذلك لا يصح متى وجد أو تقضى وقته ؛ لأن اللطف هو ما يدعو إلى الفعل ويقتضى اختيار الفعل عند الممرفة محاله ، فإذا لم يصح من المحكف إبجاد الفعل لم يكن لذلك معنى . فقد صح أن الأمر والإرادة يجب تقدّمهما الفعل لا محالة .

فإن قيل: أفتقولون: إن الإرادة لا يصبح وجودها في حال الفعل ، أو تقولون: إنها لا تحسن في تلك الحال فيجب تقدمها اكمى تكون حكمة ؟ قيل له: إنه لا يمتنع منه \_ تعالى \_ أن يربد الفعل في حاله ؛ لأن الإرادة تتناول الشيء على طريق الحدوث

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها البياق .

من فعله وفعل غيره ؛ لكمها لا تحسن إلا إذا تقدمت إذا كانت تكليفا أو الطفا، على مابيناً ه . فأمّا إن علم \_ تعالى \_ أنه متى أراد من المكلّف الفعل في حاله ، وعرف المكلّف كونه \_ تعالى \_ مريدا لذلك دعاه أو دعا غيره إلى أن يقوم بالطاعات في المستقبل فإنها تحسن لكونها الطفا في غير مرادها ، فأمّا إذا كانت لطفا في مرادها أو دلالة على حال الفعل فتقدمها واجب ، على مابيتناه .

فأمّا الأمر فإنه لا يحسن فى حال الفعل البتّة ، ويفارق الإرادة فى الوجه الذى حكمنا المحسنها ، وإن رُجـــدت فى حال الفعل ، ويبيّن ماقلناه أن الأمر فى الشاهد لا يحــن الا إذا تقدم وقت الفعل ، وستى أمر الآمر منّا غيره بالفعل فى حال [ الفعل (١) ] عُدّ عابثا ، فكذلك القول / فى أمره ــ تعالى ــ .

فأمّا من قال: إن الأمر إذا تقدّم يكون إعلاماً ، وإنما بكون أمرا وإلزاماً متى كان فل حال الغمل له ثم بنظر: فإن وُجد في وقت موسّع كان إلزاماً موسّماً ؟ كالأمر بالظهر في أوائل وقته ، وإن كان أمرا في وقت مضيّق فهو إلزام مضيّق ؛ كالأمر بالظهر في أخر وقته ، فإن ماقدمناه يُبطل قوله ، والشاهد يقضى عليه بالفساد ؛ لأن المتمالم من أخروال الناس أن بمضهم يأمر بعضا بالقمل قبل حاله ، ولا يمتنع أهل اللغة من وسم أحوال الناس أن بمضهم يأمر بعضا بالقمل قبل حاله ، ولا يمتنع أهل اللغة من وسم ذلك بأنه أمر ، وإن كان المخالف بنكر كونه أمرا في الحقيقة فقد ثبت أمه أمر ؛ لأنه قد وجد وقد قارنته الإرادة على الوجه الذي يوجب كونه أمرا وإن خاله ، في حسنه فقد بيناً حُسّنه في الشاهد ، وإن خالف في الاسم فقد ثبت فداد قوله في الشاهد .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

لا يعلم به أن الآمر بشاء منه أمرا مجردا ، أو أنه يضيَّق الإثرام في المستقبل ، فكيف يمكن أن بقال : إنه إعلام على هذا الوجه ، وستى بني القوم هذا الكلام على قولهم بأن القدرة مع الفعل فقد بينًا سقوط ذلك في باب الاستطاعة . على أن الذي يُعرف أمرا في الشاهد هو ما يتقدم الفعل ، فكيف سُوسَع لهم أن يقولوا : إن الأمر في الحقيقة هو ما يقارن الفعل ، وهل ذلك إلا قلب للفة والتعارف .

وإن قال: إنى أخالف فى المدنى فأحيل تقدم الأمر لوقت الفمل ، قيل له: قد بيّناً / صحّة وجود اللفظ وصحَّة إرادة الفعل ، وأن هــذا حَد الأمر فــكيف ١٧٧ يصح ماذكرته.

فإن قال : إنه إذا تقدّم لم يقد فلذلك منعتُ منه ، قبل له : قد بينًا أنه إنما يفيد إذا تقدّم الأمر ، بالعكس مما ذكرته .

وبعد ، فلو صحّ ماقلته لوجب إذا حصل في تقدّمه معنى أن يحسن . وذلك يبطل قولهم .

على أن الأمر قد يكون أمرا بغمل بوجد فى وقت واحد ، والأمر لا بدّ من أن يكون حروفا توجد فى أوقات ، فلا بدّ من أن يقولوا بنقدَم بعض الحروف لوقت الغمل ؛ لأمهم إن لم بقولوا بذلك لزمهم القول بتأخّره عن حال الفعل ، وهذا لا يصح . وإذا جاز أن بتقدّم بعض حروف الأمر حال الفعل فهلّا جاز ذلك فى سائره ، وإذا جاز أن يكون ما به صار أمرا يتقدم الحروف ويفارق أول حرف ، والحروف الأول لا بدّ من أن تتقدّم وقت الفعل فيجب أن يكون الأمر بسكاله فى الحسم كأنه متقدّم لوقت الفعل وإذا صح أن بوجد الأمر فى وقت موسم للمأمور أن يؤخر المسأمور به فهلّا جاز تفدّمه هذا الوقت أيضا ؛ على ما قلناه . وكل ذلك يبين فساد طريقة القوم فى هذا الياب وحدة ما أور دناه .

#### فص\_\_\_ل

## في حُسن تقدّم الأسم حال الفعل بأوقات كثيرة

اعم أن فى الناس من يقول بقولنا فى أن الأمر لا بدّ من أن يتقدَّم وقت الفمل ، الكنه امتنع من تقدمه الأوقات الكثيرة ، وظن أنه يلزمه على ذلك أن يكون مأمورا عالم الله الله فعله ، وأن يكون مأمورا / فى حال هو فيها عاجز أو معدوم أو غبر قادر ، أو أنه يلزم عليه أن يكون عَبَمًا إذا تقدّم الأوقات الكثيرة .

والأصل في ذلك عندنا أنه لا بدُّ من أن بتقدَّم القَدَّر الذي يحصل به العرض من صحة الاستدلال به على حال الفيل ، أو صمَّة كونه لُعلْمًا وداعيا . ولسنا نجد في ذلك حالا ؛ لأن ضبط ذلك يتعذّر على المسكلات ؟ لأنه لا يتمسكن من معرفة الأوقات جزءًا جزءًا على التفصيل ، وإنما نطاق القول فنقول : يجب تقدُّمه بوقت واحد ، نويد به الإبانة عن وجوب تقدَّمه من غـير قصد منا إلى كلَّ الأوقات في ذلك . وأما تقدُّمــه الأوقات الكثيرة فإعما يحسن إذا حصل فيه معنى زائد ؛ على ما ذكرناه ، ونعلم أن ذلك للمنى كان لا يحصل لولا تقدمه ، فيحسن لأجل ذلك ، وهذا نحو أن يعلم \_ تعالى \_ أن تقدُّ مالأمر مصلحة لقوم يتحملونه ويؤدُّونه إلى المخاطب في المستقبل ، فيحسن لأجل ذلك تقدُّمه . وكذلك الفول إذا كان المعلوم أن ذلك الخطاب يمُم مَن وُجِد في الحال ومن يُحَاقَ في المستقبل فيحدُن تقدُّمه ؟ نحو تقدم قوله \_ تعالى \_ : (أقيموا الصلاة ) للأوقات التي وُجدنا فيها ، وإن كنا مخاطبين به ؛ إلا أن ذلك ليس هو بتقدم الأمر للمأمور به ، و إنما هو تقدُّم البعض ما تناوله الأمر دون بعض ، والوجه الأول هو تقدم الأمر للمأمور به . وبخالف ذلك ما نقوله من أن تقدم إرادته \_ تمالى \_ للمرادات من فعله يقبع ؛ لأن ذلك إنما قبح لأنه في حال ما يفـــل لا بدّ من أن بربد الفعل على الوجــه الذي كان بريده لو لم

يقدّم الإرادة ، وليس هو \_ أمالى \_ ثمن يجوز عليه / تعجل السرور والتوطين ، وذلك ١٧٨ ورجب كونه عَبَثا ، وابس كذلك حال الأمر ؛ لأنه ثما لا يجب أن يساد عند وجود المأمور به ولا في حال الفعل ، بل متى أدِّى إلى المسكلَّف قام مقام أمر مجدَّد واقسع مِن قَبَله \_ تمالى \_ قيجب أن يحسن ذلك ويفارق الإرادة من حيث بيناه .

فإن قيل : إن ذلك بؤدى إلى أن يكون ـ تعالى ـ آمرا في حال النظر في معرفة الله بالصلاة (١) وغيرها ، وهذا بؤدى إلى كونه آمرا بما يستحيل من المأمور فعاله ، قيل له : إن الأمر إنما يقبح للوجه الذى ذكرته متى لم يصح من المأمور الفعل في الحال التي أريد منه الفعل فيها دون ماقبله ، ومن بعده . ومن سألت عنه بصح منه الصلاة في الحالة التي أريد منه الفعل فيها ، ويصبح منه التوصل إلى أن يصير بحيث يمكنه الفعل ، وذلك أبيطل ماسألت عنه . ونحن نبين من بعد أنه ليس من شرط حسن الأمر أن يكون المأمور قادرا في حال الأمر ، وأنه وإن كان عاجزا أو معدوما فإن الأمر محسن إذا كان الآمر قد تضمن أن يزيح علله في حال الفعل ويمكنه من أدائه ، فليس لأحد التعلق بذلك في هذا الموضع .

وقد بيَّن شيخنا أبو على ـ رحمه الله ـ أن الأمر لابدّ من أن يتقدَّم الفعل بأوقات إذا كان أمرا بالمتضادّات الحقيَّر فيها ، وبناه على قوله : إن إرادة الضِدّين تتضادّ ، فقال : لابدّ من أن يكون مريدا منه أحد الضدَّين فى الأول (٢٠ أن يفعله فى التالث ، ولا يكره منه الضدّ الآخر ، ويريدَ منه فى الثانى منه أن يفعل فى الثالث الضِدّ الآخر ولا يكره منه الفدّ الآخر ، ويريدَ منه فى الثانى منه أن يفعل فى الثالث الضِدّ الآخر ، ويريدَ منه فى الثانى منه أن يفعل فى الثالث الضِدّ الآخر ولا يكره منه الإرادة بأكثر ١٧٨

 <sup>(</sup>١) متملق بقوله : « آمرا » .

<sup>(</sup>٢) أى فى الوقت الأول ، ومكفا قوله فى النالث وفى النالى يريد الوقت الثالث والنانى .

<sup>(</sup>٣) وضعت هُذه العبَّارَة مَكَانَ عبَارَةً في الأصل غيرُ واضعة ، وهي أدنى أن تَكُونَ • ذكره • ولا يتنظم معها النس .

من وقت واحد ، وإن كان شيخنا أبو هاشم ... رحمه الله ... بجيز تقدّمه بوقت واحد على قوله بأن إرادة الضدّين لاتتضاد وايس الذي جوّزناه في تقديم الأمر مِن مُنعنا أن يقدّم .. أهالي ... خَلْق الجماد بسبيل ؛ لأنا إنما نمنع من ذلك لأنه ... أهالي ... مَن لا يخشى المَنوْت ، فإذا علم أنه لا حَيّ بنتفع بذلك الجماد قبح تقديمه ؛ لأنه عَبّث . والذي يشبه هذا ويوافقه تقديم الأمر من غير أن بنتفع به أحد في الحال وذلك تما لا تجيزه ، فأمّا إذا حصل في الحال مَن ينتفع به فهو بمنزلة خلق الجماد مع بعض الأحياء ، وإن كان قد بجوز أن يكون فيه اعتبار لبعض مَن يتأخر عنه من الأحياء ، فعلي هذا الوجه بجب أن يجرى هذا الباب .

فصل فى : هل يجب أن يكون فى حال الأمر المتقدم من قد كُلُف المأمور به أو يكنى أن يحصل فى الحال مَن يخاطب بأدائه وإن لم يَكنَّانه

اعلم أن شيخنا أبا هاشم \_ رحمه الله \_ فى بعض الأبواب ضجّع (١) الكلام فى ذاك \_ فيا أظنّ \_ ولم يقطع بأحد الأمرين، وقال فى أجوبة مسائل من الفضل : متى كان هناك من يَعى الأمر إلى أن بؤدّيه إلى المأمور، وكان له فى ذاك صلاح حسن أن بقده. والأولى عندنا أنه يحسن منه \_ تعالى \_ أن يقدّم الأمر / إذا عَلم كونه لطفا لمن يخاطَ بتحدّة وأدائه، وإن لم يخاطب بفعل ماتضمّته. وذلك لأنه لا يمتنع أن بكون المعلم أن فعل ماتناوله الأمر لا يكون صلاحاً للكّفين فى الحال، ويكون تحمّلهم ذلك وأداؤه إلى من يجى، بعدهم صلاحاً (٢) ؛ كما أنه لا يمتنع فيا يختص يتكليفه النساء أن بكون الصلاح لنا أن نؤدّيه إليهن ، وإن لم يكن نفس الفعل صلاحاً لنا . فإذا لم يمتنع ذلك الصلاح لنا أن نؤدّيه إليهن ، وإن لم يكن نفس الفعل صلاحاً لنا . فإذا لم يمتنع ذلك

<sup>(</sup>١) كأنه يريد أنه ميل الكلام في ذلك ولم يجزم برأى .

<sup>(</sup>٢) في الأمل : ﴿ ملاح ﴿ . ولد يكونَ : ﴿ فَيه صلاح ﴾ .

حَسُن منه \_ تمالى \_ أن يقدّم الأمر ؛ لهذه الفائدة ، فيخرجُ بها من أن يكون عَبَنا ، وبفارق مانقوله من أنه \_ تمالى \_ إذا خلق ما يصح أن يُنتفع به من وجهين : \_ من جهة الاعتبار والالتذاذ به \_ لايجوز أن يمتنع (١) من الانتفاع بأحدها ؛ لأنه يصير في حكم العبث من ذلك الوجه ، ويحل محل تعليق مَنع من الانتفاع بأحدها . وذلك لأنا إنما قلنا بذلك في الفعل متى أمكن أن يُمتفع به يكلا الوجهين ، ولذلك جوّزنا أن يخلق ـ تمالى \_ الأنجسام في الجنة ، ويريد الانتفاع بها دون الاعتبار والاستدلال لّما تمذّر فلك فيهم لزوال التكليف ، وليس كذلك حال هذا الأمر ؛ لأنا قد بينا أنه قد لايصح فلك فيهم لزوال التكليف ، وليس كذلك حال هذا الأمر ؛ لأنا قد بينا أنه قد لايصح الانتفاع به من كلا الوجهين ، فغير ممنع أن بقدّمه \_ تمالى \_ للفائدة التي ذكرناها .

فإن قيل : إنه \_ سبحانه \_ إذا أمر المحكلة في الحال بأن يتحمّل ذلك الخطاب ويحفظه ويؤد يه إلى غيره فالخطاب الذي يقتضى تحكليفه هو الأمر بأن يتحمل ذلك دون الأمر بالفعل ، فيصير الأمر بالفعل على هذا الوجه عَبَنا ، قيل له : إذا كان لا يصح مله تحمّل الخطاب إلّا بعد أن يوجّد على الوجه / الذي يدل من أهّل إليه على ما كُلف ها فيجب أن يحسن؛ لأنه قد أفاد هذه الفائدة ، وفي حفظه وأدائه مصلحة للمحكّف في الحال، وذلك يخرجه من كونه عَبَنا .

نان قبل : فيجب أن يحسن منه \_ نمالى \_ أن يأمر بتحمل ذلك ونقسله إلى النير وإن كان الخطاب عربيّا والمأمورُ بحفظه ونقله نبطيّا ، وهذا بوجب أن يكون \_ نمالى \_ قد خاطب بالمربيّة من لا يصبح أن يعرفه (٢) ؛ قبل له : متى تمكّن النبطى من حفظه وأدائه إلى سائر المكلّفين لم يبعد أن يخاطبه بذلك وإن كان الخطاب عربيّا . وإنما يُمنع من مثل ذلك في خطاب العربيّ بالزنجيّة وهو لايعرف المراد به ، مع أنه خطاب له ، فأمّا

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل . والأولى : ﴿ عِنْعٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي يمرف الخطاب .

إذا لم يخاطب بالفعل و إعسا حوطب عنظه و بقله (1) فذلك غسير ممتنع .

فإن قال : أليس من قولكم أن المصاحة في باب الكلام إنما تكون عمر أنه ممناه دون الفظه ، وقلتم : إنه لو كانت المصاحة تتملق بجنسه لم يكن بينه وبين الصوت فصل ، فكيف بصح لكم القول بأنه يحسن منه \_ تمالى \_ أن بخاطب النّبَطئ بالمربيّة ليحمناه وينقله ، قيل له : إنما حكنا بحسن ذلك لأن ما بنقله ممّا يمكن أن يفهم المنقول إليه المراد به ، فالمصاحة لم تتمانى بلفظه ، بل تمانت بممناه فيمن الخطاب له ، فأمّا مَن خوطب بحفظه و نقله فقد عَرَف أبضا صفة ما بحفظه و بنفله ، فحسن أن يمكن أن يمكن ذلك ، و فارق ما سألت عنسه من خطاب المربى بالرنجيّة إذا لم بكن نقسُ المحاطب متمكنا من معرفة معناه .

فإن قبل: إن ماذكر تموه من علّة حسن / نقديم الأمر بأوقات كثيرة بين ، الكنه لايستمر في نقديم الإرادة التي هي التكليف الفعلي (٢) ، فما قول كم فيها ؟ أتوجبون تقدّمها بوقت واحد فقط ، أو بجوز تقدّمها الأوقات الكثيرة ، على ماذكر تموه في الأمر قبل له : أمّا الإرادة المقارنة للأمر فهي تتقدّم كتقدم الأمر سواء ، على ماقدّمناه ، وأمّا التكليف الفعلي (٢) فإن علم - تعالى - أنه إذا أظهر الدلالة على تقدّم الإرادة كل وبه زيادة صلاح فإنه يقدّم الإرادة ، لا محالة . ومتى لم يكن الحال كذلك لم يجب نقد ، مها الأن الدلالة إنما تعلل من جهة المقل على أنه - تعالى - إذا جمل المسكاف بالأوصاف الني يجب أن يكلف فلا بدّ من أن يكلفه ويريد منه فعل ما كلف من غير أن بدل على تقديم الإرادة ، أو على أن ما يكلفه من المدّة يجب أن يربد جميمه ، الارادة ، أو على منه ما لكنه من المدّة يجب أن يربد جميمه ، الارادة ، أو على مقدار التكليف ، أو على أن ما يكلفه من المدّة يجب أن يربد جميمه ، المنذ أول ما يكلفه ، أو يريد ذلك منه حالا بعد حال . والقدر الذي يدل المقل على أنه عند أول ما يكلفه من أن يكلفه المدل والتوحيد ، ويكلفه من بعد أن ما يكلفه من أن يكلفه المدل والتوحيد ، ويكلفه من بعد أن يكلفه من أنه أن يكلفه من أن يكلفه المناكلة على أنه المناكلة المناكلة على أنه المناكلة المناكلة على أنه المناكلة على أنه المناكلة على أنه ال

 <sup>(</sup>١) ق الأصل : « قبله » .
 (٣) ق الأصل : « البناي » والبناعر ١٠ أنه.

لأن هذه المدارف إنما يحسن تكايفها من حيث كانت ألطافا ، فلا بدّ من تكليف متأخّر عنها وإن قلّ ، فالأولى في هذا القدر أن يتقدم إرادة الله \_ تمالى \_ له ؟ لأنه بإكاله عقله مع تكامل سائر الشروط قد تضمّن أن بكلفه هذا القدر ، فلا يكون لتأخير الإرادة والتكليف عن الحال الأولى وجه . وهذا هو الأولى على طريقة أبى على \_ رحمه الله \_ والتكليف عن الحال الأولى وجه . وهذا هو الأولى على طريقة أبى على \_ رحمه الله \_ إذ (١) قال - إن مَن المدوم من حاله أنه يؤمن فلا بدّ من أن يكلفه إلى الوقت الذي يؤمن فيه ، وإن كنت لا أحفظ ذلك عنه نصا ؛ لأن قوله : إنه يجب أن يكلف / كل هذه الأوقات يحتمل أن يربد به تجديد التكليف حالا بعد حال ، ويحتمل أن يكلفه ذلك أجم في ابتداء حل التكليف . وقد بينًا أن إرادته فعل غيره مفارقة لإرادته فعل نفسه ؛ أجم في ابتداء حل التكليف ، أو إبتارا له على غيره ، فلذلك وجب مقارنها للراد أو لسبيه ، وقبح تقدّمها ، وابس كذلك إرادة فعل غيره على وجه التكليف ؛ لأن الفرض بها لأعمل إلاً وهي متقدمة ، على مايناه .

# الكلام في مائيَّة المكلَّف وحقيقته

اعلم أن المحكلف هو القادر العالم المدرك الحي المريد ؛ لأنه ـ تعالى ـ لا يكلف الفعل إلا المقادر على إنجاده ، العالم بكيفيّته ، المربد لإحداثه على وجه دون وجه . ولا يكلف إنكون القادر قادرا إلّا وهو حيّ . ولا يصحّ أن ينفصل حال الحيّ من غيره إلّا بكونه علم كا للدر كات عند ارتفعاع الموانع ، وبصحّة كونه عالما قادرا . ولا معتبر في هذا الهاب بوصفه بأنه إنسان ؛ لأن الملائسكة مكلّفة وإن لم توصّف بذلك . وإنما نذكر الخلاف في الإنسان : ماهو ؟ لأنهم اختلفوا في الحيّ القادر : ماهو ؟ وكلّ من قال فيسه بقوله وصفه بأنه الإنسان . واختلفوا أيضا في حقيقته من جهة اللغة . ونحن نذكر جملة بقوله وصفه بأنه الإنسان . واختلفوا أيضا في حقيقته من جهة اللغة . ونحن نذكر جملة

 <sup>(</sup>۲) ن الأسل : « إدا » .

من الخلاف في الإنسان والسكلام فيه ؛ لأنه يتمكَّق بهذا الموضع ، ويُحتاج إليه في الردَّ على أهــــل التناسخ والمفوضة وغيرهم . ولا بدّ من معرفته في تصحيح الـــكملام في الفساء والإعادة / .

## ذكر الخلاف في الإنسان

حَسَى أبو القاسم البَلْخَى - رحمه الله - عن أبى المُلدَيل - رحمه الله - أنه : هذا الجُسَد الظاهر المرقى الآكل الشارب ، وحياته غيره ، ويجوز أن تكون الحياة المشابكة لمهذا ويجوز أن تكون جسما . وحُسكى عن النَظّام أنه : الروح ، وهو الحياة المشابكة لمهذا الجُسَد ، وأنه فى الجَسَدَ على جهة المداخَلة ، وهو جوهر واحد غير مختيف ولا متضاد ، وهو قوى حَى عالم بذاته . وحُسكى عن بشر (١) بن المعتبر أنه : ههذا الجَسَد الظاهر والروح الذي يحيا به ، وهما بمجموعهما حَيّان . هكذا حَسَكَى عنه زُرْقان (٢) . وقال أبو المحسين عنه : إن البَدّن هو الحَى بالروح ، والروح عنده هى الحياة ، والإنسان هو الله نوا الحكم فى الإنسان مثل قول بشر ، لكنه بزيم أن الجسد وحكى زُرْقان عن هشام (٢) بن الحسم في الإنسان مثل قول بشر ، لكنه بزيم أن الجسد الروندي (١) عن هشام مثل قول إبراهيم النظام . وحَسَكَى عن هشام بن عَشرو مثل قول إبراهيم النظام . وحَسَكَى عن هشام بن عَشرو مثل قول بشر بن المعتمر ، لكنه كان يجعل الأعراض التي لا يكون الإنسان هو هذا الجسم الذي قسمى الإنسان . وحكى ابن الروندي عن ضرار (٥) أن الإنسان هو هذا الجسم الذي المنسن . وحكى ابن الروندي عن ضرار (٥) أن الإنسان هو هذا الجسم الذي

 <sup>(</sup>١) من وجوه المعترلة .له قصيدة تحتوى أربعين ألف ببت رد فيها على جميع المحالفين - توق س.ة ٢١٠ ه
 (٢) مو من أصحاب النظام وله كتاب المفالات .

<sup>(</sup>٣)توق بعد نكبةالبرامكة بمديدة مستترا، وقيل : في خلافةالمأمون. وكانت تكيةالبرامًا سنة ١٨٧٠.

 <sup>(3)</sup> كذاء والمعروف والدية الراوندى ، نسب إلى راوند : موضع بنواحى إسبهان ، كا و الغاءو ..
 ومعجم البلدان ، وق مقدمة ناشر الانتصار ٥٠ : « ورد ق الكتب القديمة الراوندى والروندى ،
 والتالى متقلب ، وهو ما يستميل في هذا السكتاب وكتاب الفرق بين الفرق » .

 <sup>(</sup>a) هو شرار إن خرو ، طهر ان أبام واصل بن عطاء .

هو أعراض مجتمعة . وعن مَعَمَّر أنه عَبن من الأعيان لا يجوز عليه الانقسام ، وأنه أيس بذى بعض ولا كل ، ولا يجوز عليه التحرك ولا السكون ولا سسائر ماتوصّف به الأجسام ، ولا يحتاج إلى مكان / يتمكَّن فيه أو يُحَلّه ، وأنه يدبّر هسذا البدن ويحرَّ كه ١٨١٠ ، ويسكّنه ، ولا يُرَكى .

وقال على (۱) الأسوارى : الإنسان هو ما فى القلب من الروح ، ولا يُركى ، وحكى هن الفُوطى (۲) أن الإنسان جُرء لا يتجزّأ ، ومحلّه القلب . وقال ابن الرَّو نَذِي: هو شيء واحد فى الحقيقة ، وهو فى القلب. وحَسَكَى عَسَان (۲) عن النجّار وأصحابه أنه الأجزاء المجتمعة التي هى الجسم والروح جميعا . وزعم ابن الروندى فى أول كتابه أن الإنسان المختار المأمور المنهى هو ما فى القلب . وذكر فى تصاعيف كلامه أن الجوارح مسخّرة له ، لا تُقدّم إلّا بعد إقدامه ، ولا تحسّك إلّا بعد إمساكه . قال : وفى البدن أرواح حيّة تحسّ وتألم ، ولو وجد فيها قدرة لزال عنها النسخير .

والذي يقوله شيوخنا في هذا الباب أن الحيّ القادرهو هذا الشخص المبنيّ هذه البِثنية الحُصوصة التي يفارق بها سائر الحيوان ، وهو الذي يتوجّه إليــــه الأمر والنهي والذمّ والمدح ، وإن كان لا يكون حيّا قادرا إلالماني<sup>(1)</sup> فيه ، لكن ذلك لا يدخل تحت الحَدّ ولا يحصل من جملة الحيّ إلّا ما حلّه الحياةُ دون غيره .

وقد قال شيخنا أبو هاشم ـ رحمه الله ـ حاكيا عن الشيخ أبى على ـ ـ رحمه الله ـ ـ : إن المَظْم والشَّمَر ليسامن جُمُّلة الحَى ؟ لأنه لايألم يقطمهما . وجوز أبو هاشم ــ رحمه الله ــ

<sup>(</sup>١) كان من أصحاب أبي الهذيل ثم انتقل إلى النقام .

<sup>(</sup>٢) هو هنام بن عمرو الشيبائي من أهل البصرة . عاش في زمن المأمون .

<sup>(</sup>٣) مو حسين بن محمد أخذ عن بشر الريسي الذي كانت وفاته سنة ٢١٩ هـ .

 <sup>(1)</sup> كذا رسم في الأسل ، وهو جار على الوقف على المنقوس في مثل هذا بالياء والسكتير الوقف بمذنها فالرسم الجارى : لمان .

أن يكون في بعض العَظْم حياة ويكون من جملة الإنسان ولذلك يجد الإنسان الخَدَر (1) والضّر س (٢) في سنة ، ويزول عنه الوجع عند قلع الضرّ س ، كذلك يجد الإنسان الوّ هي في العَظْم ، ويقال : إن لم النقر س (٦) هو تصدّع العَظْم . وأمّا الدم والروح فلا حياة فيه اعندها جيما ، وكذلك الشّعر . وقال في البنداديات : إن المتكلمين بسمون القادر الحي : الإنسان ، ويلقبون الكلام في ذلك بأنه كلام في الإنسان ، وإن كان الحي من البهائم ليس إنسان ، ومرادهم هو الحي ، إنسانا كان أو بهيمة ، والمتفلمة ون يسمّونه أقما ، ويضمون المكلام في ذلك في النسان عو العبارة تختلف دون القصد ، قال : والذي نقوله أن الحي هو هذا الشخص ، وقال في غير موضع : إن الإنسان هو الأجزاء المبنيّة ، دون البينية والصورة ، ولا جرى هذا الاسم عليه إلا على ما كان من لحم ودم وإن لم يكن حَيّا . وقد قال أبو على مورة الأف الله ما تكان من طم ودم وإن لم يكن حَيّا . وقد قال أبو على صورة الإنسان أنه إنسان لما لم يكن لحا ودما . فلا وبعمد أن يوصف الصّم وإن كان على صورة الإنسان أنه إنسان لما لم يكن لحا ودما . فلا مع كونه مبنيّا ، من لم ودم

# في ذكر الدلالة على ما يُذْهَب إليه في هذا الباب

اعلم أن إثبات ما لا تصحّ معرفته باضطرار ولا بدليل لا يصحّ وقد بينًا ذلك في مواضع من همذا الكتاب . فإذا صحّ ذلك وعلم أن ثبوت الصفة يقتضى ثمون الموصوف ؛ لأن العلم بها ولمّا يُملم (٥) الموصوف محال . ولذلك يجمل العلم بصفة الشيء في ما ١٨٢ ب على العلم بذاته . وقد علم أن / الطريق إلى العلم بأن الحيّ متّاحّى هو الطريق إلى أنه الحيّ ا

<sup>(</sup>١) هو فتورينشي الأعضاء . (٢) يقال: ضرست أسنانه لـ منهاب فرح لـ : كانتمن تناول خون

<sup>(</sup>٣) هو ورم في مفاصل المكميين وأصابع الرجلين ..

 <sup>(4)</sup> أي : فلا بد من لم ودم مع كونه مبنيا . (ه) في الأصل : « علم » ولما هذا جازمة ، وهم.
 لا تدخل على الماضي .

لأنا لو جوازنا أن بكون الحي غيره لم يكن انا طريق نعلم به صفة الحي ؛ لأن ذلك الغير إذا لم يكن على ذاته دليل فبألّا نعلم صفته أولى ولذلك نموال في إثبات التوحيد على معرفة صفات الواحد منا ثم نترق إلى معرفة الفديم \_ تعالى \_ من جهة الواقع من أفعاله . ولا فرق \_ والحال ما قدّ مناه \_ بين من قال : إن الحي القادر هو غير هذه الجلة ، وبين من قال في المتحرك و الأسود : إنه غير المَحل . وهذا ظاهر الفساد .

يبيّن ما قلناه أنا إنما نعلم الحيّ منا بالإدراك أو صحة الفعل منه إذا علمنا دلالته على كونه قادرا ، وأن مَن ايس بحيّ لا بجوز أن بقدر . وقد علمنا أن كونه مدركا يرجع إلى جملته . وكذلك صحّة الفعل ، فيجب أن تكون الجلة هي المختصّة بكونها حيّة قادرة دون شيء فيها ؟ لأنه لو جاز \_ والحال ماقلناه \_ أن يَذبت الحيّ شيئًا فيها لجاز في ذلك الشيء إذا عُلم صحّة الفعل منه وكونه مدركا وأليا أن يكون الحيّ القادر شيئافيه دونه . وكذلك القول في ذلك الشيء ، وهذا يؤدّى إلى إثبات ما لا نهاية له .

وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز \_ والحال ما ذكرتموه في الظهور \_ أن يلتبس الحال في الإنسان حتى يذهبوا فيه كلّ مذهب ، وذلك (١) أن الفسل وإن كان من الجلة بهمج والجلة هي المدركة فقد يجوز أن يظن ظان أن الموجب لذلك أو المقتضى له ليس هو الجلة ، وإنما هو أمر مشابك لها أو ملابس أو كائن فيها ، أو مدتر لها ؟ كا التبس الحال على قوم فجوزوا أن الأسود / هو السواد ، وأن السواد هو الأسود ، فظن قوم في الحلّ بذا حدث فيه المَرض أنه المدير انفسه والفاعل بطبعه دون غيره . فلا يمتنع لما ذكر ناه أن يلتبس الحال فيه فيحتاج في معرفته إلى الاستدلال ، وإن كان وجه الاستدلال عليه ظاهرا ، من حيث يجد الواحد منا نفسه مريدة مدركة معتقدة ، فيهم أن المحتص بهذه الصفات هي جملته دون غيرها . ولذلك لا يصح أن يجد نفسه على صفة ترجم إلى الحلّ الصفات هي جملته دون غيرها . ولذلك لا يصح أن يجد نفسه على صفة ترجم إلى الحلّ

<sup>(</sup>١) مذا رد للزعم السابق .

حتى بجد نفسه كاننة متحرّكة أو ساكنة أو حامضة أوحُـلُوة لَمّا رجعت هذه الأحكام إلى الحُلّ دون الجلة . وهذا أيضا يقوّى ما ذكرناه .

ويبيّن ذلك أن الواحد منا يعلم من نفسه أن تصرّ فه فى الفعل هو محسب دواعيه من اعتقاد وظن ، فيجب أن يدل ذلك على أنه الفاعل والقادر ؛ كما إذا شاهدالشي، ملوّنا علم أنه المختص بالهيئة دون غيره . يبيّن ذلك أنه يجد حال أعضائه فى أنه يدرك بها الألم والحرارة والبرودة منساوية ، وإن كانت الجلة هى المدركة من حيث يقع التصرّف منها بحسب الإدراك من حيث يقع منها الإفدام والإحجام لأمر يرجع إليها دون الأعضاء ، فيجب أن يدل ذلك على أن الجلة هى الحيّة . وهذا من قوى ما اعتمده شيخنا أبو هائم حرحه الله ـ ؛ لأنه قال : إذا كان يجد الألم بأعضائه كلها ، وبدرك بها الحرارة والبرودة فيجب كون جملته حيّة قادرة ؛ لأنه لو كان الحيّ القادر معنى فى القلب لم يجب ذلك في أعضائه ؛ كمن أمن جملة الحيّ .

وهذا بين في إبطال مذهب مُمَرَّ (١) ومن يقول: إن الحي ليس هو الجسد، ولا بشيء فيه ولا في القلب. ولا يمكنهم أن يقولوا: إنما أدرك الألم بأعضائه لأم، الله للمربد الذي في القلب. وذلك لأن الآلة إنما يجب أن يدرك بها إذا كانت من جماته اللا ثرى أن الآلات المنفصلة منه لا بدرك بها. وكذلك المتصلة به إذا لم بكن فيها حياه! كالشعر والظُفر وغيرها . وليس الإدراك من الفعل في شيء . وذلك لأن القادر منا في بيندي الفعل في أن يفعل فيا ليسمن بيندي الفعل في أبعاضه فقد يصح أن يولده في غيره . فلذلك صح أن يفعل فيا ليسمن جملته كا يصح أن يفعل فيا هو منها . وليس كذلك إدراك الألم والحرارة والبرودة ، الأنه لا يصح إلا يماح أن يقعل فيا هو منها . وليس كذلك إدراك الألم والحرارة والبرودة ، الأنه لا يصح إلا بما هو من جملة الحي دون غيره ، متصلا كان أو منفصلا .

<sup>(</sup>١) هو مصر بن عباد السامي . عاش في أيام هارون الرشيد . وهو من المعرَّلة . تعليقات الانتصار ١٨٣

وليس له أن يقول : أليس الرائى منّا قد برى الشيء بالمرآة : فتصير آلة له فى الرؤبة ، وإن لم تـكن من جملته . وذلك يبيّن أن الإدراك بمنزلة الفعل .

وذلك لأنا لم نعتمد على كل إدراك ، وإعاعو لنا على إدراك الألم والحرارة ، فلا يصح ما سأل عنه ، وإن كان لا يلزم أصلا من حيث كان الرأى منا لا يرى . البئة إلا بهينه ، لكنه لا يرى بها إلا بأن يشكامل كو أبها آلة الشعاع وما يجرى مجراه . فالمرآة في رو يته لوجيه بمنزلة الشعاع واتصاله في رويته لفيره ، فهو مخالف في هذا الباب اصحة الفعل ، لأنه قد يفعل في الحقيقة في غيره كا يفعله في بعضه . وهذه دلالة يمكن أن بعدل بها أيضا على أبي إسحاق (١) \_ رحمه الله \_ ، وذلك لأن الواحد منا يدرك الحرارة والألم بسائر أعضائه / على حد واحد ، واو كان الحي معنى في باطنه لوجب أن الحرارة والألم بسائر أعضائه / على حد واحد ، واو كان الحي معنى في باطنه لوجب أن الحال فيه .

فإن قال : إنى وإن جملت الحيّ روحا بسيطا فإنه لا عضو إلّا وذلك الروح مُنبِثَ فَهِه ، فلذلك أدرك به ما ذكرتم ، قيل له : لوكان الأمر كا قلته لوجب أن يدرك بكل هضو إدراكا متناقضا ، على حَسَب ما يدركه الواحد منّا بالعضو<sup>(٣)</sup> الخدر أما لابسه آخر لاحياة فيه ، وفي بطلان ذلك دلالة على فساد ماقاله .

وقد استدل شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ بأن الإنسان لوكان شيئاً في هذا الشخص لوجب أن أبعرف موضعه من الشخص ، وبفصل بين موضعه وبين غيره ؛ كما يجب أن إمرف موضعه إذا كان في بيت ويفصل بينه وبين غيره ، وكما إذا كان في قميص وثوب ، إمرف موضعه فيه . وبطلان ذلك يدل على فساد قول الحالف . فإن قبل : أليس الواحد منا إذا لم يكن في شيء يعلم أنه ايس فيه ضرورة كما يعلم أنه في موضع من البيت

ነለደ

<sup>(</sup>١) أي النظام . وقد سبق قوله : أن الإنسان هو الروح الشاكة للجند

<sup>(</sup>٢) خدر العضو : استرعاؤه وتعدر المركة عايه .

ضرورة ، ثم لم يجب عندكم أن يعلم باضطرار أنه ليس في شيء فكذلك لا يجب أن يعلم باضطرار موضعه إذا كان في الظرف الذي هو الشخص . وأجاب الشيم أبو عبد الله عن ذلك بأنه إنما ألزمهم ماقال من حيث ذهبوا إلى أن الإنسان عالم لنفسه ، وأوجب عابهم أو كان الأمر كا قالوا في الإنسان أن يعلم (1) موضعه من الشخص ، لأنه لا يجوز مع كونه عالما لنفسه ألا يعلم بعض المعلومات . قال : ولا يرجع ذلك عليه ، لأنا نقول : إنه عالم بعلم ، فيجوز أن تخفي عليه الأمور حتى بعرفها باضطرار أو باستدلال ، وليس العلم بأن الإنسان هو في الشخص أو ليس فيه بضروري (2) قال يتنع أن بخل الحال أفيه .

ويمكن أن بقال: إن علم العالم بأنه في الظرّف الطريق إلى جيمه واحد ، وهو الإدراك الذي لا يجوز أن يدخل فيه شبهة عند ارتفاع اللبس ، والطريق إلى العلم بأنه ليس في الظرف ليس هو الإدراك ، وإنما يعلم بتأمّل ، فلا يمتنع أن يلتبس الحال فيه . وقد ذلا على ذلك أيضا بأنه كان بجب ألّا بتعذر عليه أن يخرج من هذا الشخص وبد - ل في غيره أو يبقي خارج الشخص وإنما بني هذه الدلالة على أن الإنسان لو كان شبئا (الله في غيره أو يبقى خارج الشخص وإنما بني هذه الدلالة على أن الإنسان لو كان شبئا (الله في هذا الشخص لوجب كونه جوهرا ، لأنه لا بدّ من أن يختص بهذا الشخص فيهوا، فيها فيه أر في بعضه على وجه معقول ، وإذا لم يسح كونه عرضا فيجب كونه جوهرا ، وقد ثبت أن الجوهر يصح عليه الخروج والدخول والحركة والسكون فيجب أن يصم في الإنسان ماقاله ؛ وهذا يؤد ي إلى الله أيها أن الحي يموت والقادر بمجز ، وأن يجو فيها أن الإنسان خرج من جملتهما ، ولذلك تعذّر فيهما الإدراك وسحة الفعل ، وابس فيها أن يقول : إن خروجه من الشخص يستحيل ؛ لأنه ملا يس له على وجه لا يسم

(٢) في الأصل: ﴿ ضروري ﴿ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ه أملم ٩ - -

<sup>(</sup>٣) تي الأصل : ﴿ شَيْءٍ ﴾ .

أن ينفك منه ، وهو في هذا الباب آكد من جسم ملزَق على آبشرَ ننا . وذلك لأنا لم اقل : إنه كان يجب أن يخرج من الشخص على كل حال ، وإنّنا أوجبنا عليهم تجويز ذلك ، ولا شيء من الأجسام الملابسة ابشرتنا إلّا ويجوز / أن نز بله وتخرج أنفسنا منه ، فكذلك يجب ما ألزمناه .

وبعد، فإذا كان الإنسان مسخّرا للشخص ومصرّفا له فسكيف بجوز أن يكون (') مانما له من بروزه عن موضعه، ولم صار منعه للإنسان من ذلك بأن يدل على أنه السخر للإنسان بأولى من أن يكون هو المسخر له من حيث بقع الفعل محسّب إرادته. وممّا بدل على ماقلناه أنه لوكان إنبات الإنسان طريقه الدليسل لما صحّ أن يعلم أحدنا باضطرار شيئا من صفاته ولا من صفات غيره ؛ لأن العلم الذي هو الأصل لا يجوز أن بكون باكتساب، والذي هو الفرع باضطرار، وفي صحّةً ذلك دلالة على فساد ماقالوه.

على آن الواحد منا يتصرّف فى الفعل ، فلوكان الفاعل غير هذه الجلة لحكان ذلك الفير هو المصرّف لحما ، ولوجب أن يكون بينمه وبين من يتصرّف بنفسه فَصَل فهرفه ؛ كا فهرف الفصل بين أن يضطر إلى المهرفة أو يكتسبها ، وإلى الحركة أو يخبارها . وفي علمنا بأن الفصول كلها متعدّرة دلالة على أن الجلة هي الحيّمة القادرة لا معنى فيها ؛ ألا ترى أمها الفصول كلها متعدّرة دلالة على أن الجلة هي الحيّمة القادرة لا يقع تصرّفها إلا على الحدّ الذي الها الله القادرة لم يقع تصرّفها إلا على الحدّ الذي الها الذي الله الذي الله الله القادرة عندهم إلّا مثل ما نجده من الفسدا ومن هذه الجُمَل ، فكيف يصح أن يقال : إن هذه الجُلة مصرّفة ومدبرة . فإن الفسدا وقع التصرّف منها على هذا الحدّ لأن الإنسان الذي في القاب يسخّر هذا المحدّ الله الله القاب يسخّر هذا المحدّ الله الله الله الذي في القاب يسخّر هذا المحدّ المنا الذي في القاب يسخّر هدذا المحدّ المنا الذي في القاب يسمّ المنا المحدّ المنا الذي في القاب يسمّ المحدّ المح

<sup>(</sup>١) أي الشخص مانما له أي الإرتسان .

<sup>(</sup>٣) أي المنبي ، وكأنه أنته لأنه يربد الروح المنبثة في الأعضاء .

ب الشخص وهذه الأعضاء ∫ فيقع الفعل فيها بحسب إرادته ، ولذلك ميز بين ما يقع في هذه الأعضاء من التصرّف وبين ما يقع في غيره (١) من الأجام ؛ قيل له : لم صار بأن يقال : إن الإنسان مسخّر للانسان ، وقد إن الإنسان مسخّر للانسان ، وقد علم أن الفعل يقع بحسب إرادة قلبه ، كا يقع بحسب إدراك عينه ، فكيف يجوز أن يربد ذلك الإنسان بحسب إدراك الحاسّة ويعلم بحسب ذلك ، وهل ماقالوه إلا تحكم ، لوقات عليهم قولهم فجعل الإنسان العين دون القلب ؛ لأرث إرادة القاب قد تقبع رؤبة الدبن الكان أقرب .

ومما يبيّن ما قلناه أنه يصح أن نبتدئ الفعل بأطرافنا ، فلو كان الإنسان هو معنى في القاب لوجب أن يكون هو الحامل للجوارح على الحركات أو ماجنا لها أو فاعلا فبها [و<sup>(7)</sup>] كان يجب أن يقع ابتـدا الفعل في القلب ؛ لأنه لا يصح أن يقال : إنه يخترع الفعل اختراعا في الأعضاء ؛ لأن ذلك إنما يصح من القـادر لنفسه ، فأما القـادر بقدرة فقد ببنا من قبل استنحالة ذلك منه ، فكان يجب أن يكون نشو ، الحركة وابتداؤها من القلب ، وبطلان ذلك بشهد لما نذهب إليه بالصحة .

قإن قال : ألستم تقولون : إن الاعتماد يولد الحركة فيما ماس محلّه ، وقد يجوز أن يستمد على الغير فيتحرك الغير وإن لم يتحرك هو ، على ماذكر في أول نقم الأنواب، قبل له : إن ذلك إنما يجوز في الحركة الواحدة ، فأمّا إذا توانات الحركات فإن ذلك لا يصبح . وقد علمنا أن حركات أطرافدا قد تتوالى في الجمات وإن لم يتحرك الفلب / وذلك يصحح ما قلناه .

وبعد، فإن الواحد منا يما أنه لم يحصل من ناحية فلبه الاعمادُ على أطرافه التي بحر الها،

 <sup>(</sup>١) كذا ق الأصل والداسب : غرها (٣) كذا ق الأصل ، والأولى : أولى .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السال

فكيف بصح أن يُنملق بما قاله السائل ا ولا يمكنه أن يدفع معرفة الواحد منا باعتماد بمضه على بعض ؛ كما لا يمكنه أن يدفع إدراك الواحد منا بأعضائه الألم والحرارة والبرودة . ويما يدل على ذلك أن الواحد منا قد بفعل فى أطرافه حركات متضادَّة ، ويستحيل أن يكون الجزء فى القلب يوجِب منها هذه الحركات ؛ لأنه لا يجوز أن يعتمد إلا على جهة دون جهة على وجه تولد. وذلك يبين صحةً ما قلناه .

فإن قال: فأنتم لا تقولون بتضاد الاعتمادات فما الذي يمتنع (١) أن يوجد في القلب الاعتمادات المختلفة فتتولَّد عنها الحركات المختلفة في الأعضاء ا قيل له: إن الاعتمادات وإن لم تتضاد عندنا فإنها إذا تساوت في العَدَدَلُم يكن بعضها بأن بولَّد أولى من سائرها التضاد ما يتولَّد عنها ، وإنما يولَد الأكثر منها . فإذا صبح ذلك لم يخل القلب من أن يكون قد فعل الاعتمادات المختلفة على جهة النساوى ، وذلك يمنع من أن تتولد الحركة عن شيء منها ، أو نفض الاعتمادات فيجب أن بولَد حركة واحدة في بعض الأطراف ، أو فعل الاعتمادات ، لكنه فعل من جنس منها أكثر تما فعله من سائرها فيجب أن يكون ذلك الجنس هو الولّد لحركة واحدة، فإذا صبح أن هذه الحركات لايجوز أن تتولّد عكون ذلك الجنس هو الولّد لحركة واحدة، فإذا صبح أن هذه الحركات لايجوز أن تتولّد عن معنى في القلب ، ولو كان الإنسان في القلب لوجب ذلك فيجبأن يبطل / هذا القول ١٨٦٥ واصبح ما قلناه .

فإن قال النماصر لمذهب النظّام: إن ذلك لا يلزمنى ؛ لأن الإنسان عنسدى منتشر في المبدن كله ، فلذلك بصح حصول الحركات المختلفة في الأعضاء ؛ قيل له : قد ثبت أن الواحد منا يحس متى اعتمد بجارحة على أخرى ، فلو كان الروح المنتشر بمعتمد على ظاهر الجوارح لوجب أن نُشبته ، وفي بطلان ذلك دلالة على صحة ما قد مناه .

على أنا قد علمنا أن ضرب عُنق الإنسان و توسيطَه (٢) يخرجه عن صفة الحيّ المدرك

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والأولى : عنم

<sup>(</sup>٢) أي قتله بقطعه معاون .

الفادر ، فلوكان الحق غير هذه الجملة لجرى ذلك فيه تجرى قطع ثيابنا في أنه لا بؤنر في هذا البباب . فإن قال : إن بين ذلك الحق وبين هذا الشيء اتصالاً يقتضى خروجه من كونه حيّا بتفريق هذه الأبنية ، كما أن بين الأنثيين (1) وموضع اللحية اتصالاً يقتضى فقد هما الإخلال بنبات اللحية ، وكما أن بين الدماغ والقلب تعدّقا (٢) يقتضى فساده لأجل فساد الدماغ ؟ قيل له : إن ما لم يكن من جملة الحق لا يجوز أن يؤثر تفريقه وجَمّعه في الحق البتة ، وإنما صح ما سأات عنه لأن الجملة هي الحيّة ، ولم يمتنع أن يتعلق بعض أطرافها في بعض الأحكام ببعض . وذلك تمّا يؤيّد ما عوالنا عليه . ومتى قال : إن الحياة الحالة في المقلب تحتاج إلى حيساة المعنى فقد أقر بأن الحياة تحل في كل أجزائه ، فإذا حدّت في الحكل ولم يصح أن يكون كل جزء حيّا لأنه كان يجب ألّا تتصرف الجملة بإرادة في الحكل ولم يصح أن يكون كل جزء حيّا لأنه كان يجب ألّا تتصرف الجملة بإرادة وداع واحد فقد ثبت أن الجلة حيّة واحدة ، وهو الذي بيناه .

وتما بدل على ذلك أن الحى قد ثبت أنه إذا أدرك / البعيد فبأن يدرك القريب أولى إذا كان الحال واحدة ، فلو كان الحى المدرك معنى فى القلب لوجب أن بدرك مابين القلب وبين جلاة البطن من الفألمة والأعضاء ، ولو أدرك ذلك لفرف حاله ، وفى بطلان ذلك دلالة على فساد قولم ، ولا يلزم على ذلك صحة رؤية الواحد من الشيء من بعيد فى المنو ، ولا الم على فساد قولم ، ولا يلزم على ذلك صحة رؤية الواحد من الشيء من بعيد فى المنو ، وإن لم بر القريب مع عدم الضوء ؛ وذلك لأن مائحتاج إليه فى الرؤية مفقود فى القرب موجود فى البعيد ، ولذلك لما مائحتاج فى رؤية نفس الظلمة إلى شعاع رآها قريبة وإن لم بر ماجاورها من الأجسام ، وسائر مايدل على أن الحى منا لا يجوز أن يكون حيًا انفسه ، ماجاورها من الأجسان ، ولحن نذ كر الان ما الله على فرقة فرقة فرقة فرقة منهم ، على اختصار إن شاء الله .

1.141

<sup>(</sup>١) أي المصينين .

فصل على من قال فى الإنسان : إنه عين لاينقسم ، ولا يوصف بحركة وسكون ولا بمكان ، وإنه يدبر هذا البدن ، وبحر كه ويسكنه

اعلم أن ما قد "مناه من الأدلة على أن الإنسان هو (۱) الحي ، هو هذا الشخص المبنى " هذه البيئية المخصوصة "بيطل هذا القول ؟ كما "بيطل سائراً قاويل الحالفين في هذا الباب ، والأصل في هذا أنه قد "ثبت أن الإنسان يتصرف ، ويقع تصر فه بحسب قصده / ودواعيه ، فلا مخالومن أن يكون هو المدبر المتصرف ، أو غيره ، فإن كان هو المسدر فهو قولنا ، وإن كان المسدر غيره لم يخل من أن يكون له به تعلق ، أولا تعلق له به ، فإن كان له به نعلق لم يخل من أن يكون له به تعلق ، أولا تعلق له به ، فإن كان له به نعلق لم يخل القول فيسسه من وجوه ثلاثة : إما أن يكون حالا فيه ؛ كالأعراض ، أو عجاورا له أوليعضه ؛ كالجواهر ، أو قادرا على تصريفه ، وإن لم يكن فيه البتة ؛ كما نقوله في القديم \_ تعالى \_ .

ولا يجوز أن يكون حالًا فيه ؛ لأنه متى قبل بذلك فيه فقد وُصف بأنه عَرَض وأنه في مكان ، وهذا ينقض هذا القول . وبعد ، فإن العرض لا يجوز أن بكون حيّا قادرا ؛ لأنا قد دللنامن قبل علىأن الفاعل في الشاهدلا يكون حيّا قادرا إلا بمعانى (٢٠ حادثة تحلّه ، وبستحيل كون العَرَض تَحَلا . وذلك يمنع من كون الحيّ القادر عَرَضا . وما يبيّن به بمللانُ قول من قال : إن الحيّ الفاعل هو الحياة من بعد يبطل هذا القول .

وإن كان مجاورا ابعضه \_ على ما قاله بعضهم : من أن الحيّ هو القلب ورُوح فيه أو جزء منه \_ فسنتكلم على فساد قوله ؛ لأن النرض بهذا الفصل إبطال القول بأن الحيّ القادر لابوصَف بأنه في مكان وأنه يتحرك ويَسْكُن ، على ماحُكِي عن مُعَمَّر (٢٠) وعن

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، والأولى حذفها .

<sup>(</sup>٣)كذا في الأصل ، والأولى في الرسم : بمعان .

 <sup>(+)</sup> هو معمر بن عباد السامى ، عاش فى أبام دارون الرشيد .

بعض المتأخَّرين . فإن قال : إنى أقول : إنه لايوصف بمكان ولا بالتحرُّك والسَّكون وإن د تر الشخص اختصاص هذا الميكل ؛ قيل له : إذا لم يكن له بهذا الشخص اختصاص ايس له بغيره منالأشخاص فلم صار بأن/ يدبرّهأولىمنأنيدبر غيره ، ولم صار بأن يدبرّ أطراف هذا الجَسَد بالتحريك على جهة الابتداء بأولى (١) من أن يدبّر ما انفصل منه من الأجسام بالتحريك على جهة الابتداء ، ولم صار يتعدَّر عليه أن يحرُّك ما نأى عنه ابتداه ، ويتأنَّى منه تحريك أطراف هذا الجسد من غير توليد ومماسَّة على جمة الابتداء . فإن قال : إنى أقول في هذا كفولكم في القديم .. تعالى .. ؛ لأنكم جوَّزتم كونه مديرًا المعاكم ، وإن لم بكن له معه اختصاص بحلول أو مجاورة ، بل أحلتم ذلك عليه من حيث يؤدَّى إلى كونه جسما وحادثًا ، قيل له : إنما تم لنا ذلك في القديم \_ تمالى \_ لأنه قد ثبت كونه قادرًا لذانه ، فَيَصحَ منه اختراع الأفعال في الحجال واختراع نفس الأجسام ولا يَحتاج \_ تعالى \_ إلى أن يقمل مايفعله على جهة المباشرة والتوليسد ، وليس كذلك حال الحيّ مناً ؛ لأنه فد ثبت أنه حيَّ بحياة ، وقادر بقدرة ، وأنه لا يصحَّ أن يفعل الفعل إلَّا على جهة المباشرة أو التوليد ، فلو لم يوصف ـ والحال ماذكرناه ـ بأنه في هـذا الشخص لم يـكن بأن يصحّ منه تصريفه في الأفعال ابتداء بأولى من أن يصح منه تصريف غيره من الأجسام، على ما ذكرناه .

قان قال : إنى أقول فى الحيّ منا : إنه حَىّ لذاته ، قادر لذاته ، كقولكم فى الفدام سبحانه \_ فلذلك صحّ منه أن يصرّف هذا الجسد ؛ قبل له: إن تسليم ذلك لك بقنهمى أن يجب أن بكون حكم الحيّ منا حكم القديم فى أنه يصح أن يخترع الأفعال فى كل الاا، المحال على حَدّ واحد ، حتى لا ينفصل حاله مع هذا الشخص من حاله / مع ما أر الأشخاص ؛ كا نقول فى القديم \_ تعالى \_ ومتى قال بهذا القول بطل عليه القول فى

1.14

<sup>(</sup>١) كذا ف الأمل. والأول : أول.

الإنسان أصلا ؛ لأنه بجب ألّا نأمن أن يكون المصرف لهـــذه الأشخاص واحــدا ، ومتى جو ز ذلك لم نأمن أنه القديم ــ تعالى ــ وفى ذلك هـــذا (١) إبطال القــول فى الإنسان أصـــلا ، وكل كلام يلزم به ننى ماطلب المتسكلم به إثباته وجب القضاء بفساده .

على أنه لوكان الأمركا قال لوجب أن بكون الحيّ القادر منّا مِثْلا للقديم \_تعالى\_ من حيث شاركه في صفة من صفات النفس ، وكونُه مِثْلا له \_ تعالى \_ بوجِب قِدَمه أو حدوث القديم \_ تعالى \_ ؛ لأن الدلالة قد دلّت على استحالة كون الشيء قديما وكون مِثله محدّثا ؛ كما يستحيل في أحد السوادين أن يسكون سوادا ، والآخر بخلافه في هذه الصفة .

وبعد، فلو كان الإنسان حَيّا لنفسه، مع علمنا بجواز الحاجة عليه لادَّى إلى جواز الحاجة عليه لادَّى إلى جواز الحاجة على القديم ـ تمالى ـ ، وإلى فـ اد الطريق التى يتوصّل بها إلى كونه غنيّا ، وهذا بوجب ألَّا نثق بكونه فاعلا للحسّن ، ويجوز فى أفعاله أجمع (٢٠ أن تسكون تبيحة ، وفى هذا إبطال القول بالعدل ، ومَن خالف فى هـ ذا القول يعترف بصحّته ؛ فإذا أدَّى قولُه بهذا الفرع إلى إبطال الأصل وجب القضاء بفساد الفرع .

وبعد ، فإن الإنسان لو كان حيّا لنفسه \_ على ماقاله هــذا الخصم \_ لوجب كونه مستحقًا لسائر الصفات التي يستحقّها القديم لنفسه ؛ لأنه لا يجوز في الشيئين أن يشتركا في صفة من صفات النفس دون سائر صفات النفس ، وهذا يوجب كونه قادرا لنفسه ، ولوكان كذلك لوجب ألّا يكون لقــدوراته نهاية ، ولوجب أن يصح أن يمانع القديم ، ولما صح اختلاف حال القادرين في زيادة المقدورات ونقصانها / وكل هذه

44

 <sup>(</sup>١) كذا ق الأصل . وقد يربد : باهذا . والظاهر أنه كان هنا السخنان في إحداثما ذلك ، وق الأخرى هذا فحم الناسخ بين النسخنين .

<sup>(</sup>٢)كذا في آلأصل . والصواب : حم بضم الجم وفتح البم .

الوجوه قد بيناً فساده من قبل . فإذا كان القول بكو نه حياً لنفسه بؤدّى إليه وجب الحكم بفساده .

وبعد ، فلوكان الواحد منا مع كونه حيّا لنف يصح أن يدرك القريب ولا بدرك البعيد ، ويدرك الشيء بحاسّة ولا يدركه مع فسادها لم نأمن في القديم ـ تمالى ـ وإن كان حيّا لذاته أن يكون بهذه الصفة ؛ لأنا إنما نبطل قول من طالبنا بمساواة القديم ـ سبحانه ـ الواحد منا في هذه القضايا بأن نقول : إنه ـ تمالى ـ لمّا اختص بكونه حيّا لنفسه استغنى عن الحواس واستحالت الموانع عليه ، ونيس كذلك حال الواحد منا . فإذا لم يمكن النعلق بهذه العاريقة على هذا الوجه لزم ماقدّمناه ؛ وهذا يوجب كون القديم الفديم تمالى جسما . فقد رأيت أن من نقى كون الإنسان جسما لزمه عليه كون القديم جسما . وهذا في نهاية الفساد .

وممّا ببيّن أن الإنسان لا يكون حيّا لنفسه أنه لوكان كذلك لم يجز خروجه من كونه حيّا ، وفي علمنا بجواز ذلك عليه مع صحّة كونه حيّا دلالة على فساد هذا القول ، ويلزم مثلُ هذا في كونه قادرا عالما ؛ لأن من قال فيه بأنه حيّ الماته قال فيه : إنه عالم قادر لذاته ، فإن قال : إنى لا أجيز خروجه من كونه حيّا وعالما وقادرا ، وإنما سمر الآفات متى كان بهده المصفة ، قيل له : إن لكون القادر قادرا أوكون الحيّ من حقيقة ينفصل بها من غيره ، فإذا علمنا أنه مع ارتفاع الموانع وصحّة وجود الفمل يتعدر عليه الفمل علمنا خروجه من كونه قادرا على الحقيقة . ولو جوزنا والحال هذه \_ أن يكون قادرا وإنما غرته الآفات فمنعته من الفمل لم نأمن كون الجاد قادرا ، بل تكون الأعراض قادرة ، وذلك بؤدّى إلى التباس حال القادر بفيره ، وإلى ألّا بكون الما طريق نفصِل به بين القادر وغيره ، وكذلك القدول في الحيّ ؛ لأنه إذا عُلم أ في الشيء أنه بستحيال أن بدرك مع ارتفاع الموانع فيجب أن نقضى بأنه غير حي القادى

لأنا لو جوَّازنا فيه \_ والحال هــذه ــكونه حيّاً لم يخلص انسا العلم بالحيّ ومابه ينفصل من غيره .

وإتما صبح لنا القول بأن القادر تُرد عليه الوانع والآفات فيتمذّر عليه مالولاه كان يتأتى منه من حيث بينا أن صحة وجود الفعل كا تغتقر إلى كونه قادرا فكذلك تغتقر إلى ألّا يكون هناك ضِدّ هو أولى بالوجود منه أو مابجرى مجراه ، فإذا طرأ عليه ماهذه صفته لم يمتنع أن نثبته قادرا ونحكم بتعذّر الفعل عليه ، وليس كذلك ماقالوه ؛ لأنهم أثبنوه قادرا مع ارتفاع ما يمنع من وجود الفعل ويحيله ، وقالوا : إن الفعل بتعذّر عليه ، وهذا بنقض حقيقة القادر لا محالة ، ويوجب ألّا نأمن في القديم \_ تعالى \_ أن يكون فيا لم يَزّلُ وفي كثير من الأوقات قادرا وهناك ما يحيل الفعل منه ، وإن لم يكن بمنزلة لما أن يكون الحق من قادرا لا قادرا لا قادرا لا الذاته وتفعره الآفات فما الذي يمنع من جواز مثله على القديم \_ تعالى \_ وإن كان قادرا لذاته وتفعره الآفات فما الذي يمنع من جواز مثله على القديم \_ تعالى \_ وإن كان قادرا لذاته وتفعره الآفات فما الذي يمنع من

فإن قال : إنما جاز ذلك على القادر منا لأنه متعلق بشخص وظرف بجوز عليهما الآفات وليس كذلك حال القديم \_ أمالى \_ ؛ قيل له : إنك بهذا الاعتراض هارب من المذهب ؛ لأنك تقول في الحيّ منا : إنه لا يوصف بمكان فكيف يصح أن تقول بما سألت عنه ، ويجب أن بكون المكلام لازما لك ؛ لأنك قد أجربت الحيّ منا بحرّى القديم \_ تعالى \_ في أنه لا يجوز عليه المكان ولا الحلول والمجاورة ، فإذا جورت مع ذلك عليه أن أنه من الآفات لزمك تجويز سِنْله على القديم \_ عزّ وجل ً \_ . .

وبعد، فإن الآفات متى لم تؤثّر فى حال القادر ولم تكن منافية للفعل ولا جارية / ١٩٠ م مجرى المنافى له استحال القول فيه بأنه آفة ، وأنه يقتضى تهذّر الفعل عليه ، فالمن جاز \_ والحال ماوصفناه \_ أن بقال فى القادر منا : إنه ممّن تفسره الآفات ، وإن لم يمكن أن بشار فى الآفات إلى ماذكرناه اليجوزَن مناً فى القديم ــ تعالى ــ ، وإن قال . إن الواحد منا إذا تعذّر الفعل عليه فالإنسان قد خرج من أن بكون مصر قاله وإن كان حيا قادرا، والست أقول بأن الآفة وردت عليه ، قيل له : إن جاز هــذا فى الإنسان فمن أبن أن المصر فى لمذه الأجساد ايس بإنسان (1) واحد ، بل المكل (2) جسد إنسان .

ومن أين أن في المحدثات مايكون حيّا أصلا ، وما الأمان من أن المصرّف لهذه الأجــاد هو القديم ــ تمالى ــ ،

على أن علمنا ضرورة بأن (٢) الواحد منا هو المربد المعتقد، وهذا من أدل الدلالة على فداد القول بأن الإنسان لا أملّق له بهذا الشخص البيَّة؛ لأنه لوكان كذلك لم يحز أن يحصل انا ماذكرناه من العلم الضروري ، ولو جاز \_ والحال ماقاناه \_ أن يقال : إن المربد غيرنا ومالا تعاقى له به ليجوزن فيما نشاهده من السواد في بعض الحال أن يقال : إنه ابس بحال فيه ولا منصل به ؛ والذي لأجله صار كذلك معنى لا تعلق له به البيّة ، وفي هذا إبطال الضروريات أصلا ، وفي إبطالها إبطال ما يبني عليها .

على أن مَن قال في الإنسان: إنه قادر لنفسه لا يد له من القول بأنه عالم انفه ، ومريد انفسه ، وهدذا هو المحكي عن صاحب هدفه المقالة ، ولوكان مريدا انفسه الم مكونه مريدا للشيء كارها له ؛ لأنه كا يصدح أو الهم مريدا يصح كونه كارها ، وكما لا يختص أحدها بمراد دون مراد ، فكذلك الا مريدا يصح كونه كارها ، وكما لا يختص أحدها بمراد دون مراد ، فكذلك الا ، ويلزم فيه سائر ما أبطلنا به قول الحجيرة : إن القديم ـ أعالى ـ / مريد لذاته .

وبعد ، فكيف يصح كونه عالِما لنفسه ، مع علمنا بأنا نحتاج في كثير من العلوم إلى النظر والاستدلال وأنا أمل بحسب النظر ، وذلك يحيل القول بأنه عالم لنفسه ؛ لأن حمّة

<sup>(</sup>١) ق الأصل : • (سان ؛ (٧) ق الأصل : • كل ، .

<sup>(</sup>٣) هذا خير أن .

طلب العلم بما لا نعلمه بنافى وجوب كونه عالما بكل معلوم . ومن الطريف أن أبا إسحاق النظام ــ رحمه الله ــ يقول فى النظر : إنه يُولَّد ، وقد نقض ذلك عليه أبو عبمان (١) ــ رحمه الله ــ ؟ لأنه يقول : إن عند النظر يحصل العلم بالطبع ، فسكيف يتم له مع ذلك أن يقول فى الواحد منا : إنه عالم لنفسه .

وبعد، فإن الذي دعاكثيرًا من الحالةين إلى القول بأن الإنسان حَى لنفسه ظمَّهم أنه لا يجوز في الأجزاء الكثيرة أن تصير حَيَّة واحدة ، ألَّا يجوز أن يجتمع ماليس بحيَّ وما ايس بحيّ ، فيصير ان<sup>(٢)</sup> حَمّا . وهذا لا يتمّ إلّا لمن يقول في الإنسان : إنه معنى واحد لا يجوز أن ينقسم ويتبقض . فأمَّا هو (٣) ــ رحمه الله ــ فإنه يجمل الإنسان روحا بسيطًا منبثًا في هذا الشخص، فكيف يصبح له التملُّق بما تعلُّق به القوم، وكل ما يلزمنا على مانذهب إليه فهو لازم له ، وما به انتفصل عمَّا ذكرناه ومن غيره من الأسولة ابازمه الانفصال به أو بما يقاربه ، على أن من قال [ في ](الله الإنسان بهذه القالة لم ينفصل من النصاري إذْ (٥) قالت بالا تحاد ؛ لأنهم يقولون : ألَّما ظهر من عيسي الفعل الإلَّهي وجب أن يكون الإله فيه ، ولولا ذلك لم يكن ليصح ظهورٌ ذلك منه . فإذا قيل لهم : فعلى أيَّ وجه حصل الإله في جسمه ، قالوا : لا على وجه الحلول ولا على وجه المجاورة ولا يوصف بمكان ولا بأنه يتحرك . وهذه الطربقة بعينها لازمة لمن قال في الإنسان بهذا القول ، بل هذه المقالة أقرب إلى الفساد / ؛ لأمهم يثبتون الإنسان غير معةول أصلا ، ويتبتونه مع ذلك 👚 🚓 🖟 مدبّرًا لهذا الجسد على وجــه لا ُيعقل ، والنصارى لم تثبت إلّا جــدا معقولا وإلها معاوما بصفاته التي يختص بها ، وإنما قضت فيه باتحاد لا يُعقل ، فقد تبينت أن أهل هذه المقالة يازمهم القول بالتجاهل من وجهين ، والنصارى من جهة واحدة .

<sup>(</sup>١) هو الجاحظ عمرو بن يمر . ﴿ ﴿ ﴾ كَذَا قَ الْأَصَلُ : وَالْأُولُ : ﴿ فَيَصِيرًا ﴿ .

<sup>(</sup>٣) كأنه يريد مصوا . (٤) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٥) ن الأصل : « إذا ».

فإن قال : إذا كان لا بدّ من إثبات حَى قادر ؟ ولم يجز أن يكون هـذا الشخص لأن الأشياء الكثيرة لاتختص بصفة واحدة ، ولم يجز أن يكون معنى واحدا مجاورا لبعضه من حيث بصح أن بيتدى الفعل فى أطرافه ، ولم يجز أن يكون عرّضا حالاً فيه ؛ لأن هـذه الصفات التى تتجدّ د للحى الفحادر لا يصح أن تحصل للعرّض ، لم يبق إلا ما أذهب إليه من أن الإنسان الحى لا يوصف بمـكان ، وهو مع ذلك مدبر لهـذا الجسد ؛ لأن العلم بأن الجسد مدبر وله مدبر ولا يمكن دفعه ، فإذا بطل ماذكر ناه من الأفسام لم يبق إلا قولى ؛ قيل له : قد بينا أنه يلزم على هـذه الطريقة كاذكر (١) كون المدبر لأشخاص المالم مدبرا واحدا ، ويلزم عليه إبطال القول بأن فى العالم حَيًا قادرا .

وبعد ، فقد بيئًا فساد ماذهبت إليه بوجوه . فلست بأن تتوصل إلى صحته عا ادّعيته من فساد الأقسام بأولى من أن نصحت بعض تلك الأقسام بفساد هذا المذهب . هذا لو كان ما ذكره (٢٠ قاد حافيا نذهب إليه ، فكيف وهو غير مؤثّر فيه ؟ لأنه لا يمتنع عنسدنا أن تحصل للأجزاء الكثيرة صفة واحدة ، فتكون بمنزلة الشيء الواحد من حيث اختصّت بتلك الصفة ، لأنه لا يخلو المنكر لهذه المقالة من أن بدّعى العم الضرورى في فلك احتاباأن فسادها، وذلك يحال الوقوع الخلاف فيه ، ولأنه لو ادّعى العم الفرورى في ذلك احتاباأن ندّعى ذلك أجدر ؟ لأنا نعم من حالفا كوننا مريدين ومعتقدين ، فإذا بطل ادّعاء الضرورة في ذلك لم يبق إلا أن هذا الباب عمّا طريقه الاستدلال ، فما الذي يمنه من أن تدل الدلالة على أن الأجزاء الكثيرة تختص بكونها حيّه قادرة لم ني يوجد في بعضها ، وهل على أن الأجزاء الكثيرة تختص بكونها حيّه قادرة لم ني يوجد في بعضها ، وهل هذا القول إلّا بمنزلة قول الحجرة، إذ "كا احتابات القديم \_ تمالى \_ حيّا غير

(١) هذا اللفظ في الأصل عبر واضح .

۱۹۱ ب

 <sup>(</sup>٣) لمل الأصل : ٥ ذكرته ه وتجوز تخريجه على الالتفات . (٣) في الأصل : ﴿ إِذَا ﴿ . . .

جسم لا يُعقل ولا بصح ؛ فإذا بطل ماقالوه من حيث منعوا فيا طريقه الدايل أن يثبت على خلاف الأمور المعقولة في الشاهد بطل بمثله ماقاله القوم ، وإنما يجب أن يُبغي المشكل من الأمور على الواضح ، لا أن يتوصّل بالشبّة إلى دفع الأمور الظاهرة ، وقد ثبت أن المواحد منا يجد نقسه مريدا معتقدا ، وأنه يجد الألم في بعضه ، ويَعقل بين الأمرين لأنه يعلم اختصاص بمضه بهذه الحالة ، فيعلم عند لأنه يعلم اختصاص بمضه بهذه الحالة ، فيعلم عند ذلك أن كونه مريدا لا يرجع إلى بمضه . وأنه بما يختص به الجالة . فإذا صح ذلك وجب القول بصحة كون الأجزاء الكثيرة محتصة بصغة واحدة إذا حصلت مبنيّة . فإذا المتول بصحة كون الأجزاء الكثيرة محتصة بصغة واحدة إذا حصلت مبنيّة . فإذا ثبت من بعد أن هذه الجلة تختص بهذه الحالة مع جواز ألّا تختص بها علم أنها تحصل كذلك لمدى ، فإذا لم يصح في ذلك المدى أن يوجب الحكم لحق لما قدّمنا لم يبق إلّا أنه يوجب الحكم الحكم الحرال ما يختص به المحل في الحل ما يختص به المحل في الحل ما يحتص به الحل المحتم الحل المحتم الحرالة بمين صحة أن الحل الحل المحتم الله المحتم الحل المحتم المحتم الحل المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم الحراء المحتم المحتم المحتم الحدا المحتم المح

الحكلام على من قال : إن الإنسان جُزء لا يتجزَّأ ، وهو في القلب

علم أن هذا الفائل لا يخلو من أن يجمل هذا الجزء عَرَضا حالًا فيه ، أو جوهرا مجاورا ؛ لأن كون الشيء في غيره لا يصح إلا على هذين الوجهين ، وأيّهما قال فقد أبطلناه بالأدلّة التي ذكرناها في نُصرة ما نذهب إليه ، على أن الجزء في القلب إن كان هو الحي للريد القادر فيجب أن يكون هو المصر في للجملة ، ولو كان كذلك لوجب ألا يسمح أن يبتدى الفمل في أطرافه ، بل كان يجب أن تحصل الحركات فيها بجذب من القلب أو دَفع ، وبطلان ذلك ببيّن فساد هذا القول . وكان يجب على هذا ألا يقصيل

<sup>(</sup>١) في الأصل كذلك .

الإنسان بين أن يكون غيره -كرها له على الأنمال وبين خلافه ؟ لأنه في كل حال لا توجد الحركات فيه إلَّا على هذه الصفة ، اكنه في إحدى الحالتين يكون المكر ماله الممنى الذي في القاب ، وفي الحالة الأخرى غيره ؛ وفي علم الإنسان التفرقة بين أن بكون مختارًا الدُّفعال وبين أن يَكُون مضطرًا دلالةٌ على فساد هذا القول . ولا يَمكن التخلُّص من هذا الـكلام إلا بأن يقال : إن ذلك / الجزء يخترع الأفعال اختراءا في الغير ، وهذا بوجب أن يصح أن يخترع فيها نأى عنه ، وأن يكون حاله بمنزلة حال هذا الشخص الذي هو متصل به . وفي بطلان ذلك دلالة على فساد هذا القول . وإنما أتى صاحب هذه المثالة من حيث إن الإرادة تختصّ القلب فظنّ أن الحيّ المريد هو معنّى في القلب فاعتقد هذا الفاسد ، ثم بني عليه الحدّ الإنساني (١٠ . وما قدَّمناه من قبل : من صحة كون الإنسان مربدا واحدًا بيطل هذا القول . ولو أن قائلًا قال : إذا أبت في الجلة أنها مريدة واحدة فيجب أن تكون الإرادة تحلّ سائر أجزائه لكان هذا أقرب إلى الشاهد(٢) من أن يقال : إن الإرادة إذا حاتُت القلب فيجب بطلان الأمر الظاهر الذي تجده من أنفسنا ل كوننا مربدين ومعتقدين ؟ لأن ما يبنى عليه [ هذا ] <sup>(٣)</sup> الـكلام ضرورى ، وما قالوه من أن الإرادة في القلب طريقه الاستدلال ، ولوكان ضروريا لـكان مانقوله من الأسل أولى ؟ لأن الإنسان يجد نفسه مريدا ثم يجد الإرادة ويمرف موضعها على الجلة عند ضرب من الاختبار ؛ كما أنه يعلم الجواهر موجودة باضطرار ، ثم يعلم أنها لا يجوز أن تسكون في مكانين عند ضرب من الاختبار .

وبعد، فلا فرق بين من قال في الواحد منا : إن حركاته وسائر تصرّفه قد تقع بنسم». القلب ، وبين من قال : إن الله هو المسخر له في ذلك وينفي أن يكون المحدث فاعلا

 <sup>(</sup>١) هذه الـكامة غير واصعة في الأصل .
 (٢) هذه الـكامة غير ثامة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتصما الساق .

أصلاً، على ما يقوله جَهم (17 ؛ ألا ترى أنا نبطل قوله بأن الإنسان بفصل بين الحركة الضرورية وبين غيرها ، فكذلك نقول لمن خالفنا / في هذا للذهب ؛ على أنه كان يجب - ١٩٣ ألَّا يَذُمُّ الإنسانَ على ما يبتدأه الواحد منا من الـكلام في لسانه ، وعلى ما يبتدأه من الحركة في أطراف أنامله ؛ لأن هذه الأفعال واقعة على سبيل الاضطرار ، و كان يجب ألَّا تقع الأفعال بحسب الإدراك بالمين لأن العين غير القاب ، فلم صاروا بأن يقولوا : إن الحيِّ هو القلب لأنه محلِّ للإرادة بأولى من أن يجمل الحيِّ حاسَّة العين [ و ] سائر الحواسَّ لأنَّها محالَّ للإدراك، أو بها يصحَّ كوته مدركا .

## الكلام على من قال : إن الحيّ هو رُوح في القلب

قد حكينا من قبل عن الأسوارئ أن الإنسان هو ما في القاب من الروح ، وعن ابن الرَّوَنديُّ أنه شيء واحد في الحقيقة ، هو في القلب ، وعنه أنه قال : في البدن أرواح حيَّة تحسَّ وتألم ، أحكن القدرة توجد في الروح التي في الفلب ، ولذلك يختص البدن بالتسخير دون القلب ، فلا بُقدم إلا بإقدام القلب ، ولا عملت إلَّا بإمساكه . وما قدَّ مناه من الأدنَّة يبطل هذا القول ؛ لأنه لافرق بين القول بأنه جرَّء من القلب وبين القول بأنه روح في الفلب . وما قدمناه بأتى على القولين جميدا .

وبمد، فإن الروح لا بدُّ من أن يَبيين من الجسد بصفة ؛ لأنه إن لم يختص بالرقَّة لم بكن روحاً ، وإنما بوصف بذلك متى حصل في الحيُّ ، وإلَّا فهو من جنس الريح والنَّهُسَ المردَّد ، وما هــذا حاله يستحيل كونه حيًّا قادرا أصلا ؛ لأن الحياة تحتاج إلى رطوبة وبنية ، وذلك لا يوجد في الروح ، فلذلك قلنا : إن الروح كالدم في أن الحياة محتاج إليها ، وايست من جعلة / الحيّ ، فكيف يصحّ أن يجمل الحيّ هو الروح ، ولم ١٩٣ بثبت أنه مما يصح أن بكون حيًّا مريدًا أصلاً .

<sup>(</sup>١) هو جهم بن صفوان الراسي ، كانت وغانه سنة ١٢٨ .

على أنه لا يخلو من أن يقول: إن الروح الذى أشار إليه جزء واحد أو أجزاء كثيرة ، فإن كان جزءا واحدا لم يصح أن يوصف بهده الصفة من جهة اللغة ؛ لأبها من صفات الجُمَل دون الآحاد. ويبطل بسائر ماقدَّمناه فى الباب قبل هدذا . وإن كان أجزاء كثيرة ، وجاز أن تكون مريدة واحدة فما الذى يمنع من كون هذا الشخص مريدا واحدا وإن كان أجزاء كثيرة ، وهل هذا القول (۱) إلا عدول عما بُعقل إلى ما لابُعقل ، وصَرف ما يعلم من الصفات إلى ما بُشك فى ثباته أصلا ؛ لأن العلم بأن فى القلب روحا لا يصح أدعاؤه باضطرار ولا استدلال ، والعلم بما نجد أنفسنا عليه من الأحوال ضرورى ، فكيف نصرف ذلك إلى أن ألى أن العلم ما نشك فى ثباته وجوده .

وقد بيَّن شيخنا أبو على \_ رحمه الله \_ فساد هذا القول بأنه ليس بأن يجمل المئ هو روح في الفلب من حيث كانت تمسك بإمساكه وتُقدم بإقدامه بأولى من أن يجمل الحي هو العين (٢٠ ؛ لأن سائر الأعضاء قد تُقدم بإقدامها وتمسك بإمساكها ؛ لأم كا بتصرف بحسب إرادة قليه فقد بتصرف بحسب إدراك عينه ، وقد يدعوه الإدراك إلى الأفعال ؛ كما يدعوه العلم إلى الفعل ، بل لو قيل : إن الإرادة لا تسكون دا من أصلا لأنها تقبع المراد ، فما دعا إليه بدعو إليها \_ على ما بيناه في باب الإرادة \_ اسكان أقرب إلى النامة أقرب ، وذلك بقتضى أن قول من قال ، إن الإنسان هو الحواس أقرب إلى النامة من هذا القول .

والذى دعا ابن الروندى إلى القول بأن فى البدن كله أرواحا حيّة ما أورده شيو ١٠٠٠: من أنه كان / يجب ألاياً لم بما يحدث فى سائر جسمه ، وإنما يألم إذا حدث الألم فى الفاب، فأدّاه ذلك إلى أن قال بهذا القول . وألزم على ذلك أن تـكون هذه الأرواح كاما قادر . .

 <sup>(</sup>١) ق الأصل ؛ • إلا أقول • .
 (٢) ق الأصل : • النبر • .

فرأى أن ذلك يردَّه في الإنسان إلى مثل مذهبنا ، فقال : إنها حيَّة تحِسُّ وتألم ، ولايجوز وجود القدرة إلا في الروح الذي في البدن. وهــذا في نهاية الفساد؛ لأنها أجم (١) إذا صحَّ أن تحس وتألم فما الذي يمنع من حلول القدرة في جميعها ؟ فإن قال : لأن روح القاب تختص بصفة بهــا تفارق سائر الأرواح ، قيل له : وما الذي يمنع في سائرها أن تشاركها ف تلك الصفة فتصير كلما قادرة ؟ وإعا صح له القول بأن القلب يختص بصحة حلول أفعال فيه دون الجوارح لحاجبها إلى بِذَية مخصوصة . ونقول معذلك : إن سائر الجوارح لو ُبني كيينيتها لوجب صحّة وجود هذه الأفعال فيه ؟ فليس لأحد أن يعترض بذلك ما ألزمناهم . فإن قال : إذا ثبت أن الروح متى زالت من ناحية القلب بطل التصرّ ف والتدبير ، وإذا كانت هناك صبح التصرُّف والتدبير علمت أن الحيِّ القادر هو ذلك الروح ، قيــل له : إن النصر ف قد ببطل أبضا بتفريق بنيَّة العُنُق وبَكَّرْف الدم كله . فإن دل ماذكرتَه على أن الروح هي القدرة القادرة فيجب أن يدلُّ ماقلناه على أن الحيَّ القادرهو الدم وأجزاء المُنُق . وإنما صحّ ماقاله لأن الحيّ إذا كان حيّا بحياة يحتاج إلى كونااروح بهذه المنافذ؟ كا يحتاج إلى البنية والدم ، فلذلك يخرج من كونه حيًّا بفقد هذه الأمور . وما ألزمناه من قال : إن الحيَّ لا يوصف بمكان : من أنه يجب ألا يمكن / على هذا القول إثبات حَيَّ – مدبر في العالم يَلزم القائل بهذا القول. وذلك أنه متى جوز أن يكون التصرُّف الواقم في جوارحالإنسان وأعضائه لا تملَّق له بالجلة ، وإنما يتعلَّق بمعنى في القلب، وإن لم يكن القول بأن ذلك الممنى يجذب هذه الأعضاء ويدفعها فما الذي يمنع من القول بأن المدبر لهذا الجسد لا تملُّق له به البتة ، ويَكُون مسخَّرا له ومدبِّرًا ؛ على أنه إن جاز أن بقال : إن الحيُّ هو روح في القلب ، من حيث كانت الإرادة تحلّ القلب دون غيره ، فهالا جازأن يقال : إن كلطّرف من أطرافه فيه حيّ لأنه يصح أن يبتدى فيه الفمل، ولو لمبكن فيه حيّ لم يصحُّ

ذلك ؛ لأنه كا ثبت أن إرادة الشي تقع بحسب الدواعي فكذلك قد ثبت أن ابتسدا، الفعل لابقع إلامن قادر حي . فعنى تُعلر في بأحد الأصرين إلى إثبات حي صح أن يُتطر في الأخر إلى إثباته . وهذا يوجب القول بأن في كل طَرَف من أطراف الإنسان (حياً (١) قادرا) ، وبوجب ذلك كون هذه الجالة أحياء كثيرة . وذلك يمنع من وقوع تصر فها بحسب قَصْد واحد وإدراك واحد .

# الكلام على من قال : إن الفاعل القادر المدرك هو الروح دون الجسد ، وإن الجسد مَوَات

اعلم أن الذي قد مناه من قبل ببطل هذا القول ؟ لأذا قد دللنا على أن كل محل ندرك به الحرارة والبرودة والألم بجب أن يكون فيه حياة ، ودللنا على أن كل جزء فيه حياته ، فيجب كونه من جملة الحي وبينا أن الحي هو القادر المسدرك ، وأنه \_ وإن كان أجرا. ويجب كونه من جملة الحي وبينا أن الحي هو القادر المسدرك ، وأنه \_ وإن كان أجرا. الشيء كثيرة \_ في حكم الشيء / الواحد من حيث كان حيّا واحدا وقادرا واحدا . فذلك يبطل قوله : إن الجَسَد مَوَات ؛ لأن هذه تفيد انتفاء الحس والإدراك ، وإذا دلانا على ببطل قوله : إن الجَسَد فقد بطل ما قاله. وإذا ثبت أن الروح من قبيل النّفس والرح ، ثبوتهما في أجزاء الجسد فقد بطل ما قاله. وإذا ثبت أن الروح من قبيل النّفس والرح ، وأن ما اختص بهدد الصفة لا تحلّه الحياة وإن كان الحيّ بحياة يحتاج إلى كونه في الدن فقد بطل ما قاله : من أن الحيّ هو الروح .

وبعد، فإن هذا القائل لايخلو من أن يربد بما ذكره من الروح المَفَس (٢) المتردد. أو يربد بذلك ما يحكى عن النظّام ـ رحمه الله ـ في الإنسان. فإن أراد الأول فقــد سِدا فــاده ، وإن أراد الوجه الثاني فسنفرد فيــه الـــكلام من بعد. وقد بينا من قبل أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ حَيْ لِنَادِرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَالْفُسِ ﴾ .

الحى كا لا يصح أن بدرك ويفعل إلا مع كون الروح فى المخارق<sup>(1)</sup> فكذلك لا يصح أن يفعل إلا وهدذا الجسد الظاهر على ما هو عليه من البنية ؛ لأن تفريق عُنقه وتوسيط جسده يخرجه من كونه حياً . وإذا كان لابد في كونه حياً من كلا الأسرين فِلمَ قال : إن الحيّ هو الروح دون الجَسَد ، وبم ينفصل مُن قال : إنه الجسد دون الروح . بل بازمه على ذلك أن يكون الحيّ هو الدم دون الروح والجسد ؛ لأن تَزْفه عن البدن يُخرِجه من كونه حياً . وقد تقصّينا ما بُبطِل هذا القول من قبل .

## الـكلام على من قال : إن الحيّ هو الجسم والروح جميعًا

قد حكينا عن بشر بن المتمر هـــذا القول. وعن هشام بن عمرو أنه كان يجمل كل هُرَضَ لا يكون الإنــان إنسانًا إلابها<sup>(٢)</sup> من أحد قسمى الإنسان / وقد حكى عن بعضهم ١٩٥ أن الروح هى الحياة . وعن بعضهم خلاف ذلك . وحكى عن أبى النهذيل ــ رحمه الله ــ ف الحياة أنها يجوز أن تـكون عَرَضا ، ويجوز أن تـكون جسها .

واعلم أن الذي يدخل في جملة الحيّ هو ما حَلّه الحياة دون غيره. ولذلك قلنا : إن الشَّمَر والعظم والدم ليست من جملة الحيّ ، من حيث عُلِم من حالها أن الحياة لا تحلّها ، وإنما تعلم التفرقة بين ما تحلَّه الحياة وبين ما لا تحلّه بالإدراك ؛ لأن الحياة ؛ إذا كان لا بدّ من أن تختص لجنسها بحكم تين بعمن غيرها من الأعراض ، وكان لاحكم بقعل لها تبيت به إلّا صحة الإدراك بها ، فيجب أن تحكم في كل محل صح أن ندرك به الحرارة والألم أن فيسه حياة ، ونقضي على كل محل لا يتأتى ذلك به أنه لا حياة فيه ،

<sup>(</sup>١) يريد بها منافذ الجسم كالمين والاأنف.

<sup>(</sup>٣)كذا ، والمرش مذكر ، وأراد به الصغة .

وإنمــا جمانا علامة وجود الحيــاة في الحــلّ هــذا دون سائر الإدراكات لأنها(١) تحتـاج إلى بِذَيــة مخصوصـة كالرؤية والسمع وإدراك الرائحـة والطم ، فلا يمتنع في ذلك الإدراك إذا انتنى أن يقال : إنما انتنى لانتفاء البنيــــةلا لانتفـــاء الحياة، وليس كذلك إدراك الحرارة والألم ؛ لأنه لا يُحتاج فيهما إلَّا إلى محلَّ الحياة ؛ فوجب لذلك أن يُحُـكم بثبوت الحيــاة عند صحَّتهما وبانتفائه عند انتفائهما . وإذا صحَّ ذلك وعلمنا أن الروح هو النَّفَس المتردَّد وأنه لا يدرَك به كما لا يدرَك بالشَّمَر فيجب أن يحكم بأنه لا حيساة فيها على وجه من الوجوه، وإذا لم يكن فيسه حياة لم يصح أن بمدّ من جملة الحيُّ ؛ كما لا يصحُّ أن يعدُّ من جملة الحيُّ مايلتزِق بجسمه من الأجسام . ولو جملنا علامـــة كون الشيء من جملة الحيّ الاتصال لموجب لمو خَكَق ــ تعالى ــ بين الإنسان والجبل انصالا أن يكون من جملة الحيّ ، ولوجب أن يستحيل انصال حيّ بحيّ لأنه كان لا يكون أحدها بأن يكون من جملة الآخر أولى من أن يكون الآخر من / وما يصح في الحيّ من حيث كان حيّا . وإذا صحّ ذلك فقول القائل في الشيء : إنه من جملة الحلى ولا يثبت فيه هذا الحسكم خلاف في عبارة لا وجه للمضايقة فيها . فإن قال : إنما قلت : إن الروحمن جملته لأنه لولاه ولولا بنيته لم يكن حَيًّا ، قبل له : إنه لا يجبأن يدخل تحت الاسم ما لولاه لم يحصل الاسم، ألا ترى أنه لولا الحركة لم يوصف الحلّ بأره متحرَّك؛ولا يجبأن تكون الحركة داخلة في الاسم حتى يكون قوانا : متحرَّك بفيد،و بفبد الحركة . فإن قال :إنى مخالف في الأمرين جميعاً ، قيل له : إن ذلك يؤدى إلى أن بكون الإنسان إذا شَتُم الحيّ وذمَّت ومدحه فقد ذمَّ البنية والروح والدم ، وإذا ضرب الحيُّ أن بكون ضاربا للجسم والعرَّض، وإذا عبد الخالق وقصد ذِلك أن بكون أد

<sup>(</sup>١) أي سائر الإدراكات ، أي فبر إدراك المرارة والبرودة والائم .

هبد الله وعبد خَلَقه ، وظهور فساد هذا القول ينني عن الإطالة ، فإن قال : إذا جاز عندكم في الأجزاء الكثيرة أن تكون قادرا واحدا ، وحيًّا واحدًا فهلًّا جاز ما قلتُه في الجسم والروح وسائر ما لولاه لم يكن حيًّا ؛ قيل له : إنا لم نحـكم بفساد ما قلته من حيث يقتضى كون الأشياء الكثيرة حيًّا واحدًا ؛ لأنا نقول بذلك ، وإنما أبطلناه من الوجه الذي تقدَّم ، فلا وجه لهذا الــؤال ، ولا فرق بينك وبين من قال : إذا جاز عندكم في الأجزاء الكثيرة أن بُكون حيًّا واحدا فهلا جاز أن يكون كل جسم في العالم حيا أن يكون من جملة الحيّ ما لولاه لم يَحَلُّ بكونه حيًّا فبأن يدخل في / جملة الحيّ ما لولاه بطل كونه حيا أولى ؛ قيل له : قد بيَّنا أن الذي بجب كونه من جملة الحيّ ما يُلحقه حكم الحياة ؛ فإذا لحق يدَّه وسائر أطرافه هذا الحـكم فصح أن يدرك بها الحرارة والألم وجب كونها من جلة الحيّ ، وإن كان فَقَدُها لايؤثر في كونه جَيًّا ، وليس كذلك الروح وغيرها ؛ لأن الإدراك لا يصحّ بها فيجب ألَّا تـكون من جملة الحيّ ، وإن استحال كونه حيًّا إلا ممها ؛ كما لا يجب ذلك في الدم والشَّمَر وغيرها من الأمور التي لا يجوز أن أن يكون حيا إلَّا معها .

وبعد ، فإنّ علمنا بأنه يصح من الإنسان أن يبتدئ الفعل من أطراف أنامله بدل على أن الحيّ ليس هو الروح . فإذا دلّ ذلك على أنه بانفراده ليس بحيّ وجب ألّا يكون مع فيره حيّا ؛ لأنه لا يجوز أن يُقرن إلى ماله تأثير في الحسكم المعلى ما لا تأثير له فيه فيره حيّا ؛ لأنه لا يجوز أن يُقرن إلى ماله تأثير في الحسكم المعلى ما لا تأثير له فيه فأمّا من قال : إن الحياة هو الحيّ فقوله في نهاية الفساد ؛ لأن الملّة لا يجوز أن تحتص بالصفة الموجّبة عنها ؛ ألا ترى أن الحركة لا يجوز أن تحكون متحركة ؛ وذلك يمنع من كون الجلة نفسها هي الحيّ .

وبمد ، فإن الحيّ القادر هو الفيّال ، وقد عرفنا أنالفمل لا يصح منا إلا باستعمال محلّ ( ١١٤٣ النم ) الفعل واستعال الآلات ؛ وذلك لا يصح إلا والقادر جسم . وبيين ذلك أنا نعلم من أنفسنا ما نختص به من كو ننا مر بدين ومعتقدين ضرورة ، ولا نعلم الحياة ضرورة أصلا ، وما لا يُعلم باضطرار بألّا أعلم صفته باضطرار أولى : فلوكان الحي هو العرّض لم يصح أن يعلم القاصد النية باضطرار البتّة ، وكل ذلك يُبطل ما قاله القوم .

وأما قول الشيخ أبى الهذيل / \_ رحمه الله \_ في الحياة : إنها بجوز أن تكون حيا عرضا ، وبجوز أن تكون جيا ، فالمراذ عندنا أنه ذهب إلى أن الحي لا يكون حيا إلا بَسَرَض يحلّه و بروح تحصل فيه ، وسماها جيما حياة ولهذا قال : إن الحياة بجوز أن تكون عسما ، وهذا خلاف في عبارة ؛ لأن الروح عبارة تكون عرضا ، وبجوز أن تكون جسما ، وهذا خلاف في عبارة ؛ لأن الروح عبارة عن النفس المتردّد في مخارق الإنسان ، ولذلك وصفها الله \_ تعالى \_ بالنفث (١) والنفخ ، وذلك من صفات الأجسام الدقيقة ، وقد ثبت فيا هذا حاله أنه لا بجوز أن بوجب الهبر عالا ؛ لأن المجاور لا مختص بما جاوره اختصاص الميلة بالمعلول ، ولأنه لو أوجب كونه حيا لأن الحجاهر لم مخالة ، وبطلان ذلك ببين فساد من قال بهذا القول . فأما إذا جول الموجب لمكونه حيا المرض الحال وعبر عن الروح بأنها حياة من حيث لا بكون الموجب لمكونه حيا المرض الحال وعبر عن الروح بأنها حياة من حيث لا بكون حيا الا معها فإنما خالف في عبارة ؛ لأن المعني الذي قصده مما نقول به . وإنما وجب ما ذكرناه من جهة العبارة ؛ لأن الحياة عبارة عن المعني الذي به صار حيا ، ولم بَسَر حيّا بالام والبغية ، وإن احتيج إليهما جيما .

 <sup>(</sup>١) ق الأصل ق غير وضوح: ( بالنفس » والظاهر ماأثبتنا . والنفث : النفخ .

## الكلام على أبى إسحاق النظام رحمه الله

وقد حكينا عنه في الإنسان أنه الروح ، وأن الروح هي الحياة المشابيكة لهذا الجسد، وأمها في الجسد على جهة المداخلة ، وأنه جوهر واحد غير مختلف ، وهو قوى حَى عالم بذاته . وقد بينا من قبل أن هذا الشخص لا / تختلف أجزاؤه في أنه يشرك بها أجم (1) الحرارة والبرودة والآلم ، وبينا أن ذلك إنما يصح إذا حكم الحياة ، وأن ما تقتضيه الحياة لجنسها هو هذا الحركم ، فلا يجوز حصوله فيما لا حياة فيه ، وبينا أن بحلول الحياة في الحل بصير المحل من جلة الحي ، فإذا صح ذلك وجب كون هذه الجلة هي الحية المقادرة دون الروح البسيط.

147

وبعد، فإن الواحد منا قد يحرك إحدى يديه في جهة والأخرى في خلافها، ولوكان الحلى هو شيئاً فيه لم يصح ابتداء الحركات المختلفة في الأطراف . ويبين صحّة ذلك أن فقد هذه الآلات يؤتر في صحّة القعل منه على بعض الوجوه ؛ لأن يده إذا شَلَّت لم يمكنه ما يمكنه فيها إذا كانت صحيحة ، وإذا لحق رِجْلَه زَمَانة لم يصح منه المشي ، فلولا أن هذه الآلات من جلة الحي لم يجب ذلك فيها . وليس لأحد أن يقول : إنما تعذّر عليه الفعل بها ؛ لأنها لا تحتمل الأفعال وحالها هذه ، وذلك أن الزمانة لا تمنع من صحّة عليه الفعل بها ؛ لأنها لا تحتمل الأفعال وحالها هذه ، وذلك أن الزمانة لا تمنع من صحّة وجود الحركات فيه ؛ فاذلك لو حراك القديم – تعالى – الرجّل الزمِنة لصح ذلك ؛ وكذلك البد الشَّلَاء . فإذا صح بذلك احتمالها للحركات وجب صحّة ما قدَّمناه . من أن تمذره عليه هو لأنه من جلة القادر ، وأنه يحتاج في صحّة إيجاد الفعل منه إلى أن تكون هذه الطريقة نستدل على فساد قوله في الحواس ؛ لأنها إذا فسدت لم ندرك المدركات بها ، فلوكان الإنسان هو الروح وهذا الحواس ؛ لأنها إذا فسدت لم ندرك المدركات بها ، فلوكان الإنسان هو الروح وهذا

<sup>(</sup>١) كذا . والواجب : جماء أو جم . - (٧) في الأصل : ﴿ حول ﴿ .

الشخص هو قالَب وهيكل لوجب ألا يؤثر في الإدراك فسادُ بعضه ؛ كا لا يؤثر ذلك في فساد ثوبه وسائر ما يتصل بجسمه ، وكل ذلك مع ما بيتاء من الأدلة من قبدل يوجب بطلان ما ذهب إليه . على أنه / إذا جازله أن يقول في هذا الشخص : إنه ايس بحي وإنما الحيروح بسيط فيه (١) ليجوزن لغيره أن يثبت تلك الروح قالبا وظرفا للحي ، ثم كذلك في ذلك القالب الآخر . وهذا يؤدي إلى ألاً يثبت حيًا لا الجسم ولا الروح .

وبعد، فإن أراد بقوله في الروح: أنها الحياة الحالة في الأجزاء فقد بينا أن الحياة لا يجوز أن تسكون حيَّة عالمية قادرة . وإن أراد بذلك النفس المتردَّد فقد بينا أنه لا يحسّ به ولا بألم. وقد بيناً من قبل أن كل طريق يُوصَل به إلى أن الجسم هو الحيّ وأنه لا يجوز أن يسكون جزءا واحدا ، يتوصّل به إلى أن ذلك الحيّ هو هذا الشخص دون جسم منبث فيه .

وأحد ما يُعتمد عليه في إفساد قوله أن الزوح التي قال فيها : إنها حيَّة لا يخلو من أن يكون كل جزء منها حيًّا قادرا مريدا أو (٢) الجملة قادرة مريدة . فإن قال : إن كل جزء منها كذلك ولابد له منه على قوله : إنه حيّ الداته عالم قادر الداته ؟ لأن الدهات الذاتية تتناول آحاد الأشياء دون بُحملها فاذلك لا يصح في جملة من الأجزاء أن تكون جوهرا واحدا وسوادا واحدا . فإن قال : لست أربد بقولي : إنها حيَّة الدائها ما تذهبون إليه في الصفات النفسية ، وإنما أريد أنه حيّ لا لملَّة ؛ لأن الصفات عندى إمّا أن تتناول تكون الذات أو لمِلَّة ، قبل له : إن الصفات المستَحَقَّة [ لا (٢) ] املة بجب أن نتناول أبضا آحاد الأشياء دون بُحملها ، إلّا إذا كانت الصفة تتعلّق بصفة لملَّة ، فيصح فيها أن ترجع إلى الجلة ، وهذا كانتوله في كون المدرك منا مدركا : إنه وإن اختص ذلا النات أن ترجع إلى الجلة ، وهذا كانقوله في كون المدرك منا مدركا : إنه وإن اختص ذلا الدرك منا مدركا : إنه وإن اختص ذلا الدرك المنا مدركا : إنه وإن اختص ذلا النات المنات الم

<sup>(</sup>١)كذا . وهو على تقدير قدم هو جواب ( إذا ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَ ﴿ . ﴿ ﴿ (٣) زَبَادَهُ يَعْتَصْبِهَا السَّبَاقَ .

لا لعلَّة فإنه يرجع إلى جملته من حيث كان المصحَّم له كونه حيًّا ، وإنما صار حيًّا بحياة . فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الصَّغَةِ مُستَحَقَّةً لَا لَمَلَّةً وَلَمْ تَتَمَاتَى بَصْغَة مُستَحَقَّـة لَمَلَّةً / على ماذكرناه ١٩٨٠ ف المدرك فمن حقَّمها أن تتناول الآحاد والأجزاء دون الجنَّل، وإن كانت (١) تجرى مجرى الصفات الفاتية في هذا الوجه . فقد بان أن فَزَعه إلى هذا الوجه لم يؤثّر في صحَّة ما ألزمناه . فإذا ثبت أنه بلزمه \_ لا محالة \_ القول بأن [ يحكون (٢٠ ] كل جزء منه حيًّا قادرًا مربدًا لم يَحُلُّ القول في ذلك من وجهين : إمَّا أن يقول : إنَّهَا أجم فاعلة واحدة ، أو كل جزء منها قادر فاعل ، ولا يصح الوجه الأول لما (٢٠ فيه من إثبات فعل لقادرين ؟ لأن ذلك يوجب أن يجوز أن يريد بعضهم ضد ما أراده الآخر ، وأن بقم النمانع بين أجزاء الإنسان ، حتى يصح أن يريد القلبُ الحكلام فيأباه اللسان ، أو يربد المشي بالرجِّل وتأباه الرجل ؛ وفساد ذلك يبيِّن بطلان هــذا القول ؛ لأنا قد بينًا أن التصرُّف بقع من جلة الإنسان محسَّب قصــده ودواعيه ، وأن معنى التمامُّم لا يُصحُّ في أجزائه ، كما يُصحُّ في جماعة الأحياء . فإن قال : إني أفول : إن كلُّ جزء من الروح إذا أراد شيئا فلابد من أن يكون الآخَر مريدا له ، فإذا اتَّنقت الأجزاء ف الإرادة لم يقع التمانع ، وذلك لا يمنع من كون كل واحــد قادرا مريدا ، قيل له : لا يخلو اتَّفَاقهم في الإرادة من أن يـكون على جهة الإلجاء والاضطرار بأن يحمل بعضُهم البمضَ على موافقته في الإرادة ، أو على جهة الاختيار بأن يكون هناك أمر بوجب اتَّهَاقهم في الإرادة ، أو أن يتفقوا في الإرادة لا لسبب جامع لهم عليه لكن على جهة

<sup>(</sup>١) في الأصل : ٥ ما ٣ وقد بدا لي أن الصواب ماأتيت .

 <sup>(</sup>٣) زيادة اقتضاها نصب د حبا يادرا مربدا ، الآنية .

 <sup>(</sup>٣) كأن هذا عبارة ساقطة في الدينج ، والأصل : ﴿ وَلا الوجه الثاني ﴾ ودوله : ﴿ لأن دلك بوجه ، ، › تطلق لهذا أو يكون قوله : ﴿ الأول ﴾ سوابه : ﴿ الثاني ﴾ .

التبخيت (١) وقد علمنا أنه لا بجوز أن بتَفقوا في الإرادة على أن / يجعل (٢) بعضهم بمضاعليه لوجوه . منهـا أنه كان يجوز ألَّا يحمله عليه فيقع التمانع ، فـكان يجب ف الإنسان أن تختلف به الأحوال فيقم التمانع في أطرافه مرَّة ، ولا يقع أخرى ، وقد قدَّمنا فساد ذلك . ومنهـا أن يعض الأجراء ليس بأن يحمل البعض الآخر على موافقته في الإرادة بأولى من أن يحمل ذلك البعضُ هذا البعضَ على هــذا الحــكم ؛ لأنه لا مز بَّهُ لأحد البعضين في هذا الباب ليس (٢٦ للآخر ؛ سمَّا ومِن قوله : أن الإنسان جنس واحد لا يجوز أن يختلف ، فيجب على هــذا ألَّا يــكون ابعضه من المزبَّة ما ايس لسائره . فإن قال : إن المريد الذي هو القلب يحمل سائر الأجزاء على موافقته في الإرادة ويحكون بذلك أولى ، على مانجده من أنفسنا ، قيل له : إنما صحَّ ذلك عندنا ؛ لأن المريد هو الجلة ، فيصح أن يقع منه الأفعال بحسب قصدها ، وليس كذلك قولك : إن كل جُورَه من الرُّوح بصح كونه مربدا ، فليس للقلب عندك من المزيَّة ماايس الميره فإن قال : إن بعضهم بحمل بعضا على موافقته في الإرادة من حيث علموا أن الصلاح فما أرادوه ، قيل له : إن ذلك يوجب أن يريد كل واحد منهم لمكان علمه بأن الراد صلاح لا على جهة اكلمنل ، على أنه إن جاز أن يقال في الروح التي حصات في هيائل واحد وقالَب واحد : إن بعض الأجزاء يحمل غيره على الموافقة في الإرادة وإن لم ١٠/ن هناك مايوجب ذلك فيها ليجوز ('' أن يقال في جماعة الأحياء : إن بعضهم يحمل بعضا ١٩ ب على هذا الحسكم ، وظهورٌ فساد ذلك لعامنا أن الواحد منا قد يسكره ما / يربده صاحبه دلالة على فـاد هذا القول.

<sup>(</sup>١) أي الحظ والنصب من غير علة ، والكلمة وأخوذة من البخت .

<sup>(</sup>٢)كذا . والأولى : يحمل .

<sup>(</sup>٣)كذا . والأولى : «ابست» وقد أول الزية بالنضل .

<sup>(</sup>٤)كذا . ومن عادته أن يلول : • ليجوزن ٠ .

قان قال : إن القاآب الواحدد إذا جمع الأحياء شاهد بعضُهم بعضا قصح حمل بمضهم بمضاعلي الموافقة في الإرادة وفعل المراد، وليس كذلك حال جماعة الأحياء في الهياكل المتغايرة ، قبل له : إن أول مانى هذا نقض قولك : إن الإنسان عندك لا يُرَّى ، فلا يصح أن بَرَى بعض الأجزاء بعضًا ، ثم يفسد ذلك من حيث ثبت أن الحجاورة لا تقتضى الحل والإكراء ، كما لا تقتضيه المباعدة ، فحكم الأحياء في القالَب الواحد حكم الأحياء في الهياكل الكثيرة ، وكان بجب على هذا القول لو وصل الله \_ سبحانه \_ جماعة أحياء بعضَهم ببعض أن يحمل بعضُهم بعضا على الموافقة في الإرادة ، وهذا ظاهر الفساد . فإن قال : إنهم يتَنقُون في الإرادة لأن كل واحد منهم بعلم أن المراد حكمه ، فيدعوهم هذا السبب إلى أن يجتمعوا على إرادة الشيء فهذا يَبْطل من وجوه ، منها أنه لا يخلو من أن يقول في كل حيّ : إنه يجب أن يعلم مايملمه الآخَرُ من حيث كان عالما لذاته . فإن قال ذلك فقــد ببناً فــاده . وبجب أيضاً في الأحياء المتغايري الطرق مثلُ مابجب في الأخياء إذا كان القالب واحدا حتى لا يقع اختلاف بين الأحياء في الإرادة الهبَّة ، وهذا معلوم خلافُه باضطرار . فإن قال : إن الأحياء إذا جمعهم الهيكلُ الواحد اتَّمَةَت دواعيهم لعلم بعضهم لحال بعض ، وليس كذلك سائر الأحياء ، فهذا (١) ممَّا قد بينًا فساد التملَّق به . ومنها أن حقَّ كل حيِّين نصح عليهما الإرادة ألَّا يمتنع أن يختلفا الإرادة ، وإن اشتركا في العلم بحال مراد ، وهذا بيّن من حال الأحياء / منا فلا يصح ٢٠٠ دُعاه سبب جامع لأجراء الروح على الإرادة .

وبعد ، فمتى ثبت أن الجملة تتصرّف بحسب قصد واحد فمن أين أن ذلك إنما وجب موافقة أجزاء الروح فى الإرادة ، دون أن يجب لما نقوله من أن الجلة حيّة واحدة . فإن قال : إنما صار ماقاتـــه أولى لأن الدلالة قد دلّت عنـــدى على أنه حيّ الداته ، (١) في الأسل : • وهذا ه

ولا يصح في الصفات الذائية أن ترجم إلى الجمّل ، قيل له : قد يبناً فساد ذلك ، وسنأتى على كل مابر د من الشّبة فيه . فأمّا إذا قال : بالاتفاق يجتمعون على إرادة الشيء فذلك ممّا لا يجب استمراره ، ويجب ألّا يمنع في كثير من الأوقات أن بقم التمانع بين هذه الأجزاء ، على ما ألزمناهم فإن قال : إنى أثبت كلّ جزء حَبّا قادرا ، وأثبت جملة الروح مع ذلك قادرة حَيّة فلذلك لم يقع التمانع بين هذه الأجزاء ، قيل له : إن الحياة إن أوجبت كون المحل حَيّا لم يصح أن يرجم إبجابها إلى غير ذلك الحل ؛ لأن ذلك يوجب قاب جنسها ، ويجب مع ذلك متى جوز هدذا فيها ألّا بكون لرجوعها إلى المحل حكم ، فلا يسكون لقوله : إنها توجب الحسكم للمحل معنى . وهذا رجوع إلى مانقول به .

فإن قال : إذا جاز في المياة أن توجب الحكم للجدلة الهزيلة ، ثم توجب الحسكم للجدلة الهزيلة ، ثم توجب الحسكم لها وقد سمينت فهلاً جاز أن توجب للمحل وتوجب للجدلة ؟ قيل له : إن الحباة عندنا توجب الحكم للجدلة المدركة ، ولا معتبر فيها بالصغر والكيبر : لأن الجلة لا تختص بالأجزاء ؛ فلذلك لم بَفترق الحالُ بين أن تكون هزيلة أو سمينة ، وابس كذلك لو أوجبت الحكم للمحل ؛ لأنه كان يجب أن يوجب لجنسها الحكم نحاما ، ولا يتعدى الحكم الحل ، فلوجو زنا أن يوجب الحكم للجملة لأدّى ذلك إلى قاب بن جنسها ، وهذا في نهاية / الفساد .

فهذه الجلة تبين فساد هذا المذهب .

وسنورد الآن جملة من أسُو ِلنهم .

## ذكر شبههم والأجوبة عنها

#### س\_ؤال

قالوا: قد ثبت أن الإنسان بجب أن يكون حيّا قادرا، فلا يخلو من أن يكون قادرا الذانه، أو قادرا بقدرة ؛ لأنه لو كان كذلك قادرا الذانه، أو قادرا بقدرة ؛ لأنه لو كان كذلك لأدّى إلى أن يَقوى الشيء بما هو مخالف له ، ولو جاز ذلك لجاز أن بقوى الحرّ بالبرد أو الحارّ بالبارد، فإذا استحال ذلك استحال كون القادر قادرا بقدرة. وإذا يطل ذلك لم يبق إلّا مانقوله : من أن القادر لا يجوز أن يكون جملة واحدة ، بل يجب في كل جزء أن يكون قادرا .

وهذا غلط؛ لأن الحرّ في الحقيقة لا يقوى بالبرد، ولا الحارّ بالبارد لأن انضهام البرد الله الحرّ في الحجل الواحد بحال ، ولذلك لم يتغيّر حال كل واحد من المحلّين عمّا كان عليه في حال الانفراد، وكذلك لا يجوز أن يقوى الحارّ بالحارّ لأنهما إذا تجاورا لحال كل واحد منهما كحاله عند الانفراد. وإنما يقوى الحرّ في الحرّ في ذلك المحلّ . والمرادأنه يدرك ذلك المحلّ أشد حرّاً ، كما يدرك الحلّ الذي فيه سوادان أشد سوادا من غير أن أثر أحد الحرّين في الآخر، وإنما يوصف الحلّ بأنه أشد حرّاً على ماذكر ناه من غير أن بؤثر أحدها في الآخر، والحرّ لا يقوى الحلّ بأنه أشد حرّاً على ماذكر ناه من غير أن بؤثر أحدها في الآخر، والحرّ لا يقوى الحلّ بأنه أشد حرّاً على ماذكر ناه من غير أن بؤثر أحدها في الآخر، والحرّ لا يقوى الحلّ بالمرد بالبرد ولا الحارّ بالبارد ولا الحارّ بالحارّ، فكيف يجوز أن يجمل ذلك أصلا للقادر، ويمنع من أن يكون قادراً بما هو مخالف "مع أن القوم لم يجدوا الشيءيقوى لا كلّ بخسه ولا بمخالفه .

يخالفه ، ولا يدل الدليل على ما بخيالفه ، ولا بولد النظر ما يخالفه ، ولا يشبّم أحدا عيا يخالفه ، ولا يستمين بآلات تخيالفه ، ومن قول صاحب هذه العلّة أن المحل يتحرّك عيا يخيالفه ، وأن الحل يستمين بالأعضاء وهي مخالفة له ، ومن قوله أن الدليل يدل على ما يخالفه ( لأن (١) الذين يعدلون عن هيذه الطريقة السوية فيمنمون من أن يدل الشيء بلاً على جنسه ) . ومن قوله أن الرائي يستمين بالشماع على الرؤية وإن كان مخالفا للبصر عنده ، ومن قوله أنه يفعل و ير بد عنيد الخاطر وإن لم يكن الخياطر مريدا ، وكل ذلك عنده ، ومن قوله أنه يفعل و ير بد عنيد الخاطر وإن لم يكن الخياطر مريدا ، وكل ذلك عنطل ما تعلق به .

وبعد، فإنا قد بيناً من قبل أن الجلة هي القاصدة، وتصرفها يقم بحسب قصدها وإرادتها، وأن ذلك بدل على اختصاصها بحال (٢) تفارق به مَن تعذّر عليه الغمل، فإذا صح كونها بهسذه الصغة في حال دون حال وجب كونه قادرا بقدرة، ووجب كون القدرة عرّضا مختصاً به، وإلّا لم تكن بأن بكون قادرا بها أولى من غيره. وهذا يوجب كونها حالّة في بعضه، ولا تكون كذلك إلّا وهي مخالفة له مخالفة العرّض للجوهر فإذا ثبت ذلك وجب القضاء بأن الشيء بقوى بما يخالفه لا كا يوجد و يحدث بما يخالفه، وأن ببطل ما اعتد به مما ينقض هذه الأصول.

### س\_\_\_ؤال

وَرَبِهَا عَبَرُواعِنَ قَرِيبِهِمَا قَدَّمِنَاهُ بِعِبَارَةُ أَخْرَى ، فِيقُولُونَ : كَيْفَيِجُوزَانَ بَهُوى القوى آ بما ليس من شأنه أن يكون قويتا ؛ وكيف يحيا بما ليس في شأنه أن يكون حَيْا ، والذر جاز ذلك ليجوز (٢٠ أن يقوى السواد بما ليس من شأنه أن يكون سوادا ، والحرارة الليس من شأنه أن يكون حارًا .

<sup>(</sup>١) مابين الفوسين غير ظاهر أن هذا اللنام .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : • حال • .

<sup>(</sup>٣)كذا ، والصواب : ﴿ أَيْجُورُكُ ﴿ .

وهــذا يسقط بكل / ماقدٌ مناه أوَّلا ، فلا وجه لإعادته . ولو أن قا لِبا قاب هــذا ٢٠١ الحكلام وحكم فيــه بالضدّ ممّا قالوه فقال : كيف يقوى الشيُّ بما من شأنه أن يكون قوبًا . واثن جاز ذلك ليجــوز أن يتحرّك الشيء عــا من شــأنه أن يكون متحرّ كا لمكان أسعد بهــذا القول تمّا أورده الســائل. والأو ل(١٠) مستمرٌ على ماذكرناه ؛ لأنه لا يجوز أن يصير الموصوف على صفة من الصفات النيره، ولذلك الغير مثل هذه الصفة، وإنما يجوز ذلك فيه إذا لم يكن لذلك الغير ميثل هذه الصفة . وهذا بيّن في العلل كليسا وفي وجوب<sup>(٢)</sup> اُلحَــن والقبيح والوجوب وماشا كلها حتى الأدلَّة؛ لأن الشيء لايجوز أن بدل على مثله ، وإنما بدل على ماخالفه ، من حيث لا يجوز أن يحصل بينه وبين المدلول التماَّق الذي تقتضيه الدلالة إلَّا وهو مخارَاف له . وكذالتُ الفاعل فإن مايقم منه مخالف له وإن كان في حكم العِلَّة في حدوثه ، فأمَّا السبب فلابولَّد في الأكثر إلَّا ما يخالفه على هـــذه الطريقة ، ولا يخرج عن ذلك إلَّا بتوليد الاعتباد لمثله ، على قول أبى هاشم ــ رحمه اللهـــ ولا يولَّد ذلك إلا على جهة التبع لمــا يولَّده من مخالِفه ، فلا يصح التعلُّق به . وبعد ، فإنه يوالَّد مثله ومخالفه ، فكيف بجمل أصلا في أنه لا يقوى إلا بما هو قوى" دون أن مجمل أصلا لضدّه وخلافه . وهذا بيّن .

### ســـوال

قالوا: لو جاز أن يقدر الواحد منا بما هو مخالف له لجاز أن يفدر بكل ماهو مخالف له من الأعراض . فإذا استحال ذلك بطل كو نه قادرا بقدرة ، وثبت أنه قادر لذاته أو \* لا لذاته ولا لملّة، فأنهما كان فيجب أن يكون القادر الحيّ جزءا واحدا .

 <sup>(</sup>١) ق الأصل : « مسمره » ويظهر أن الأصل : « غير مستمر » فسقط أنظ ( غير ).
 د > د الأصل : « مسمره » ويظهر أن الأصل : « غير مستمر » فسقط أنظ ( غير ).

<sup>(</sup>٢)كذا ، والأظهر ؛ فأوجوه ، ا

وهذا ممًا يبنا فساده ؛ لأنا / قد دلانا على أن الأمر بالضدّ تمّا فالوه ، وأن الموصوف لا يجوز أن يحصل على صفسة من الصفسات الهبره إلّا وذلك النسير مخسارات له ، فلا وجه لإعادته .

وبعد، فقد ثبت أن المتحرك يتحرك بما يخالفه، ولم يجب أن يتحرك بكل مايخالفه حتى يتحرك بالسواد والحركة. وكذلك الشيء بدل على بعض مايخالفه، ولا بجب كونه دالا على كل مايخالفه، فإذا جاز أن بقدر الفادر منا على مايخالفه من الأفعال ولا بجب أن يقدر على كل مايخالفه؛ لأنه لا بقدر على الألوان والطعوم والأرابيح (') فهلا جاز أن بقدر ببعض مايخالفه؛ ولا يجب كونه قادرا بكل مايخالفه.

#### سؤال

قالوا: لا يخلو القادر من أن بكون معنى واحدا، أو الروح البسيطة التي لا بتغيير حالها، أو الجالة التي تشيرون إليها. فلو كان هو الجالة التي يجوز عليها الزيادة والنقصان في الحيت والخزال لما صبح من الإنسان أن يعلم اليوم أنه الحي الفادر من قبل إذا نفيرت أجزاؤه إلى زيادة ونقصان، ولما صبح أن يُدَم السمين على ما كان منه في حال هُباله الوالمؤيل على ما كان منه في حال مُباله الوالمؤيل على ما كان منه في حال سِمّنه، ولما صبح في الحياة والقدرة أن نتماها الحال والمربل على ما كان منه في حال سِمّنه، ولما صبح في الحياة والقدرة أن نتماها الحال دان وحب بطلان القول بأن الجالة هي الحيّة القادرة، ونيس وراء ذلك إلا القول بأن الحلق ما يقوله مُمّر، أو الروح البسيطة التي لا تتغيّر بالزباره والنقصان في الهيكل .

 <sup>(</sup>١) جم أرباح جم ربح ، وينكر يعض اللغوبين أرباط ويوجب أرواط ، والكن أرباط عامل بن ١٤٦٨ الفصيحاء .
 (٢) في الأصل : ه واحدا ه

وهذا غلط ؛ لأن الملم بأن (1) القادر لا بتناول الأجزاء التي تقع عليها الزيادة والنقصان وإنما يتناول المختص بهذه الصفة لا يتغير حالها بالزيادة أر والنقصان فيها ؛ لأنها على حَدّ واحد في كونها فادرة عالمة سمنت أو هُزِلت . فإذا لا بغير حالها في نفسها لم يتغير حال العلم بها ؛ لأن العلم بالشيء على ما هو به . وكذلك القول في الذم والمسدح ؛ لأن الجلة لا تُحدح لأمر يرجع إلى تفصيل أجزائها ، وإنما تمدح لا فتصاصها بأنها فاعلة للتحسن (٢) على وجمه مخصوص ، وذلك يرجع إلى كونها قادرة . فإذا لم يتغير حالها في كونها قادرة بالزيادة والنقصان فكذلك لا يتغير حالها فيما تستحقه من الذم والمدح . وإنما كان يلزم ما قاله السائل لو توجه الذم والمدح إلى الأجزاء ، فكان المناب إذا كان في حال إقدامه على القبيح نحيفا ، فلو ذممناه وقد سمين لكنا قد ذممنا من غير الأجزاء ما لم يقع منه القبيح . فأما إذا كان الذم والمدح موجّها نحو القادر الفاعل من غير المتبار للا جزاء لها قاله ساقط .

وبعد ، فمتى رجعهذا السائل إلى العلموالذم والمدح بطل عليه أصل مقالته ؟ لأن الناس أجمع يعلمون أحوالهم وإن لم يخطر ببالهم فى الإنسان أنه الروح البسيطة أو معنى فى القلب ولا يجوز أن يعلموا من حالهم ذلك ولما يخطر ببالهم المعلوم . فإذا علم الواحد منهم أنه الذى كان مريدا وقاصدا ومستقداً وإن تغيرات أحواله فى الزيادة والنقصان ولم يخطر بباله إثبات شى. فى الناظر سوى هذه الجلة فكيف يتوصل بذلك إلى إثبات ما لا يعقله هذا العالم ، وكذلك فقد يستحسن العقلاء الذم والمدح وإن لم يعتقدوا ما قاله القوم إذا عرفوا الجلة وتصر فها على الحد الذي يُستَحقُ عنده الذم والمدح . وذلك يُبطل ما تعلّق به .

فآما ما ذكروا من أن الحياة والقدرة إذا لم يصح تعلَّقهما بجملة صغيرةلم تتعلَّقا<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا خبر ( أن العلم ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ لَلْقَبِّعِ ﴾ ﴿ وَظَاهِرَ أَنَّهُ سَهُو مِنَ النَّاسِيعِ .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل : « يتعلقان » .

1 4.1

بجملة كبيرة المافيه من قاب جاسها ، فيجب ألا يكون العالم القادر ما يجوز عليه الزيادة والنقصان فغلط؛ لأنهما بوجبان الحكم للحملة من غير اختيار الأجزاء على التفصيل، على نحو ما ذكر ناه في العلم ، فلا يمتنع تملقهما بالجلة وإن تغيرت في الزيادة والنقصان ، فإذا جاز في القددرة المتعلقة بغيرها لجنسها أن تتعلق بأشياء ثم تخرج من أن تكون متعلقة به ولا يقتضى ذلك قلب جنسها لما لم تتعلق بأمور مخصوصة معينة ، فكذلك لا يمتنع أن توجب كون الجلة قادرة ولا يؤثر في ذلك منهما الزيادة والنقصان في الجلة . فكذ لك يبين فساد ما تعلق به . وإذا جاز في القادر القديم أن يخرج كثير بمما بغمله عن مقدوره ، وقد كان من قبل في مقدوره وحاله لا تتغير فهلا جاز تماق القدرة بالجلة فستجده إن شاء الله في باب الإعادة مستقصى ؛ لأنا نبين هنساك ما يجب أن يعاد من فستجده إن شاء الله في باب الإعادة مستقصى ؛ لأنا نبين هنساك ما يجب أن يعاد من جسم المناب والمعاقب ، وما لا يجب من ذكره الآن ؛ لأنه كالفروع على مذاهبنا ، وهو بذلا!، والقصان منه ، وإنما عدانا عن ذكره الآن ؛ لأنه كالفروع على مذاهبنا ، وهو بذلا!، الموضع أخص .

### سُـوال

قالوا: لوكان الحلى القادر حيّا قادرا بحياة وقدرة لوجب فيهما أن توجبا هـ ١١١ كم لح لمهما الله لا اختصاص لهما إلّا به ؟ كا أن الحركة لمّا أوجبت كون المتحرك منه الم أوجبت ذلك في محلّهما . وكذلك سائر الأعراض . وهـ ذا يوجب كون كل حزم من الإنسان حيّا قادرا ، وألّا تتصر ف الجلة بإرادة واحدة ، وقد أبطاتم ذلك ؛ فيجب المساه بأن الحق القادر هو لذاته (() لا لمنى . وذلك يصحح ما نذهب إليه في الإنسان .

وهـــذا فاسد. وذلك لأن إيجاب الملَّة الحــكم لنيرها يجب أن يكون موقوعًا على

<sup>(</sup>١) في الأصل : ه كذلك ف ، وطاهر أنه تصحيف .

الدلالة . وكذلك كيفية اختصادتها / عِما هي عِلَّة له ؛ لأن إثباتها علَّةٌ وإثبات أحكامها ٣٠٠٠ لا يعلم باضطرار . وإذا صح ذلك لم يمتنع في بعضها ألَّا يكون عِلَّة إلَّا إذا حصلت فياهي هَلَّةَ لَهُ ، وَفِي بِمَضَّهَا أَنْ تَكُونَ ءَلَّةً لَمَّا لَا تَحَلُّهُ بِأَنْ تَحَلَّى فِي بِمِضْهَا أَنْ تَسَكُونَ علَّة وإن لم تحلُّ في شيء أصلاً ، وهــذا كا نقوله للمجدِّمة : إن إثبات الأشياء لا يجب أن يجرى على حَــدّ واحد ، بل يجب أن يكون موقوفا على الدلالة . فإذا اقتضى الدليلُ إثبات قادر مخالف الأجسام وجب القول به : فَكَذَلَكُ القول في العِلَّة : أن الدليل إذا اقتضى كون القدرة عِلَة<sup>(١)</sup> في إبجاب كون الجلة قادرة فيجب القضاء بذلك فيها ، وإن لم تَكُن حالَّة في كلِّ الجُملة . وقد بيننا من قبلُ الوجة في ذلك ؛ لأنه إذا ثبت أنَّ الفمل يقم من الجملة بحسب قصدها ودواعيهاوجب أن تكون هي المختصة بالصفة التي لا يصح منها الفعل. فإذا ثبت كون ثالث الصفة موجّبة عن علَّة لم<sup>٢٧)</sup> يصح وجودها لاف محلّ لأنه ليس بأن بوجب كونها قادرة بأولى من أن يوجب كون سائر الجمل قادرا ، ولا بجوز أن تَـكون موجودة في جسم منقصل منه لمثل هذه الدلالة ، ولأنه يؤدَّى إلى كونهما قدرة القادرين . فإذا بطل كل ذلك وجب كونها حالَّة في بعضمه ؛ لأن وجود الجزء الواحد من القُدَر في كل أجزائه مستحيل . وإذا صح ذلك فيها صارت أصلا في بابها ؛ كما أن الحركة أصل، فسكما لا مجوز إبطال كون الحركة ءلَّة لسكون محلَّها متحركا أي كذلك لا بجوز أن ببطل كون القدرة علَّة في كون الجلة قادرة .

و إنما يجوز أن يَعتمد السائل على أن ماخالف الموجود فيجب نفيه متى ثبت بضرب من الدلالة . والملَّة أن وجود الشيء على غير هــذا الوجه يستحيل ، وأمَّا إذا لم يدلُّ على ذلك فشرائه فيه منزلة من قال : إذا لم يصح الغمل في الشاهد إلا من جسم وجب جمله / ع. في الغالب . وقد تقصينا ذلك وبيناً فساده في باب الصفات . على أن هذه الطريقة لانصح

<sup>(</sup>t) أن الأصل: « عليه » . (x) و الأصل: « ولم » .

لمن قال فى الإنسان الحيّ : إنه الروحالبسيطة ؛ لأنه لابدّ له من أن يجمل جملة تلك الروح حَيَّة قادرة عارفة ( فى ذلك<sup>(١)</sup> ماسألنا عنه ) وإنما يشتبه هــذا الـــؤال على طريقة مُمَّمر وذوبه . وقد أبطلنا العُأْمَة به .

### سؤال

قالوا: لوجاز في القدرة أن يتعدّى حَكْمها محكّمها لم يكن بأن يتعدّى إلى بعض المحال بأولى من أن يتعدّى إلى غيره. وكذلك القول في الحياة . وذلك يوجِب أن يحيا بالحياة الحاللة في بعض الأحياء سائر الأحياء ، وكذلك يقدر بالقدرة المختصّة ببعض الفادربن سائر القادرين . يبيّن ذلك أن القديم ـ تعالى ـ لمّا صح كونه قادرا الذاته أن يفعل في سائرها ، ولمّا تمدّى ـ من حَيث كان عالمًا ـ أن يعلم معلوما بعض المحال صحة أن يعلم سائر المعلومات ، فكذلك كان يجب في القدرة والحياة او أعدًى حكمهما محكمها محكمها . فإذا بطل ذلك وجب كون الحيّ حيّا قادراً لا لعلّة ، وذلك بصحح ما نقوله في الإنسان .

وهذا باطل؛ لأن الجملة الحيَّة قد صارت لانضام بعضها إلى بعض وحلول الحياة في أجزائها بمنزلة الشيء الواحد، فالقدرة إذا وجدت في بعضها أوجبت لهذه الجملة كونها قادرة. وكذلك القول في الحيساة وسائر الأحياء القادرين متفصلون (٢) من هدذه الجملة فلا يصح في هذه القدرة أن توجب كونهم قادرين ؛ لأرز هذه الجملة قد صارت لهذه القدرة كالمحل للحركة الحالة فيها ، فكا لايجوز فيها أن توجب الحكم لغير محدّم الحكم المير محدّم الجملة .

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين غير طاهر انصاله عا قبله ، وكأن الأصل : « فلا يأتى ق ذلك ماسألًا عنه »
 (١) ما بين القوسين غير طاهر انصاله عا قبله ، وكأن الأصل : « فلا يأتى ق ذلك ماسألًا عنه »

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « منفصابت ».

ولابدًا لهذا السائل من القول بمثل ماذكرناه ؛ لأنه إذا جاز عنده في / القادر الحيّ - ٢٠٤ أن ببتدئ الفعل في هذه الجملة دون سائر الجُمَل وإن لم يبتدئ الفعل في نفسه فهلاً جاز لها مثله في القدرة ، وإذا جاز عنده أن يألم ويحسُّ بأبعاض هذه الجدلة دون سائر الجُمَل وإن لم يكن الحيُّ هو البعض فهلاُّ جاز لنا مثلُه في القدرة ، وإذا جاز عنــده في أبعاض هذا الهيكل أن يصر فه في الأفعال.ويصير آلة على وجه لايصح مثله في سائر الجمل فهادّ صحَّ لنا مثلُه في القدرة . وإعــا قلنا في القديم \_ تعالى ــ : إنه لايختصَّ في كونه عالما بمعلوم (١) دون معلوم ؛ لأنه إذا صح أن يعلم كل معلوم ولا اختصاص بينه و بين بعض الملومات وجب كونه عالما بها أجم . فإذا ثبت كونه قادرا لذاته وجب أن بصح أن يخترع الأفعال في المحال اختراعا، فليس بمضالحجالُ بذلك أولى من بعض وعلى هذا الوجه قلمًا : إن الواحد منا لوجاز أن يفعل بقدرته الفعل اختراعا في الحالّ المنفصلة لم يكن بعض الحالّ بصحَّة ذلك فيه أولى من بعض ، وليس كذلك حال القدرة ؛ لأنها وإن أوجبت الحسكم لغير محلَّما فقد أوجبته للجملة التي كالشيء الواحد ، ولمحلما معها (٢) من الحسكم ماليس لها مع سائر الجُمَل ، فصح أن تختص في باب الإبجاب بهذه الجُلة دون غيرها ؟ كا بصح أن يبتدئ بهما الفعل في أبعاض هــذه الجملة دون غيرها ، وكما يصح أن يدرك بأبماض هذه الجلة دون غيرها .

فإن قيل : إن كان المعتبر في هذا الباب باتصال بعض الجُملة ببعض فقولوا : إن الحياة والقدرة يصح وجودها في العَظْم والشَّعَر ، ويصح \_ و إن حدث الموت في بعضه \_ أن توجد فيه القدرة ؛ لأن الانصال / قائم كما كان . فإذا بطل أن يعتبر في هذا الباب الانصال بطل ما اعتمد تموه ، ولزم ما قدَّمناه من السؤال .

 <sup>(</sup>١) ف الأصل : « العاوم » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ مَمَا ﴿ مِنْ

قيل له: إن الاتصال وإن وجب اعتباره فلا بُدّ من اعتبار أمور أخر مسه ؛ لأن وجود الحياة في محل لا رطوبة فيه لا يصح ؛ كما لا يصح وجودها في محل منفرد. ومن حق الموت أن يخرج محلة من أن يكون في حكم المقصل إلى أن يكون في حكم المباين. فلذلك لم يصح وجود القدرة في كل محل متصل بالجلة ، وذلك لا يمنع من اعتبار الانصال وإن اعتبر غيره معه ، كما أنا نعتبر في المتحرك أن توجد ذاته وإن كان لا بد من اعتبار وجود الحركة أمه ، وكل ذلك ببطل ما تعلقوا به .

#### س\_ؤال

قالوا: إن جاز أن توجد الحياة والقدرة في الجزء وهو مبني مع غيره، ويوجب مع ذلك الحسكم لغير المحلّ ، ليجوزنَّ فيهما أن توجدا في ذلك المحلّ وهو منفرد عن غيره، وتوجبان (١) الحسكم لغير محكّهما.

وهــذا يبطل بما قدّ مناه لأن القـدرة والحياة تحتاجان إلى بِغَية مخصوصة ، فلذلك يستحيل وجودها في الجزء إذا انفرد ؛ كا تحتاج القدرة إلى الحياة والحياة إلى الرطوبة ، ولأن الحياة لو صح وجودها في الجزء المنفرد وليس بينه وبين سائر الحال انسال لوجب أن يكون ذلك المحلّ بها حيّا قادرا، ولوكان كذلك لوجب وإن انضم إلى غبره ألّا يخرج من أن يكون هو الحيّ القادر ؛ كما أن السواد لمّا اسود به محلّه لم يتغير الحال فيه بالانفراد والانضام . ولو كان كذلك لوجب الّا تقصر في الجحلة بحسب إرادة واحدة وداع واحد ، وبطلان ذلك بيّن فساد ما تعلّقوا به .

فإن قال : إذا جاز عندكم في الحياة أن تـكون حياة للجملة الصفيرة / ثم تـكبر أو نســن وتصير حياة للا جزاء الزائدة ، ولا يوجب ذلك فسادا ، فهلًا جاز أن تـكون حيــا،

<sup>(</sup>١) كذا والأولى؛ أو مرا ، ،

للمحلُّ إذا الفرد وإنَّ كان متى الضمُّ إلى غيره تصير حياة للجملة ؟

قيل له: قد بينا أن ما أوجب الحسكم لحقفلا يعتبر في إيجابه لذلك الحسكم بالانضهام والانفراد؛ لأنه لجنسه يوجب الحسكم سواء اتصل بغيره أو انفرد بغيره في أن الحسكم للوجب عنه لا يجب إلّا له ، وليس كذلك ما نقوله في الحياة والقدرة ، لأمهما توجبان الحسكم للجملة لا المحلّ ، ولا معتبر بتفاصيل أجزائها في إيجابهما الحسكم لها ، فلذلك لم تتغير هذ القضيَّة بالزيادة والنقصان فيها بالسكير والصفر ، وليس كذلك حال ماذكروه . وهذا فرق بين بين هاتين المسألتين

#### س\_\_\_وال

قانوا: إذا جاز في الأجزاء الكثيرة عندكم أن تكون حيّا واحدا فهلًا جاز كولها ميتا واحدا ؟ ومتى ثبت في الموت أن الحكم الموجّب عنه يرجع إلى محلّه وإن أطلق على الجملة المها ميتة فهلًا جاز مثله في الحياة ؟ وهذا فاسد ، لأن الحياة قد بينا أنها توجب الحكم المجملة المدركة ، وكذلك الفدرة ، وايس كذلك حال الموت ؛ لأنه لا يوجب الحكم المجملة القادرة ، وايس كذلك حال الموت ؛ لأنه لا يوجب الحكم الجملة القادرة ، وايس كذلك حال الموت فيها حياة من الجادات لا يصح أن يحصل لها حكم واحد ، وإثما الذي يصح ذلك فيسه فيها حياة وما يتماق بالحي من القدرة والعلم ، ولذلك قال شيخنا أبو هاشم سرحمه الله للموج ، إنه لا يجوز أن يوجب حكم بالمكس مما توجبه الحياة ولما توجب حكم بالمكس مما توجبه الحياة ولما توجبه الحياة . وقال فيه : إنه يخرج المحل من أن يكون جملة كم الحي فيصير في حكم المباين . فأما وصفهم الجملة بأنها ميتة فالمراد بذلك أنها تختص دون أبعاضها بأنها وليس كذلك وصفهم لها بأنها حيَّة قادرة لأن المراد بذلك أنها تختص دون أبعاضها بأنها بهمخ أن تدرك وتفعل ، واذلك كل يقولون في يد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنه يقولون في بد الإنسان . إنها قادرة عالمة ؟ كا يقولون في بد الإنسان . إنها علم كالمورد في بد الإنسان . إنها علم كالمورد كالمورد كون أنه المورد كالمورد كالمورد كون أنه كلم كالمورد كالمورد كون أنه كلم كلم كالمورد كلم كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كلم كالمورد كالمورد كالمورد كون أنه كلم كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كورد كالمورد كورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمو

فأمًا العجز إن ثبت معنى فإنه يضادً القدرة مضادّة الجهل للعلم . ولذلك لا بصح أن يكون العاجز إلّا الحيّ ، كما أنه الذي يصح أن بكون قادرا ، حالهما يفارق حال الموت والحياة على ماذكرناه

#### س\_ؤال

قالوا : لوكان الحيّ منّا حَيِّسا محياة لأدّى إلى أن يجتمع ماليس بحيّ وما ليس بحيّ فيصير ا<sup>(۱)</sup> حَيّا . ولو جاز ذلك لم يمتنع اجهاع ماليس بمتحرك وما ليس بمتحرك ويصير ا متحرّكا . فإذا فسد ذلك وجب القضاء بأن الحيّ حيّ لذاته . وفي ذلك صحة ما مقوله في الإنسان .

وهـذا باطل ؛ لأنه لا يمتنع أن يحصل للموصوف صفة عند وجود غيره ، وإن لم تحصل تلك الصفـة لـكل واحد منهما إذا أنفرد . ألا ترى أنه قد يوجد ماليس بجسم وما ليس بجسم فيصيرا جسما ، وعلى هـذا الوجه تتألّف الجواهر المنفردة فنوصف بأنها جسم . وقد ثبت أيضا أن المحل ليس بمتحرك وكذلك الحركة ، وإذا اجتمعا صار المحل متحركا ؛ فما الذي يمنع من صحةً ماذكرناه ؟ وقد بينا أن العِلّة إنما توجب الحـكم الهيرها وأن ذلك الغير لا يجوز أن يختص بمثل صفتها ، ولا أن يختص بمثل صفته ، وأوضحنا ذلك بالمتحرك فلا وجه لإعادته . وذلك يوجب صحةً ماذكرناه : من أن ماليس بحى قد مجتمعان فيصيران حياً أواحدا .

هـذا إذا أراد الـــائل بذلك المحلّ والقدرة وأراد باجباعهما اتفاقهما في الوجود ا لأن الاجبّاع في الحقيقة لا يجوز عليهما . فأمًّا إن أراد أبعاض الجملة وأن انّصالها لا بوجب كونها حَيَّة مالم تحدث الحياة في أبعاضها فـكل ذلك يُبطل ماتملّق به .

. (١) ق الأصل: ﴿ وَيُصِيرُ ﴿ ،

#### س\_\_و ال

قالوا : إذا صح في الأجزاء الكثيرة أن تكون فاعلا واحدا وقادرا واحــدا فهآلا جاز أن تكون فاعلة ؟ أو بقال فيها : إنها فعلت<sup>(١)</sup> .

وهذا بما أورده ابن الرؤندِيّ وأجاب عنه شيخنا أبو على ــ رحمه الله ــ بأن قال : إن قول القائل في الأجزاء الكثيرة : إنها فاعلة بلفظ التأنيث يقتضي أن كل واحد منها فاعل، وكذلك متى قال: إنها فعلت ؛ لأنه لا فرق بين هذا القول وبين وصف جماعة من النساء أنهن فعلن في أن الصفة بجب أن تـكون راجعة إلى كل واحدة منهن . وهذا لا يصح معناه ؛ لأن كل جزء من الجملة لا يصح أن يكون فاعلا ، ولذلك امتنعنا من هــذا الإطلاق . فأما إذا قلنا في الجملة : إنهــا قادر واحد فإنه يقتضي أنها تختص بصفة واحدة وأن هدذه الصفة راجمة إلى الجملة دون كل جزء منها ؛ فيكون المعنى صحيحا ، فلذلك فَصَلنا بين هاتين العبارتين . وهذا السؤ ال فالعبارة دون المني . فلذلك نسميًّل القولُ فيه .

### س\_\_\_و ال

قالوا: إذا جازق الأجزاء الكثيرة أن تكون فاعلاو احدا فهلا جاز ماتقوله النصاري ف الأقانيم<sup>(٢)</sup> الثلاثة : أنهاجوهر واحد وفاعل واحد ومريد واحد .

وهذا ساقط ؛ لأنا لم تنكر قول النصاري لو ذهبوا المذهب الذي قلناه . وإنمـــا أنكرناه / لأنهم قالوا في الأقانيم : إنها يستحيل أن يتألُّف بمضها إلى بمض وأن يتَّصل ٧

<sup>(</sup>١) في الأصل غير واضعة . وكأنها ( فعلمت ) بزيادة عين ثانية خطأ في النسخ . (٢) جمع الأقنوم وهو الأصل . والأباليم الثلاثة عند السيحيين : الأب والابن وروح الفدس .

بعضها ببعض ، فقلنا: إذا كان حالها كدلك فكيف اجتدمت بصفة واحدة ، وابس كذلك ماقلناه ؛ لأنا جعانا الجملة لانصال بعضها ببعض كالشيء الواحد ، من حيث كان مايحل في بعضها كانه حال في سائرها في إنجاب الحكم للجلة . وهذا يُبطل ما أوردوه من تشبيه قولنا بقول النصارى ، وأنكرنا قولم ؛ لأنهم قالوا بالأفانيم أنها لا تتفاير ، وقالوا مع ذلك : إنها جوهر واحد ، فقلنما : إنه يستحيل في الثلاثة في الحقيقة أن تكون واحدا على الحقيقة ، وابس كذلك مانقوله في الجمم الحي فالتعلق ما التعلق عالمة على المقيقة أن تكون واحدا على الحقيقة ، وابس كذلك مانقوله في الجمم الحي في التعلق عالمة على المقيمة قال بعيد .

فإن قال : إذا جملتم الجملة فاعلة واحدة ، والجزء منها بعض الفاعل فقد جملتموم بعض نفسه وهذا باطل .

قبل له: إن وصف الشيء بأنه بعض النيره يفيد أنه وذلك الفير جمعهما اسم واحد، ولذلك قلنا في الواحد من العشرة: إنه بعض العشرة، وهو بالضدّ من قولنا : غير الأنه يفيد أنه مذكور بذكر يتميّز به عمّا جُعل غيرا له ، فكائن أهل اللفة أرادوا أن وضموا الفظة ايفيدوا بها أن المشيء قد دخل تحت الذكر مع غيره فقالوا فيه : بعض ، وأرادوا أن يضموا لما يدخل تحت جملة يقناولها بعض الأذكار ، فقالوا فيه : غير وكل ذلك يبطل ماتماتّهوا به ؛ لأنا قد بيناً أن الفائدة في ذلك لا توجب كون الجزء من الجملة بعضا لنفسه .

### فصل في ذكر حَدّ الإنسان وفائدته

قد بيناً من قبل مايتمائق بالمدنى في هذا الباب ، ودللنا على أن الحيّ الفادر ∫ هو هذا الشخص ، وأبطلنا قول من قال : إنه ممنى فيه أو ممنّى مدبّر له وإن لم يكن فيه ، أو هو الشخص وممنى فيه . وهذا القدر كافٍ في الوجه الذي قصدناه ؛ لأنا رُمُنا بذلك بيان

ې پ

ماثيَّة المَـكلَّف؛ ليصح من بعد أن نذكر أوصافه وشروطه , وليس الأسها، في هذا الباب مدخل . وإن كنّا نذكر (1) منه جملة لـكثرة خوض الناس فيها .

فالأصل في هذا الياب أن الأسماء المفيدة منقسة . ففيها مانعلم بإضطرار مقاصد أهل اللغة فيه ومنها مالا يُعلم ذلك من حاله . ونحن نعلم بإضطرار أن أهل اللغة قصدوا بوصفهم الإنسان بأنه إنسان إلى هذه الصورة المبنيّة هذه البينية التي تنفصل بها من سائر الحيوان ؟ كما قصدوا بوصف الشجرة بأنها شجرة إلى هذه الصورة المخصوصة . وما عُلم من حالم ضرورة لا يُحتاج فيه إلى دليل ، ولا يصح فيه الخلاف إلا بأن بدّعى أن إجراءهم هذا الاسم على هذا الوجه مجاز . والمعلوم من حال أهل اللغة أنهم قصدوا بهذه الصفة ماذكر ناه من إبانة حَى من حى بالصورة الظاهرة . فيجب أن يجمل ذلك حدًا للاسم ومفيداً له .

فَإِنْ قَالَ : هَلاَّ جَوَّرْتُم أَنْ بِكُونُوا إِنَمَا أَجَرَوْا ذَلِكَ عَلَى جَهَةَ الْجَازُ ؛ كَا يَقُولُ الفَائِلُ مَنْهِم : رأيت فلانا ولم يَرَ إلَّا وجهه ، ورأيت الأمير وهو متكلفر (٢) بالسلاح ولم ير منه شيئا ؟

قيل له : إنما بقال في اللفظة : إنها مجاز إذا ثبت لها حقيقة في موضع ، وتستعمل في غيره على بمضالوجوه . فأمّا إذا لم يصحّ ذلك فيها فلو جاز أن يقال فيها : إنها مجاز لجاز في سائر الأسماء مثلًا . وفي هذا إنطال الحقائق . وإنما / جملنا ماسألت عنه مجازا ؛ لأن بر. قولنا : زيد إنما نجرى عليه تعربفا من حيث اختَصَ ببعض الصفات التي نعلم بكونه عليها، ومفارقته لنيره. فتي رأى ثيابه فقط أو سلاحه فقوله بأني رأيته مجاز ، وأراد به أني رأيت من ظاهره ماعلته عنده ولا يمكن الخصم أن يبين في حَدّ الإنسان سوى ماذكرناه ليدّعي فيا وصفناه أنه مجاز .

<sup>(</sup>١) كذا . والأول : • شها • . ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّالَ : تَـكَفَرُ بِالسَّلَاحِ : دخل فيه والبسه .

فإن قال: يمكننى ذلك لأمهم أجروا هذا الاسم على هذه الصورة من حيث اعتقدوا أمها هى الفاعلة الحليّة ، والفاعل الحليّ مدنّى فيها دومها ، ولذلك صار مجازا ؛ قيل له : إنما كان يتمّ ذلك نو أفاد هذا الاسم كونه حيّا فمّالا ، وقد علمنا من حال أهل اللغة أمهم قد اعتقدوا في كثير من الحيوان أنه يفعل وأنه حيّ ولم يسمُّوه إنهانا .

وبعد، فإنما كان يتم ماقلته لو ثبت أن الحي الفعال هو شيء في الشخص، وقد دلانا على خلافه ، فتعلقك بذلك ساقط . ولا يمكنه أن بجرى هـذه التسمية نجرى وصف الأصنام بأنها آلحة ، من حيث اعتقدوا فيها أن العبادة تحق لها . وذلك لأن أسماءهم تنبع الاعتقاد ، كان عِلما أو غـبر علم ، ولا تختلف فائدة الاسم بذلك ؛ ألا ترى أنهم إذا اعتقدوا أن في البيت زنجيا فوصفوه بذلك لم يكونوا مخطئين في الاسم ، وإنما أخطأوا في الاعتقاد ، ولم يتبت عن أهل اللغة أنهم اعتقدوا في الإنسان أن فيه معنى يستحق هذا الاسم على بعض الوجود ، ثم اعتقدوا في الشخص أنه بتلك الصفة ، بل اهله لم يخطر ببالهم ذلك ؛ لأن ماقاله الخصم لو كان معلوما لمسكان طريق معرفته الاستدلال / الخني ، ببالهم ذلك ؛ لأن ماقاله الخصم لو كان معلوما لمسكان طريق معرفته الاستدلال / الخني ، وما نقوله ظاهر يُعلم بالمشاهدة ، ولا يصح صرف الأسماء الواقعة منهم عن الأمور الظاهرة الى أمر بدَّ عَي ممّا لوكان ثابتا الحكان خفياً .

فإن قيل : هلاَّ قلمَ : إن الإنسان إنما يوصف بذلك لأنه يَذْسَى ويجوز عايه ذلك ، على ماحُـكِي عن بعضهم في الأَثر .

قيل له : قد علمنا جواز السهو والنسيان على غير الإنسان من الأحياء ولم يوضفوا بذلك ، وهذا يُبطل ماذكره ، والمعلوم أيضا من حال أهل اللغة أنهم قصدوا بهذه إبانة الشخص من شخص ولم يخطر ببالهم أمن النسيان ، وذلك يبطل ماذكره ؛ ألا ترى أنهم فصلوا بقولم : إنسان بينه وبين الحار ، فكيف يصح أن يكون قصدهم بذلك مايشتركان فيه .

قان قبل : هارٌ قائم : إن حدَّ الإنسان هو أنه حيّ مائت ناطق ، على ماحُـكِي عن بعض المتقدمين ؟

قيل له : قد كان في أهل اللغة من لا يجو ز الإعادة على الأحياء وكان يصف الميت بأنه إنسان وإن لم تجر عليــه الحياة والنطق ، سواء أرادوا بالنطق الــكلام أو التمييز، ولا يمكنهم دفع ما ادَّعيناه ؛ لأنه كا يقال : إنسان حيّ فكذلك بقال : إنسان ميت .

وقد اعتمد شيخنـــا أبو هاشم ــ رحمه اللهـــ في دفع ذلك بأن قال : قد ثبت عن كثير من العرب أنهم اعتقدوا إثبات الملائكة والجنّ وأن سبيلهما سبيل الإنس في جواز الموت والحياة والنطق عليهما ولم يسمّوها بهــذا الاسم . فلوكان حَــدّ الإنسان ماقالوه لوجب أن يُجروه على كل مافيه هذه الصفة عندهم ، عاموا ذلك أو اعتقدوه ؛ لأنا قد بينًا / أن أسماءهم لا يجب أن تـكون تابعة للعلوم فقط ، وليس يمكنهم القدح في ٢٠٩ ذلك بأن في المرب من نتى الجنَّ والملائكة ؛ لأن استدلالنا يتمَّ بإثبات بعضهم لها ، كَمَا يَتُمُّ بِإِنْبَاتَ السَّكُلِّ . وأبطَّل ذلك أيضًا بأن قال : إنه لا يخلو هذا الحُدَّ من أن 'بقصد به ماعليه الإنسان من الصفات أو مايتين به من غيره . فإن قُصد به ماعليه من الصفات فقد اقتصروا على بعض صفاته ؛ لأن الإنسان كا يجب فيه أن بكون ممَّن يجوز عليـــه الحياة والموت والنطق فيجب فيه أن يكون بمن له رأس وبكون على أوصاف ، فلمَّ اقتصروا على ماذكروه دون غيره . واثن جاز اقتصارهم عليه فهلاً قالوا : إن الإنسان هو الحيّ الناطق ، وتركوا ذكر الصفة الأخرى ، أو هو الماثت الناطق وتركوا ذكر ماعداه . وإن أرادوا بذلك مابه يبين من غيره فمعلوم من حاله أنه لا يبين بكونه حياً ماثتا ، لأن الحار شاركه في ذلك ، فكان يجب أن يذكروا النطق (١٠). وكل ذلك ببين فساد ماذكروه وأن الواجب أن يرجع في التحديد إلى ماذكر ناه .

<sup>(</sup>١) أي يذكروه فقط ويقتصروا في الحد عليه .

وذكر شيخنا أبو على – رحمه الله – أنه لا يجوز أن يحدّ الشيء إلّا بما هو عليه ، وقد عرفنا أن الإنسان في حال واحدة لا يجوز أن يكون حيّا مائتا ناطقا فكيف يصح تحديدهم بذلك . فإن قيل : لم يريدوا بذلك حصول هذه الصفات أجمع ، وإنما أرادوا بذلك صحّتها عليه وأجاب – رحمه الله – عن ذلك بأنه قد كان يجب أن ينبتوه حتى يصير معنى هذا الحدّ أن الإنسان هو المختص بالصغة التي معها يصح عليه الحياة والموت والنطق . ومتى قالوا ذلك فقد عادوا إلى ماذكرناه من البنية / .

۱ ب

وذكر شيخنا أبو هاشم ــ رحمه الله ــ أن آلحدً قد بجرى على وجوه . فقــد بحد الشيء بصفة بمجرَّ دها لا بما تنبيُّ عنه ؛ نحو حدَّى الحددَّث والقديم . وقد يحدُّ بذكر صفة والمراد به ماتنبيُّ الصفة عنه دون غيره ؛ نحو تحديد القادر والحسَن والقبيح . فإذا صح ذلك فلم يَجُزُ أن يُصرف حَدّ الإنسان إلى الوجه الأوّل ؛ لأن تلك الصفات لانجت.م في الإنسان في حال واحدة ، فيجب أن يصرف إلى الوجه الثاني.وهذا يرجع في التحقيق إلى أن الإنسان هو المختصِّ بالصفة التي لـكونه عليها يصحُّ أن يحياً وبموت وينطق، وهذا إنما يتم متى بيَّنوا تلك الصفة وأنها هي المقتضِية لهذه الصفات ، وإن أرادوا بتلك الصفة البِّذية لم يتم و لأن هذه الصفات لا تصح عليها لمكان البنية فقط و لأنها تعدل في الجمَّاد ولا يُصحَّ كونه حيًّا ، فيجب أن يواد بذلك البنية والرطوبة وما شاكلم.١. وهذا بردُّم إلى أنهم قد أدخلوا في الحدُّ ماشارك الإنسانُ فيه الحار وغسيره ، ولا يُعوزُ أن بحكون المقصيد بالحدّ الموضوع للتفرقة الأس الذي تقع فيه المشاركة ، وهــذا أحد ما يُستمد في هـــذا الباب ؛ لأنه إذا كان المقصد بتسمية الإنسان إنسانا الفرق بينه وبين الحار وغــيره من الحيوان لم يَجُزُ أن يفاد به مايشترك الحيوان فيه ، بل يجب أن بهاد بذاك مابه كيبين كلُّ حيَّ من غـيره ، وهو الصورة والبذية على ماذكرناه . وألزمهم ألَّا يَـكُونَ الأَخْرَسُ إِنْسَانًا ؛ لأَنْ النطق \_ وحاله تلك \_ لا يجوز عليه \_ فإن قالوا المراد بالنطق التمييز ـ على مانذ كره العلاسقة والنصارى فى هذا الباب ــفهذا بما لا يعرف ق اللغة العربية ؛ والقوم إنما ايذكرون هــذا / اكحدً فى هــذه اللغة دون غيرها ، فيجب - ٢٩٠ إ الّا يَعَدِّلُوا عن هذه العبارات المفهومة عندهم إلى غيرها .

فإن قيل: إن كان حدّ الإنسان ماذكر تموه من البينية والصورة. فيجب متى حصلا في الجاد أن يكون إنسانا ، وهذا يعترض حدّكم ، قيل له : قد حكى شيخنا أبو هاشم عن الشيخ أبي على – رحمها الله – أنه أجاب إلى ذلك ، وقال :قد يكون إنسانا ، وذَكر عن نفسه أن الأولى ألّا يسمّى بذلك إلّا إذاكان فيه لحية ، وقد ذكر هذا بسينه بشيخنا أبو على – رحمه الله – في كتاب الإنسان وهذا بين لا يعترض الحدّ الذي قالوه ؟ لأنهم قصدوا بهذه النسمية إلمانة صورة حيّ من صورة حيّ ، فيجب أن يدخل في الحدّ ما تقم به الإبانة ، وإن كان لا بدّ من أن يحصل الإنسان على صقة الحيوان ؛ كما أنهم قصدوا به الإبانة ، وإن كان لا بدّ من أن يحصل الإنسان على صقة الحيوان ؛ كما أنهم قصدوا من طين ، بل يجب أن بكون كونه حيّا متقدما (١) ، ثم يذكر في الحدّ ما تقع به الإبانة ، من طين ، بل يجب أن بكون كونه حيّا متقدما (١) ، ثم يذكر في الحدّ ما تقع به الإبانة ، وهذا كان القصد إبانة حيّ من حيّ فيا وجد (٢) فيه وجب تقدّم وجود السواد والبياض فيهما ثم تقع الإبانة بالجنس .

فإن قال : أفتقولون : إن أطراف الإنسان داخلة (\*\* تحت الاسم ؟ فإن قلتم بذلك لزمكم الله يكون إنسان إذا قُطمت أطرافه . وإن قلتم : ليست من الإنسان لزمكم القول بأن يد الإنسان غيره .

قيل له : إنها داخلة فيما تفيده هذه اللفظة ؛ لأنها تقع على هذه الجملة من غير

<sup>(</sup>١) في الأصل: ٥ متندم ٢ .

<sup>(</sup>٢) إلبلق : سواد وبياض في الدواب ، والبقع : سواد وبياس في الطيور والكلاب ، كما في القاموس .

 <sup>(</sup>٣) كذا الظاهر : وجدا (٤) ل الأصل : « داخل » .

تخصيص ؟ كما أن قولنا : نخلة بقع على هذه الشجرة من غير تخصيص . فإن قال : فيجب أن يقال فيمن قطعتُ يديه ورجليه : إنه إنسان ناقص ، قيل / له : إن ذلك غير ممتنع ، إلّا أن يوهم أنه في كونه حيًا فادرا قد نقص فنمنع منه فإن قال : فيجب على هذا الموضوع أن يقولوا في الشَّمَر وغيره : إنه من جملة الإنسان ، قيل له : إن شيخنا أبا على حرحه الله حيدة وله المسمر وغيره : إنه من جملة الإنسان ، وإنما يخرج من جملته المَرَق والبصاق والتُقلُ (١) الذي في البدن . فأمًا ما اتصل به ونما بنائه فإنه يدُخله في جملة الإنسان ، وإناه العنم يتصدون بهذا الاسم إبانة سواء احتاج إليه في كونه حيًا أم لا ؛ ويقول : إن أهل اللغة يقصدون بهذا الاسم إبانة هذه الجلة من غير تخصيص لبعض ما يتصل بها دون بعض .

فأمّا شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ فإنه يقول: لا يكون من جملة الإنسان إلا ما هو من جملة الحي ؛ وهي الأجزاء التي تحامًا الحياة . فأمّا الشّمَر وكثير من العظم فايس من جملته ؛ لأنه لا يدرك به ولا يألم ، ولأنه وإن اتصل به بمنزلة ما يلزّق بجسمه من الأجسام التي اتصالها به كانفصالها ، في أنه ليس من جملة الحي القادر ؛ ولا يختلفان (٢٠ جيما في أن الإنسان قد يوصف بذلك حياكان أو ميتا ؛ لأنه لا يقصد به الحياة أو الموت ، وإنما نقصد به الصورة والبنية المخصوصتين في هذا القبيل دون غيره ، وموته لا يخرجه من هذا القبيل ، فيجب أن يوصف بهذه الصفة . فإذا محت هذه الجالة فيجب أن يكون ما به صار إنسانا هو الأعراض التي بمجموعها يصير بهذه الصفة المخصوصة دون غيرها كل مدّخل له في هذا الباب . وإن عبّر عن هذه الأعراض بأنها إنسانية فيجب أن نعير بذلك عما صار به بهذه البنية والصورة منها دون الحياة والقدرة ؛ لأبه الميت أن نعير بذلك عما صار به بهذه البنية والصورة منها دون الحياة والقدرة ؛ لأبه الميتمان ولا يخرج من كونه إنسانا ، ومتى عدمت / الصورة والبنية انتنى الاسم .

٠٢٢٠.

<sup>(</sup>١) هو الشيء التخين الذي يبق أسفل الصافي . ويريد به هنـــا النالط وأنحوه .

<sup>(</sup>٢) أي أبو على وأبو هاشم .

وقد اختلف تول شيخنا أبي هاشم \_ رحمه الله \_ في كثير من العَظْم ، فذكر فيا بعضه أجزاء من الأبواب (١) أنه من جملة الإنسان ؛ لأن الحياة قد تحلّه ، وبيَّن ذلك بما بلاعق السين من الضَرَس والوَجَمع ؛ فإن ذلك لا يصح إلّا وفيه حياة أو في أكثره حياة ، وبيَّن ذلك بالنَّقْرِس وأنه آلام تلحق العظم وتصدعه ، وبيّن ذلك أن ما فيه لين لا يمتنع أن بكون فيه حياة ، فأمًا ما جساً (٢) منه ويبس فيجب ألّا تكون فيه حياة ، وذكر في موضع آخر أنه لا حياة في جميعه ؛ على ما قاله شيخنا أبو على \_ رحمه الله \_ و وتأوّل الضَرَس والوَجَع على أنه يحصل في أصول السن أو في أجزاه باطنة مستكينة و كذلك القول في النَّقْرِس ، فأمّا الدم فلا حياة فيه عندها جيما .

وسأل شيخنا أبو هاشم نفسه عن المفتصد أنه قد يألم في بعض الأوقات ويضعف ، وأن ذلك يدل على انتقاص أجزاء فيها حياة من جملته .

وأجاب عن ذلك بأن قال : إنه لا يمتنع في الدم إذا نف في المروق أن بؤلم بعض أجزاء اللحم ، فيألم اذلك بعض الألم ويضعف له . وإن صح في الضعف خاصة أن يكون الفقد ما يُحتاج إليه في استقامة الآلة واعتدالها . وأمّا ما يحصل في البدن من الأمور المنفصلة كالنُفل والبصاق فلا شك في أنه لاحياة فيهما ، وإن كان في جملة مالا حياة [فيه] ماقد لايقوم البدن إلّا به كالرطوبة والمَوار (٣) وكثير من العظم . ولا يمتنع في الدماغ مثل ذلك، ولا يمتنع أن فيه حياة [أو<sup>(1)</sup>] أنه من ولا لله فضلا عن أن تحمَّد هذه / الأفعال المخصوصة . فأمّا باقى جسم الإنسان فما أدرك به المرارة والألم فيجب أن تحمَّد حياة ، وماعدا ذلك تمّا بحصل في أثناء أجزائه فلا الحرارة والألم فيجب أن تحكون فيه حياة ، وماعدا ذلك تمّا بحصل في أثناء أجزائه فلا

<sup>(</sup>١) هو اسم كتاب له ، كما ـ بق . (٢) أى صلب ولم يكن اينا .

<sup>(</sup>٣) جمع المرارة ، وهي هنة لازلة بالسكيد معروفة .

<sup>(1)</sup> زيادة يرجِعها الـباق .

يجب ذلك فيه . والقطع على ذلك مفسَّلا مميَّنا غير تمكِّن ولا دليل عليه . فأمَّا العضو إذا لحقه الْخَدَر بالحياة فينه باقية وإنما يتناقص إدراكه ؛ لأن الْخَدَر هو انصباب أجزاء من الرطوبات إلى ذلك العضو ، فمتى اشتبكت به وتخلَّاته تناقص إدراكه . ولوكان الخدّر قد نني الحياة عنه لماضحَّ أن يفصل بينأن يكون فيه خدر وبين أن يزول عنه ، ولما أدرك به ثبىء البتَّة ، ولما وجب على طريقة واحدة عود حال ذلك المضو إلى السلامة عند زوال تلك الرطوبة . وتفصيل ذلك اللهُ \_ جلّ وعزّ \_ هو العالِم به . وابس لأحد أن يقول : إذَا كَانَ الخَدَرِ مَاذَكُرِتُمُوهُ فَهِلَّا وَجَدَالرطوبِ مثن ذَلكُ في سائر جَمَدُهُ مَعَ غَلَبَةُ الرطوبَة عايه ؛ لأن كيفية تخلَّل هذه الأجزاءالعضو الخدير تمَّا لاندركه فنحكم بأن غيره ساواه فيه، مع أنه لم يجد مثل ماوجده الخدر . وليس لأحد أن يقول في الشَّمَر والعظم : إنهما لولا وجود الحياة فيهما لم يحصل فيهما النماء على الحدُّ الذي يحصل في الجسم . وذلك لأن النماء فيهما يخالف الزيادة في نفس الجسم ؛ فإذا لم يشتبها في ذالت لم يمكن أن يتوصَّل بذلك إلى وجود الحياة فيهما . ولذلك وُجد العماء في الشمر بخلاف النماء في الجسم ، وربَّنا زال العماء في الشعر مع حصول الزيادة في الجسم ، وثبت الحماء فيسه مع حصول التناقص في الجسم ؛ وإنما نمامٍ في الحُل حياة لُحُـكُم راجع إليها لابانضهام غيره من الحُمالُ إليه على جهة الانصال ٠٠ | والمجاورة . لأن ذلك ليس بحكم يختص الحياة . وقد يوجد / فيما (١) لاحياة فيه كالزرع وغيره ﴿ وَكُلَّ ذَلِكَ بِبِيِّن فَسَادَ مَا يَقُولُهُ بِعَضَ النَّاسُ في هَذَا البَّابِ ﴿ وَابْسَ لأحد أن يُجمل شيئًا لاَبكون حيًّا إِلَّا معه(٢)مما تحلَّه الحياة ؛ لأن مايعتبر به ، هو من جملة الحيّ غـبر مايمتاج الحيِّ إليه في حياته ، وإذا افترق الحُـكَان لم يجز أن يجريا مجرى واحدا في هذا الباب؛ ألا ترى أن الحَيِّ قد يحتاج إلى المَرَض ، ومحال أن توجــد في المرض الحياة ، فَكَذَلِكُ لاَيْمَتُمْ أَنْ يَحْتَاجُ إِلَى الروحِ وَالدَّمْمُ وَالشَّمَرُ وَإِنَّ لَمْ تَحَدُّمُا الحياة ، فلا يُكُنَّ إِذَا

<sup>(</sup>١) و الأصل: و عام (٣) أي مراطي .

تُصحيح هذه الفضيَّة - ولذلك قلنا : إنه لايكون من جملة القادر إلَّا مابصحَ أن يبتدى. فيه الفعل بالقدرة لو وجدت فيه ، فأمّا مايفعل فيــه الفعل متولّدا فلا يجوز ـــ وإنّ كان متَّصلا به \_ أن يكون من جماته ، فكذلك لايكون من جملة الحيُّ إلَّا ما يختص بصحَّة الإدراك دون سائر مااتصل به تما ليس هذا حاله ، وإن كانت القدرة تفارق الحياة في أنه لامعتبرَ بوجودها في كون الحجل من جملة القادر من حيث كانت القدرة إذا اختصَّت بالجلة لم تمتبر لـكل محل ، وأيس كذلك الحياة ؛ لأنه لابدّ من أن يمتبر فما هو من جملة الحجيِّ محلول الحياة فيه معنى تفلُّقها بالجلة ، على مافسر ناه في باب الصفات ، ولذلك حكمنا بأن اليد من جملة العالم المريد وإن لم يكن فيها علم ولا إرادة . وكل ماذكرناه من الأحكام فإنما يجب في الحيِّ المحتاج إلى حياة ، والقادر المحتاج إلى قدرة . وأمَّا الحيُّ لذاته فإنه يستحيل أن يكون جملة ، فضلا عن أن يقال في بعض الأشياء : إنه من جملته أو ليس من جملته ، تعالى الله عن ذلك عـــلوا كبيرا . وما ذكر ناه من الأحكام آخِرا لاتختلف فيه أحوال الأحياء في الشاهد ؛ لأنه الامعتبرُ باختلاف صورتهم وبنيتهم ، ولا باختلاف ألقابهم . وهــــذه / جملة كافية في هــــذا الباب . وإذ قد ببنًا مَن المـــكلَّف ، ٣١٣ فسنذكر الآن مايجب أن يختص به المكلف من الصفات : من تمكين وغيره ؛ ليحسن أَن يَكَالُّف ، ثم نذَكُر سايتصل بذلك بابا ، بابا إن شاء الله .

## الـــكلام في بيــــان صفة المـكلَّف

فصل فی آنه بجب آن یکون قادر ا

قد بينًا من قبل أن تكليف مالايطاق يقبح ، وأنالقدرة يجب أن تكون متقدّمة للفعل . فإذا صحّ ذلك وجب كون المكالف قادرا قبل الوقت الذي كُلَّف الفعلَ فيمه ليصح منه إنجاد الفعل على الوجمه الذى قد كُنَّف فإن قال: افتقولون: إنه بجب أن يكون قادرا في حال ماأراد الله الفعل منه وأمره به ، أم توجبون كونه قادرا قبل حال الفعل ، قيل له : إنما يجب كونه قادرا في الحال التي يمكنه معها أن يوجد الفعل على الوجه الذى كُنَّف ، ولا معتبر بما قَبْلُ من الأوقات ؛ كما لامتعبر بما بعده ؛ لأنه كما بَسَتغني عن القدرة بعد حال الفعل ؛ لأن تكليف الفعل زائل في تلك الأوقات ، فكذلك بُستنفي عن القدرة في الأوقات المتقدّمة لحال الفعل ولما يلى حال الفعل .

فإن قيل: فهذا بوجب عليسكم القول بأنه سسبحانه \_ بحسن منه أن يأمر اليوم بفيمل يُفعل بُفعل بعد سنة وبريد ذلك ،و إن لم بكن المأمور في هذه الحال قادرا على فعله متمكّنا من إيجاده ؛ قيسل له : كذلك نقول ؛ لأنا لانعتبر في باب المسكين إلَّا بالحال التي إذا لا كان قادرا فيها صبح منه إيجاد الفعل في الحال التي كُلف إيجاده فيها . فإن قيل : فيجب لا كان قادرا فيها صبح منه إيجاد الفعل في الحال التي كُلف إيجاده فيها . فإن قيل : فيجب أن يجوز أن بريد \_ تعالى \_ الفعل من المعدوم والعاجز على هذا الحد ؛ لأنه إذا جاز في حال الأمر ألَّا يكون قادرا جاز أن يكون عاجزا ومعدوما ؛ قيل له : كذلك نقول .

فإن قبل: فيلزمكم على هذا أن يكون \_ تمالى \_ مكلفًا للمدوم و مخاطبا للمدوم كا قلم : إنه يكون آمرا للمدوم ومربدًا للفعل منه ؛ قبل له : إن العبارات لا مدخل لما فيا تريد بيانه من للمانى . وقد دللنا على أنه بجوز منه \_ سبحانه \_ أن يأمر فى هـذا بالفعل بعد سنة إذا علم أنه سيزيح عِلَله ويصيّره بحيث يمكنه إبجاد الفعل على الوجه الذى كُلفٌ ، وبينًا أن ذلك إنما بحسن إذا كان هناك من يتحمّل الأمر ويؤدّيه إلى هذا المدوم فى الحال التي يجب أن يعلم ما أمر به ، وبكون فى تحمّله لذلك مصلحة ، فأمّا للمدوم فى الحال التي يجب أن يعلم ما أمر به ، وبكون فى تحمّله لذلك مصلحة ، فأمّا وصفه \_ ثمالى \_ بأنه كُلفه فتى أريد به أنه أراد منه فعل ماعليه فيه كُلفة ومشقة فنير ممتنع إطلاقه . وقد بينًا أن هذا ممنى التكليف ، وأنه لا معتبرً بكون المكلف في حال الإرادة تمكّنا ، وإنما بعتبر بكونه تمكّنا في حال الفعل . وإن أريد بوصفه \_ ثمالى \_

بأنه كلُّمه أنه ألزمه الفعل الشاقُّ في الثاني فيجب ألا يوصف بذلك المعدوم . والصحيح هندنا هو الوجه الأول ، وإن لم يبعد ألَّا يطلق لمـا فيه من الإيهام .

فأما وصفه \_ تمالى \_ بأنه مخاطِب للمعدوم فقد بين شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ أن ذلك لا يطأق عليه ، حتى إذا وُجد وصار ممن بفهم منه الخطاب ويحسن منه المخاطبة وصف بذلك . قال \_ رحمه الله \_ : لأن وصفه \_ تمالى \_ بأنه خاطَب يقتضى مفاعلة بين اثنين ، مثل وصفنا بالمقابلة والمحاذاة والمبايعة والمحاربة وغيرها / فلا يجوز أن يستعمل إلّا ١٦٤ إذا كان هناك من يشاركه في المخاطبة . فأمّا إذا كان المخاطب معدوما ولا يصح منه الخطاب فغير جائز أن يوصف أمره بأنه خطاب . و بَيّن أن هذه اللفظة تفيد المفاعلة من جهة الله مفارق لما هو مفاعلة من جهة الله طدون المعنى ؛ مثل طارقت (١) النعل إلى ماشاكله . وذلك يوجب ألّا يوصف أمره بأنه مخاطبة إلا إذا [كان] المحكاف بصفة على ماشاكله . وذلك يوجب ألّا يوصف أمره بأنه مخاطبة إلا إذا [كان] المحكاف بصفة على ماشاكله . وذلك يوجب ألّا يوصف أمره بأنه عناطبة أينا يوصف بأنه مخاطبة من جهـة التعارف وقمت منه الحواب ويصبر في الحكم كأنه مجيب .

فإن قيل: أفتقولون في كل فعل كُلفَّه الإنسان: إنه يجب أن يكون قادرا قبل حال الفعل بوقت واحد، أو يختلف ذلك عندكم؟ قيل له: أمّا إذا كان الفعل مباشراً فإنه يصح أن يكلفه قبل حال الفعل بوقت واحد؛ لأنه متى حصل قادرا في هذه الحال أمكنه إيجاده في الثاني. هذا إذا كان الفعل واحدا. فأمّا إذا كان أفعالا كثيرة فإن كانت تجتمع في حال واحدة فالحركم فيه ما ذكر ناه. وإن كانت توجد حالا بعد حال على جهة التوالي فهجب كونه (على الجميع قبل وجود أولها. وأمّا إذا كان الفعل متولّدا فإن كان

<sup>(</sup>١) أي جِعل نيها رقمة وخصفها .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ كُونُهَا ﴾ .

ذلك المتولد أمان السبب الباشر وجبكونه قادرا قبله وقت ، وإن كان مما يتأخر عن المباشر وبوجد عقيبه وجبكونه قادرا قبل حال سببه بوقت ، وقبله بوقتين ، وإن كان المتولد أفمالا كثيرة فإن كانت تقرتب في الحدوث وجب تقدّم كونه قادرا حال سببه أو أول أسبابه بوقت ، وإن كانت تجتمع في حالة واحدة فالحكم فيه كالحكم في المتولد والمتراخي إذا كان واحدا ، وقد بينا من قبل على (٢) أن الواحد منا بقدر على أن بغمل المتولد ؟ كما يقدر على الباشر ، فيجب حمّة ما بنينا الحكلام عليه في هذا الباب ، وقد بينا من قبل أن القدرة في حال الفعل تصح ، فإذا ثبت ذلك لم يحب كون المكلّف قادرا في حال الفعل ، وإنما يجب كونه كذلك قبله على الترتيب الذي وصفناه ، وإنما علم ما ذكر ناه متى كانت الأحوال كلها مراحة (٢) فايس يكفي أن بكون قادرا قبل حال الفعل ؛ بل يجب أن يكون قادرا على ما يتوصّل به إلى إيجاد الفعل ، طال ذلك أم (١) قصر ، على ما نبينه في التمكن من العلم وفي تفصيل الآلات وفي مقدّمات الأفعال ، وعلى هذا الوجه يجب أن نعتبر هدذا الباب .

#### فصـــــل

# فى أن المـكلَّف بجبٍ أن يكون ممكَّنا بالآلات من فعل ماكـلَّف

قد بيناً من قبل أن فى الأفعال مايحتاج أحدنا فى إيجاده على بعض الوجوه إلى آلة ، وبيناً اختلافها ، واختلاف الوجوه التى يُحتاج إليها فيها ، وإذا صح ذلك فكما لايحسن أن يكلّف أن يكلّف الفعل إلّا وهو قادر عليه ليصح منه إيجاده ، فكذلك لا يحسن أن بكانف

 <sup>(1)</sup> ق الأصل : ﴿ يَفَارَق ﴾ والظاهر ما أتبت .

<sup>(</sup>٣) كَيْدًا فِي الْأَمْسُلِ . فإن لم تَسْكُن مُمْهِدَة فِي النَّسَخُ فقد ضمن بينا مَعَى أَطَهُونَا أَى أَظهرنا الفاريُ ا

 <sup>(</sup>٣) أي سهلة ميسرة لاعنت فيها من قولهم : أراحه : ننى عنه الشقة والجهد . وقد يقول دننى الدان البوم : أحوال فلان صماحة في معنى راحته ورخائه وتيسير سبل الحياة له .

<sup>(1)</sup> كذا ق الأصل . والمعهود ف مثل هذا : أو ق مكان أم .

إلا وقد أعطى الآلات أو مُكن منها قبل حال الفعل. وإنما تُحتاج إلى آلة من الفعل بتعذر إنجاده لولاها؛ كا بتعذر إنجاد الفعل لو لا القدرة السابقة فكما لا يحسن التكليف ولا قدرة / ٢١٥ فكذلك لا يحسن التكليف ما ذكر ناه ولا آلة . وقد بينا أن المجسبرة وإن خالفت فى القدرة ، فهى غير مخالفة لنا فى الآلة . وبينا أن ماوافقوا فيه دلالة عليهم فى الوجه الذي خالفوا فيه . وبينا وجه الاستدلال فى ذلك فى كتاب الاستطاعة ، فلا وجه لذكره الآن ، وبينا هناك أن الآلات مختلفة الأحكام . فنها ما تحتاج إليه فى حال الفعل . ومنها ما محتاج إليه من قبل . ومنها ما محتاج إليه فى الحالة القول فى ذلك .

وهذه الآلات على ضربين . أحده الا يقدر عليه إلا القديم ـ تعالى ـ فلا بد من أن يحصّله لنفسه بأن بقصد إلى الجسم فيحصّله بأن يعطيه ذلك . والآخر بصح من العبد أن يحصّله لنفسه بأن بقصد إلى الجسم فيحصّله على الصفة التي ممها يكون آلة ؛ كالقوس وغيره ، فلا يمتنع أن يكلفّه ـ تعالى ــ الفمل ولا يعطيه الآلة ، بل بكلفّه أن يحصّلها لنفسه ؛ على مانقوله في العلوم التي قد يصح أن يكون فيها عالا بصح إلا من فعله ـ تعالى ـ ، ويكون فيها ما يصح من العاقل التوصّل اله بالاستدلال . وبيناً من قبل أن الآلات لا نجوز على القديم ـ سبحانه ـ ، وأن أحدنا إليه بالاستدلال . وبيناً من قبل أن الآلات لا نجوز على القديم ـ سبحانه ـ ، وأن أحدنا في الما الحل كالقدرة ، ويصير فيك تحتاج إليها لأمر يرجم إلى كونه محتاجا في الفعل إلى استمال محل القدرة ، ويصير فلك الحل كالآلة له . فلا يمتنع أن نجب كونه على صفات مخصوصة أو انصال غيره به ايصح منه إيجاد الفعل به وفيه .

# فصل في حاجة المكلف إلى العقل والعلم ليحسن تـكليفه

/ اعلم أن المكلّف كا يحتاج أن يكون تمكّنا من إحداث الفعل بالقدرة والآلات ١٣١٦ الموسح منه إذا ما كُلّف ، فكذلك يحتساج إلى أن يكون عالِمًا بما كُلّف وبصفاته ، والفَصْل بينه وبين غيره ؛ ليصح أن يقصد إلى إحداثه ، وليصح أن يعلم أنه قد أدّى

ما كلّف. وإن كان الملم بذلك الشيء بما لا بكون إلا ضروريًا فلا بدّ من أن يخلقه \_ أمالى \_ فيه . وإن صح كونه مكتسبًا حسن من القديم \_ تعالى \_ أن يمكنه منه ليصح أن يَهُم ويؤدّى ماعلمه ، على الوجه الذي كُلّف. ولذلك قلنا : إن المكلّف بجب كونه عالِمًا بما كلّف، أو ممكنًا من معرفته إذا كان ما كُلفّه تما يصح أن يؤدّبه على الوجه الذي كلف. وإن لم يملمه بعينه بأن يعلم سَبّبه ، فيكون علمه بسببه كالعلم به في أنه يحسن أن يكلّف معه .

قان قيل : أليس قد يصحح وقوع القعل من القصادر على جهة الاتفاق وإن لم يكن عالما كيمن على الله على الله عالى الله عالما بكن عالما بكيفية الفعل في الجنس من الساهي والنائم ، فهلًا جاز منه ـ آمالى ـ أن يكلفه إيجاد الفعل في الجنس وإن لم يكن عالما به ، وأن يكلفه الفعل على وجه مخصوص وإن لم يحصل له العلم إذا كان مما يجوز وقوعُه على جهة الاتفاق ؟

قبل له : إن الغمل على ضر بين .

أحدها يكون محكما متسقما ، فهدا القبيل عمّا لا يجوز أن يقسع إلّا من المالم بكيفيته . وقد دللنا على ذلك فى باب الصفات . وبجب مع علمه بكيفيته أن يسلم أنه واجب عليه أو مرغّب فيه أو مباح منه أو قبيح ؛ ليصح أن يكلّف الإقدام عايه أو الإخلال به . وإنما وجب ذلك لأن المقصد بالتكليف / هو استحقاق النواب ، فإذا (١) لم يصح أن يستحق ذلك بالفعل إلا وبقصد إلى إيجاده على بعض الوجوه . وإن كان قبيما فإنما يستحق النواب متى لم يفعله لقبحه ، ولا يصح أن يقصد ذلك إلا وهو عالم عالم كلّف وبصفته . ويجب أن يكون عالم عالم به أن بكون عالم به من جهة أخرى ، وهي أنه لا بد من أن بكون له طريق إلى أن يعلم أنه قد أدّى ما كلّف على الوجه الذي كلّف . وإلّا لم يأمن \_ ، م بذل المجهود \_ أن يكون مفرّطا . ولا يصح أن يعلم ذلك إلا مع العلم بالنعل وصفيه بذل المجهود \_ أن يكون مفرّطا . ولا يصح أن يعلم ذلك إلا مع العلم بالنعل وصفيه فلهذه الوجوه وجب كون المكلّف عالما بالقمل الذي هذا حاله متى كُلفه .

۲۰ ب

<sup>(</sup>١) كذا . وكأن الأسل : ﴿ فَلَمَا ﴿ أَوْ ﴿ فَإِدَّا ۗ \* فِالنَّتُونَ فِي المِمَالُ ـ

فأمًا الفعل الذي ليس بمحكم فالواجب أن بكون عاليا به أيضا للوجهين الآخرين وون الوجه الأول ، و إن كان يبعد أن يكلّف الإنسان إيجاد الفعل في الجنس ؛ لأنه لا بدّ فيها يكلّفه من الأفعال أن يختص بصفة تقتضى فيه من جهة المقل كونة واجب أو نذبًا ، ومن جهة الشرع كونه كذلك على جهة المصاحة واللطف ، وذلك لا يقع إلا في فعل مخصوص وفي جملة من الأفعال إذا كان من أفعال الجوارح . فأمًا إذا كان من أفعال القلوب فلا يمتنع أن بكلّف الجزء منه للكنه لا بدّ من أن يكون عالمًا به ، ويكون في بابه بمنزلة الأفعال الحكمة من أفعال الجوارح ؛ لأنه إن كُلّف الإرادة فلا بدّ من أن يكون عالمًا به عن أن يكون عالمًا به عن أن يكون عالمًا به عن أن يكون عالمًا من أن يفعله العلم عن أن يفعله العلم عن أن يفعله العلم بالنظر بقوم / مقام العلم به من حيث بتولّد عنه ، وإن كلف أن يفعله ١٢٥ ابتداء فلا بدّ من أن يكون عالمًا لجنسه ، وإن لم يعلمه علما في الحال .

فإن قيل: ألستم تقولون في كثير من الأمور المتعلقة بالتكليف: إن غلبة الظن قيه تقوم مقام العلم فهلًا قلتم: إن التكليف يصح مع الظن بالفعل وصفته، وإن لم يكن المكلف علما بذلك، قيل له: إن غلبة الظن إنما تقوم مقام العلم في طريق معرفة قبح الشي، وحسنه ورجوبه، فأمّا أن بَقوم مقامه في العلم بحال الفعل فلا يصح بين ذلك أن غلبة الظن في أن في الطريق سَبُعا تَقوم مقام العلم بذلك، والعلم بوجوب تجنب سلوكه يجب أن يحصل في العالين، ولم يجب من حيث قام غلبة الظن مفام العلم في نفّته، فكذلك القول في سائر الأفعال. مقام العلم في نفّته، فكذلك القول في سائر الأفعال. ولهذا قانا في الاجتهاديّات: إن غلبة الظن تتناول طريقة الشبّة (1) ، وإن كان وجوب

<sup>(1)</sup> هو المعروف بقياس الشهه ، وهو ما كان المناسب فيه ما وهو الذي يجدم بين الأصل والفرع - غير ما مسلم المعتم الذي يجدم بين الأصل والفرع - غير ما مسلم المعتم لذاته بل يوهم المعتماء المزالة المجسم المعتمر ا

الفعل أو وجوب إحسمانه (1) معلوما . وهمذا كما نقوله من أن جهمة القِيسلة مظنونة بالاجتماد ، ووجوب النوجّه إليهــا معلوم . ونظائر ذلك تـكثر . وهو بيّن في العقليـــات أيضًا ؛ لأن غابة الظنِّ في الآلام أن فيها نفعا ودفع مضرٍّ تقوم مقام المِلْم في حــنهــا ، فإنما قام غلبةُ الظنِّ مقامَ السلم في جهة الحسن والقبيح ، فأمَّا العلم بنفس الفعل وصفتـــه فلا بدُّ منه ، و إلَّا قبح التكليف . ولذلك قلنا : إن الظانَ لكون الفعل مختصًا بجهــة قبيح لا يحسن منه الإقدام على الفعل . وكذلك متى ظنة مختصًا بجهــة الخسَّن . ولذلك لا يحسن منا الإخبار عن الفير مع الظن ∫بكونه صدقا ؛ لأن ذلك يقتضي تجويز كو، ه كذبا ، وما جو زنا ذلك فيه بقبح؛ لأن الذي يخرج به منكونه قبيحا القطع على أنه صِداق لا محالة . وايس لأحد أن يقول : إذا قام غلبة الظنُّ مقام العلم في طريق المعرفة بالأفــــال في جهمات القبيح والتحسن على بعض الوجوء فملَّا قام غلبة الغان مقامَّه في نفس الفمل؟ وذلك لأن هناك إنما قام مقامه لأن معهما يحصل الفعل بصقة الفعل على سواء، ولولا ذلك لم يقم مقامــه ؛ لأنه قد تقرَّر في العقل أن التيحرُّز من المضارُّ المظنونة واجب؛ كوجوب التحرّز من المضارّ العلومة ، فلا فرق في علمنا بوجوب التحرز بين حصول الظنَّ والدلم ، وكذلك القول في سائر الأفسال ، فإن قيل : فجوِّ زوا على هــذا في سائر طرق الممسارف أن تقوم غابةُ الظانُّ فيه مقسام المسلم ، قيل له : إنا سنبين القول في ذلك من بعد ، وأن الحال فيهما مختاِف، ولا يصحّ حمل بعضهما على بعض .

فإن قيل : فإذا ثبت حاجة المكلّف إلى العلم فمتى يحتاج إليه ؟ أنى حال الفعل أم فبله أو<sup>(٢)</sup>فى الحالين ؟ قيل له : بجب أن يكون عالما بالفعل قبله على وجه يمكنه القصد إلى أدائه دون غيره . فإن كان لايتم ذلك إلا بتقدم العلم بأوقات احتيج إليه فيها . وإن تم ذلك

۲۱۱ ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ مَمَاوَمُ ۗ ۗ

<sup>(</sup>٢) كذا . والأولى : ه أم ،

بتقدّمه فى وقت واحد كنى . و يجب أن يكون عالمًا فى حال الفعل أيضًا ؛ لأن تلك الحال هى حال التحرُّز من الفعل ،وحالِ الإقدام . وسنيقصىً ذلك عند ذكر السكلام فىالوجه اللهى / إذا وقع عليه الفعل صح استحقاق النواب والعقاب به .

وقد بينا في باب الصفات أن الفعل الحركم لا بصح إلا ممن هو عالم به قبل إبجاده وفي حال إبجاده مد وما أور دناه هناك بدل على ما ذكر ناه الآن مهذا إذا كان العلم مما لا يصح أن يكتسبه المسكلف وأما إذا صح أن يكتسبه فيجب أن يكون متمكنا من العلم بالفعل في هذه الأحوال حتى يصح أن يسكف وعلى هذا الوجه جعلنا البرهمي مكافئا القيام بالشعر أنع تأكن ممكنا من معرفة النبوة ومعرفة حمة الشرائع بعدها فأما العقل فإن المسكلة بمتاج إليه وكان به يعلم السكتير مماكلة وجوب رد الوديعة وشكر المنيم وقبح الغالم وحُسن الإحسان ، ويتوصل به إلى العلم بسائر ما كلفه عقلا وسما مما طريقه الاستدلال وكان لا يصح منه أن ينظر في الأدلة إلا وهو كامل العقل وعالم بالأدلة على الوجه الذي تدل . ويحتاح إليه في أداء الأفعال أجم و لأنه متى لم يسكن عاقلا لم يصح أن بؤديها على الوجه الذي يستحق بها المتواب والعقاب .

وإذ قد ثبت حاجة المحكافً إلى العقل والعلم فلا بدّ من بيان مائيَّة العقل ؛ ايعلم المحكافً حقيقة ما يحتاج إليه من ذلك .

### فصل في بيان مائيَّة العقل وما يتَّصل به

اعلم أن العقل هو عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة ، متى حصلت / فى المـكلَّفُ. ١٨٠ صبح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ماكلّف.

فإن قيل : لم قائم ذلك وفي الناس من يجعل المقل جوهرا ، وفيهم من يقول : إنه آلة . وفيهم من يقول : إنه حاسّة . وفيهم من يجعله قوة ؟ قيل له : الذي بدلّ على ما قلناه أنهمتي حصل في الإنسان هذه العلوم المخصوصة حَصَل عاقلا و إِن فَقَدَ غيرها . ومتى وُجد فيه سواها ولم توجد هـذم العلوم لم يكن عاقلا (١) . فعلمنا بأنها العقل دون غيرها . وبهذه الطريقة ندلم تفاير المعانى واختلاقها ، وكوت المعنى واحدا و إِن اختلفت العبارات .

فإن قيل : جوزوا أن العقل غير هذه العلوم ، وإن لم يجز أن ينفكُ أحدها من الآخر . قيل له : إن كل غيرين فلا بدّ من أن يصح على بعض الوجوه وجود أحدها مع عدم الآخر ، وإلا التبس حالها بحال المعنى الواحد . ولذلك قلنا : إن الحجّة هي الإرادة ، من حيث لا يصح كونه محبًا إلّا وهو مريد ، ولا يصح كونه مريدا الشيء إلّا وهو محبًا له .

فإن قال: إن العقل محتاج إلى هذه العلوم أو هو مضنَّ الوجود بوجودها، ولذلك لم يصح أن يخلو منها، قبل له: إن المحتاج إلى الشيء قد يصح وجود المحتاج إليه دو ١٠ وإن لم يصح وجود المحتاج دون المحتاج إليه ؛ ألا ترى أن العلم وإن لم يصح وجود هـ أن العلم ولا يحصل عاقلا، فامتناع ذلك كامتناع وجود العقل أن يور ألا يخوز ألا يخلو أحدها من الآخر ؛ لأن المحوم أن يوجد من الحكون يشار، وأن يحب إن كان هذا حال العقل والعلم الله ، وصح أن يوجد مع الكون وضده ، و كان يجب إن كان هذا حال العقل والعلم أن يصح وجود العقل مع هذه العلوم وضدها ، وهذا محال .

<sup>(</sup>١) في الأصل: فعالما له .

<sup>(</sup>١) و الأصل : ﴿ الْعَمَلِ \* .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : • حصات ٠٠ .

ولسنا تمتنع من وصف المقل بأنه جوهر إذا أريد بذلك أنه الأصل للعلوم ، وإن كان ذلك مخالفًا للُّمَة وللاصطلاح . فإن أرادوا به هذا الممنى فقد أصابوا المنى وأخطأوا اللفظ . و إن أرادوا أنه بصفة الجواهر فقد دللنا على خلافه . على أن المقل يوجب كون الماقل عاقلاً ، ولا مجـوز في الجواهر أن توجب الحالَّ للجملة ، وإعــا يصح ذلك في الأعراض الحالَّة دون الجواهر ، وهذا يُبطُّل ما قالوه . على أن العقل لوكان جوهرا وقد دلَّ الدليل على تماثل الجواهر لم يخل من أن يكون إبجابه كون العاقل عاقلا لجنسه ولأنه قد جاور جسم الماقل واختص به ، أو أن بكون إيجابه ذلك لأمر سواه ، وقد علمنا أن ما أوجب الحسكم لغيره فإنجابه ذلك يرجع إلى جنسه لا إلى ساأر أوصافه ، وعلمنا أن الجوهر لا يجوز أن يختص بهذه الجلة إلا على جهة المجاورة فقط لاستحالة الحلول عليه . فإذا صحّ ذلك فلو أوجب هذا الجوهركونه عاقلا لوجبكونه عاقلا بسائر(١٦ أبعاضه ؛ لأن الجنس قد حصل فيها ، وكذلك المجاورة والاتصال . وهذا يوجب كون العاقل هو المقل ؛ لأن العاقل هو الأبعاض المشار / إليهاء وهذا يتناقض . فإن قال : إنما يصير عاقلا -بذلك الجوهر للطافته ، وسائرٌ أبعاضه لا نَشَمْرَكه فيذلك ، قيل له : إن اللطافة إن أربد بهما الرقَّة المتخالفِة للسَّكثافة فذلك عَرَض ، ولا يصحُّ أن يوجب ذلك الجوهر كونه عاقلا لحلول هذا المَرَّ صَ فيه أو لانتفاء الـكثافة عنه؛ لأنا قد بينا أن إنجاب الشيء الصقة لنبره يجب أن برجم إلى جنسه . وإن أربد باللطافة انفراد الجوهر عن غيره فذلك لا يصح مم القول بأنه يجب أن يكون متَّصالا نجسم العاقل ؛ لأنه يتناقص ، ولأن انفراد الجوهر عن غيره لا يكسبه صفة لا يحصل عايها إذاكان متصلا بغيره ، فما يوجبه لجنسه يجِبأن يوجيه في الحالين جميمًا . وهــذا يردّه إلى ما ألزمناه من أن العقل هو العاقل ، ويوجب أيضًا كون جميع الناس متساوين في كونمهم عقلاء، والملوم خلافه .

<sup>(1)</sup> و الأصل: « الدائر »

فأمًا من قال: إن العقل آلة فإن أراد بذلك أنه جسم مختص بصفة على الحدّ الذي تُعقل الآلات عليه فقد بينا فساد ذلك عما تقدم . وإن أراد بذلك أنه يتوصل به إلى اكتساب العلوم والاستدلال بالأدلّة فذلك مما لا يُمنع منه في المعنى ، وإن كان القائل به مخطئا في العبارة ؛ لأن الآلة من جهة التعارف في اللغة والاصطلاح لا تجرى إلّا على الأجسام ، وهذه العبارة وإن كانت بخلاف العرف فهي أقرب إلى أن يتسع بها في العقل من وصف العقل بأنه جوهر ∫.

فأمًا من قال في العقل: إنه حاسّة فقوله بَبدل بما قدَّمناه ؛ لأن الحاسّة إمما بعبر بها عن جسم مبنى بنية مخصوصة ؛ كبنية العين والأذن ؛ وذلك لا بصح في الأعراض ، وإن أراد بذلك أن بالعقل يتوصّل إلى تحصيل العلوم عن النظر والاستدلال فيوصف لذلك بأنه حاسّة تشبيها له بالحواس التي تدرك بها الأمور ، وتعلم عند الإدراك ، فقد أصاب المهنى وأخطأ في اللفظ ؛ لأنهم لايسمون كل ما أدّى إلى العلم حاسّة ، وإما يسمى بذلك متى (١) ما أدرك به الشيء وحصل العلم عنده ، وإن كان حصول العرام عنده لا مدخل له في معنى التسمية ؛ لأنهم يصغون حاسّة المهيمة بذلك وإن لم تعالم عند الإدراك ما تدركه .

فإن قال : أصفه بأنه حاسة لأنه بدرك به المعلومات في الحقيقة ، فهذا يبطل لأن الدلالة قد دات على ما بيناه في باب الرؤية أن كون الحي مدركا لا يرجع به إلى كونه عالما فقط ، وأنه يختص من حيث كان مدركا محالة معقولة ، والعاقل لا بجد انفه حالة سوى كونه عالما بهذه المعلومات المخصوصة . ولا فرق بين من قال في المقل \_ والحال فيه ما وصفناه \_ إنه حاسة ، وبين من قال في النظر : إنه حاسة .

 <sup>(1)</sup> كذا ق الأسل ، والأولى : ««ا» ،

وبعد ، فإنما بوصف الشيء بأنه حاسَّة متى صحَّ أن يحسَّ به ، والعقل هو العلم ، ولا يجوز أن يحسَّ بالعلم ، وإنما يُعلم به الشيء على ماهو به . ولو كان العقل حاسَّة كان لا يمتنع أن يسكون عاقلا وإن لم يَعلم المدرَّ كات والحسَّنات والمقبِّحات؛ كما يصح أن يدرك/ الإنسان المبصَرات وإن لم يعلمها .

وأما من قال في العقل : إنه قوَّة (١) فإن أراد به أنه لولاه لما صح الأستدلال والنظر على وجه يؤدّيان إلى العلوم فشبَّه من هـذا الوجه بالقـدرة التي يتمكّن بها من الفعل ، فهو مصيب في المعنى ، وإن وضع اللفظ في غير موضعه . وإن أراد أن العقل قدرة في الحقيقة وإن كان قدرة على العلوم التي تحصل للعاقل ، فيجب ألا يمتنع أن يكون عاقلا وإن لم يحصل عالميا بهذه المعلومات ، بل يجب في بعض الأوقات أن بكون كذلك لأن القدرة متقدِّمة للفعل . وفي استحالة ذلك دلالة على فساد هذا القول .

فإن فال : فا تلك العلوم ؟ أتقولون فيها : إنها علوم محصورة بعدد ، أو تحصر المصفة دون العدد ، أو لا يصح حصرها أصلا ؟ فيل له : هي محصورة بالصفة (٢) ، ولا معتبر فيها بعدد . والأصل في ذلك أن الفرض بالمقل ليس هو نفسه ، وإنما يراد يتوصل (٣) به إلى اكتساب العلوم ، والقيام بما كُلف من الأفعال ، فلابد من أن يحصل للماقل من العلوم ما يصح معها أن يكتسب ما يلزمه من المعارف ، ويؤدى ماوجب عليه من الأفعال ، وما تسم معه هذه العلوم . وما يكون أصلا لهذه العلوم ويجرى مجراه في الجلاء ؛ لأن العلوم بتعاق بعضها ببعض لخلال منها أن (١) الطريق الواحد قد يجمعها

 <sup>(</sup>١) يريد بالقوة القدرة . (٣) في الأسل : • الصفة عـ

<sup>(</sup>٣) كمذا ، والأصل : أن يتوصل . وبعض النجاة يجيز حذف ( أن ) ل مثل هذا .

 <sup>(1)</sup> ق الأصل : • لأن • .

فتى ∫ جمع العاوم الطريق الواحد ولم يحصل العلم ببعضها لم يسلم العلم بسائرها . ومنها أن بعضها لم يسلم العلم بسائرها . ومنها أن بعضها قد بقرتُ على بعض ويسكون أصلاله ، حتى لا يصبح حصول الغرع بألا مع الأصل . ومنها أن الخنى منسه يجرى تجرى الغرع على الجلن ، وإن لم يسكن فرعا عليه في الحقيقة ؛ لأنه أو لم يخطر بباله كثير من الأمور الجليّة لم يمتنع ألّا (1) يحصل له العلم بالخنى .

فإذا صح ذلك فيها وثبت حاجة الناظر المستدل إلى أن يسكون عاليها بالدايل على الوجه الذي يدل ، وله ذا العلم تعلق بغيره من العلوم ليصح أن يحصل ويسلم فلابد من حصول ذلك أجمع ، ليصح منه أداء ما كلف من علم وعمل ، وكل علم لا مدخل له في الوجوه التي قدَّمناها فوجودها (٢) كعدمها في العاقل ، ولذلك لم نوجب أن يحصل في العاقل العلم بكير من المدر كات لمّا لم بكن لها تعلق بكال العقل ، فالذي يحصل في العاقل العلم بكثير من المدر كات لمّا لم بكن لها تعلق بكال العقل ، فاذلك يجب إذاً أن يعتبر في العقل بما اختص بيعض ماقدَّمناه من الوجوه دون غيره . فاذلك لابد من أن يكون عالم بما يدركه ، وبعلم من حاله أنه أو أدركه غيره لعلمه إذا لم يكن هناك لَبْس .

فإن قبل : ولم وجب أن يسكون المعام من حاله أنه يعلم كل المدركات وأ.ه لو أدرك لعلم ، وهلًا اقتصرتم في كال العقل على أن يسكون عالما ببعض مايدرك الاقبل له : أو لم يحصل عالما بالمدرك لم يصبح أن يعرف أحدوال المدركات ، وأما تم منه استدلال على إثبات الأعراض وحدوث الأجسام وصفات الفاعل ولا على (٢) العدل بأسره . فالحاجة إليه في التكليف ماسة ، وإنما وجب أن يكون عالمها بكل مايدرك : لأن طريق الإدراك قد شمله ، فيجب أن يعرف الكل .

<sup>(</sup>١) ي الأصل . ﴿ أَن ﴿ .

<sup>(</sup>٣)كيدًا يريد العلوم . ولو غاله : فوجوده السكان أسوع .

<sup>(</sup>٣) ني الأسل : • أعلى • .

فإن قيل / إذا لم بكن الإدراك موجِبا لهذه العلوم فهلاً جاز حصول بعضها دون ٢٣١٠ بعض ؟ وإن كانت هـذه العلوم من فعله ــ تعالى ــ فهلا جاز أن يفعل فيــه بعضها دون بعض ؟ وقد ذكرتم من قبل في هذا الكتاب أن العلم بالمعرك لا يُحتاج فيه إلى كون العالم مدركا ، وأنه يصح منه ــ تعالى ــ أن يبتدئ فيه ذلك ؟ فــكيف يصح مع هذا القول أن تقولوا في الإدراك : إنه طريق العلم مع جواز حصول هذا العلم مع فقد هذا الطريق ؟

قيل له : إن جواز حصول الشيء مع فقد غيره على بعض الوجوه لا يمنع من كون ذلك الشيء طريقا له : لأن نفس ما نقطه من العلوم عن نظر قد يجوز أن نقطه على بعض الوجوء مع فقده ، ولا يمنع ذلك كون النظر طريقا ، فكذلك القول في العلم بالمدرك : أنه لا يجب خروج الإدراك من أن يكون طريقا له من حيث يصح من الله \_ تعالى \_ أن يفعله من دون أن يدرك المعلوم ، وإن كان شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ يمنع من ذلك ويجعل حصول العلم (1) بالمدرك أولا متعلقا (2) بكونه مدركا ؛ كا يتعلق العلم المكنسّب أولا بالنظر ، وإن كان في الثاني قد يؤخذ على جهة الابتداء .

فإذا صحّ كون الإدراك طريقا للعلم على كلا القولين من حيث كان العلم يقوي عليه ، ومن حيث كان العلم يقوي عليه ، ومن حيث لا يصحّ مع كونه مدركا أن يسهو عن المدركات دون بعض ، وأن يعلمه من غير هذا الوجه ، فيجب ألّا يجوز أن يعلم بعض المدركات دون بعض ، وأن يحصل بين هذه العلوم النعلق الذي ذكرنا إذا جمعها الإدراك ؛ كما أن النظر إذا حصل نظرا في طريق مخصوص لم يجز أن يحصـل / العلم بيعضه دون بعض ، ولذلك وجب تخيمن بنظر فيعلم أن من صحّ منه الفعل قادر أن يعلم ذلك في كل من صحّ الفعل منه من فيمر اختصاص ، والأولى على الأصـول ـ وإن كانت ألفاظ الشيوخ في الكتب فسير اختصاص ، والأولى على الأصـول ـ وإن كانت ألفاظ الشيوخ في الكتب فسير اختصاص ، والأولى على الأصـول ـ وإن كانت ألفاظ الشيوخ في الكتب

عتلفة \_ اللّا يصبح أن يغمل \_ امالى \_ الولم بيعض ماندركه دون بعض ، لا أن ذلك بصح لحكنه لا يختار فعله لمصلحة . والولة فى ذلك أن هــذه العلوم تحتاج إلى العلم بأن ماندركه يجب أن نعلمه ، فلا يصح أن يحصل مع كونه غمير عالم بذلك فى تفصيله أو جملته . هذا إذا كانت المدركات متساوية الأحوال . فأمًّا إذا اختص بعضها بكبس فإنه غير ممتنع أن نجهله . وهو نحو ماذكر ناه فى طريقة النظر : أن النظر فيها يقتضى العلم من غمير تخصيص ؛ إلا أن يحصل هناك شبهة . ولذلك يجب أن يحصل للناظر فى حدوث الأجسام العالم بحدوث الأجسام العالم بحدوث كل جسم ، وإن لم يجب أن يعلم حدوث جسم اعتقد فيه للشبهة أنه يخلو من الحوادث . فعلى هذه الطريقة اعتبر هذا الباب .

وإنما أوجبنا أن يكون المعلوم من حاله أنه لو أدرك ماهو غير مدرك له المها الميلة التي يبناها، وهو أن هذه العلوم تتعلق بالعلم بأنه يجب أن يعلم ما يلرك حتى يصير كالأصل له في هذا الباب . وهذا نحو ماذكر ناه في الرؤية : أن العلم بأنه لا جسم عطيم بخضرتنا يتعلق بالعلم بأنه نوكان لأدركناه . والأمر ظاهر في أن من يعلم من حاله أنه لا يعلم المدركات أو يعلم منه أنه لو أدرك أما علم لفد منتقص الحال عن حال العقالا لأبه لا شيء أقوى في باب إبانة العاقل من غيره من هذا الموجه / . ومن كال العقل أن يعرف ما يحتص هو به من الحال ؛ نحوكونه مريدا وكارها ومعتقدا ؛ على ما فضأناه في باب الصفات ؛ لأن من لم يعلم حال نفسه كان منتقصا في باب العلم ، حتى لا نجوه أن يحصل له العلم بشيء من الأشياء ويصير أهلتي هذا العلم بسائر العلوم بمنزلة أنها يعض المدركات بهمض ، وهذا العلم فالأولى فيه ألّا يتبع الإدراك ؛ لأنه لو لم يدرك بعض المام اختصاصها بكولها مدركة معتقدة . وهذا العلم كالأصل للعلم بتعلق العمل بالفاعل ؛ لأن من لم يعلم كون المريد مربدا ومعتقدا لم يعلم وقوع الأقمال العلم قاطه ودواعيه .

والعلم بتقاصد الغير عماً لا بحتاج إليه في هدده الطريقة ؛ لأنه \_ تعالى \_ او خلقه في أرض فلاة وحده كان لا يمتنع أن يستدل على أحواله ، ثم على أحوال القديم \_ تعالى \_ وإن لم يعرف حال غسيره ، وإنما يجب أن يعرف ذلك من احتذاء أحوال الغير ؛ لأنه لو لم يعرف ذلك لم تسلم له العلوم التي يحتاج إليها في الذم والمدح ؛ لأن لها تعالما بالقاصد .

ومن كال العقل أن يعرف من حال المدركات التي هي الأجام ماتحصل عليه: من كونها مجتيعة أو مفترقة ، ومن استحالة كونها في مكانين ؛ لأنّ (١) متى لم يعلم ذلك لم يسلم له من العسلوم مايجرى مجراها ، ولا يصح منه الاستدلال على إثبات الأعراض وحدوثها ، وحدوث الأجسام ، وتعلَّق الفعل بالفاعل ؛ لأن كل ذلك يستند إلى هذا العلم . ولسنا نبعد ألا يعلم من حال الأجسام الغائبة مايقله من حال الحاضرة ، لكن إذا علم في الأجسام / الحاضرة استحالة كونها في مكانين أمكنه التوصل بذلك إلى معرفة علم في الأجسام / الحاضرة استحالة كونها في مكانين أمكنه التوصل بذلك إلى معرفة مساواة الغائبة لها . وكذلك إلى أن ماعداه مشاه ، فيتم الاستدلال على هذا الوجه ويُسلم فيا يشاهده ، توصل بذلك إلى أن ماعداه مشاه ، فيتم الاستدلال على هذا الوجه ويُسلم فيا يشاهده ، توسل بذلك إلى أن ماعداه مثاه بهتقد في بعض الأجام جوازكونه في مكانين من غير أن يشير إلى الأجام الحاضرة وإن بعد ذلك عندنا ؛ لأنهم إنما في مكانين من غير أن يشير إلى الأجام الحاضرة وإن بعد ذلك عندنا ؛ لأنهم إنما في المقدون فيه أنه ينتقل من مكان إلى مكان بعيد في يسير الأوقات أو يعتقدون أن ذلك في المقدون فيه أنه ينتقل من مكان إلى مكان بعيد في يسير الأوقات أو يعتقدون أن ذلك في المقدور ، من غير حكم منهم بحصوله .

وعلى هــذا الحدّ بجب في العاقل أن يكون عالمًا بأن الجسم لايجوز أن يكون قديمًا محدّثًا ، ولا الشيء موجودًا معدومًا . وهذه الطريقة نجب أن تستمر في سائر الصفات ؛

<sup>(</sup>١) أي لأن المال والتأن .

لأنه يمام بعالله أن الموصوف إما أن بكون على صفة أو ليس عايها ، ولا فرق بين أن تكون تلك الصفة الوجود أو غيره ، وإن كانت الصفات التي يسلم حصولها باضطرار أظهر في ذلك من غيرها . وهذا العلم فقد يُحتاج إليه في العلم بأن الجسم محدّث والأعراض محدّثة في إبطال قول كثير من المخالفين من المجدّمة وغيرهم ؛ ألا ترى أنا نقول : لوكان من تقرر هذا العلم ليصح أن ببني عليه ماعداه . وكا يجب أن يعلم حال الأجسام على من تقرر هذا العلم ليصح أن ببني عليه ماعداه . وكا يجب أن يعلم حال الأجسام على ماذكر ناه فكذلك يجب أن بعلم من حال الأحياء مامسه يتم الاستدلال / على تمذّق الأفعال بهم وعلى اختصاصهم بما هم عليه من الصفات . ولذلك أوجب أن يعلم مقاصد النبر ليصح أن يعلم وقوع التصرف منه بحسب قصده . ولا بدّ من هذا العلم ليفصل بين من يصح الفعل منه ، ويتعذّر عليه ، مع ارتفاع الموافع باضطرار ؛ لأن هذا العلم متى لم يحصل لم يمكن الاستدلال على أحوال الفاعل .

ومن كال العقل أن يعرف بعض المقبّحات ، وبعض المحسّنات ، وبعض الواجبات ، فيعرف قبيح الظلم وكفر النعمة والحكفب الذى لانفع فيه ولا دفع ضرر ، ويعلم حسن الإحسان والتفطّل ، ويعلم وجوب شكر النيم ووجوب ردّ الوديعة عند المطالبة ، والإنصاف ، ويعلم حسن الذمّ على القبيح إذا لم يكن هناك منع ، وحسن الذمّ على الإخلال بالواجب مع ارتفاع الموافع ، وإنما يجب حصول هذه العلوم ؛ لأنها أو لم تحصل الإخلال بالواجب مع ارتفاع الموافع ، وإنما يجب حصول هذه العلوم ؛ لأنها أو لم تحصل لم يحصل للمحكف الخوف من ألّا يفعل النظر ، وابتداء التكليف متعلّق به ، ولأنه لا يحصل المحتج منه العلم بالعَدُل إلا معه ؛ لأنه متى لم يعرف الفرق بين الحَسن والقبيح لم يصح منه أن ينز و القسديم . تعالى . عن المقبّحات ، ويضيف إليه الحسّنات . وكثير من الألطاف والمصالح لانتم الامعه ، ولا يصح أن يعلم سائر القبائح المكتسبة عقلا وسمما إلا المحل هذه العلوم له فيقيس عليها غيره .

ومن جملة كال المقل العلم بكثير من الدواعى ؛ لأن معرفة الألطاف لانصح إلا معه . فتى لم يعلم المضار والمنافع / وأن الضرر المحض بجب أن يُنصرف عنه ، والنفع ٢٣٤ المحض بحسن منه الإقدام عليه لم يصح له مبادئ التكليف ، ولا سائر ما يبنى عليه ، ولا أن يفرق بين الإلجاء والتخلية ، وبين ما يجوز أن يتوجَّه معه الذمّ والمدح إليسه ، وبين ما يزول ذلك عنه . فهذا القَدْر ثمَّا لا بدّ لكل مكافًف منه .

واختلف شيخانا \_ رحم الله \_ فأمّا أبو على \_ رحم الله \_ يقول (1): إن العلم (7) لحبر الأخبار من كال الدقل كالم بالمدرّ كات . وكثيرا ما يجرى شيخنا أبو هاشم \_ رحم الله \_ الكلام في كتبه على هذا الوجه . وقال في بعض الإلهام : إن ذلك ليس من كال العقل ، وإن العقل يكل دونه ويصح التكليف مع عدمه . وبين أنه لوكان من كال العقل لحكان الخبر في أنه طريق العلم ؛ بالحبر عنه كالإدراك ، فكان لا يحتاج إلى تكرره على السامع ليعلمه . فدل ذلك على أنه بالعدادة وإن لم تختلف العادة في عدد المخبرين إذا السامع ليعلمه . فدل ذلك على أنه بالعدادة وإن لم تختلف العادة في عدد المخبرين إذا تساوت أوصافهم .

ويجب على هذا القول أن يكون حفظ المدروس والعام بالصنائع عند ممارستها بالعادة للحاجة فيها إلى التكرر ؟ إلا أن ذلك وإن كان بالعادة فلابد منه في التكليف السمى ؟ خاصة إذا كان المكلف غائبا عن الرسول أو موجودا بعد موته ؟ لأن بالخبر يصل إلى معرفة شرائعه وعله . ولا بذ في كثير من التكليف الشرعى من الحفظ ليصح أن يؤدى ما كأن أداءه ، إلى غير ذلك ، وبقوم بأداء ما كأف على الوجه الذي كلف . فأما ذكر الإنسان لأحواله السائفة واللا مور العظيمة إذا حدثت فمنزلة (٢) استعراره / على العلم ٢٢٤ بالمدركات وإن تقضى الإدراك في أن ذلك من كال العقال ؛ لأن من لم يكن بهدده

 <sup>(1)</sup> كنذا والواجب: • أبقول • . (۲) كذا . وكأن الأصل: علم الخبر بالأخبار .

<sup>(</sup>٣)كذا . وكأن الأصل : • فيمثرلة • .

الصفية يكون بمنزلة من لا يعلم المبدركات في الانتقصاص وإن كان اليسير من ذلك يخالف العظيم منه .

فهده الجلة إذا حصلت فى الحى منا كان عاقلا ، وحدن منه \_ تعالى \_ تكليفه إذا تكاملت سائر شروطه . وإنما سميت هدده العلوم بأنها كال عقل على جهدة الاصطلاح ؛ من حيث كان التكليف يحن عندها . وبصح منه النظر والاستدلال إذا حصلت له .

فأمًا العقل فإنما يوصف بذلك لوجهين : أحدها أنه يَمنع من الإقدام عمّا تنزع إليه نفسه من الأمور المشتهاة المقبحة في عقله ، فشيَّه هذا العلم بعقل الناقة المانع لها عما تشتهيه من التصرّف . والثاني أن معه تثبت سائر العلوم المتعلّقة بالفهم والاستدلال . فمن حيث اقتضى ثبات سائر العلوم المتعلقة بالفهم والاستدلال شبّه بعقال الناقة المقتضى لثباتها . ولذلك الم ثبات سائر العلوم المتعلقة بالفهم والاستدلال شبّه بعقال الناقة المقتضى لثباتها . ولذلك الم نصفه \_ تدالى \_ بأنه عاقل ، وإن عَلِم كل ما يَعلمه العاقل بل جميع المعلومات

فإن قال : فيجب ألا تصفوا من جملة هـذه العلوم بهذه الصفة إلا العلم بقبح الفهيم دون سائر العلوم ، وأن تصفوا العلم بقبح القبيح وإن كان مكتسبا بذلك ، وأن تصفوا العلم بقبح القبيح وإن كان مكتسبا بذلك ، وأن تصفوا المراهق بأنه عاقل إذا علم بعض المقبّحات ، وفساد ذلك أجم يبطل ماذكر تموه . قبل له : إن هذه القسمية على ما ذكر ناه مجاز ايست بحقيقة ، ولا يجب [في الحجاز الله الاطراد كوجوبه في الحقيقة . فلذلك لم يسمّ كل علم بقبيح بأنه عقل ، وإنما يُخصُ بذلك العلم الضرورية / وإنما وصفنا جميع العلوم بذلك لأن العلم يقبح القبيح لا يتم إلا به ، فصار عمراته من هذا الوجه ، فجمل الاسم اسمالجيمه ، والمراهق فايس يحصل له العلم بالمفبّحات، عمراته من هذا الوجه ، فجمل الاسم اسمالجيمه ، والمراهق فايس يحصل له العلم بالمفبّحات، وإنما تحيصُل ظانا بها . فلذلك لم يوصف بهذه الصفة . وليس لأحد أن بقول : يجب أن تصفوا الظن بقبح القبيح إذا صَرَف عن فعله كصرف العلم عنه بأنه عقل ؟ لأنا قد بين تصفوا الظن بقبح القبيح إذا صَرَف عن فعله كصرف العلم عنه بأنه عقل ؟ لأنا قد بين تصفوا الظن بقبح القبيح إذا صَرَف عن فعله كصرف العلم عنه بأنه عقل ؟ لأنا قد بين المسلم العلم عنه بأنه عقل ؟ لأنا قد بين المسلم العلم عنه بأنه عقل ؟ لأنا قد بين المسلم العلم عنه بأنه عقل ؟ لأنا قد بين المسلم العلم عنه بأنه عقل ؟ لأنا قد بين المسلم العلم عنه بأنه عقل ؟ لأنا قد بين المسلم المسلم

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها الدياق .

أن الجاز لا يقاس. فإذا لم بجب وصف سائر العلوم بالقبائح بذلك فبألا بجب وصف الظن والاعتقاد بذلك أولى. وهذه التسمية وإن كانت بالصفة التي ذكر ناها من حيث اللغة فلا يمتنع أن تكون حقيقة بالاصطلاح للجملة التي ذكر ناها من العلوم ؛ لأن المتكامين قد جعلوها موضوعة لما ذكر ناه ، وإن اختلفوا في العلوم التي بها يتكامل العقل ، واختلافهم في ذلك لا يؤثر في اتفاقهم من أن ماعند كل واحد منهم أنه يصح معه التكايف نستيه عقلا. وأهل اللغة فليس يقصدون بذلك إلى العلم وإنما بقيدون به للنع وما مجرى مجراه ، وقع ذلك بالعلم أو غيره. فعلى هذا الوجه يجب أن مجرى هذا الباب.

#### فمبيل

فى أن المكلَّف يجب أن يكون مشتهيا ونافر الطبع ليحسن أن يكلُّف

اعلم أن الغرض بالتسكليف هو تعريض المسكلة للثواب ، ولا بدّ من أن يكون مستحقا بألّا يفعل الواجب ، وبأن يفعل القبيح العقاب ؛ لأن مالا مضرة عليه في اللّا يفعله لا يحسن إنجابه عليه على مانبينه من بعد / فإذا صبح ذلك وعُلم أن مالا مشقة ٢٢٥ عليه فيه البنّة لا يستحق به الثواب فيجب ألّا يكلّف إلا ماهذا حاله . يدلّ على ذلك أنه قد تقرّر فى العقل أن ما ينتفيع به المر و لا يجوز أن يستحقى به بدلا من المنافع . والدلك لايمد فاعله بغيره أو بنفسه مضرا ظالما وإن لم يفعل سواه ، وإنما يستحقى النفع على المضار وما يجرى مجراها . واذلك متى فعله الإنسان بنفه أو بغيره مفردا عن المنافع كان مضرًا خالمًا . ولذلك عب الانتصاف فيا هذا حاله دون الأول . واذلك قانا : إن الضرر المحض بقيح ؟ حتى إذا أدَّى إلى منفعة أو دفع مضرة يحسن . وكما يعتبر في حسنه ما ذكرناه ، فكذلك يجب أن يعتبر في حسنه ما ذكرناه ، فكذلك يجب أن يعتبر في حسن فعله بغيره ذلك . ولا فرق بين أن يفعل بغيره الآلام فكذلك بجب أن بعتبر في حسن فعله بغيره ذلك . ولا فرق بين أن يفعل بغيره الآلام فكذلك بحب أن بعتبر في حسن فعله بغيره ذلك . ولا فرق بين أن يفعل بغيره الآلام في أو يُما يعتبر في حسنه ما ذكرناه ،

فى الشاهد ؛ لأن الواحد منا إذا آلم غيره أوالزمه الشاق فالحال واحدة فى قبحه إذا عَرى عن بدل ، وحُسيْه إذا ثبت فيه البدل . ولذلك أبطانا قول أصحاب التناسيخ (۱) وغيرهم من حيث زعموا أن التحكليف قد يدخل فيه الأمور السهلة . فإذا صح ذلك وعُلم أن المشقّة بالفعل لا تحصل إلّا مع الشهوة ونفور الطبع فلا بدّ متى أراد تعالى تحكليف المحكلّف أن يجعله مشتميا لأمور ، ونافر الطبع عن أمور ؛ كا أنه لا بد من أن يمكّنه ويكثّل عقله . فإن قيل : ومن أين أنه لا يصير الفعل شاقًا إلا إذا كان فافر الطبع عنه ؟ أو لحم تجدون المشقّة تلحق بتحلحل (۲) يلحق / الآلات عند المشى والتعب؟ أو لستم تجدون المشقة تلحق بفقد المشتمى ؟ أو لحم تجدون الفعل قد يشق أضروب من الاعتقادات مم فقد الشهوة والنفور ؟

قيل له: إن التعب إذا لحق بالماشى (٢) فلا بدّ من أن يكون نافر الطبع عما يحصل في أعصابه من الألم؛ لأنه لا بدّ من حصول وَهْن في العضو وافتراق بحصل عنده الألم فإذا كان نافر الطبع عنه ألم به وشق عليه الفعل . ولذلك لا تلحقه مشقة الأفدال إذا لم يحصل هذا المهنى . وليس لأحد أن يقول : فيجب إذا لم يحصل هذا المهنى ألا يصح أن يكلف الفيل ، وألا يستحق على هذا الوجه الثواب على يسبر الحركات ويسير القول والعمل . وذلك لأن هذه الأفعال لا بدّ من أن يكون لها تدخّل في المشقة ؛ لأنه إذا اجتمع مع غيره أثر ماذكر ناه في الآلات من الافتراق أو غيره ، فصار من هذا الوجه له حظ في المشقة . ولم نقل : إن كل ما يكفّه الإنسان يجب أن بألم من هذا الوجه له حظ في المشقة الأن نفور الطبع إنما يتملّق بالمدرّكات دون الحركات به ، وأن يكون نافر الطبع عنه ؛ لأن نفور الطبع إنما يتملّق بالمدرّكات دون الحركات وغيرها . وإنما أردنا بالمشقة الألم وما يؤدّى إليه ويكون له حظ فيه على بعض الوجود ،

 <sup>(</sup>١) التناسخ عند القائلين به أن تحل الروح إذا فارقت البدن في جنين فابل للروح فتميش به . والمذ كليات أبي البقاء' ١ ٢٠ . (٧) بقال : تحلجل : زال عن موضعه ، يريد التفكك والتقافل .
 (٣) في الأصل : « بالمشى » .

ولذلك قلنا في الحركات إذا أدت إلى الملاذ : إنه لا حظ لهـا في المشقّة ، وإن كانت مثل الحركات التي تشقّ إذا أدَّت إلى مضرة ؛ لأن الوجه في كونها شاقة إذا كان مايؤدى إليه اختلف باختلافه . لكنه لمّا لم يصح معنى المشقّة في شيء من الأفعال إلّا مع نغور الطبع جعلناه شرطا وصاركانه متعدّق / بالحكل ، فأمّا فقد المشتهّى فهو في حكم الشاق ؛ فيا حسل عنده من الغمّ والحسرة ، وإن لم يحصل هناك ألم . وليس يقدح ذلك فيا ذكر ناه ؛ كيصل عنده من الغمّ والحسرة ، وإن لم يحصل هناك ألم . وليس يقدح ذلك فيا ذكر ناه ؛ لأنا قلنا : إن القدل لا يجوز أن يُشق إلا مع نغور الطبع . وقد بينًا ذلك والذي سألت عنه في فقد المشتهى ليس بفعل على الحقيقة ، وإنما هو انتفاء ما يشتهيه ، لكنه يحل محل الشاق من الوجه الذي بيناه .

وأمّا ما يلحق النفس من الإقدام على ما تعتقده ضارًا مؤ لما فذلك أيضا تمّا بجرى الشاق لمسكان نفور الطبع ؛ لأنه إنما يسمح أن يعتقد فيه ما يشق لأجله متى حصل له العلم بما يشق في الحقيقة . فإذا تصور ما اعتقده بصورته حلَّ عنده محلّ الشاق ولحقه مضض وغمّ. ولذلك صح دخوله تحت التكليف . لكن فقد المشتهمي إنما يؤثّر ماذكر ناه متى حصلت الشهوة مع النفور ، فإذا حصل أحده فإن ذلك لا يصح ، وفي الوجهين الآخرين قد بصح مع المشقة وإن لم تحصل الشهوة وإن كان لابد من حصولها من وجه آخر ، على ما سنبينه .

فإن قيل: أفتقواون في جميع ما يكلفه الإنسان: إنه لا بد من أن يحصل فيه معنى المشقة ؟ قيل له : لا بد من أن يحصل فيه مشقّة أو في سببه أو فيا يتّصل به ممّاً يصبر وهو كالشيء الواحد إذا كان التسكليف متناولا الهمله . اذلك قانا : إن النظر أمّا كان شاقاً صار الهلم المتولّد عنه بمنزانه ، فلذلك تناوله التكليف فاستحقّ به الثواب ؟ لأنه إذا / جاز ٢٧ ألا يكون الشيء بالفراده شاقاً ، وإذا أدى إلى المشقّة دخل في الأمور الشاقة ، وكذلك المالوم التي نفعلها عندذكر النظر وإنام يكن فيه المشقّة فلما اتصلت بدفع الشُّبَه واستحضار

الدواعي صارت المشقَّة كأنَّها فيها ، فاستُحق بها الثواب ، ودخلت تحت التسكليف .

وقد قال شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ في الإنسان : قد يستجيق الثواب إذا عدل عند ما بلتذ به عما هو أشهى منه وقصر نفسَه عليــه , وهذا أيضاً يحصل في حكم الشاق ؟ من حيث قصر نفسه عليمه وعدل به عن الألذَّ و إن كان الأولى أن بلحق ذلك بفقــد المشتهرَى؛ لأنه قد ثبت أنه \_ تعالى \_ قد عر"ضه لاستحقاق الثواب بألَّا يفعل ما يشتهيه ، وإن لم يكن هناك فعل يوصف بالشقَّة ، ويقال : إنه قد أمر به أولهي عنه أوكلُّمه ؛ لكنه اً، ثبت أن ما يلحق بالنفس لنقد المشتهري والامتناع منه بمنزلة ما يلحق بفعل الشاق من الغمَّ والحسرة لم يمنع أن يجرى ذلك مجرى الشاقُّ في استحقاق الثواب به ، ولذلك جمل فَوْت منفعة واحدة بإزاء حدوث ألم واحد . وعلى هذا الوجه بتُنينا الإحباط والـكفر في باب الوعيد ، وعليه اعتمدنا في باب الووَّض . فإذا ثبت ذلك فالنعل وإن كان مُلِدًّا فمتى عدل به عن الألذَّ فلا بد من أن يلحق النفسَّ فيه ما بلحق بفقد المشتهَّني وأزَّبد، فلذلك صح أن يستحق التواب ، لا أنه يستحقه على الفعل الملذُ ، لكن على عدوله عن ب الأشهى وقصره نفسَه عليه بالإرادة والسكراهة . ولذلك / شرطنا في استحقاق النواب بألًّا يفعل القبيح أن يكون مشتهيسًا له ؛ لأن من حتَّى الثواب ألا يُستحقَّى إلا بالأمور الشاقَّة أو بألا يفعل الأمور الُــالذَّة، فيحلُّ محلُّ الثاق، على ما بينَّــاه . وأما استحقاق المدح بذلك فسنذكر القول فيه من بعد، وفي القبائح التي يستحق بهـــا العقاب ؛ لأبها لا مــدخل لها (١٦ في هــذا البــاب من حيث لا يشترط في استعقاق العقاب بها المُــةُ. ولا في استحقاق العقاب بألا يفعل الواجب ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إِنَّهُ مِنْ

# فصل في أنه لا يجوز التكليف مع المنع من فعل ما كلُّف

اعلم أن من شرط المسكّلف أن يكون مخلّى بينه وبين فعل ما كُنّف. ومتى كان هناك منع زالت التخلية وتعذّر الفعل لأجله فالتسكليف قبيح. وقد بينًا من قبل أن تكليف من بتعذّر عليه فعل ما كنّف بأى وجه كان لا يحسن ، وأنه إنما لم بحسن تمكليف ما لا يطاق لهدفه العلّة. وقد علمنا أن الفعل بتعذّر مع المنع ؛ كمّا أنه يتعذّر مع المعجز. فيجب ألّا بحسن منه \_ تعالى \_ الشكليف معه.

فإن قيل: جوزوا أن يكلفه ـ تعالى ـ بشرط زوال المنع ، وإن كان المنع قائما لم يحصل شرط النكليف ، فلا بوجب ذلك كونه مكافا لما لايطاق ، قيل له : إن القديم ـ تعالى ـ عالم بحال المكلف في وقت الغمل ، فإذا كان المعلوم أنه يمنع / الفعل عليه لمنع يحصل كان بمنزلة أن يكون في المعلوم أن يكون عاجزا في تلك الحال ، فكما لا يحسن تكليف العاجز بالشرط الذي قاله فكذلك تكليف المهنوع وإنما يصح الشرط فيهن لا يعلم حال المأمور ، فيشترط فيه ما يخرج به تكليفه من القبح إلى الحسن وذلك لا يصح فيه . ـ تعالى ـ .

فإن قيل: إن لم يكن المنوع مكلَّهَا فيجب ألَّا يُذُمّ الواحد منّا على منعه غيره من صَلاته ؛ لأنه لم يحلّف من فعل ماكلّف ، وانكشف بمنعه له أنه لم يكلّف أصلا ، فيصير مانعا له من فعل ما لم يكلّف ، ولايستحقّ الذم بالمنع ممّا جرى هذا المجرى ، وإن استحقّ به الذمّ فليس يستحقّ إلا اليسير ، وليس كذلك حال المانع غيره من الصلاة .

قيل له : إن هذا المسانع لما كان منعه هو المخرج الدمنوع من أن يكون مكانًا الصلاة ومنتفيها بأدائها صار مفوتاله بهذا الفعل منفعة لولا فعله لأمكنه الوصول إليها ، فصار مُنعه له من هسذا الوجه عظيما أو ليس كذلك إذا منعه من فعل لولا منعه لم يدخسل تحت

ለሃነ

التسكايف ؛ لأنه لا يفوته بهذا المنع ما دكر باله من المنفعة [ و إن (١٠) ] فعل ما يستحق به الذم عليه ؛ لأنه إنما يقبح من حيث منعه من النصراف ، وفى الأول يقبح من هذا الوجه ومن الوجه المتقدّم جميعا .

فإن قال : فيجب على هــذا أن يستحقّ ــ تمالى ــ الذمّ إذا لم يــكلُّمه أصلا ، أو اخترمه بعد التـكليف أو أمجزه أو منمه \_ تمالى \_ على هذه الصفة ؛ قيل له : إن الوجه الذي له عَظُم هذا المنع هو تقدّم التـكليف الذي يجب أن يتناول هذه الصلاة لولا المنيم ، فصيح أن يكون مضرًا به / من حيث فوَّته ما ذكرناه من المنافع . فإذا لم يكأنُّ \_ أمالي \_ أصلالم يصح هذا المعنى فيه . وكذلك إذا أعجزه أو منعه ؛ لأنه \_ تعالى \_ إنما كلَّفه الأمور التي يقدر عايها دون ما عداها ، حتى لو فعل المحكَّلُفُ ُ في ثلث الحال مثل مَا كُلُّفُهُ فِي سَائْرِ الْأَحْوَالِ لِسَكَانَ فَاعْلَا لَمَا لِمُ يَسَكَلُّفُ ، وَلِيسَ كَذَلْكُ مَتَى كَانَ السَّانَع غيره \_ تعالى \_ لأن منعه يكون سبب زوال النكليف والنفع ، وإن كنا لا نُبُعْد أن يمظم هذا المنع من جهة الشرع ، ولأنه مفسدة لأن مانع غيره من الصلاة يكون أقرب إلى أن يمنع<sup>(٢)</sup> منه ؛ كما أن الآمر لغيره بفعل الخير بكون أقرب إلى أن يفعل أمثاله . فهذا أيضًا يوجِب عظم ما ذكرناه من الفعل . وقد بينا من قبل أن المنع عندنا يجب أن يكون في حال الفعل لا في حال العِدَة (<sup>٣)</sup> . فلذلك شرطنا في أول الباب ألَّا يكون المنع حاصلاً في حال الفعل ، وقد ثبت أن هذا هو الصحيح دون ما يقوله شيخنا أ و على \_ رحمه الله \_ من أن المنع كالعجز في وجوب كونه متقدّماً ، فلا وجه لإعادته. فأمَّا امتناع الفمل عليه بفقدالآلات وغبرها فقد سبق القول فيه .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضما الباق ،

<sup>(</sup>٣)كذا . والأقرب : بمنهم . واوله : منه أى من الصلاة ودكرها باعتبار أنها عمل .

<sup>(</sup>٣) كأن المراد عال الوعد باأمل ، وهو الزمن السابق على الفعل ،

# فصل في أن من شرط المكلَّف زوالَ الإلجاء عنه في فعل ماكلَّف

اعلم أن الغرض بالتكليف التعريضُ لمنازل الثواب. فكل معنى أخرح المكالَّف من أن يستحق بفعمله المدح لم يجز أن يتناوله / التـكليف . وقد صح في الشاهد أن ٢٩٠ الفاعل ألما هو مُلْجأً إليه لا يستحقُّ به المدح . وكذلك لا يستحقُّ المدح إذا لم يفعل ما هو ملجأ إلى ألَّا يفعله . فيجب ألَّا يَكَلَّفُ (') ما هذا حاله . وببيِّن ذلك أن الإنسان لا يستحقّ للدح لأنه لم يقتل نفسَه مع زوال الشُبّه ، ولا لأنه لم يَسْتَميطُ <sup>(٢)</sup> بالخردل والم يأ كل الصَّبِر مع زوال الحاجة ، وكذلك لا يستحقُّ للدح على هربه من السبُّم، فإذا ثبت أنه لا يستحقُّ المدح عليه فبألَّا يستحق به الثواب أولى ؛ لأن ما يُطْلب من الشروط في المدح يجب ثبوته في الثواب؛ وقد يثبت في الثواب من الشروط ما لايثبت في المدح. والملَّة فيه ظاهرة . وذلك لأن المدح إنما يستحقه الفاعل بالفمل متى فعله لحسنه فى عقله . فأمًّا إذا فعل الفعل لدفع المضرة أو لاجتلاب المنفعة الحاضرةين فإنه لا يستحقُّ به المدح . وما هو مُاجِأً إلى فعله إنما يفعله لمنافعه ومضارّه فيجب ألَّا يستحق للدح ولا التواب ـ وأيضا فإن المدح إنما يستحقُّه مَن له إلى فعل غير ما فعله دايع فيوأثر ماعليه ، على تحمَّل المشقَّة فيه أو ما يجرى مجراه . وذلك لا يصخ مع الإلجاء وكل ذلك يبيِّن أنَّ مع الإلجاء لا يحسن التكليف . فإذاً يجب كون المكلف مخلَّى بينه وبين الفعل متردَّد الدواعي إلى الأفعال وخلافها .

وقد بينًا من قبلُ أن المنع لا يُخرج القادر من كونه قادرا على فعل ما مُنِع منه متى حصل له من الدواعى إلى الفعل ما يقوم مقام الشهوة والنفور / [ ومن ثم ] <sup>(٣)</sup> حسن ٢٢٩

<sup>(</sup>١) الواجب : من هذا عله ، ولكن ذهب به مذهب الصفة فاستعمل فيه ما .

<sup>(</sup>٣) الاستماط : إدخال الدواء وتحوه في الأنف .

<sup>(</sup>٣) زيادة التضاحا الديان .

أن يكاف . وقانا : إن الهند لما اعتقدوا في قتل أنفسهم أن فيه منفعة من حيث بقتضى تخليص النور من الظلمة صح أن يكافئوا الامتناع من قتل أنفسهم وأن يستحقوا بذلك للدح إذا لم بفداوه . وإن كانت الشبّه متى زالت لم يستحقوا على ذلك للدح لحصول الإلجاء : ولذلك قامت الشبّه عندنا مقام نفور الطبع في أن عنده يصير الفعل في حكم الشاق ، فيستحق عليه المدح والثواب . ولا يمتنع اختلاف التكليف بالاعتقادات والشبّه فليس لأحد أن يستنكر ما قلناه من حيث يختلف التكليف لمكان جهاهم بما يقتضيه القتل وإيرادهم الشبه على أنفسهم .

### فصل في بيان وجوه الإلجاء وما يتَّصل بذلك

قال شيخنا أبو هاشم ــ رحمه الله ــ في بعض الطبائع : إن الْمُلْجَأَ هو من دُفع إلى ضررين أبدفع أعظمهما بأدومهما . ومثّل ذلك بالماجأ إلى الهرب من السّبُع ، والماجأ إلى أكل الميتة إذا دَفع به الجوع الشديد ، والملجأ إلى الهرب من المدوّ .

وليس هناك مدى بوصف بذلك لجنسه ، وإن كان لا ينكر وصف العِلْم ومحى. السبع فى بمض الأحوال بأنه إلجاء . وإنما يوصف بأنه ملجأ إلى أكل الميتة وإن لم تلحقه مَضَرَّة لمّا حُظِر أكله فصار بمنزلة المُضارّ لولا كونه مدفوعا إليه . وبيَنُ أن المُضروب

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٣ سورة البقرة . ﴿ ﴿ ﴾ الآية ١١٩ / سورة الأنعام .

الذى ايس بشجاع محمول على الاستفائة . وقد يجوز لو أعطى مالا جليلا أن يخرج من كونه إلجاء كخروج الهند الشهمة من الإلجاء إلى ألّا يقتلوا أنفسهم . ولا شيء بما يصير عنده ملجأ إلَّا وقد يحصل على بعض الوجوه ولا يسكون ملجاً ؛ نحو أن يرغّبه الله له تعالى .. في الوقوف عند السبع بالتواب الجزيل . ولذلك يفترق حال الجبان والشجاع عند الضرب ، فيحصل أحدها ملجأ إلى البعوث (١) دون الآخر .

وقال \_ رحمه الله \_ فى الأصلح : الإنسان ملجأ إلى نفع نفسه فى بعض الأحوال ، ودفع الفسر عنها وعن يَمَسّه أمرُه ، وكل ملجأ إلى شىء فلو لم يلجأ إليه لكان واجبا . ولذلك لا يصح أن يلجأ إلى الكذب أو القتل ـ ومتى حصل فى النفع ضرر يسير خرج من باب الإلجاء . ولذلك تجب التوبة مع مافيها من زوال الضرر العظيم ولا يكون فاعلما ملجأ إليها ؛ لأن مايزال بها من الضرر غير حاضر .

وحَدَ الإلجاء في الأشرُوسَلِيَّات (٢) الأولة بأنها (١) مايقتضى ألَّا يجوز منه وقوع غير ما ألجى، إليه مع قدرته على ذلك / وارتفاع الموافع . وذكر بأن (١) ذلك تقريب في الجواب وإن كان يتوب عن التحقيق ، قال \_ رحمه الله \_ : لأنا نقول في الملجأ : إنه لا يجوز أن يقع منه غير ما ألجى، إليه ، ونقول في القادر : لا يجوز أن يقع منه وجود الضدين . ونقول في القديم \_ تعالى \_ : لا يجوز وقوع الظلم منه . ونقول في المكلف : لا يجوز منه الكفر ، بمعنى لا يحل . والعبارات متفقة ، والأغراض مختلفة . ولا يمكن تلخيص عبارة تختص الإلجاء ، كما تلخيص العبارة في حدد المحترك (٥)

<sup>(</sup>١) جمع بعث ودو الجيش بعث إلى جهة ينزوها . ـ

 <sup>(</sup>٢) هو كتاب الآبي هاشم الجبائي، كما سيذكره. وقد نسبه إلى أشروسنة، وهي بالدة كبيرة فيا وراه النهر. وثقدم هذا له والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٣) كذا . والأولى : و أنه و أن الإلجاء ، وقد بقال : أنته باعتبار الصنة .

<sup>(1)</sup>كذا ق الأصل . والأول حذف الباء .

<sup>(</sup>ه) كذا ق الأصل . وهو يربد التحرك . ولم نقف على هذا ق اللغة . وإنَّا المحترك : اللازم لظهر بعيره ،كما ق القادوس .

وحدًا الجسم. فلذلك قلنــا : إن ما ذكرناه في الإلجــا، تقريب.

واعلم أن الـكلام في هذه المسألة قد يتملّق بالمبارة وقد يتملّق بالمني . فالذي يتملّق منه بالمعنى أن الملجأ إلى فعل الشيء أو إلى ألّا يفعله لا يستحقّ المدح على فعله وألّا يفعله . وبفارق في ذلك من يفعل الواجب أو يجتنب القبيح ؛ لأنهما يستحقّان بذلك المدح.

وقد بيِّن ذلك شيخنا أبو هاشم ــ رحمه الله ــ في الأُشْرُوسَيْنِيَّات الثانية ، لــكنه قال : إن الإلجاء هو كل شيء إذا أفيل بالقادر خرج من أن يستحقُّ المدح على فعل ما ألجيء إليه أو على ألَّا يفعل ما ألجيء إلى ألَّا يفعل . فذكر أن الأصل في الإلجاء أن يكون محمولًا على الفعل بأمر فُعل به ليخرج من أن يكون فى حكم المختار للفعل لأغراض مجتمعة تخصّه . وهذا بيّن في كثير من أسباب الإلجاء وإن لم يستمر في جيمه ؛ لأن العالِم بما أعدُّه الله في الجنة والنار هو ملجأ إلى دخول الجنة ، وهو غير محمول عليه . وكذلك ٢٢ ٪ مَن علم أنه ∫ينتفع بالأكل ولا مضرّة عليه في تركه هو ملجأ إلى الأكل ، ولا يكاد يقال: إنه محمول عليــه . وإنما يكثر استعال ذلك فيمن تخوَّف من أمر فيهرُب عنه إلى غيره . فأمًّا إذا لم تكن الحال هذه فاستمال هذه اللفظة فيه يقل . ولذلك لا يقال في الما لِم أنه إن حاول قتل ملك الروم حيل بينه وبينه : إنه محمول على ألَّا يقتله . ولذلك قلمًا : إن الإلجاء ليس بجنس من الفعل ؛ لأنه لا شيء يشار إليه إلَّا وقد يوجد على بعص الوجوه ولا يكون إلجاء . فمن خالفنا في وجوه الإلجاء وقال : إنه قد يستحقُّ به المدح فقد خالف فى المنى . وكذلك إن أثبته ماجأً مع المنع والعجز فقد خالف فى الممنى . وكذلك إن أحال مع وجود سبب الإلجاء خروجَه من كونه ملجأ فقد خالف فى الممنى . ولا شبهة فيما ادَّعيناه فيسه من الأحكام ؛ لأن الهارب من السبع لا يُعدح على تركه الوقوف ؛ كما لا يمدح المضطر" . وكذلك فلا يُعدح الإنسان على أنه لا يَقتل نفسه ولا يضربها ، ولا يمدح لأنه لم يَقتل ملك الروم مع علمه بأنه سيمتنع من ذلك لو حاوله .

ولا أيمدح على النفور إذا صُرب، ولا على دخول الجنة والتحرّز من النار .

والعلم بأنه لا بستحق المدح على هـذه الأمور ضرورى فى الجلة ، فلا يصح إذاً دفعه . وإنما تقعالشُهُم فى بعض المواضع لاشتباه الحال فى أنه من باب الإلجاء أم<sup>(1)</sup> خارج عنه . فأمّا إذا علم كونه من قبيل الإلجاء فلا تشتبه الحال فيه . فأمّا إذا كان ممتوعا عن الفعل الذى فعله فعنى الإلجاء فيه زائل لائه إنما يكون ملجاً من حيث تبلغ / دواعيه ١٣١ فى القوّة المبلغ الذى لا بُوا ثر سواء عليسه مع قدرته على ذلك . وإذا حصل هناك منع لم يكن السبب الذى له عدل عن إبثار خلافه قوّة الدواعى .

وقد اختلفت ألفاظ شيخنا أبي هاشم – رحمه الله – في الخالف من السبع ، فقال في موضع : لا يمتنع أن يكون مُلجأ إلى الهرب ، وإن كان محيّرا في سلوك الطريق ، و بَيْن الفصل بينه وبين القادر إذا لم يُحَلَّ [ بينه و ] بين الفعل بأن قال : إن ماله يجب أن يفسل سلوك بعض الطريق هو كونه محمولا عليه ، فلا فرق بين ذلك وبين أن يُحمل على سلوك طريق واحد . وذكر في موضع آخر أنه يصير ملجأ إلى ألّا يقف هناك . وأنّا وقوع الأفعال منه فعلى جهة الاختيار . وهذا هو الأولى ؛ لأن الواجب اعتبار ما يصير له ملجأ، فقى خص الفعل كان ملجأ إليه ، ومتى خص الإخلال ببعض الأفعال كان ملجأ إلى ألّا يفعله . وقد علمنا أن ماله صار ملجأ إلى ألا يقف عند السبع يختص الوقوف دون الله يفعله إلّا به . وإنما يحوّج إلى سلوك الطريق لأنه لا يمكنه الخروج عما ألجى . إلى الله يقم منه الأنعل إلا به . وإنما يحوّج إلى سلوك الطريق بنير سلوك الطريق ، من حيث لا يمكنه ذلك ؛ لكنه لا يبعد أن يقال : إنه ملجأ إلى سلوك الطريق ؛ من حيث لا يمكنه الانفكاك يما ألجى و إنه أنه أنه الله و حاوله الانفكاك يما ألجى و إنه أنه أنه الله و أنه بكون غيرًا في أفعاله ؛ لأنه غير مدفوع ببعض الأفعال للانفكاك للنفكاك المنه الله المنه الله المناه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الأنه المنه المنته المنه المنه

<sup>(</sup>١)كذا ، والصواب : أو .

عا. ألجىء إلى ألّا يفعله والذلك قانا في أهل الجنة : إنه ــ تعالى ــ وإن ألجأهم إلى ألّا يفعلوا ٢٣ / القبيح بأن أعلمهم أنهم إن راموه مُنعوا منه إن ذلك لا يخرجهم من أن يكونو المخيّر بن في أفعالهم مخالفين في ذلك الهاربَ من السّبُع .

فإن قيل: فيجب على هذا ألّا يَستحق القديمُ \_ أمالي \_ المدح بألّا بفعل الفيبح؛ لأنه مع ارتفاع الموافع لا يجوز أن يقع منه ، وكذاك الواحد منا إذا لم يفعل الشيء لعلم بقيحه واستغنائه عنه بقيل له : إناكا علمنا في الإلجاء أنه لا يستحق معه المدح فقد علمنا في اسالت عنه أنه يستحق لهذا المدح ؛ لأن من لم يفعل القبيح مع علمه بقبحه لا شهرة في النه يستحق في العقول المدح ؛ وما حل هذا المحل لا يجوز أن يُجمل بعضه قد ما في أنه بستحق أن العقول المدح ؛ وما حل عندا المحل لا يجوز أن يُجمل بعضه قد ما في أنه بستحق أن العقول المدح ؛ وما حل عندا المحل المن المحل المن المحل من حيث بقدر في العقول مفارقة أحدها الآخر . حسن ، ولا يُسوى بينهما ببعض العلل من حيث بقدر في العقول مفارقة أحدها الآخر . فأما الكلام فيمن صفته ماذكر ناه لماذا سمّى بأنه إلجاء وهل يمكن ذكر حد جامعالم كل في عبارة . وقد بينا ما يجب أن يُحد به .

واعلم أن الإلجاء على ضربين . أحدها لا يصح أن يبعد و يخرج من كونه إلجاء . وها أن واعلم أن الإلجاء والقبيح لعلمه بأنه لو رامه لمنيح منه ؛ لأنه و حاله هذه و لا يجو الله ألا يفعل القبيح لعلمه بأنه لو رامه لمنيح منه ؛ لأنه و وحاله هذه والل المؤلف ألا يكون ملجأ إلى ألا يفعله . قأما الملجأ إلى الهرب من السبع وإلى دخول الجنة وإلى المبدوث عند الضرب الشديد فقد يجوز خروجه من كونه مُلجأ بأن برغب في النواب المعظيم . وعلى هذا الوجه قد كان الواحد من أصحاب الرسول وصلى الله عليه وسلم العظيم . وعلى هذا الوجه قد كان الواحد من أصحاب الرسول وصلى الله عليه وسلم يُوثر المبارزة وإن عَمَب في ظنة التلف . ولهذا تخرج الهند من الإلجاء لاعتقادهم أن في قتلهم أنفسهم منفعة . وإذا / أثر الاعتقاد في الشبهة هذذا التأثير فبأن بؤثر الدائم مثله أوني .

فإن قيل : فَجَرَّ وَنَا عَنَ الإلجاء الذي يَخْرَجِ بِهِ المُكَلِّفُ مِنْ أَنْ يُحْسِنَ تَكَلَّيْهُ مَاهُو ،

رهل ينقسم أو<sup>(۱)</sup> لا يتمدَّى وجها واحدا ؟

قيل له : متى أعلم المكلِّف أنه متى رام القبيح مُنع منه فإنه لايحسن أن يكلُّف ماعلم من حاله ذلك ؛ لأنه \_ و حاله هــــذه \_ لايجوز وقوع القبيح منه . ومتى اختار ألَّا يفمله فلمكان الإلجاء لالقبحه ، ومَن كان كذلك لايستحقّ المسدح ولا الثواب . ولهذا قال شبخانا \_ رحمهما الله \_ في أهـــل الآخرة : إنهم غــير مكلَّفين من حيث أعلموا أمهم لوحاولوا القبيح لمُنتعوا منه ، ومايفعلونه من الحَسَن فمن حيث لم يجز أن مختاروا القبيح عليه لم يستحقُّوا به المدح ؛ وإن كان شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ قد جوَّزَق أهل الجنَّة أن يسكونوا إنما لم يفعلوا القبيح من حيث علموا قبحه واستغنُّوا بالمحسَّنات عنه . وأبي شيخنا أبو على ــ رحمه الله ــ ذلك ، وذكر بأنهم لوكانوا بهذه الصفة لعاد حالُهم إلى جواز المضارّ عليهم ؛ لأنهم كانوا تاركين القبيح من حيث لو فعلوه لاستحقّوا به الذمّ. وهذا يقتضي كونهم متوقّين للمضارّ متحرزين منها ، وذلك لا يصحّ عليهم . وهمذا غير واجب ؛ لأنه متى عُلم من حالهم أن القبيح لا يقع منهم البتَّة اكونهم بالصفة التي ذكر ناها لم يحصل هناك مضارّ تحرّ زوا منها ؛ ولم يجوّ زوا أيضا ذلك . وشيخنا أبوعبد الله ــ رحمــه الله ـــ ربمــا قال في هذا الوجه : إنه إلجاء فينا ؛ وإن لم بكن إلجاء في القديم ــ تعـــالى ــ ؛ لأن الواحد منا إذا لم يفعل القبيــح فقد تحرَّز به من ضرر وذمَّ فيكون ﴿ ٣٣٣ ذلك مقتضِيا فيه كونَه ملجأ إلى ألَّا يِفعله . ولمَّــا استحال ذلك على القديم \_ تعالى \_ لم تجز هــذه الطريقــة فيه . وقد يخرج المـكلَّـف من أن يحسن تـكليفه بوجه آخر من الإلجاء وهو الذي ذكرناه الآن من أنه \_ تمالي \_ لو أغناه باكمسَن عن القبيح وأعلمــه قِبْحُ النبيح لـكان حاله في أنه لا يقع ذلك منه حال الملجأ بالوجه الأوَّل، ومتى عَلم من حاله أنه لا يجوز أن يخنار القبيح لا يحسن أن يَكلُّف ؟ لأن الفرض بالتكليف لايصح

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ وَ مَ .

فيه من حيث لا تتردّد دواعيه بين القبيح والحلسّ ، ومن حيث لا يستحق الثواب على ما مختاره . ولا فَصْل بين أن بجعل هذا الوجه ملحقا بياب الإلجاء فيزيل المدح عليه أو أو يثبت فيه المدح في أنه لا يحسن تسكليفه في الوجهين جميعا ، لأن الفرض بالتسكليف لا يجوز أن يكون هو المدح فقط . فإذا علمنا من حاله أنه لا يستحق الثواب \_ وصفته هذه \_ لم يُحزُ أن يكلّف . وقد اختلف شيخانا أبو على وأبو هاشم \_ رحمهما الله \_ في هذا الوجه الأخير . فمن قول أبي على \_ رحمه الله \_ أنه لا يجوز أن يكلّف مَن هذا حاله إذا تسكاملت شروط ألتكليف فيه . ومن قول أبي هاشم \_ رحمه الله \_ أنه يحسن حاله إذا تسكاملت شروط ألتكليف فيه . ومن قول أبي هاشم \_ رحمه الله \_ أنه يحسن حاله إذا تسكاملت شروط ألتكليف فيه . ومن قول أبي هاشم \_ رحمه الله \_ أنه يحسن حاله إذا تسكاملت شروط فيه في فصل مفرد إن شاء الله .

وقد ثبت بهذه الجلة أنه لا يحسن أن بكائَّف إلا إذا زال عنه ماذكرناه من الإلجاء ، وأنّ زواله بمنزلة زوال الموانع في هذا الباب .

# فصل في أن من شرط المكلَّف أن يكون له أغراض ودواع

قد بينا أنه بجب أن يكون عالما بما كُلَف ، ومؤدّبا له على وجه مخصوص ﴿ . وبينا أنه بجب أن ترتفع وجوه الإلجاء عنه . فإذا صح ذلك وجب أن يكون له دواع ، لما يغمل ويترك ؛ لأن من هذا حاله لا بد فيا يقدم عليه وبتركه من الأفعال أن يكون له فيه أغراض . وببين ذلك أنه لا بد من أن يكون غير فاعل للقبيح مع شهوته له أو تقديره النفع فيه ، وذلك يقتضى أن له إلى فعله داعيا ، وإنما لا يفعله لما هو أقوى مله من الدواعى . وكذلك فإنما كُلَف أن يفعل الواجب لوجوه مخصوصة ، فلا بدّ من أن يقصد بفعاما تلك الوجوه مع المشقّة التي تلحقه فيها . ولذلك لا بصح أن يدخل في يقصد بفعاما تلك الوجوه مع المشقّة التي تلحقه فيها . ولذلك لا بصح أن يدخل في التكليف ما لا تَناقَى ('' فيه الدواعى . وكذلك قلنا : إن الداعى إلى الفعل يدعوه إلى التكليف ما لا تَناقَى ('' فيه الدواعى . وكذلك قلنا : إن الداعى إلى الفعل يدعوه إلى

. ...

<sup>(</sup>١) أصله تذاق ، فحذف إحدى الناءين .

الإرادة ، والصارف عنه يصرف عن الإرادة ، فيصير من هذا الوجه فاعلا ( لأفعال (1) الفلوب ) للدواعى أيضا . ونحن نبيّن من بعد ما يجب أن يُفعل له الفعل أو يُبترك حتى يستحقّ عليه الثواب في باب مفرد إن شاء الله .

وقد دخل فيا تقدم من الأبواب أن المسكلة بجب أن يكون متسكنا من سبب ما كُلّقه ؛ لأنه لا يجوز أن يسكلًف المسبب ولا يسكلّف السبب . فتى بينا وجوه كونه متسكنا من الإرادة متسكنا من الإرادة المتسكنا من الإرادة الأنّف الفعل الذي يقع على بعض الوجوه بالإرادة ؛ لأن من حتى الإرادة ألّا تحصل جهة لفعله إلا إذا وقعت من قبله . ولم يسكن مضطرا إليها . وتفارق العلم في ذلك ؛ لأن العلم بالفعل الحسكم قد يصح وإن كان مضطرا إلى أن يفعله وألّا يفعله ؛ فلا يخرج من حيث كان مضطرا إلى أن يفعله وألّا يفعله ؛ فلا يخرج من حيث كان مضطرا إلى العلم أمن أن بكون الفعل واقعا من قبله على طريقة الاختيار . ٤ ولو اضطراء الله \_ تعالى \_ إلى إرادة الخير لم يصح أن يفعل ذلك الفعل منه على خلاف ولو اضطراء الله \_ تعالى \_ إلى إرادة الخير لم يصح أن يفعل ذلك الفعل منه على خلاف دلك الوجه . وإذا صح آنها إنما نؤثر في أفعاله إذا كانت من قبله ، دخل ذلك تحت ما بيناه من القبلين ؛ لأنها كالسبب في هذا الوجه . فأما تذكر النظر وإن لم يكن سببا لما يفعله من العلوم فهو بمنزلة الدواعى . وقد بينا أن المسكناف لابد من حصول الدواعى

# فصل في ذكر ما ألحق بشروط المكلَّف ولبس هو منها

اعلم أنه ليس من شرط المكلَّف أن يَعلم كونَه مكلَّنا الفعل. قبل أن يقعله ؛ لأن ذلك لوكان من شرطه لقطَّم على أنه سيبقى لا محالة وقد ثبت خلافه ؛ لأن الواحد منا يجوز على نفسه الاخترام في كل حال ، ولأن القطع على ذلك يجرى مجرى الإغراء

<sup>(</sup>١) كان على هذه المبارة في الأصل علامة الضرب والمحو ، وكان الأصل : فاعلا للدواعي أيضًا . ( ١ • / ١١ المنفي )

بالمامى ، فيجب ألّا يكون ذلك شرطا ؛ لما ذكرناه أوّلا ، وألَّا بجوز أن يحصل ق المحلَّف ؛ لما ذكرناه ثانيا .

فإن قيل: فيجب على هذا ألّا يقطع أحد من المحكلة بن بأنه سيبق لا محالة ، ومن قول شيوخكم في الأنبياء خصوصاً خلافه ؛ قيل له: إنا إن قلنا إنهم لا يعلمون أنهم ببغون لا محالة ، وإنما يحكلة ون أداء ما حملوه من الشرع بشرط النقل ؛ كما نقوله في سائر المحكلة بن استمر ما ذكرناه ، فإن قلنا : إنه \_ تعالى \_ لمّا علم من حالم أنهم لا يُقدّ ون المحكلة بن استمر ما ذكرناه ، فإن قلنا : إنه \_ تعالى \_ لمّا علم من حالم أنهم لا يُقدّ ون من ما ينفر و يزيل المد حرج إعلامه / حصول القدرة في حال الأمر إلى حصوله في حال الحاجة إلى الفعل بمنزلة ضم العِلّة إلى ما ليس بعلّة في الأحكام ولا فرق بين من حال بذلك وبين من قال : إنه بجب في حال التكليف أن تـكون الساء فوقه والأرض تحته . وحدًا من بعيد الـكلام .

وليس من شرط المكلّف أن يكون في حال التكليف عاقلا عالما يمكنه معرفة الخطاب ؛ لمثل ما قدَّمناه من العلَّة . ولذلك جوّزنا في المعدوم والعاجز أن يكون عسحانه \_ آمرا لها ، ومكلّفا إذا كان هناك من يتحمل التكليف ، ويكون تقديم الخطاب مصلحة له . فإذا صح ذلك ثبت أنه ليس من شرطه أن يكون موجودا في تلك الحال ؛ لأنه فو اعتبر ذلك لوجب أن يعتبر من حيث يجب كونه بصفات المكلّف ؛ لأن الوجود وحده لا معتبر به . وقد بينا أن ذلك لا يصح .

وليس من ، شرط المسكلة أن يصلم أنه يطبع لا محالة ؟ لأنا قد دالنا على حسن تحكيف من يسلم أنه يكفر ، فلا يجب إذا أن يكون عالما بأنه يؤمن ؟ كالا يجب أن يعلم بأنه يكفر ، إلا أن يسلم أن في ذلك مورا من الإغراء.

وليس مرخ شرط المحكَّف متى كلف بعض الأفعال أن يعلم أنه لا يزول ذلك

التكليف عنه (۱) ما دام نَصِفه بصفة المكاف إلى خلافه ؛ لما سنبيته من بعد في باب نسخ الشرائم . وإنما يجب في العقليات أن بعلم أنها لا تتغير ؛ لأن الدلالة دلّت على أنها لا تختلف في الوجه الذي له كلف ، لا لأن ذلك شرط في التكليف ، ولذلك بصح أن يكون ممكلّة / وإن لم يستدلّ على ذلك . وقد بينا أنه يجوز أن يخترِم .. تعالى .. المكافر ، وإن علم أنه فو زاد في تمكليفه لكفر (۱) ، فلا بصح أن يقال : إن من شرطه أن بعلم أنه شيكلّف أبدا إذا كان في المعلوم أنه يؤمن آخِرا . ولا يجب ذلك على مذهب شيخنا أبي على .. رحمه الله .. أيضاً ؛ لأنه لا يوجب أن يعلم الممكلّف ذلك ، وإن أوجب الشيء في نفسه . فإذا صح ذلك فها ذكر ناه فبألّا يجب أن يعلم أنه .. أمالى .. أيكلفه ما دام التكليف صلاحا له أولى ؛ لأن ذلك كله تفضّل ، فله .. تعالى .. أن يقتصر في تصف الأحوال دون بعض ؛ كا أن له ألّا يكلّفه .

وليس من شرط المسكلَّف أن يعلم أن له مكلَّفًا ؛ لأنه إذا علم وجوب الواجب عليه وقيح القبيح منه كنى ذلك فيها يصح منه من أداء ما كلف وإن لم يعلم أن له مكلَّفًا قد أعلمه ذلك أو أمره به أو أراده . وإنما بجبأن يعلم ذلك فى السميّات خاصَّة ؛ لأن طريق معرفته بوجوبها الأمر ، ويقبح ما يقبح النهى ، فلا بدّ من أن يتقدَّم له المعرفة بالمكلَّف ليعرف أمره ونهيه على وجه بصح أن يستدل معها على ما بازم فعله أو تركه . والذلك ليعرف أمره ونهيه على وجه بصح أن يستدل معها على ما بازم فعله أو تركه . والذلك قلنا : إن فى حال ما بازمه النظر هو مكلَّف وإن لم يصح أن يكون عاليا بالكلَّف ؛ لأنه لو علمه لم يكن ليازمه النظر الذى يصل به إلى معرفته \_ تعالى \_ قأما قول من قال : إنه لم علمه لم يكن ليازمه النظر الذى يصل به إلى معرفته \_ تعالى \_ قأما قول من قال : إنه سرقال \_ إنها يكلف الإنسان الأفعال إذا تقدَّم له العلم بها وبأحوالها ، وأبطل حسن شكليف المعارف فسنيين فساده فها بعد .

 <sup>(</sup>١) إلى الأميل : « عند » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأسل . وكان الصواب : ه أكمن ٩ .

وليس من شرط المسكلف أن يُطاب رضاه فيما كلف . ولذلك يجب على الإنسان الانقياد / في أداء العبادة وأن يزول عن السخط له . ولو كان متعلقا باختياره لم يكن لتجب هذه الطريقة .

فإن قيل: أليس لا يحسن منا في الشاهد أن يُرام الغير الأمور المتعبة إلا برضاه إذا كان عن له رضا بعتبر ، فهلا أوجبتم مثله في القديم \_ سبحانه \_ ، وإذا قبح منا إلزام الغير مع السخط فهلا قبح مثله من القديم \_ تعالى \_ قيل له : إنما يعتبر الرضا فيا يصير الرضا كالوجه لحسنه ، فأمّا إذا حَسُن الشيء مع فقده فلا معتبر به ، وقد ثبت أنه بحسن من الواحد منا إكراه النير على الأمر الذي تبلغ المنافع فيه المبلغ الذي لا يحيل على أحد من المقلاء أن تلك المشقّة تُحتار له . ولذلك لو دُعي (١) الإنسان إلى أن يتكلّم بفصل من المقلاء أن تلك المشقّة تُحتار له . ولذلك لو دُعي (١) الإنسان إلى أن يتكلّم بفصل من المكلام ليمقلي ولاية بلد على وجه يحسن ولا مضرة عليه لحسن إكراهه على ذلك ، ولمدّ عند الامتناع من ذلك لاحقا عن لم يتكامل عقله . وإنما اعتبرنا الرضا في الإجارات وغيرها ؛ لأن الموض لا يبلغ هدا المبلغ ولا يقاربه ، ولأن المستأجر إنما يفعل ما بقعل لمنافعه التي تخصة . وليس كذلك حال القديم \_ تعالى \_ . وقد تقصينا هذا المكلام فيا سلف . وإذا ثبت بما نذكره أن الآلام التي يستحق بها الأعواض لا يستبر فيها الرضا فيا سلف . وإذا ثبت بما نذكره أن الآلام التي يستحق بها الأعواض لا يستبر فيها الرضا فيا سلف . وإذا ثبت بما نذكره أن الآلام التي يستحق بها الأعواض لا يستبر فيها الرضا فيا سلف . وإذا ثبت بما نذكره أن الآلام التي يستحق بها الأعواض لا يستبر فيها الرضا

وبعد ، فإن ما يكلَّمه الإنسان يعلم أنه بالصفة التي لو لم يكن مكلفا للزمه أن يفدله ، فليس وجوبه عليه من قبل المكلف إلاَّ من حيث خَلَق فيه العقل. فإذا صح ذلك صار لزومه بمنزلة وجوب رد الوديمة ، وقد صح أن ما حَلَّ هذا الحُلُّ لا يعتبر فيه الرصا لحصول وجه الوجوب فيه / وليس كذلك الاستثجار في الشاهد . وكا لا يجب أن بعتبر لحصول وجه الوجوب فيه رضا المكلَّف فكذلك لا يعتبر زوال سخطه في حدن لحصول وجه الوجوب فيه رضا المكلَّف فكذلك لا يعتبر زوال سخطه في حدن التكليف ، كما لا يعتبر كلا الأمرين في تصرّف الولي في أموال (٢) اليتيم ؛ لأن

<sup>(</sup>١) أَنَّ الأَسلِ : ه ادعى » . (٧) أَنَّ الأَسلِ : ه أَحوالَ » .

المكاف قد صار في هذه الوجوء بمنزلة الينيم الذي لم يبلغ مباغ الرُشد فيايته أق بمنافعه .

فإن قبل : فيجب إذا كان المعلوم من حال المكلف أنه سيكفر ويستحق النار لا محالة أن يكون له الامتناع من التكليف ؛ لأن ذلك إلى المضرة أقرب منه إلى المنفعة ، قيل له : إنه أولا غير عالم بكيفية حاله في المستقبل فلا يصح ما ذكرته : ولوكان عالميا أيضا لكان مع تكامل شروط التكليف فيه امتناعه من قبول التكليف في عالميا أبه يستحق به الداركا قدامه على المعاصى ، فأمًا إن لم تقيكامل شروط التكليف فيه فالمألة زائلة .

وليس من شروط للكاف أن تكون المنافع التى يستحقّها على الطاعات له حاصلة أو فى حكم الحاصل كالماوضات فى الشاهد ؛ لأن حصولها مع كولها غير متناهية يستحيل وحصول ما يستحقها فى هذه الأوقات لا يصح ؛ لأنه يُخرج الطاعة من أن تكون مفعواة على وجه يستحق النواب بها إلى أن تكون مفعواة على وجه الإلجاء لمنافع حاضرة . وهذا لا يصح على ما نبيته من بعد . فقد سقط تشبيهه النواب بالأجرة من الوجهين جميعاءعلى أن تشبيه ذلك بما يبتغى (١) فيه المؤمن مجمل المشقة رجاء المنافع الآجلة فى دار الدنيا من غير أن بكون أجرة ومعاوضة أقرب . وقد ثبت حسن ذلك وإن / لم ٢٣٦ تكن المنافع حاضرة ، فيجب أن يكون النواب بمنزلته .

وليس من شروط المسكلّف أن يعلم أن التواب سيحصل له ؟ لأنه لو علم ذلك القطّم على أنه سيبقى إذا كان فى الحال فاسقا ، وهذا إلى أن بكون فسادا فى التسكليف أقرب ، وكان يجب فى المؤمن أن يقطع على أنه يموت على إيمانه ، وهذا كالأوّل فيا ذكرناه . وهل كل حال يجب ألَّا يكون هذا العِلْم محتاجا إليه وإن لم يسكن فى حصوله مفسدة .

وبينًا أنه لبس من شرط المـكلَّف أن يسـلم في كل حال أنه قد أدَّى مالزمه .

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضعة في الأصل . ويحتمل أن تكون ( يسمى ) -

فلا وجه لإعادته ، وإن كان ذلك واجباله لم يصح كونه مكلَّما مع العـلم بأنه لم يؤدُّ ما كلَّف .

وليس من شرط المحكلَّف أن يكون مريدا لفعل ماكلَّف ؛ لأن من جملة ماكلَّف الإرادة ، ولو وجب أن يريدها لأدّى إلى ألّا يمكنه الخروجُ بمّا وجب عليه . وإنما بجب في كثير من الأفعال أن يريدها ؛ لأنها لا تقع على الوجه الذي يكون طاعة إلّا بالإرادة ، وقد يقع منه ماليس بإرادة ولا يريده أيضا من المسببات . وإن كان فيها مالابد من أن يريده إمّا على جملة أو على تفصيل .

وقد بينا أنه ليس من شرط المكلَّف أن يكون نافر الطبع عن كل ماكلَّف، ولا أن يكون مشتهيا لكل ماكلَّف مجانبتَه، فلا وجه لإعادة القول فيه.

واعلم أن الذى حكمنا فيه أنه من شرط المكلف بجب أن يكون شائما فى جيمهم وفى جميع ماكلَّقُومُ. والذى بيناً ثانيا أنه ليس من شروطه فكثل. ولايتنع أن يحصل من شروط المكلّف فى أمور مخصوصة كُلّفها ممّا لا يدخل فيها قدَّمناه . وأنت تجد ذلك مشروط المكلّف فى أمور الأفسال التى يتناولها / النكليف ؛ لأنه بذلك الموضع أخص .

# الكلام في ذكر الصفات التي يجب أن يختص بها المكلُّف فسيل

في أنه تعالى بجب أن يكون عالمًا من حال المحلَّمَ بما قدَّمناه ليحسن أن بكاَّ. ه

إنما قانا ذلك لأنه ـ تمالى ـ لو لم يسلم أن المكلَّف متمكّن بالعلوم والقدرة وغير ١٠. ـ وقد ثبت أنه عالم لنفسه فيجب أن يعلم كل معلوم ـ لـكان عّالما من حال المكالّف. أنه غير قادر ولا متمكّن بسائر وجوء التمكين ، فكان بقبح التكليف ؛ كا يقبح من الواحد منا أن يأمر الغير بما يملمه غير مطيق له ومتمكن من إمجاده . وقد بينا صحة المقول بقبح مالا بطاق ، فلا وجه لإعادته وذكره . وبيناً أن المعتبر في قبح ذلك أن يعلم أن المأمور يتمذّر عليه ذلك على الحد الذي أمر به ، وذلك يقتضي أن يعلم من حاله أنه منكن بسائر وجوه التمكين ، وأن الموانع لا تحصل فيه ولا الإلجاء ؛ لأنا قد بينا أن أداء ما كلّف على الوجه الذي كلّف مع الإلجاء لا يصح ؛ لأنه لا فرق بين أن يقع الفيل منه ولا يمكن أن يُستحق به ماهو الغرض في التكليف ، وبين أن يقع على خلاف الوجه الذي كلّف . أو من غير الجنس الذي كلّف .

فإن قيل: أليس يحسن من الواحد منا أمر الغير بالفعل \_ وإن جَوز ألا يتمكن منه \_ إذا أمره على شرط، فهلاً حسن مثله من القديم \_ تعالى \_ ؟ قيل له: قد بينا أنه \_ سبحانه \_ إذا لم يوصف بأنه عالم من حال المحكلف بأنه متمكن فلابد من كونه / عالميا ٢٣٧ . من حاله بأنه غير متمكن ، وليس كذلك حال الواحد منا ؛ لأنه لا يجب أن يسلم كل معلوم ، فيحسن منه افقد علمه أن يأمر الغير على شرط ، سيا وغرضه فى الأكثر من الأمر منافسه ، لا لينال المأمور بالفعل الذى أمر به غرضا . ولا فرق فى هذا الوجه بين مايأمر به دينا أو دنيا ؛ لأنه إذا أمر بالمعروف فلابد من أن يسكون له فيسه صلاح . وليس كذلك حاله \_ تعالى \_ ؛ لأنه يأمر غيره لمنافع تعود على ذلك الغير ، فلابد من أن يملم من حاله ماوصفناه . وأما إن سأل فقال : هلا جاز أن يأمره \_ تعالى \_ بشرط ، وإن علم أحواله فى المستقبل ، فقد أجبنا عن ذلك وبينا أن الشرط لا يصح مع العلم وأنه لابد عند التفصيل من أن يئول إلى قبح الأمر فلا وجه لإعادته .

وبجب أن 'بنظر فيا به يصير المسكلّف عمكّنا من الأمور التي قدّمناها . فما كان منها مقدورا القديم ــ تمالى ــ فقط فيجب أن يفعله به في حال حاجته إليبه ؟ كما يجب أن يعلم من حاله ماوصفناه . وما صبح أن يكون من فعل المسكلّف ينقسم . ففيه مالا يحسن أنّ يفعله ــ تعالى ــ ويجب أن يمكّنه منه . ومنه مايحسن منه ــ تعالى ــ أن يفعله ، وماهذا حاله فلا بدّ من أن يفعله به .

ولا يحسن أن يكلّفه إلا أن يكون الغرض حصوله فقط ، فقد يجوز أن يكون من فعل أيُّ فاعلكان ، ويحسن معه التكليف . وإن كان لا يجوز أن يكلِّفه إلّا وله صفة زائدة على حصوله فقط . وشرح ذلك يذكر في كتاب اللطف .

/ فصل في أنه \_ تمالى \_ يجب أن يكون ممكِّنا المكلَّف بنصب الأَّدلَّة

1 11

اعلم أن المكلّف وإن كان لا يتمكّن من فعل المعارف إلّا بالأدِلَة ، فليس له بالأدلّة صفة . فلذلك جعلنا ذلك من صفات المكلّف ؛ لأنه يجب أن يفعله حتى بصح من المكلّف أداء ما كلّف مما لا يتم إلا به . والأدلّة وإن كان فيها ما يكون من فعل من المكلّف أداء ما كلّف عالى \_ وموضع (١) الجيع إليه . فلذلك أجلنا الفول في أنه من صفات المكلّف .

وإنما وجب أن يَنصب الأدِلَّة ؛ لأناقد بينا أن من شرط المكلَّف أن يكون عالميا بصفة ما كُلَّف ، وبما معه يمكنه أداؤه من المعارف ، وبما معه يمكنه أن يدلم أنه قد أدّى ما كُلِّف ، فإذا لم يصح ذلك أجمع إلا بالنظر في الأدلَّة فكما لابد من أن يمكّنه من النظر ليصل إلى المعرفة فكذلك بجب أن يمكّنه بنصب الأدلَّة من الوصول (<sup>(1)</sup> إلى المعارف ، ونبيّن فيا بعد أن النظر لا يوجب العلم ولا يكون صحيحا إلا إذا كان نظرا في دليل يعلمه المكلَّف على الوجه الذي بدُل ، وذلك ببيّن صحّة ماذكرناه .

وإنما مجب أن يَنصب ــ تعالى ــ الأدلَّة فيا يحتاج في معرفته إلى اكتساب العلوم ،

 <sup>(</sup>١) كذا ، والأنب: مرجع .
 (٢) في الأصل : ٥ للوصول ٥ .

فأمًّا مايه له المكلّف باضطرار فتعريفه \_ أعالى \_ ذلك باضطرار أبلغ من تمكينه بنصب الأدلّة ، فلذلك (1) لا يجب فيه نصب الأدلّة . وإن كان الأكثر منه ممًّا لا دليل عليه فالحكلام فيه أصلا لا يصح . وقد بينًا أن في الأمور التي يحتاج المكلف إليها ما المعتبر فيه حصوله من / أي جهة حصل ؛ كما أن المعتبر في قبح الشكليف عند فقد مهم شرائط الشكليف فقدها من أي وجه حصل . ولذلك قام نصب الأدلّة من فعل غير القديم في بسض المواضع متقاًم نصب الأدلّة من فعله . وإذا صح أن العلم لا يصح أن العديم في بسض المواضع متقاًم نصب الأدلّة من فعله . وإذا صح أن العلم لا يصح أن العديم في بسض المواضع متقاًم نصب الأدلّة من فعله . وإذا صح أن العلم لا يصح أن العرب أن يمكن الا بالنظر في الدلالة المعلومة فقد صار فقدها في أنه يوجب تعذّر ذلك بمنزلة فقد الآلات . فلذلك وجب عليه \_ سبحانه \_ أن بمنصب الأدلّة حتى يحسن أن يمكنّ في الآلات وغيرها .

واعلم أن الأدِلَة على ضربين ، أحدها يُجمل حصوله شرطا في حسن التكايف . والآخر يقتضى التكليف وجوبه من غير أن يُجمل شرطا . فالذي بجب كونه شرطا هو مابجب أن يتقدم حال التكليف ويرد التكليف عليه أو بجامعه . فأما مايفهل حال (٢) التكليف فإن جمله شرطا في حسن التكليف يقتضى أن بجمل الموجود في الحال شرطا في المدوم المقتضى، فيجب إذا أن يقال : إنه \_ تعالى \_ بالتكليف قد النزم وجوب ذلك؛ كا النزم وجوب الألطاف والإبانة .

فصل فى أن المكلِّف \_ تعالى\_ يجب أن يكون غرصه التعريض للثواب يفعل ما كَلَف

قد بينًا من قبل أنه \_ تمالى \_ إذا ثبت كونه حكيما ، فلو لم يكن له بالتكليف غرض لقبح ، وإذا لم بجز أن يكون غرضه المنافع العائدة عليه لاستحالها عليه ثبت أنه

<sup>(</sup>١) ف الأصل: و تَكَنَّلك ع .

<sup>(</sup>٣) موضع هذه الكنامة بياش في الأسل .

يجب أن يكون غرضه منفعة المسكلف. ولا يجوز أن يربد بالتسكليف المنفعة التي لا تُستحق بهولا تحصل. فيجب أن بكون / الفرض وضوله بفعل ما كلّف إلى مايستحق بهمن الثواب. وقد ثبت أن الثواب لا يحسن الامستحقاً. فيجبأن يحسن منه \_تعالى \_ ان يكلّف الشاق لأجله. وهذه الجلة توجب أنه \_ تعالى \_ يجب أن يكون عالما بأنه سيحصل للمسكلّف مامعه بتمكن من فعل ما كلّف، وأنه يعلم أنه سيحصل له إذا هو أدّى ما كلّف ماهو الفرض من الثواب. فلذلك جعلنا ذلك شرطا في حسن التحكيف.

فإن قيل: أفتقولون: إن حصول النواب لمن أدّى ما كُلّف هو الشرط، أو كونه \_ تعالى \_ عالما بأنه سيفعل به المستحق؟ قيل له: الذي تجعله شرطاكونه تعالى عالما بذلك ؛ لأنا قد بينا أن مايتراخي وجوده عن حال التكليف لا يجوز أن يكون شرطا فيه [و] النواب فلا بد من تراخيه ، فلا بد إذا أن يكون الشرط في ذلك مايختص به المكلف ؛ لأنه لا يتنع أن يكون لأحوال الفاعل تأثير فيا لم يحسن الفهل منه ؛ كا قد تؤثّر في وقوع الفعل من قبله على بعض الأوصاف ، وكا قدتؤثر في استحقاقه الذم والمدر بالفعل . ولهذا صبح أن يحكم محسن الألم منا إذا علمنا أن فيه نفعا أو دفع مضرة ، وإن لم يحصل ذلك في الحال .

فإن قبل: فيجب اللّا يحسن منا أن نأمر الغير بالفعل إلّا مع العلم بأنه سيتحصل له مايستحق به ؛ على ماذكر تموه فى القديم \_ تعالى \_ ؛ لأن ماله يحسن التكليف لا يختاف فيه الشاهد والغائب ؛ قبل له : إنما بجب ماذكر ته متى تساوت الأحوال والعِلَل. فأمّا عند افتر اقهما فذلك غير واجب. وقد بينًا أن الواحد منًا لا بأمر غيره لمثل الغرض الذى له بكلف القديم \_ سبحانه \_ فلا يجب ماذكرته . وبينًا أنه إذا لم يصح أن يعلم المواقب كما يجب في القديم \_ العالى \_ / أن يعلم كل معلوم ، لم يجب ذلك فيه . وكل هذا

يبين الفرق بين الأمرين ، ولذلك قام الغان في الشاهد إذا كلف الفير لحصول الأغراض مقام العلم . فإن قيل : يجب على هذا لو لم يحصل الثواب بأن لم يفعله القديم \_ تعالى \_ بالمستحق أن يحسن التكليف ؛ لأنكم لم تجعلوا وجه الحسن حصول الثواب ؛ قيل له : إذ ا ثبت أنه يجب أن يكون عالما بأنه سيثيبه قلا بد من أن يحصل معلومه على ماعلمه ، ويصير كأن وجوده شرط في حسنه .

فإن قال : إذا كان وجود الثواب كالمنفصِل من كونه عالِمًا بأنه سيحصل أمكن أن بُدأَل فيقدال : فلو لم يفعله ــ تعالى ــ مع علمه بأنه يفعله كيف كان يكون ؟ كما يصبح أن يقال : لو فعل\_ تعالى \_ القبيح مع العلم بأنه لا يقعله كيف كان يكون فما الجواب عن ذلك؟ قيل له : إنا نقول: إنه \_ تمالى \_ لو لم يفعله كان لا يخرج التكليف من أن يكون حَسَنا لحصول وجه حُسْنه . وإنما كان بصير \_ تعالى \_ غير فاعل لما وجب عليه؛ لأنه بالتَكليف لا بدّ من أن يلتزم فِمل ذلك ، فإذا لم يفعله كان يخلُّا بالواجب واستحقَّ الذمَّ لأجل ذلك . وهذه طريقتنا في كل أمر بقتضي التكليفُ وجوب فعله . ولهذا قلمًا لمن خالفنا في استحقاق الذمِّ : إنه يلزم على قولكم في القديم \_ تعالى \_ لو لم يفمل الثواب وقد وقع التكليف على الوجه الذي بحسن أكا يستحق الذمّ وأن يكون الثواب كالتفضّل ، ولو كان كذلك لعاد الأمر في التكليف إلى أن (١٦ بكون حَسَّنا من حيث كان لا يقتضي وجوب فعل الثنواب ومفارقته للتفضل . وكما بجب لهذه الجلة أن يكون\_ تعالى \_ عالما بأنه سيتيب من أطاعه / فكذلك بجب أن يكون عالمها بأن الثواب نفسَه مستحَقّ ؟ ويكون عالما بأنه يجمل المكلَّمة بالصفة التي معها يصحّ توفير الثواب عليه . فلذلك قلنا : إنه ... تمالى .. قد الترم بالتكليف الإعادة ؛ لأن معها يمح توفير المستحق وسنبيّن . من بعد الكلام في ذلك .

<sup>(</sup>١) كذا والطاهر : ه ألا ه

### فصل فى أنه ليس من شرط التمريض للثواب إرادة الثواب

زعم قوم أنه \_ تمالى .. لا يصح أن يكون معرضا بالتكليف المنافع إلا وهو مربد المثواب في حال التكليف . وكذلك لا يكون معرضا للآلام بالعوض إلا وهو يريد فعله في تلك الحال . وجوزوا على هذا القول أن يقدم \_ تمالى \_ إرادته على المرادات . وقالوا : متى كان التكليف لا يصير تعريضا إلا بها خرجت من أن تكون عَرَّما ، وجوزه عبرى الإخبار ، وحصل فيها معنى تخرج به من أن تكون عَبَنا ، ففارقت سائر مالا نجوزه عليه من الإرادات . قالوا : وإذا صح أن بريد \_ تمالى \_ أن يفعل المكلَّف الطاعة ولا يكون معرضا ، وصح أن يريد أن يفعلها ويكون معرضا فلا بد من إرادة ثانية يقع بها هـ ذا الفعل أمريضا ؛ كما يُحتاج أن لجبر إلى إرادة سوى إرادة إحداثه ؛ ليصبر بها خبرا . وكذلك الأمر وغيرها . وقالوا : لولا أن الأمر كما قانه الم يجب أن يكون \_ تمالى \_ مريدا المثواب بالوعد والمقاب بالوعيد ، فإذا وجب ذلك عجب أن يكون \_ تمالى \_ مريدا المثواب بالوعد والمقاب بالوعيد ، فإذا وجب ذلك

واعلم أن المعرّض قد يكون معرّضاغيره للأمر وإن لم يكن مريدا له في الحال. وإنما بب بجب أن يكون / مريدا للأمر الذي يتوصّل به إليه على الوجه الذي يصح التوصل به إليه ، ولكى يتوصّل به إليه ، ببيّن ذلك أن الواحد منا قد بعرّض غيره المنازل وإن لم يكن مريدا لها في الحال إذا أراد ماذكرناه ، فإن قيل : إنما يصح ذلك في الشاهد ؛ لأن تلك الأمور لاتكون مستحقّة عا يعرّضه به إليها ، فأمّا لوكانت مستحقّة عليه لوجب فيه ماقلناه في القديم ؛ قيل له : قد تسكون تلك المنزلة مستحقّة عليه وواقعة به ، ولا يجب مع ذلك أن يكون مريدا لها ، بل ربما لم يخطر له بالبال تفصيلها ، ولا يخرج من كونه مع ذلك أن يكون مريدا لها ، بل ربما لم يخطر له بالبال تفصيلها ، ولا يحرج من كونه مع ذلك أن يكون مريدا أن التكليف لا يصير على بهض الوجوه بالنواب ولا له به معرّضا لها . يبيّن ماقدّمناه أن التكليف لا يصير على بهض الوجوه بالنواب ولا له به

تعلَّى ، فلا يجب أن يكون تمريضا إلّا بأن يكون الثواب مرادا . وإنما أوجبنا في الأمر ألمَّ يكون أمرا إلّا والمأمور مراد لتعلَّق الأمر به ؛ ألا ترى أن الخبرلًا صح كونه خبرا وإن لم يوجد الحير البتّة لم يجب ألَّا يكون خبرا إلّا بإرادة إيجاده ، وليس كذلك الأمر لأنه متناول لإحداث الفعل فلا بدّ من إرادة إحداثه معه . وقد علمنا أن الإرادة نفسها في النكليف إنما تتعلَّق بالفعل الذي يفعله المكلَّف دون غيره ، فيجب أن تكون إرادة له على الوجه الذي يستحق الثواب به .

فإن قال : إذا كان النواب مستحقًا بالفعل الذي يتعلَّق التكليف به صار التكليف كأنه متملَّق به ، فلذلك وجبأن براد ؛ قيل له : فيجبعلىهذا أن يكون الآمر منا مريدا لما يستحقّ بالمأمور به من حيث كان مستحقًا على مائلاً مر به تعلَّق . وبطلان ذلك يقضى بالقداد / على ماأوردته .

11

فإذا صح بما بينًاه أنه لا بجب أن يريد \_ تعالى \_ الثواب فى حال التكليف ليصير به تمريضا ، فيجب أن تقبح هذه الإرادة لو وقعت منه \_ تعالى \_ ؟ لأنها عبث لا فائدة فيها على مانقوله فى العدم . وتما يبين ماتقدَّم أنه نو وجب أن يريد \_ تعالى \_ فعل الثواب ليصير التكليف به تعريضا لم يكن بأن يريد فعله لمن المعلوم أنه يكفر بأولى من أن يريد ذلك لمن العلوم أنه يؤمن ؟ لأنهما يتققان فى أنه \_ تعالى \_ كلَّقهما على وجه التعريض ، فكان يجب أن يكون ما يربده عند تكليفهما يتفق ولا يختلف، إمّا على شرط أو على غير وجه الشرط . وفساد ذلك يُبطل ما قالوه .

وبمد، فلو لم يكن التكليف تمريضا إلّا بأن يريد ــ تمالى ــ الثواب، وقد علمنا أنه ليس بأن يريد بمض مابستحقّ به من الثواب بأولى من أن يريد غيره فكان يجب أن يكون مريدا لما لانهاية له من الثواب بإرادات لانهاية لها، وهذا محال. وليس لهم أن بقواوا: متى أراده على الجحلة حصل به تعريضا ؟ لأنه لوكان لا يكون تعريضا إلا بأن

يربده لـكنان المقتضى لذلك فيــه هو كونه مستحقّابه ، والاستحقاق برجع إلى التفصيل لا إلى الجلة . فالقديم ــ تعالى ــ عالم بالتفصيل ، وذلك يوجب عليهم ما قدمناه .

وبعد، فإذا صحّ من الواحد منا أن يأمر غيره بالمعروف وإن لم برد في الحال ما يستعقّه من المدح والثواب فهلاً صحّ منه \_ تعالى \_ أن بريد من المكلّف هذه الأفعال وإن لم يرد الثواب . فإن قال : إنما فارق حاله \_ تعالى \_ حال الشاهد لأنه \_ تعالى \_ معرض يرد الثواب . فإن قال : إنما فارق حاله \_ تعالى \_ حال الشاهد لأنه \_ تعالى \_ معرض و الآمر بالمعروف ليس كذلك / فكما يجب افتراقهما في ذلك فكذلك فيا قلناه ؛ قبل له : إن أمره \_ تعالى \_ وإرادته إنما وصفا بذلك لأنه \_ تعالى \_ مع كونه مريدا منه الفعل قد جدله بالصفات التي يمكنه معها التوصل بالفعل إلى الثواب المطاوب فصار معرضا الذلك ، وليس كذلك حال الآمر بالمروف . ولو وجب ألا يكون أعالى معرضا إلا مع إرادة الثواب لم يكن هناك عآم في الأمر بالمروف . ولم يرجع علينا في النعريض ، فإذا صحح بهذه الجلة أن التكليف يكون تعريضا لاثواب وإن لم يُرده \_ تعالى \_ فقد سقط ما حكيناء عنهم في أوّل الفصل ؛ لأنهم بنّوه على هذا الوجه .

فأمّا الوعد فلايتصّل بذلك لأن الوعدهو خبر عن أنه سيفعل مهم الثواب المستحقّ، ولا شكّ أن الحير لايجب أن يكون مربدا لما أخبر عنه ؛ لأنه قد يخبر عمّا يستحيل أن يريده . فمتى أورد هذه الزيادة في هذه المسألة فقد جمع جهالا إلى جهل . وأو كان التكايف لا يحصل تعريضا إلّا بهذه الإرادة لوجب إخراجها من باب العزم ، على ماقاله القوم ، ولحصل فيها معنى تخرج به من أن تكون عبنا ، ولم نقل : بأن العزم لا يجوز على الله للمال سلانها إرادة متقدّمة فقط . وإنما حكمنا بقبحه لأنه لامعنى فيه ، فلو حصل في بعضه معنى خرج من كونه عَبَثا ولحسن ، لكنا قد بيناً فيها ما يقتضى أن تكون لاحقة بهاب العَرْم ؛ من حبث لم يصح مازعموه من أن التسكليف لا بكون تعريضا إلا بها بهاب العَرْم ؛ من حبث لم يصح مازعموه من أن التسكليف لا بكون تعريضا إلا بها

ولهذه الجملة قانا : / إنه \_ تعالى \_ قد يكون معرّضا بالتكليف للمنازل السَنيّة وإن لم يُرد ٢ في الحيال إحداث القُدّر والعلوم وسائر مالا يتمكّن المسكلف إلّا معه . ولوكان الأمر كما قالوه في إرادة النواب لوجب مشـلُه في إرادة وجوء التمسكين بأسرها ؛ وكل ذلك بيّن .

والقول فى الميوض كالقول فى النواب ؛ لأنه مستحقّ بالآلام ، كما أن الثواب مستحقّ بالطاعات . فلا يجب أرن يكون القديم \_ سبحانه \_ مريدا له عند فعله للألم ؛ لمثل ماقدمناه .

فإن قيل : فعلى أى وجه بجب أن يربد الألم ليكون حَسَنا ؟ قيل له : قد ثبت أنه قد يكون مفعولا على وجوه : منها على جهة العقاب ومنها على جهة الظلم . ومنهاللمنافع . وينقسم ذلك . فحل في هذا الوجه محل لفظ الخبر الذي يجوز أن يكون خبرا عن أشياء، فحكا أن الخبر بجب أن يريد الخبر على بعض الوجوه دون الحَبَرَ عنه ، فسكذلك فاعل الألم يجب أن يريد الخبر على بعض الوجوه دون الحَبَرَ عنه ، فسكذلك فاعل الألم يجب أن يريده على وجه التمويض دون سائر الوجوه .

## فصل فى الصفات التى لاختصاصه ـ تعالى ـ بها يحسن منه أن يكلّف دون غيره

اعلم أنه ... تعالى ... لمّا اختص بكونه قادرا على خاق الإنسان وخَلْق مابِصير به حيّا فادرا متكنّا من فعل ما كلّف، واختص مع ذلك بأنه قادر على أن بجازيه على فعل ما كلّف بم واختص مع ذلك بأنه قادر على أن بجازيه على فعل ما كلف بما يستحقه ، حسن منه لأجل ذلك أن بكلّف. وهذه الصفة بختص بها القديم .. نعالى .. دون غيره ؟ لأن غيره لا يصح منه التمكين ولا التعريف ولا المجازاة على الحلة الذي يستحق بالتكليف . فلذلك صار / .. سبحانه .. مختصًا بأن له أن يكلّف . دون غيره . ولو صح في غيره أن يختص بهذه الأوصاف لحسّن منه أن يكلّف ؟ ألا ترى

أنه لمَّا صحّ فى الواحد مناً ماله يحسن الأمر حسن ذلك منه ؛ كاحسن ذلك من القديم ـ تمالى ـ . وكذلك القول فى سائر الأفعال : أن وجه الطسن إذا صحّ فى الكل وجب حُسْنه من الجميع على واحد (١٠) .

وممًا يختص به \_ تعالى \_ في هذا الباب أنه العالِم من حال الأفعال بما يحسن معه أن يتناوله التكليف ؛ لأن كون الأفعال مصلحة لا يعلمها إلا العالِم لنفسه دون غيره . فكما أنه المختص \_ تعالى \_ بصحَّة خلق عامعه يصحَّ التكليف ، فكذلك هو المختص بالعلم بما معه يحسن التكليف من أحوال الأفعال .

فإن قيل : هَلاَّ جَوَّزَتُم أَن يَكَلِّفُ الوالدُّ ولدَه الأمورَ لعظم إنعامه عليه ؟ أوَلسَم تَجُوَزُونَ حَسَنَ ذَلِكُ فَى الشَّاهِ لَهُ ؛ لأَنه يلزم الولدَ مايكلَّفه والده ؟ كا يلزم طاعـةُ القديم \_ تمالى \_ فيماكلَّف ، فكيف حكم بأنه \_ تعالى \_ هو المختص بذلك دون غيره ؟

<sup>(</sup>١)كذا . وكأن الأسل : و على اسق واحد و . ﴿ ﴿ ﴿ } أَي على الولد .

الصفة التي يجب لأجلما عليه الواجب من قبل غيره البنّة ، ولا يجوز أن يكون مكافًا لفسه ، ولأن الأفعال لا نشق عليه أصلا . وليس كذلك حال الواحد منا ؛ لأنه من يحصل على الصفات التي معما تلحقه الكُلفة ويلزمه الواجب من جهة القديم - تعالى - فصح أن يكون - تعالى - مكافًا له من حيث جعله كذلك ، وحسن أن يكلفه لكونه قادرا على مامعه يحسن ذلك : من الحجازاة وغيرها . ولسنا نجمل العلّة التي لها يحسن منه - تعالى - أن يكلفن هي النم ، وإنما نجمل النم علّة في حسن عبادته وشكر ، على ماسنبينه من بعد ؛ لأن العبادة تعظيم فلا بدّ من أن تجرى تجرى الشكر في كونها مستحقة على ما التحكيف . وإنما حسن لما المكلّف فيه من المنفعة ، فيجب أن تكون العِلّة فيه ماذكرناه .

فصل في أنه ــ ثمالي ــ المختصّ باستحقاق العبادة وما يتَّصل بذلك

اعلم أن في جملة مايكلَّمَه \_ تمالى \_ من الأفعال مالايحسن إلَّا إذا وقع على وجــه العبادة.. فلذلك بيناً ماله يستحقّ العبادة ويحسن منا أن نسبده .

قد ثبت أن العبادة ضرب من الخضوع والتذلّل المعبود على سبيل المبالغة لتعظيمه . فيجب ألّا تحسن إلّا مستحقّا بفعل . وقد علمنا أنه \_ تعالى \_ يستحقّ فلك علينا للإنعام العظيم . فيجب أن يكون علّة استحقاقه علمنا أنه \_ تعالى \_ يستحقّ ذلك علينا للإنعام العظيم . فيجب أن يكون علّة استحقاقه ذلك دون غيره . فإن قيل : أليس قد شارك القديم \_ سبحانه \_ غيره في كونه منيما ، فهلا استحقّ العبادة بذلك ؟ قيل له : إنه لا يستحقّ بالإنعام فقط ، وإنما يستحقّ بإنعام غصوص لا يصح إلّا فيه \_ تعالى \_ وهو لأن (١) نعمه مستقلّة بنفسها ، وهي أصول النعم عظمها ؛ لأن نيم غيره لا تكون فيما إلّا بنفيته \_ تعالى \_ من جهات ، فلما مع عظمها ؛ لأن نيم غيره لا تكون فيما إلّا بنفيته \_ تعالى \_ من جهات ، فلما

<sup>(</sup>١) كذا . والأنسب : أن .

اختص نيمة بهذه الخلال اختص باستحقاق المبادة دون غيره ؛ لأن العبادة إذا تضنَّنت التناهى فى التمظيم والتــذآل والخضوع وجب كونها تابعة للإنعام الذى لامزيد عليــه فى بابه .

فإن قيل: أليس قد ثبت أن مايُستحق بالأفعال بتزايد، فقد يستحق بيسير الفعل اليسير منه كالمسدح والذم والشكر وغيره، فهلا استحق سائر المنيمين قدرا من العبادة لمسكان بعضهم، وأن يكون المزيّة له تسالى أنه يستحق العظيم من العبادة لمعظم نعمه ؟

قيل له: إن العبادة لا تنقسم ولا تتجزأ من جهة العقل ، وإنما تعظم بالقصد الذي تقتضى فيه المبالغة في الخضوع والتذلّل المعبود . واذلك تقساوى عبادة الضعيف وعبادة القوى . فإذا قبيح أن يقصد إبقاع الفعل على هذا الوجه إلّا له تعالى وجب كونه مختصا باستحقاق العبادة دون غيره . وفارق حالها حال سائر الأمور المستحقّة بالأفصال فسكا أن العبادة متى قصد بها ماذ كرناه كانت عبادة ، ولم تحسن إلّا له تعالى ومتى لم يقصد ذلك بها لم تحصل عبادة أصلا . فالسائل بما سأل عنه كا أنه طالبنا بأن يحسن منا أن يفعل بعضا / ببعض ( ماليس (١) بعبادة ) وذلك صحيح عندنا ، أو أن يحسن أن بغمل بعضا ببعض مثل ما بحب القديم من العبادة ، وقد أقر بقبح ذلك .

فإن قيل: ألسم تقولون في القديم تعالى: إنه إلله فيها لم يُزَلُّ<sup>(٢)</sup> ، وقالم في حقيقة الإله: إنه المستجق المعبادة ، وهو فيها لم يزل لم يفعل النعم ، وذلك يُبطل القول بأن العبادة استحق بالنعم قبل له: إن الإله هو الذي تحق له العبادة وتايق به . ومعنى هذا الكلام أنه القادر على أن يفعل من الإنعام مايستحق به ذلك . فلما اختص بذلك دون غيره اختص بكونه إلها . وليس يستحق العبادة من حيث كان قادرا على فعال

<sup>(1)</sup> هذه المبارة كتبت لى الأصل قبل ( أن يفعل بعضنا بيعش ) .

<sup>(</sup>٢) أي ق الأزل .

مايستوجمها ، وإنما يستحقّها من حيث فعل ذلك . ولذلك نصفه \_ تعالى \_ بأنه إله الجاد ولا يستحق العبادة على الجماد ؛ لأنه وإن كان قادرا على أن يفعل به مايستحقّ معهالعبادة فهو غير فاعل به ذلك .

فإن قيل : أليس قد أمر الله الملائكة بالعبادة لآدم والسجودله ، وذلك بُبطل قولكم : إنه \_ تمالى \_ المختص بذلك ؟ قيل له : إنه \_ تمالى ــ لم يأمر بأن يعظُّم بالسجود آدم ، وإنما أمر أن يُعظّم هو تعالى بذلك ، وإن كان السجود نحو آدم ولمـكان بنو"ته يتضمن تعظيمه صلى الله عليه وسلم. فجرى ذلك تَجْرى أن نطيع الرسول عليه السلام ؛ بالصلاة وإن كنا نفعلها عبادة لله سبحانه . فمن حيث كنا تطبعه صلى الله عليه بهــا يتضمَّن تعظيمه، وإن كانت لا تحصل عبادة إلَّا لله تعالى دون غيره . وقد أجيب عن ذلك بأنه عليه السلام كان كالقبلة في السجود . فحكما أن صلاتنا لا تحكون عبادة للبيت وإن كنا نصلَّى إليه فكذلك لا يكون السجود عبادة لآدم. وهذا وإن أمكن أن يقال على جهة التقريب فهو مخالف للسجود نحو آدم ؛ لما في ذلك / من تعظيمه على بعض الوجوه . وليس كذلك حال السجود نحو القبلة . فهما من هذا الوجه مختلِفان وإن اتَّفَقا ، من حيث لم بكن عبادة لواحد منهما وكانت العبادة له تعالى . والعبادة إذا كانت تتضمُّن الخضوع والتذلُّل على طريق التمظيم للمعبود فلا بدُّ من أن تستند إلى عــلم بحال المعبود وأنه مختص عاممه يستحق ذلك ، وذلك لا يصح في الجادات . وقد يصح أن . نعتقد في الحيِّ بعض هذه الصفات. فالواجب إذاً أن نعوَّل في الجواب على ماذكر ناه.

فأمًا عبادة المرب للا صنام فذلك غير طاعن فيا ذكرناه ؟ لأنا لم نقل إن العبادة لمن لا يستحقّها غير مقدورة ، وإنما قلنا : إنه لا يستحقّها إلّا القديم تعالى ؟ كما أن الشكر لا يستحقّه إلا المنيم ، وإن صحّ من جهة القدرة أن يفعل بغيره . ولا شُبهة فى أنه لم يكن من الأصنام نعمة على من عبدها ، فضلا عن أن يكون منها من الإنعام مايستوجب

به المبادة ، فلا وجه للا كثار في ذلك .

وأمًّا الشَّكُو فهو الاعتراف بنحة المنيم مع ضرب من التمظيم . فلذلك يستحقُّه كل منيم بقَدَّر رَفِمته ، ويصح فيه التزايد من حيث كان الاعتراف يختلف بحسب المترك به ؛ كما أن الذمُّ يختلف بحسب اختلاف المذموم عليه من الأفعال ، فلدلك جاز أن يستحقّ غير الله تعالى الشَّكر إذا لم يقم من المنيم إحباط بإساءة توفى على نعمه لأنه متى كان حاله ذلك لم يستحقُّ الشَّكر ، ولذلك قلنا : إن الحِبرة لا يمكنها أن تقول بوجوب شكر الله تمالى على الكافر ، مع قولها ؛ إنه خَلَقه لجهنم . وإن كنا قد الزمناهم من قبل ١ ٧٤ أنه لا يمكنهم القولُ بوجوب الشكر لله والعبادة على المؤمن أيضًا . فأمَّاما / تعبُّد الله به شرعا من عبادة الله تعالى بأفعال مخصوصة فنير ممتنع أن يحــن منا أن نفعل ماهو من جنسها على بعض الوجوء بغيره سبحانه . و إنما يقبح أن يخضع للغير ويتذالُّ له على جهة المبالغة في التعظيم ؟ لاختصاص القديم \_ تعالى \_ باستحقاق ذلك . ويجب في كثير منه أن يَكُونَ الأمر فيه موقوقًا على الدلالة ، وإن كان مايبلغ منه في كونه علامة التمظيم نهاية مايمكن ، بجب أن يكون القديم \_ جل وعز \_ مختصًا به دون غيره . فإن قيل : فيجب لو فعل القديمُ تعالى ما يحبط به نعيمه ألَّا يستنحقُ الشَّكر والعبادة ؛ قيل له : كذلك نقول ، وإن تممالى عن فعل ذلك . ولذلك قلنما : إنه \_ تعمالى لو عــذَّب من لا يستحقُّ العذاب لم يستحقُّ منه العبادة إذا بلغ الحدُّ الذي يحبِط نعيمه .

فصل فی أنه \_ تعالی \_ بجب كو نه قادرا علی المجازاة وعالِما بكیفیتها

قد بينًا من قبل أن التعريض بالتكليف للثواب لا يقع منه تعالى على وجه يحسن إلا مع صحَّة كونه فاعلا للثواب (١) وموفّرا على مستحِقّه . وقد ثبت بالدليل أنه أمال

 <sup>(</sup>١) كان الأصل : موثرا له .

موصوف بالقدرة على الأجناس التي نصيّر المناب منابا بها ، وأنه تمالى عالم انفسه ، فهو عالم بكميّة مايستحقة المسكلّف إذا أدّى ما كُلّف ، وأنه غنى لا يجوز ألّا يفعل ماوجب عليه ؛ كما لا يجوز أن يفعل الفبيح . وإذا ثبت اختصاصه بذلك حسن منه أن يكلّف على جهة التعريض الثواب . والواحد منا يفارق القديم تمالى فيا ذكرناه من الوجوه ، فلذلك لا يحسن منه أن يكلّف ، وإن كنا قد ذكرنا في / مباينة حال الواحد منا للقديم ٥٤ - جل وعز ً \_ وجوها لا طائل في إعادتها . وسنشب القول في هذا الوجه في باب اليوكش إن شاء الله .

## فصل فيما عَدُوه من شرائط المكلِّف وهو خارج عنه

قد بيناً أنه يحسن منه ـ تعالى ـ أن بكلَّف مَن المعلوم أنه يكفر وبعصى ويموت على ذلك . فلا يجوز أن يجعل من صفات المكلَّف أن يكون عالما بأن المكلَّف سيطيع لا محالة وينال المنزلة التي عُرَض لها .

وإذا صحَّ ذلك ثبت أيضا أنه ليس من صفات المكلَّف ألا يكون عالما بأن الممكلَّف يعلى كلا الوجهين بما لا طائل فى الممكلَّف يعلى من على كلا الوجهين بما لا طائل فى إعادته . وإذا ثبت فى التكليف على ما نقوله \_ أنه تفضَّل لم يصح أن يجمل من صفات الممكلَّف أن يعلم أنه مؤدّى (1) بالتكليف ما وجب عليه من حيث كان صلاحا للمكلَّف أو أصلح له ؟ على ما يقوله من خالف فى ذلك ، ويظن أنه تعالى لو لم بكلَّف لاستحق الله أو لحقه نقص فى الحكة .

وليس من صفات المكلَّمَف أن يكون فاعلا لكلّ مايينًا أنه لا مدخل له فى حسن التكليف ، ولا أن يكون قادرا على مالا تعلَّق له بذلك . وهذه الجلة تُغنى المتأمّل عن تفصيل كثير .

 <sup>(</sup>١) كذا . والأظهر : بؤدى .

وقد بيناً أنه ليس من شرطه أن بكون مريدا للنواب والجزاء إلا في حال فعله لها .
و إنما يجب أن يكون عاليها بذلك و بأنه سيوفره على مستحقه . وقد سبق تفصيلُ ذلك ،
وليس من صفات / المسكلَّف أن يكون مريدا لفعل ما كلَّف حالا بعد حال ؛ لأنه
متى أراده أوّلا أغنى عن تكرير الإرادة قبل وجود الفعل . وقد بيناً تأويل قوله تسالى:
وماتشاءون (١) إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأنه لايدل على أنه تعالى بشاء فعل المسكلَّف في كل حال شاء والعبد .

وقد بيناً أن من المتكامين من زعم أن من شرط حسن التكليف منه تعمال أن يسكون آمرا بالشيء قبل حاله بوقت أو أوقات يمكنه معها الفعل ، وأنه لابد من أن يجمله في حال الفكليف بالصفة التي معها يصح أن يؤدي ما كلّف ثانيا . وليس الأمر كا قدَّر لأنه يحسن منه ـ تعالى ـ أن يكلّف الجاهل بالنبوات أن بفعل في المستقبل الصلاة ، وإن كان المعلوم أنه لا يعرف النبوات ويضيع لذلك العلم بالشرائع والصلوات .

وقد بين شيخنا أبو هاشم – رحمه الله – أن التمكين من العلم يجرى بجرى العلم في حسن التكليف. والمبرهيّ الذمّ على قتل المخالِف، والمبرهيّ الذمّ على الإخلال بالشرائع، وإن لم يتمكّنا – وهما على تلك الحال – من أداء ذلك ؛ لأمه قد الله يمكنهما أن يتوصّلا إلى ذلك بأمور يمكنهم إحداثها، فلمّا أخلُوا بها أتُوا من فيمل أنفسوم في فقد التمكن من هذه الأمور، فاستحقُّوا الذمّ ، ولذلك صار الحلل بالتَمارف مستحِقًا للذمّ ؛ لأنه لم يفعل سائر الواجبات في هذه الأوقات التي لو لم يضيّع المعارف من قبل الأمكنه أن يعلمها ويؤدّيها على الوجه الذي كُلّف .

وليس لأحد أن يقول: إذا كان المعلوم مِن حال المُسكلَّفُ أنه لاينظر في معرفة الله فلا يمكنه لذلك أن يؤدى الشرعيات في الحسال العاشر ، فيجب ألا يحسن أن يأمر،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ سورة النكوير .

بذلك / وإن أتى فيه من قِبَه ؛ (كا لا يحسن أن يأمره بذلك وإن أتى فيه من جع قبله (1) كا لا يحسن أن يأمر - تعالى - بالقيام من يقطع رجْسل نفسه وإن أتى فيه من قِبَله ، وذلك لأن القطع متى حصل لم يكن له سبيل إلى أن يصيَّر نفسه ممَّن يمكنه القيام ، فحل ذلك محل المنع الوارد عليه ، والعجز وسائر مايزيل التكليف ، وليس كذلك إخلاله بالنظر ؛ لأنه من أخل بذلك لا يخرج من أن يمكنه أن بتطرق إلى أداء ما كُلف ، وأنه قد كان له سبيل إلى ذلك وهذا حاله ، فلذلك فَرَتنا بين الأمرين . ولوكان حصول ماسه لا يمكن الفمل بؤثر في وجوبه وإن تحكن من تحصيل مامعه يصح الفمل لوجب إذا أفنى - تعالى - الممكنف أو أمانه ألّا يكون الثواب عليه واجبا ؛ لائل – والحال هذه - لا يصح أن يفعل الثواب فلما بطل ذلك عند المكل ؛ من حيث يصح منه - جل وعز - أن يفعل الثواب فلما بطل ذلك عند المكل يجب ألّا تمخرج بالشرائع من أن تكون واجبة على البَرْهَى ، وأن يحسن منه - تعالى - إيجابها عليه وحاله هذه ؛ من حيث يمكنه أن يفعل من القدّمات ما يصح صعه الفعل .

ولبس لأحد أن يقول: لوكان الفعل واجبا عليه في وقته هدذا لوجب لزوم مالا يمكنه أداؤه ؛ لأن أداء ذلك الفعل مع فقد المقدّمة يتعذّر . وإن قلّم : إنه ليس بواجب لزم ألّا يستحق الذمّ بألّا يفعله ، وهذذا يؤدّى إلى ألّا يستحق البرهميّ بألا يفعل السنوات الذمّ .

وذلك لأن الفعل قد بكون واجباعلى القادر على ضرب من الترتيب ، فلا يصح أن يقال بوجوبه على خلاف ذلك الترتيب / ؛ ألا ترى أن الإصابة التى من حقّها ٤٧ ألا تقع إلّا فى العاشر ، وإن ألّا تقع إلّا فى العاشر ، وإن كان لا يقال : إنها واجبة وقد ذات السبب ، وإنما يراد بذلك أنه لا يجب عليه أن يبتدئ

<sup>(</sup>١) الظاهر أن ماجن القوسان وبادة من الناسخ .

بما بؤدّى إلى الإصابة في الماشر ؛ لأن ذلك متمذّر ، ولا يخلّ ذلك بوجوبها على النرتيب الممارف ، الأول ، فكذلك القول في الصاوات : أنها واجبة على البرهميّ على ترتيب الممارف ، وإن كان لا يوصف بأنها واجبة عليه على خلاف ذلك الترتيب . فأمّا الذمّ فيجب أن يستحقّه لأنه لم يفعل هذا الواجب في الوقت الذي لو تعمّد لأدائه فيها بفعل المقدّمات كان يمكنه ذلك ، فلما أتى من قبّل نفسه بأن لم يفعل ذلك استحق الذم لا محالة . وهذا كما نقوله في المسبّب الذي يوجد عقيب السبب : أنه وإن فات فعله ولما بقدم (١) السبب فان يخرج من وجب عايه من أن يكون مستحفّا الذمّ ، فكذلك القول فها قدّمناه .

ويجب على هذه الطريقة متى أخل المسكلاً ف بالنظر في حدوث الأجسام أن بكون مُضيعاً لمعرفة الرسول في الوقت الذي لو قَدّم فعل النظر لسكان يتمكّن من فعل المعرفة . ولذلك يجب عليه النظر على الترتيب حالا بعد حال .

لكن هذه الواجبات تنقسم إلى ضربين . أحدها متى فات أداؤه فى وقته لم يجب فيه الاستئناف باستئناف المقدّمة ، وهذا إنما يصح فيا يختص كونه مصلحة فى حال دون حال . ومنها ما إذا فات فلابد من استئنافه باستئناف مقدّماته ؛ لأن ماله بجب ألا يختلف حاله بالأوقات . ولذلك قلنا : إن من لم يفعل مقدّمات صلاة / الجمعة حتى فاتته لم يجب فيها الاستئناف ، ومتى لم يفعل مقدّمات لمعرفة النبو ات وجب فيها الاستئناف ، لكنه قد علم أن مايفهله ثانيا من الواجب أو يلزمه أن يفعله غير مافاته أولا وضيَّمه ، فلا يكون مستدركا بالنانى ماضيَّعه أولا . ولذلك قلنا : إنه يلزمه التوبة من الأول وإن فعل الثانى، ولوكان قد فعل الأول وإن فعل الثانى،

وقد دلَّ شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ على ماذكر ناه بأنه لو لم بجب على الحكلف

<sup>(</sup>١) ف الأصل : د لدم ، .

الفعل إلا إذا نمكن من إمجاده وحصل على الصفة التي يمكنه معها إمجاده لوجب في السكافر إذا فعل مع السكفر الزى والشرب للخبر وأخل بالصلوات والصيام والعبادات أن يكون عقابه مثل عقاب مَن فعل الكفر ولم يُقدم على سائر القبائع . وفي علمنا بالنفرقة بينهما وتفاوت حالهما في مقدار الذم والعقاب دلالة على أن السكافر قد كُلف الامتناع من الزنى وإن لم يتمكن من معرفة قبحه في الثانى ، لما كان له طريق إلى أن يتوصل حالا بعد حال إلى أن يعرف ذلك فيجتنبه . وقوله \_ تعالى \_ ( والذين () لا يدعون مع الله إلما آخر ) الآية، يدل على ماقاله ؛ لأنه \_ جَل وعز " \_ بين أن العذاب بتضاعف عليه من حيث فعل الزنى مع السكفر وببين صحة ذلك أن السكافر محكد على مايقع منه من الزنى والسرق لا على جهة المحقنة ؛ لأن الحنة في باب الحدود إنما تكون مع التوبة والإفلاع ، فاولا قبح ذلك منه لم يكن يستحق الحدة عليه .

فأمّا التعلّق بأن الكافر إذا دخـل في الإسلام لا يلزمه قضاء الصلوات ، أو أن ١٩٣ ذلك بدل على أنها لم تكن واجبة عليه فبعيد ؛ لأن القضاء فرض ثان ، ولذلك قد ثبت وإن لم يكن المقضى ثابتا ، وقد سقط وقد كان ذلك ثابتا ؛ ألا ترى أن الحائض يلزمها قضاء الصوم ولم يكن الصوم في الأصل واجبا عليها ، وقد يسقط قضاء صلاة الجمة وإن كان واجبا في الأصل . وقد ثبت بالدليه لم أن أفعال العباد لا تنقدم ولا تتأخر ، فلا يصح أن يقال : إن مالزمهم في وقت هو بعينه اللازم لهم في وقت آخر ، فإذا لابد من كونه غير الأول ، وإذا كان غيرا له لم يمتنع أن يختلف شروطها وأحكامهما . وإنما لم بصح ذلك في الفعلين المثلين في حال واحدة ؛ لأن الوجه الذي يقتضى كون أحدها صلاحا وهو بصفة مخصوصة بقتضى كون أحدها صلاحا وهو بصفة مخصوصة بقتضى كون أحدها مناها أن يَتمبّد \_ تمالى \_ في الفعلين المثلين في حالة واحهدة بعبادتين مختلفتين ،

<sup>(</sup>١) الآية ٦٨ سورة الفرقان ،

حتى يَأْمُرُ بَأَحَدُهُا وَيَنْهِي عَنِ الآخرِ وَبُوجِبِ أَحَدُهُا وَيُكِيْحِ الآخرِ ـ

وتما يبين ماقد مناه \_ تمالى \_ إذا كلّف فلابد من أن يتضمن تكليفه وجوب التمكين والإقدار واللطف ، ثم وجوب الإثابة حالا بعد حال إلى مالا نهابة له ؟ لأن الدلالة قد دلّت على دوام الثواب . وإذا صح فيه \_ تمالى \_ ذلك لما كان ذلك الواجب يصح إبجاده فيجب أن يصح مثله فى الواحد منا إذا صح أن يصبر بحيث يمكنه أداء ذلك الفعل من قبله أو قبل غيره .

وليس من صفة المسكلَّف أن يُعلِم المسكلَّف الأفعال وصفتها ؟ على مايَقُوله مَن خالفنا في المعرفة . وذلك لأن الدلالة قد دلَّت على أن الإنسان يصح أن بفعل المعارف ٢٠٠ كسائر الأفعال ، فيجب كما يصح أن / بكلَّمه الأفعال ألَّا يتنع أن بكلَّمه المعامل ألَّا يتنع أن بكلَّمه المعامل . وأنت تجد ذلك مشروحا من بعد إن شاء الله .

وليسن من صفة المحكلة أن يريد من المحكلة إبجاد الفعل على كل حال ؟ لأنا قد بينًا أن إيجاد الفعل على كل حال ؟ لأنا قد بينًا أن إيجاد الفعل على جهة الإلجاء يُخرج التحكليف من أن بكون تعريضا ، إلى باب الإلجاء ، ويخرجه من أن بصح النطرّق بهإلى نيل التواب ، وفي ذلك إبطال البُغية بالتكليف وقد بينا من قبل القول في ذلك ، ودللنا على أنه \_ تعالى \_ لو شاء من المحكلة الإعان على كل حال ثوقع منه ولم ينتقع به ، على ما قال \_ تعالى \_ : ( فلم يك (أ) ينقمهم إيما بها رأوا بأسنا ) .

### الكلام في بيان جملة ما يقتضي التكليف وجو به

اعلم أن التكليف منه \_ تعالى \_ كا لا يحسن إلَّا بعد شروط تختصَّه وتختص المكلَّف، فكذلك يقتضى وجوب أمور عليه \_ تعالى \_ لولا التكليف لما وجب

<sup>(</sup>١) الآية ٨٠ سورة عافر .

ليصير بالتكايف مار ما له . وذلك غير ممتنع ؛ لأنه قد يجب الفعل لمسكان فعل تقدّمه ؛ ألا ترى أن الواحد منا قد يجب عليه إذا ألزم غيره الشاق العوض ، وإذا عقد مع غيره عَقْد معاوضة البدل . ولم يكن لأحد أن يقول : إذا كان الأمر غير واجب لولا تقدّم ما يقدَّم فهلاَّ قلتم : إنه غير واجب مع المقدَّمة ، فكذلك القول في التكليف .

فإن قيــل: ألـــم تقولون: إنَّ الوعد من الواحد ممّا بالشيء لايقتضى / وجوبه الله علينا ولا على القديم ــ جلَّ وعز ــ فهلاً قلم: إن التــكليف لايكون سببا لوجوب اللّه وغيره وغيره؛ قيل له: إنه لا يجب إذا ثبت كون الشيء سببا لوجوب غيره أن يشبه به غيره بلا دليل يقتضى ذلك فيه ، ولا إذا ثبت في بعض الأمور أنه لا يقتضى وجوب غيره [ أن ] يُحــكم بمثله (1) على سائر الأمور بل يجب أن يقف الأمر فيه على الدليل ، وقد صح أن الواحد منا إذا وعد غيره بشيء فإنما يحسن ذلك منه إذا أخبر عن عزمه ؛ لأنه لا يعرف العواقب ، ونجوز الاخترام قبل الإنجاز ، فلا يحسن منه أن يخبر بنفس الفعل مع تجويز كونه كاذبا . وإذا صح ذلك وكان العرام في الحال ثابنا فلا وجه يقتضى وجوبه عليه ؛ لأن الخبر ابس بخبر عنه ، ومن عزم على فعل شيء لم يلزمه فعله ، فلذلك قلنا : إن الوعد لا يقتضى وجوب الفعل . ولو أخبر بمض الخبرين عن الفعل نفسه لــكان وعده قبيحا ، ولا يجوز أن يقتضى ذلك وجوب الواجب عليه ، فإذا لم يثبت في الشاهد كون الوعد سببا لوجوب الإنجاز فلا يصح مثله في القديم ــ تعالى ــد .

فإن قال : أليس قد ثبت أن مَن نذر الشيء بلزمه الوفاء به إذا لم يَكن في معصية فهلا دلَّ ذلك على وجوب الوفاء بالوعد لا قبل له : إن ذلك إنما بجب سمعاً . فأمَّا من جهة المقل فإن وجوب الواجب لا يتغيّر بالأقوال والضمان والمُزُّوم . فإذا ثبت بهذه الجلة أن الوعد في الشاهد لا يوجب الإنجاز فـكذلك في الغائب ، فلذلك اخترنا ما قاله شيخنا

<sup>(</sup>١) في الأصل : و فتله ء

ابو هاشم \_ رحمه الله \_ من / ذلك ، دون ما ذهب إليه شيخنا أبو على \_ رحمه الله \_ وقد ألزمه \_ رحمه الله \_ ألا يصبح أن ينى \_ سبحانه \_ بما وعده به إذا وعد بالتفضّل ؟ لأنه بالوعد قد صار واجبا ، وإبما وعد بالتفضّل . وهذا باطل . وبُدين ، بأن الخبر عن أنه سيفعل الشيء لا يُخرج ذلك الفعل عن بابه ولا يَكسبه صفة لم تكن له . فإذا كان الفعل مع عدم الوعد غير واجب فيجب ألّا يحصل واجبا بتقدّم الخبر عنه . ولا يلزم على ذلك الندر وغيره لأنا قد بينا أن السعم اقتضى وجوب ذلك ، فكأنه \_ تمالى \_ علم أن الصلاح للمكلف أن يفعل الحبح إذا نذر على جهة الوجوب . وكذلك سائر العبادات ، ولذلك اختلف الحال فيه ، فربما وجب بالنذر الفعل ، وربما لم يجب بحسب ما علم ولذلك اختلف الحال فيه ، فربما وجب بالنذر الفعل ، وربما لم يجب بحسب ما علم ستمالى \_ من المصالح . وفيه ما نقوم الكفّارة فيه مقام الوفاء به ؟ وفيه ما لا تقوم مقامه فإذا ثبت في الوعد ما قلناه لم يجب أن يكون التكليف بمثابته ؟ لأن التكليف بمثرلة في الأمور الشاقة في الشاهد . فكما أنه يقتضى وجوب التمكين بإراحة الملك والتمويض إذا وقع على بعض الوجوه ، فكذلك القول في التكليف .

وأمًّا قول من قال: إنه \_ تمالى \_ لا يجوز أن يجب عليه الشيء فإن كان يقول:
إنه \_ تمالى \_ لو لم يفعل التواب والتمكين وغيره لم يستحق الذم \_ على ما يقوله بمس المجبرة \_ فقد بينا فى أول باب المعدل فساده ؛ لأنا قد دلانا على أن أحكام الأفمال لا تختلف ، وأن ما يقبح منا لو وقع مثله من القديم \_ سبحانه \_ وجب كو نه قبيحا ، فكذلك ما يجب علينا إذا وقع / من القديم ، فيجب أن يكون واجبا ؛ لأن وجه الوجوب إذا حصل فى أفمال الفاعلين وجب تساويها فى وجوبها عليهم ، واختلاف الفاعلين لا يؤثر فى هذا الباب ، وإن أراد بذلك أنه لا يوصف \_ تمالى \_ بأن الواجب واجب عليه وإن كان المعلوم من حال الثواب وغيره أنه يستحق الذم لو لم يفعله فهو واجب عليه وإن كان المعلوم من حال الثواب وغيره أنه يستحق الذم لو لم يفعله فهو عالم عليه وإن كان المعلوم من حال الثواب وغيره أنه يستحق الذم لو لم يفعله فهو

أن وصف الواجب بأنه واجب يفيد أن القادر المكن إذا لم يفعله يستحق الذمّ ؛ كما أن وصف القبيح بفيد أن من فعله على بعض الوجوه يستحق الذمّ . فإذا صحَّ أنه ــ أعالى ــ كَافُّ ولم يُذْبِ من أطاعه الاستحقّ الذمّ ، أعالى عن ذلك ، فيجب أن نصف الثواب بأنه واجب عليه تعالى .

وإنما يتجنُّب وصف أفعاله \_ تعالى \_ بأنها قرض عليه ؟ لأن وصف الواجب بأنه فرض يفتضي أن مقدِّرًا قدَّر إنجابه عليه ، فلمَّا لم تجب عليه الواجبات من جهة غيره لم يُوصف بذلك ، وإن وُصف الواحد منّا به لمَّا وجب عليه الواجب بإنجابه ــ سبحانه ــ ولمثل ذلك قلنا : إن أفعاله توصف بأنها حَسَنة ، ولا توصف بأنها نَدُب ، ولا العقاب من فعله يوصف بأنه مباح ؛ لما فيه من إيهام كون غيره مبيحاً له أو معرٌّ فا له حالَ القعل وليس يوجب(١) قولنا ـ إن الشيء واجب على زيد إبانة َ نقص فننغي ذلك عن القديم ـ تعالى ـ ، ولا يقتضي معنى الإلجاء فيزالَ عن القديم سبحانه ، ولا ينبي عن لحوق المشقَّة بالفعل فيحال إجراؤه على القديم \_ تعالى \_ فما الذى يمنع من أن يوصف بسض مقدوراته بأنه واجب ولازم إذا حصل منه \_ امالي \_ ما يقتضي وجوب ذلك عليه ؟ وإنما المستنكُّر أن يجب الشيء عليه من / قِبَلَ غيره . فأمَّا إذا النَّرْمه بفعله العَــكليف أو الآلام فلا وجه كِمنع منه ، لا من حيث المعنى ولا من حيث العبارة ، فحكيف يصح ً أن يقال : إن إطلاق هذا الوصف عليه بوهِم فيجبُ أن يُنْفَى عنه . ولا فرق بين من قال ذلك وبين من قال : إن أفعاله لا توصف بأنها حَسَنة ؛ لما فيه من الإيهام . وهذا قول بنني فسادُه عن تـكلَّف الإكثار .

فإن قال : أليس الواحد منا إذا أمر غيره بفعل لا يتم إلا بآلة لا يلزمه التمكين وغيره ؟ الآلة ، فكيف حكم بأن التمكليف منه \_ تعالى \_ بقتضى وجوب التمكين وغيره ؟

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ يَهِبِ ﴾

قيل له : إنه متى علم الآمر أنه ('' عبر بمكن مما أمره به ، وأن له سبيلا إلى أن بمكنه ، ووقع الأمر منه على طويق التكليف فإنه بلزمه [ الذم ('')] إن لم يمكنه ويزيح ('') علته ، فلا فَصْل إذاً بين الغائب والشاهد . . وإنما لا يلزم الآمر التمكين وإزاحة المِلل إذا أمر بالديانات ؛ لأنه غير مكلّف لذلك ، وإذا أمر بما تمود منفعته إليه فيعتبر في التمكين معادلة المضرّة فيه للمنفعة بوقوع المأمور به . فأمّا إذا لم يقع الأمر كذلك فالحال فيه كالحال في التمكيف . وقد بينا أنه \_ جل وعز ً \_ لو كلّف ولم بُز ح الميلّة لأدّى إلى كونه مكلّفا لما لا يطاق ؛ وقد بينا أنه \_ جل وعز ً \_ لو كلّف ولم بُز ح الميلّة لأدّى إلى بوجوب التمكين فيجب القول به ، وليس كذلك عال الأوامر في الشاهد ؛ لأن فيها ما هذا حاله ، وفيها ما يفارق ذلك ، فيملّم إيا واحدا لا يصح . ولو أنه \_ تعالى \_ أمر المكلّف بالقبيح \_ تمالى عن ذلك \_ الميلم التمكين والإنابة ، وإن كان الأمر قد وُجد ، فليست الملّة في ذلك الأمر وجوب المؤمن فقط ، وإنما الملة / فيه التمكيف على الوجه الذى يحسن ويكون نعريضا المنزلة المالية ، فلا وجه المَدّح في ذلك بذكر بعض الأوامر التي تعتفى على الآمر وجوب المحرد أم المن المن قد على الوجه الذى تعتفى على الآمر وجوب المَدّ المالية ، فلا وجه المَدّح في ذلك بذكر بعض الأوامر التي تعتفى على الآمر وجوب المُدّاخ في ذلك بذكر بعض الأوامر التي تقتضى على الآمر وجوب المَدّ المن المن تقطى على الآمر وجوب المُدّلة المالية ، فلا وجه المَدّح في ذلك بذكر بعض الأوامر التي تقتضى على الآمر وجوب المُحدد .

فإن قيل كيف يجوز أن يقتضى التكليف وجوب التواب الذى لا نهاية له ، وقد علمنا أن إيحاده ذلك مستحيل ، وما يستحيل وجوده يستحيل وجو به ، فكأ نُسكم حَكَمْ بأن التكليف بقتضى وجوب ما لا يصح وجوبه ، وهذا محال ؛ قيل له : إنا سنبين من بعد أن إيجاب الثواب وإن لم يكن له نهاية يصح بأن يديم الفادر لنفسه إنجاده حالا بعد حال ، وإن لم يخرج ما لا نهاية له إلى الوجود . وفي ذلك إسقاط المسألة .

فإن قيل : إذا كان التمكين من الآلام لا يقتضي وجوب البوَّض عليه \_ تمالى \_.

<sup>(</sup>١) أي المأمور (٣) زيادة افتضاما السياف .

<sup>(</sup>٣) كذا . وَالأولى : بزح .

إذا وقع الألم فهلًا فاتم : إن التكليف لا يقتضى وجوب النواب عليه إذا وقع الفهل ؟ لأن النواب لا يستحق بنفس التكليف ، وإنما يستحق بالطاعة ؟ كا أن الموض يُستَحقَّ بالألم لا بالتمسكين ، وكلاها من فسل العبد وإن كان التمكين من فعله \_ تعالى \_ ، قيل له : إن القصد بالتمكين من الألم ليس هو فعله فلا يجب الموض عليه \_ جل وعلا إذا اختار الممكن الألم ، والقصد بالتمكليف إنجاد ما يُستَحق به النواب ، فلا بدّ من أن يتضمن وجوبه عليه . ولو أنه \_ تعالى \_ ممكن من فعل ما يستحق به الثواب ولم يمكن من فعل ما يستحق به الثواب ولم يمكن م يلزمه بذلك الثواب ، ولو أنه \_ تعالى \_ أباح الممكن الألم لكان قد النزم به الموض ، على ما نقوله في إباحة ذبح البهائم ، وهذا يُسقط ما مأل عنه .

فإن قبل: فما الذي بقتضى التكليف وجوبه على القديم \_ تعالى \_ ؟ قبل له: ثلاثة أشياء . منها التمكين لأن التمكين بالإفدار وغيره إذا تأخّر عن حال النكليف لم يجز أن بقال أن / تقدمه شرط في حسن التسكليف . فلا بدّ إذاً من القول بأن التكليف بمون تفضّلا ، بقتضى وجوبه عليه . ومنها الألطاف لأنها تنقسم . فما قارن التسكليف يكون تفضّلا ، من حيث كان له ألّا يفعله \_ تعالى \_ بألّا يفعل التكليف معه ولم يتقدّم ما يقتضى وجوبه ، فكما أن التكليف تفضّل فكذلك اللهف القارن له ، وبفارق التمكين الذي يتقدم التكليف . فأمّا التمكيف تقدّمه لحال التكليف فالقول فيه كالقول في الألطاف ، وإن ثبت في اللطف ما بجب تقدّمه لحال التمكليف فلا بدّ من القول بوجوبه عليه . وسنذكر القول في ذلك في موضعه إن شاء الله . ومنها الثواب لأن التمكليف بقتضى وجوبه بشرط أن بؤدّى المكلف ما بجب عليه ولا يُحبط ثوابه ، وكلّ ما لا تتم هذه وجوبه بشرط أن بؤدّى المكلف ما بجب عليه ولا يُحبط ثوابه ، وكلّ ما لا تتم هذه الأمور الواجبة إلّا به فلا بدّ من وجوبه ؟ لأنه قد ثبت أن ما لا يصح أداء الواجب الأمور الواجبة إلّا به فلا بدّ من وجوبه ؟ لأنه قد ثبت أن ما لا يصح أداء الواجب الله مع على كل وجه فيجب أن بكون واجبا . ولذلك قلنا بوجوب الإعاده إذا أفني المقد مي المالم .

فأمًّا الفناء فيجب أن يُنظر فيه . فإن كان من الألطاف حُكم بوجوبه ، وإلا كان من قبيل الجنس الذي يجرى مجرى الفطع بين حال الشكليف وبين حال الثواب ، ولا يصح القول بوجوب الشيء إلا يمد ثبوت كونه مقدورا ونحن ندل الآن على أن هذه الواجبات مقدورة ، ثم نبين القول في وجوب ما اختلف الناس في وجوبه إن شاء الله .

# الكلام فى الفناء والإعادة /فصل فى جواز الفناء على الجواهر

اعلم أن العقل يجوّز فيه (۱) أن يصح فناؤه ، ويجوّز أن يستحيل ذلك فيه . فطريقه من جهة العقل التجويز ؛ لأنه لا دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين . وما انتقى الدليل فيه وجب التوقّف فيه ، على مانقوله في سائر المصالح الشرعية .

فإن قيل : ما أنكرتم أن العقل بدل على صحة الفناء عليه ؛ لأنه او لم بصح ذلك لأدًى إلى وجوب وجوده أبدا واستحالة العدم عليه ، وذلك بوجب أنه مثل القديم \_ تعالى \_ ؛ لأنه إنما بان من غيره لوجوب وجوده ؛ قيل له : إن الذي به خالف القديم ُ \_ تعالى \_ غيره كونه قديما ؛ لأن ذلك يقتضى فيه أن الوجود حصل له لما هو عليه في ذاته لا لمِلَّة ولا عن الفاعل ، والجواهر لو ثبت وجوب وجودها في المستقبل لم يقتض ذلك فيها وجوب الوجود على وجه تستغنى عن الفاعل ، فلا بجب لو وجب وجودها أن تكون مِثلا للقديم \_ تعالى \_ .

وليس له أن يقول : إن الصف النفسيّة متى وجبت للموصوف في حال ما اقتضت مخالفته لنيره ، فلا فرق بين وجوب الوجود في بعض الأحوال ، وبيّن وجوبه فيا لم يزل ؟

<sup>(</sup>١) أي ق الجوهر .

كما أن الذات لو حصلت سوادا فى بعض الأوقات لاقتضى ذلك مخالفتها لغيرها ما بققضيه إذا كان سوادا فى كل حال. وذلك لأن الصفات النفسية تنقسم. ففيها ما تقع الإبانة بها نفسها ، فسكل ما استحقام فلا بد من أن يخالف غيره ، وإن كان لا بد من أن يستمر استحقاقه لها . فأمًا إذا / اقتضت الإبانة وجه استحقاق الموصوف لها لابها نفسها وجب ٢٥٢ اعتبار جهة الاستحقاق دولها . وقد علمنا أن القديم \_ سبحانه \_ لا يخالف غيره بالوجود لأن غيره قد شاركه فيه ، وإنما خالف غيره باستحقاقه ذلك على وجه يرجع إلى ذاته . وقد بينًا أن الوجود إنما يرجع إلى ذاته متى لم يحصل بالفاعل ، وذلك لا يتم إلّا فى القديم ؛ لأن الجواهر لو وجب الوجود لها لم يخرجها ذلك من الحاجة فى الوجود إلى موجد ، وكل صفة حصل الموصوف عليها بالفاعل أو املةً لم تقع بها (١) الإبانة على وجه .

وبعد ، فإن الجواهر لولم يصح أن آهنى لم بجب أن تكون كالقديم - تسالى - في وجوب الوجود لها ؛ لأنها قد كان يصح ألَّا توجد في هذه الأرقات فتكونَ معدومة ؛ لأنها إيما وُجدت باختيار الفاعل ، وذلك يستحيل في القديم - تعالى - ، على أنه لافرق بين من أوجب بذلك التشبية بين القديم - تعالى - وغيره وبين من قال : لا بجوز في الحوادث إلا أن تنقطع ؛ لأنها لولم تنقطع ولم يكن لها آخِر لحلَّت محل القديم - سبحانه - الذي لا آخِر له ، فيصحح بذلك مذهب جَهْم (٢) : أن الجَنَّة والنار تغنيان .

فإن قيل : هلاً قلتم : إن المقل بدلّ على جواز فناء الجواهر ؛ لأن القادر على الشيء يجب كونه قادرًا على ضِدّه ؟ قيل له : ايس الأمر كما قدّر ؛ لأن فى الحوادث مالاضِدّ له . وإنما يجب ذلك متى ثبت أن له ضِدًا مقدورًا ، فيجب أن يكون القادر عليه قادرًا على جنس ضدّه . ولا دليل فى العقل على أنّ للجواهر ضدّا ، فلا يصح ماذكرته .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : (١) في الأصل : (١)

 <sup>(</sup>۲) هو جهم بن سفوان . والغلر المكلام على آرائه نى الملل والنجل الشهرستانى على هامش الفصل
 لابن حزم ۱۰۹/۱ .

فإن قال : هلّاقلتم : إن في المقــل دلالة على ذلك ، وهو أن كل مقدور يصح البقاء / عليه فلا بدّ منأن يكون له ضِدّ . يدلّ على ذلك أنا اعتبرنا ماهذا حاله ،فوجدناه على اختلافه واختلاف وجوء اختلافه قد يشترك في أن له ضدّا .

1 40

قيل له : إن الوجود لابدل على الأحكام . وقد بينا ذلك فيا الله ، فيجب أن بظهر ماله وجب في هذه المقدورات الباقية أن لها أضدادا ، وببين أن ذلك إنما وجب فيها لكونها مقدورة باقية ليتم ماذكرته . فإن قال : إذا رأيت فيا لا ببقي مالا ضدّله ، ورأيت مايبقي له ضد علمت بأن العلة فيه صحّة بقائه ؛ قيل له : ليس الأمركا ظننته ؛ لأن فيا لا ببقي ماله ضد ، وفيه مالا ضدّ له . وإنماكان لما أوردته شبهته لواشترك الكل في أنه لاضد له .

وبعد ، فإن فيا ببق مالا ضدّ له أيضا ، وهو الاعتاد والتأليف والحباة ؛ على ماحسًا شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ آخرا ، فما ادَّعيت استمرار الوجود فيه فباطل . فإن قال : إنه و إن كان لاضد له فلمّا يحتاج إليه ضدّ ، ويجرى ذلك فى أنه يقتضى كون القادر عليه قادرا على ماينافيه بجرى نفس الضدّ ؛ قيل له : إذا صح أن فى القدورات الباقية مالاضد له أصلا فما الذى يمنع من أن يكون فيها مالاضدً لما محتاج إليه بألّا محتاج فى وجوده إلى غيره . وقد ثبت فى الجوهر أنه لامحتاج فى وجوده إلى غيره كحاجة التأليف .

وبعد، فإن ماذكره السائل إنما يصح في ضدّ الشيء بالحقيقة ، فأمّا ضدّ ما يحتاج إليه فلا يجب أن بكون القادر على الشيء قادرا عليه ؛ ألا ترى أن الواحد منا بقدر على النتل ولا يقدر على الحياة لمّاكان ضِيدًا لما يحتاج إليه . ومتى / قدر على الإرادة قدر على السكراهة ؛ لأنها ضدّ في الحقيقة . فإن قال : إن الجواهر مقدورة له \_ عَزّ وجلّ \_ ولا يجوز أن يكون في أجناس المقدورات مالا يقدر \_ تعالى \_ عليه فيجب إذا كان له ضِد أن يكون \_ تعالى \_ قادرا عليه على أي وجه ضادّه ؛ قيل له : قد بينًا أنه لادليل بقتضى

أن له ضِدًا أصلا ، فلا يصح ماذ كرته . وإنما أوردنا ماقدّمناه ليبينَ فساد الطريق التي ظننتُها مسلّمة ؛ لأن المسلّم من ذلك أن الفسادر على الشيء قادر [على ] مايضادُه بنفسه لابواسطة .

فإن قال: إن القادر على الشيء يجب أن يكون قادرا على ماينتنى به ، وإلّا اقتضى ذلك كونه في حسكم الملجأ إلى ذلك الفعل والمضطر إليه ؛ لأنه بعد الإيجاد لا يمكنه الانفكاك منه ؛ فيل له : إن الذي ذكر ته لوصح لسكان إنما يصح في الأفعال المباشرة التي تحلّ في بعض القادر منا ، فسكان من حيث لا يمكنه بعد إيجاده أن ينفيه يصير بمزلة المضطر إليه . وأمّا من لا تحله أفعاله فهذه الطريقة غير صحيحة فيه . ولذلك لا نصح في المتولّد ؛ لأن الواحد منا قد يمكنه إيجاد المتولّد ، ثم يتمذّر عليه نفيه ، وقد يقدر وهو على صفة أن يفعل المتولّد ولا يصح أن يفعل ضدّه . وإذا صح ذلك في المتولّد فبأن يصح ذلك في المتولّد فبأن يصح

فإن قيل : إنه \_ تمالى \_ إذا أوجد الجواهرفاو لم يوصف بالقدرة على ضدّها لم يصحّ أن يخلر منها ، ولو جاز ألَّا يَصح منه الخلو من فعل آخِرا ليجوزنَّ ذلك أزلا ، قيل له : إنما لم يجز ألَّا (١) يخلو من الفعل فيا لم يزل ؛ لأن كون الفعل موجودا لم يزل يتناقض ، وإثبات قديم معه يستحيل ، وليس كذلك إذا / لم يَخلُ من فعله فيا بعد .

فإن قيل : إذا وجب كونه \_ تسالى \_ أولا اكل موجود وسابقا له فيجب كونه أولا لما مرجود وسابقا له فيجب كونه أولا لها مالى \_ آخِرا الموجودات ومتأخّرا علما ! قيل له : الذى له وجب كونه أولا لها ماقدً مناه من الدلّة ، وليست بموجودة في وجوب تأخّره علما . فإن قال : أليس قد وصَف (٢) ـ تعالى \_ نفسه بأنه الأول والآخر ؟ قيل له : هذا رجوع منك إلى السم ، وذلك مما

TOS

<sup>(</sup>١) ق الأصل: ﴿ أَنْ ﴿ .

 <sup>(</sup>٣) أي في قوله تصال : • هو الأول والآخر والطاهر والباطن وهو بكل شيء عليم • في الآية ٣
 من سورة المديد .

لا نأباه ، و إنما أنكر نا ذلك من جمة العقل . فإن قيل : هلاً قلتم : إن العقل يقتضي أن الفناء لايصح على الجواهر للوجوه التي قدمتموها ؟ قيل له : إنما يقتضي ذلك عدم الدلالة على صحَّة فنائها . فأما أن يدل على أنها لا يصح أن تفنى فمحال ؛ لأنا نجور أن يكون لها ضد مقدور كا نجوز خلافه . فإن قيل : هلَّا قلتم بأنه لا يجوز أن بكون لها ضد ، لأن من حق الضدين أن يتماقبا على غيرهما فيصح أن يتنافيا ، وذلك لا يصح في ضد الجواهر لوكان فيجب القطع على أنه لا ضد له ؛ قيل له : إن تضاد الأشياء مختلف<sup>(1)</sup> الأحكام . فمنه ما يتضادً على الحِلُّ ، ومنه ما بتضاد على الواحد مــنا بأن يوجد في بعضه . ومنـــه ما بتضادً على الحيّ لا في محلّ كارادة القديم \_ تعالى \_ وكراهته . فإذا اختلفت أحكامه لم يمتنع أن يكون للجوهر صَد وإن خالف حالُها حال حائر المتضادات . فإن قال : إنها وإن اختلفت أحكامُها فهي متَّفقة في أنها لا تتضادُ إلا على غيرها من محلَّ أوحى ، وأنه لولا ذلك النبر لم يصح تنافيها فيجب ألايصح في الجوهر أن يكون له ضد إذا كان هذا • ب الحسكم لايصح فيه ؛ قيل له: إنه لايمتنع أن يضادالشيء غيره بأن يوجد ا / جميما لافي محلَّ فمتى حصللأحدهما مجرد الوجود<sup>(٢٦</sup>من غير تملّق بالنهر تنافى ما حاله كعاله فى الوجود، فإذا لم يتمدُّ ذلك وجب التوقُّف فيه على الدلالة .

فإن قيل : هَلَاقَلَمْ : إن العقل بدل على أن لا ضد الجوهر ؛ لأنه لو كان له ضد الوجب أن يكون لنا طريق إلى إثبانه كسائر الأجناس ، فلمًا لم يثبت ذلك وجب القضاء بأن لا ضد له أصلا . أو لستم توصّلتم بمثل هذه الطريقة إلى أنه \_ تعالى \_ لا بجوز أن يكون عالما بلم ؛ لأنه لو كان (٢) بجب أن يكون في العقل طريق إلى إثبانه ، أو لستم تتوصّلون بمثله إلى إبطال أصول من ادعى في الجسم معانى غيره ، أولستم تتوصلون بمثله الى إبطال أصول من ادعى في الجسم معانى غيره ، أولستم تتوصلون بمثله

 <sup>(</sup>١) ف الأصل : ه غنافة ٠ .
 (٢) ف الأصل : ه الموجود ٠ .

<sup>(</sup>٣) أى لوكان عالما بعلم ، أوكان هنا ناءة ، فقوله : • يجب ، جواب لو .

إلى إبطال القول بالمائية (1) ؟ قيل له : إن كل معنى لوكان ثابتا لتغيّرت به أحوال المحلّ أو الجلة فيجب نفيه إذا لم بثبت التغيّر<sup>(7)</sup> ؛ لأنا لو لم نقل بنفيه لأدَّى إلى الجهالات ، وليس كذلك ضدّ الجوهر ؛ لأنه لوكان لم يقتض تغير الوصف على الموصوف ، وإذا لم يقتض ذلك لم يجب نفيه لفقد الدليل العقليّ عليه . وإنما أبطلنا القول بالمائيّة لأنها لو كانت لوجب أن يقتضيها العَقل ؛ كما يجب فيا طريق معرفته الإدراك أن يقتضيه الإدراك أن يقتضي في الجوهر حالا فتصح هذه الطريقة فيه ، ولا هو ممّا يجوز أن يوجد مع وجودها فيصح اختبار حاله ، فلذلك صح التوقف على السمع في إثباته .

فإن قال : أو استم تقولون إن السمع إنما يتوصل به / إلى مدرفة أحكام الأشياء دون إثبات ذواتهما ؟ ومتى قلتم : إنه يوصل به إلى إثبات الفناء نقضتم هذه الجلة ؟ قيل له : إنا في الحقيقة لا نصل بالسمع إلّا إلى معرفة حكم الجواهر ، وهو أن عدمها وفناءها يصبح ثم نعتبر من جهة دايل العقل ـ فإذا علمنا أنها لا تصبح أن تغنى إلّا لمنى قضينما به ، فلم ترجع في التحقيق في إثبات الضد إلا إلى طريقة العقل ، ورجعنما في إثبات الحكم للجواهر إلى طريقة السعم ، وذلك يزيل مايوهمه من النقض .

#### فمل يتمثل بذلك

قامًا الذي يدل من السمع على أنه \_ تعالى \_ 'يُقَنى الجوهر فوجوه . منها قوله \_ سبحانه \_ : ( هو الأولى والآخِر<sup>(؟)</sup> ) ، فلا يخلو من أن يريد بقوله : هو الآخر أنه الموجود بعد وجودكل شيء وإن جاز في الموجودات أن توجد في ذلك ، أو أن يكون

[00

<sup>(</sup>١) يُريد اللهمية وهي حقيقة الشيء وحده .

<sup>(</sup>٢) ق الأصل : ﴿ المفيرِ ع ،

<sup>(</sup>١) ف الآية ٣ سورة الحديد .

المراد بذلك أن يتأخر وجوده فلا بوجد غيره ممه أبدا ، كا تقد م وجوده ، فلم يصح وجود غيره معه أبدا . وقد ثبت بالدلالة أن النواب دائم ، وأنه لا ينقطع ، وأن المثاب لا بد من أن يبقى أبدا ، فلا يصح حمل الآية على هذا الوجه ، فلم يبق إلا أن المراد به أنه يوجد بعد وجود سائر الموجودات ، كا وجد قبل وجودها . وذلك لا يصح الا بأن يفنى الجواهر ، على ماقلناه . ويطل بذلك قول جَهْم إذ (١) تأول ذلك على أن النواب ينقطع ، وأن المثاب (٢) [ يفنى ] لأنا قد بيناً أن العقل يمنع من ذلك . ومتى احتمات الآبة وجهدين وبطل أحداث أحداث أبداب العقل ثبت الوحه الآخر .

۲۰ ب

فإن قبل : أليس التقدّم والتأخّر قد يستعمل فى غـير صفـة الوجود ، فهلا قلم : إن المراد بالآية أنه الأوّل والآخِر فى غير صفة الوجود ؟ قبل له إن قولنا : أول وآخِر إذا أطلق لا يمقل منه إلا أنه موجود قبل وجود غيره أو بعد وجود غيره . وإنما يمقل منه غير ذلك إذا قُبيَّد ؟ كما أن قولنا : فوق وتحت إنما يفيد الأماكن ، ومتى قُبيَد صح أن يستفاد به غيره ؟ كقوله \_ تمالى \_ : (٢) وفوق كل ذى علم عليم .

وبمد، فإنه لاخلاف بينأهلالتقسير أن المرادبذلك هو الوجود دون غيره، قلار -. لما سأل عنه .

فإن قيل : هلَّا حملتم قوله : هو الأول والآخر على المجاز ؛ كما حملتم قوله ( هو الناهم والباطن ) على المجاز ؟ قيــل له : إنما صح (1) حمل كلامه \_ سبحانه \_ على المجاز متى لم يكن له في الحقيقة مَسَاغ . فأمّا إذا صح حمله على الحقيقة فحمله على الحجاز بلا دليل لا للهج . وإنماقلنا : إن قوله : ( هو الباطن ) مجاز؛ لأن حقيقته لانصح إلّا في الأجسام ،

 <sup>(</sup>٧) سفطت هذه العبارة في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) كذا ق الأسل . والأولى : « يصح » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ إِذَا \* . .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٦ سورة بوسف .

فحملناه على أن المراد به العلم بالأمور الباطنة . وكذلك حملنا قوله : ( هو الظاهر ) على أن المراد به : هو القاهر المستملي ، وذلك حقيقة في الظهور والنابة . ولايجب في ا الألفاظ متى افتضى الدليــل حمَّل بمضها على الحجاز حمل باقيها عليه ، من غير ضرورة تقود إليه .

ومنها قوله \_ تعالى \_ : ( كل من (١٠ عليها فان ) حقيقة الفناء هو المَدَم ، فإذا جمل ذلك وصفا لمن عليها اقتضى الظاهر بأنَّ (٢٦) مَن عليها يفني ويُعدم .فإن قال : ما أنكرتم ٢٥٦ دلك أن المراد به الموت دون الغناء ؛ لأن أهل اللغة قد يقولون فيمن مات : إنه فني وهلك ، بل لا يعقلون للفناء في الحقيقة سواه ؟ قيل له : إنهم قد عقلوا فَنَاء الأعراض وإن لم يعقلوا فناء الجواهر . ومتى صح تصوّرهم لذلك وجب حمل كلامهم عليه دون الجاز ، فلا يجوز حمل الـكلام على الموت ؛ لأن ذلك فناء الحياة لا فناؤهم ، والـكتاب قد نطق بأنهم يفنُّون ، لا حياسهم تفني .

فإن قيل : هلاَّ قلم : إن حمله على هذا الوجه أولى ؛ لأنه خصَّ \_ سبحانه \_ من عليها دون سأتر الأجسام (٢٠) فيجب حمله على الموت اللدى يصبح فيمن عليها ومختص ؟ دون الفناء الذي يممُ الأجسام ، و إلَّا أدَّى إلى ألَّا بكون لهذا التخصيص فائدة ؟ قيل له: هذا يوجب ألَّا يكون لتخصيص مَن عليها بالموت فالدة؛لأن البهائم قد تموت ولا تدخل ف هذا الـــكلام ؛ لأن المظة مَن لا تتناول إلا المقلاء ، ومتى قلت : إنها متناولة للبهائم وتركت الظاهر صح لنا أن نقول : إنها متناولة لجميع الأجسام .

فإن قات : إنه ــ سبحانه ــ وإن أراد الموت الذي يصح فيهم وفي غيرهم فلا يمتنع أن يذكرهم لبعض الفوائد ؛ قبل لك مثله فيا نذهب نحن إليه ، وإنما يجب أن مُيتكَّلَف

<sup>(</sup>٣)كذا في الأصل . والأولى : ﴿ أَنَّهُ مِنْ ﴿ (١) الآية ٢٠ سورة الرحم .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل : ﴿ الأحكام ﴿ .

فائدة للسكلام متى كان الاستدلال به لا يتم إلّا ببيان فائدته . فأمّا إذا تم دونه لم يجب تسكّلف ذلك ، وإن كان لا يمتنع أن يكون \_ آمالى \_ إنما خَص العقلاء ليمر فهم أن التكليف سيتقطع عليهم بالفتاء الذى هو باب تبعيد حال التواب من حال التكليف أدل من انقطاع التكليف بعسده ليكونوا أقرب إلى أن يفعلوا الطاعة لحسمها في العقل بلا للمنافع / ولا على وجه الإلجاء . وهذه الطريقة تختص بالمكلّف دون غيره .

۲۵٬ ب

وقد سقط بما قدَّ مناه قول من يقول : إذا حملتموه على الفناء لم يكن له تعلَّى بالجلة المعاقلة ؛ لأن الفناء بختص كل جزء . ومتى حملناه على الموت اختص بذلك . ويسقط أيضا قول من يقول : إذا حملناه على الموت أدّى إلى توفية العموم حقَّه . ومتى حملتموه على الفناء اقتضى خلافة ؛ لأنه يقول : بأن كل عاقل يفنى وإن حكمنا بفناء غيرهم معهم . ومما يحقّق ماقلناه قوله \_ سبحانه \_ عاطفا على ذلك : (ويبقى وجه ربك ) فإذا كان المراد بذلك أنه \_ تعالى \_ ببقى موجودا \_ لأن إطلاق لفظة البقاء تفيد ذلك \_ فيجب أن يكون المراد بما تقدّم الفناء المضادّ للبقاء دون غيره .

ومنها قوله \_ تعالى \_ : (كل شيء (1) هالك إلا وجهه ) ، فلا يخلو من أن براد بالهلاك الفناء على مأنقول ، أو المراد به الموت والتغيير بالذُبول وغيره . وقد عامنا أن حله على خلاف الفناء يقتضى التخصيص ؛ لأن الموت والذبول لا يصحَّان إلّا لبدش (1) الأشياء دون بعض ، ومتى حلساه على الفناء أدّى إلى إعطاء الدوم حَمَّه ، فيحر حله عليه ، هذا مع تسليم أن الهلاك يحيل هذه الأمور . فأمّا إذا ابت ألله أن اطاهره يفيد الفناء صحَّ التعلق به من غير ذكر ما أوردناه من التمسيم .

وممًا يدلُّ على أن المراد به الفناء قوله \_ تعالى \_ : ( إلا وجهه ) على جهة الاستنداء وقد علمنا أن المراد فيه سبحانه أنه لا يفني ، فيجب أن يكون المراد به تقدَّم إنهات الفداء

<sup>(</sup>١) الآية ٨٨ سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) ق الأصل: ﴿ بِسَن ﴿ .

فإن قيل : أليس في الاستثناء ما لا يصح أن يغني وهو ما قد أفضى / من مقدورات العباد، وما لا يبتى (١) من مقدوراته \_ تمالى \_ وما لم يوجده الله \_ تمالى \_ أصلا من مقدوراته ، فكيف يصح قولك : إن حمله على الفناء أعطى العبوم حقه ؟ قيال له : إذا كان أحد التأويلين يقتضى من التخصيص أقل ثما يقتضيه التأويل الآخر صار أولى ، فصار بأن يكون قد وتى حق العموم قيه أولى ؛ لأن العموم قد يوتى حقه بألا يخص منه شيء ، وقد بوتى حقه بأن يبتى من جملته ما يمكن أن يبتى فيه . وقد اعتمد شيوخنا في ذلك أيضا على الإجماع وأنه لا خلاف أنه \_ تمالى \_ يُغنى المالم ثم يُميده . وقد حُكى عن بعض العلماء ، في هذا الباب الخلاف أنه \_ تمالى \_ يُغنى المالم ثم يُميده . وقد حُكى في ذلك في الصحابة والتابعين ومن بعدهم أظهر من أن يصح أن يُدّعى فيه الخلاف ؛ لأن المجماع على ذلك من الأمور العامة الفاشية الظاهرة . وإنما يمكن أن يتأول إجماعهم الإجماع على ذلك من الأمور العامة الفاشية الظاهرة . وإنما يمكن أن يتأول إجماعهم على أن المراد به الموت دون الفناء ، وهذا لا يسوغ في الإجماع ؛ كا لا يسوغ في الطلاق الكتاب .

## فصل في أنَّ فناء الجواهر لا يصح إلَّا بضد

قد ثبت أن الباق لا ينتني مع جواز الوجود عليه إلَّا بضدَ ، أو ببطلان ما يَحتاج إليه في الوجود أو البقاء ؛ لأنه متى لم يحدث ما ذكرناه لم يكن بأن ينتني أولى منه بأن يبقى ، ويستمر له الوجود . فإذا صح ذلك ، وثبت في الجواهر أنه يجوز البقاء عليها ، وأنه لا حال يشار إليها إلّا ويجوز أن تبقى إليه ، وثبت أنه لا يُحتاج في وجودها إلى غيرها ؛ لأن / الشيء إنما يَحتاج في وجوده إلى غيره إذا كان حالًا فيه ، فأمًا على خلاف ٢٥٧ هذا الوجه فإنه لا يحتاج الشيء إلى غيره ، وإن صح حاجة الشيء إلى غيره متى تعلّق

<sup>(</sup>١)كذا في الأسل . وكان العبواب : ﴿ يَفَنَّى ﴿ .

الحكم الموجّب عنه بحكم غيره ؛ كعاجة الارادة إلى الاعتقاد . وقد علمنا أن هذه الوجوه مستحيلة على الجواهر ؛ لأن الحلول عليها مستحيل ، ويستحيل عليها أن توجب حكما لمنبرها . فإذا صحّ ذلك ثبت أن انتفاءها لا يكون إلّا بضدّ .

فإن قيل : إنها تحتاج في وجودها إلى الكون و(١) في بقائمًا إلى البقاء . فتنتني عند انتفاء أحدها ؛ قيل له : قد ثبت بالدليل أن الكون يجوز عليه البقاء ولا ينتني عن الحل مع وجوده إلَّا بضدً ! لأنه لا محتاج في وجوده إلى أمر سوى محلَّه ، فلا يصح مع وجود الحجلُّ أن ينتني الحكون إلَّا ويخلفه كون غيره ، فحكيف يقال: إن الحجلَّ ينتني بانتفائه . فأمَّا البقاء فقد بينًا فيما تقدَّم أنه لادليل يقتضي ثبوته ، بل الدلالة قد دأت على أن الجواهر تبقى ويَستمر بها الوجود من غير معنى ، فلا يصح ما سألتَ عنه . وقد فال شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ : لو ثبت أنه يبقى ببقاء لم يصح القول بأنه \_ تمالى \_ يفتيه (٢٠) بألَّا يفعل البقاء ؛ لأن ما لم يوجد من البقاء ليس له بالقديم تعلَّق حتى بكون إضافة بقاء الجواهر إليه أولى من إضافته إلى غيره . فإذا صحّ أنه \_ عزّ وجلّ \_ هو الْمُنِي لِهَا ، فيجب ألَّا يُجمل علَّه فنائها ما لا يصح منه إضافة الفناء إليه ؛ فسكيف بصح أن الجوهر يفتني بألًّا يوجَد البقاء . وهل ذلك إلَّا الفول بأن الموجود الباقي ينتني بألا يوجِد الفاعل مقدوره ، وإنما صح انتفاء الباق بأمر يطرأ فينفيه ولم صار ف حال يَـكُونَ / الجوهر منتفياً ، سيا مع ثبوت حاجة البقاء إلى الجوهر في الوجود . وكلَّ ذلك يُبطل هذا القول ؟

فإن قال : هلَّا قالم : إن الجوهر يفتني بأن ينفيه الفديم .. سبحانه .. من حيث بقدر على إعدامه من غير إنجاد ضِدّه ؟ قيل له : إن قدرة القادر لا تتعلَّق بإعدام الشيء،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَوْ ﴿ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ سِمِهِ ﴿ .

و إنما تتمانى بإحداثه . وقد دلانا من قبل على أن القادر لايقدر على الشيء إلّا على طريق الحدوث . وبينا فى فصل مفرد أن القدرة على إعدام الشيء لا تصح . وأوردنا فيه من الأدلّة ما يُغنى عن ذكره الآن . وبيناً أن القول بذلك يؤدّى إلى إثبات مقدور لقادرين من حيث يصح منا إعدام قعل النير ، وأن القادر على الشيء على بعض الوجوه يجب كونه قادرا عليه على سائر الوجوه المتماقة بالفاعل ، وبيناً أنه يؤدّى إلى أن يصح أن بغمل الحياة وغيرها تما يصح أن بعدمه . وقد تقصينا القول فيه .

فإن قال : هلاَّ قائم : إن الجوهر ينتنى من غـبر حدوث حادث ؛ لأنه فى نفسه لا يبقى ؟ قيل له : إن العلم بأن الواحد منا هو الذى كان مريدا بالأمس ضرورى .وذلك يقتضى جواز البقاء عليه ، وإذا صح فى الحق أن ببقى وجب مثلُه فى غـيره ؛ لاتفاق الكل فى الجنس .

فإن قبل : هلاً قلم : إنها تغنى لأنه تعالى هو الذى يجدثها حالا بهد حال ، ولا تكون حادثة إلا بقصده إلى إحداثها ؟ قبل له : لوكان ما يفعله \_ سبحانه \_ بحدثه حالا بعد حال ومتى لم بحدثه فنى لوجب مثله فى أفعالنا ، فسكان بجب إذا فعلنا التأليف فى الأجسام ولم تحدثه حالا بعد حال أن يبطل ، وألّا يبقى الجسم مؤتلفا ملتصقا ؛ لأنه لا يمكن أنه \_ سبحانه \_ يفعل التأليف حالا بعد حال من جهة العادة ؛ لأنه كان بجب ألا يستمر على وجه واحد / . ولا يمكن أن يقال : إن التأليف يولّد التأليف ؛ لأنه من أو ولّده لولّده في الحال الصحّة اجهاعهما ، فسكان ذلك بوجب إثبات مالا نهاية له . وفي علمنا يفساد ذلك أجمع دلالة على أن مافعلناه من التأليف ياقى فيه ، ولولا أنه يبتى لوجب فها يفعله القديم \_ تعالى \_ من التأليف فى الخجر حالا بعد حال أن يقتضى مَنْعنا مرّة ، فها يغمله القديم \_ تعالى \_ من التأليف فى الخجر حالا بعد حال أن يقتضى مَنْعنا مرّة ، وألا يصعب علينا تفريقه مرة [ فهو (١٠) ] تعالى إن أحدثه وقصد إلى ذلك فلابد من أن

<sup>(</sup>١) زيادة بتنصما المباق .

يمتنع ذلك علينا ، وإن لم يقصد ذلك فيجب أن يسهل تفريقه علينا ولا يصعب ، وفي بطلان ذلك دلالة على أن التأليف يبقى ولا يجب أن يُحدثه الحجرِث حالا بعد حال ، وما أوجب ذلك في التأليف يوجبه في الجواهر . وقد تقصيّبنا ذلك في كتاب مايبقى ومالا يبقى .

فإذا ثبت أن الجواهر لا تنتنى لهذه الأمور لم يبق إلا أنه (1) إنما تنتنى بضد ، وأنه \_ أمال \_ هو المختص بأن صار هو الناف للجواهر والنُفنى لها ، وأنه في مضادّة الجوهر ومنافاته بمنزلة منافاة السواد البياض . وقد بينا من قبل أنه لا يجب ألّا بنافي الشيء غيره ويضادّه إلّا متى تعلّقا بالشيء الواحد من محل أو حي ، وأنه لا يمتنع أن يضاد الشيء غيره على خلاف هذا الوجه إذا دلّ الدليل عليه ؟ كما لم يمتنع مضادّة الإرادة للكراهة لافي محل ، لما ثبت ذلك بالدليل .

فصل في أن الضدّ الواحد من ضدّ الجوهر يجب أن ينني الجواهر أجم

الأصل في ذلك أن من حق ماينافي غيره أن يساوبه في الوجود على الوجه الذي وجد عليه في نفي وإثبات . ومتى لم يشتركا في هذا الوصف لم يناف أحدهما الآخر وإن كانا يتضادّان في الجنس . ببيّن ذلك أن السواد في أحد المحلّين لا بنافي البياض في الحل الآخر وإن كان صفتهما كصفتهما إذا حصلا في محل واحد ونافي أحدها الآخر ومتى كان الحلّ واحدا نافي أحدهما الآخر لأمر زائد على ماهما عليه في الجنس ، وهو أنهما قد استويا في الوجود على الوجه الذي وجدا (٢) عليه . وكذلك القول فيما يتملّق بالجملة أو بالحين .

فإذا صحَّت هذه الجلة وجبت مفارقة منافاة الشيء لنبره لتملَّق الشيء بنبره ؟ لأن

1 40

<sup>(</sup>١) أي الحال والشأن . ﴿ ﴿ ﴾ في الأصل : ﴿ وجد ع .

الاعتقاد والإرادة قد يتعلقان بغيرهما وهو معدوم فضلا عن أن يكون مساويا لهما في الوجود ، وكذلك المركض قد يختص بمحل دون محل وإن لم يكن هناك عِلَّا يَبَين بها عَرَض من عَرَض أو محل من حيث لم يؤثّر في محلّه تأثير الضدّ فيها ينافيه .

فإذا سحّت هذه الجلة وثبت أن الفناء يضاد الجوهر وينافيه ، فلابد من أن يعتبر في منافاته له مساواته له في الوجود مع كونه في جنسه مضادًا له ، وقد علمنا أن الجوهر لا يتعلَّق بغيره ، وإنما يحصل موجودا لافي محل ، فالفناء إنما ينافيه بأن يحصل موجودا على هذا الوجه ، وصار ليس يُنفي مجرد وجودها عن تعلقهما بالنير في أنه معتبر في منافاة أحدهما للآخر بمنزلة تعلَّق الصدّين بالمحل إذا تضادًا عليه . فلولا أن الأمر كذلك لم يصح أن يضاد الجوهر أصلا ؛ لأنه لابد على ماقد مناه من أن نعتبر / في مضادته له وحكما زائدا على الجنس والوجود ، فلو لم نعتبر ما ذكرناه لم ينافه (١) أصلا ، وصار نفي حكما زائدا على الجنس والوجود ، فلو لم نعتبر ما ذكرناه لم ينافه (١) أصلا ، وصار نفي أملة منا بالغير في أنه حكم زائد بعتبر به مضادتهما بمنزلة الحكم الجاري تجرى الإثبات المعتبر في سائر المتضادات .

فإذا صَبَحَ ذلك وثبت أن الشيء متى وُجِد على الوجه الذي بضاد غيره كان حكمه مع بعض مايضاده في الجنس والوجه الذي ذكر ناه حكمة مع سائر مايضاده ، وجب أن ينافى الحكل . يدل على ذلك أن السواد الواحدإذا طرأ على محل فيه أجزاء من البياض فيجب أن ينغيها كلها ؟ لما ذكر ناه من العلّة ، فيجب متى وجد الواحد من ضد الجوهر وحكمه في جنسه وفي الوجه الذي عليه يضاد الجوهر وينافيه مع بعض الجواهر حكمه مع سائرها \_أن بنني الحكل على حد واحد ، وقد سقط بما قد مناه قول من يقول ؛ إنهينافي سائرها \_أن بنني الحكل على حد واحد ، وقد سقط بما قد مناه قول من يقول ؛ إنهينافي المعضدون المبعض لا لدلّة ؟ كما يختص العرض بأحد المحلين دون الآخر لا لدلّة ؟ كما يختص العرض بأحد المحلين دون الآخر لا لدلّة ؟ لأنا قد يبناً أنه لا بد في المنافاة والمضادة من اعتبار التنافي في الجنس والاشتراك في حكم زائد

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ بِنَافِهِ ﴾ .

على مجرّد الوجود فى نفى وإثبات وسقط بهذا قول من بقول: إذا جاز فى الإرادة أن تتماتى بمراد دون مراد وإن كان حالها معهما على حدّ واحد، فهلّا جاز مثلها فى منافاة الشىء لغيره؟ لأنا قد بينًا الفرق بين الأمرين، ولذلك قد يصح أن يزيد أحد السوادين الحاليّن فى المجلّ دون السواد الآخر، ولا يجوز فى البياض الوارد على ذلك الحلّ أن ينافى الحدما دون الآخر.

فإن قال : هَلَا قَلْمَ : إن الفناء ينانى الحِلِّ بأن بحَلَّه وبخنص به هذا الاختصاص ؟ قبل له : إن تجويز حلوله فيه يقتضي/ صحَّة وجودها في حالة واحدة ، وفي ذلك نقض القول بأنه يضادًه وبنافيه . فإن قال : هَلَا قلتم : إنه يضادّه ببقائه لا بوجوده ؛ لأنه لايمتنع أن يكون البقاء من الحسكم ماليس للوجود ؛ ألا ترى أن الحادث يكون معادا دون الباقي والحادث بأن بنغي الباقي أولى من أن ينغي الباقي الحادث؛ قيل له : إن مايضادً غير م إنما يضادً ه من حيث يستحيل اجماعهما في الوجود ، فعني جُورَز ذلك فيهمافي بعض الأوقات بطلت المضادَّة . ولذلك وجب في كلُّ مالا يقضادً في أوَّل الوقت ألَّا يقضادُ فيما بعده ، وفي كلُّ ما يتضادُ في حال أن يتضادُ في سائر الأحوال ، ولو جوَّزنا خلاف هــذا لم نأمن من أن نثول بالحموضة إلى أن تنافي البياض في وقت مّا ، و إن كانت الآن لا تنافيه في بعض الأوقات ، وفي هذا إبطال القول بأن التنافي يرجع إلى ذات الشيء ، وبقتضي كونه موقوفًا على عانَّة وعلى اختيار محلَّه ، وبطلان ذلك يَكشف عن فساد ماسأل عنه ، وإنمـــا يجوز أن بقارق حال الشيء في حال بقائه لحكمه في حال حدوثه إذا لم يؤدُّ ذلك إلى قلب الأجناس أو انتقاض الأدِلَّة ، فأمَّا إذا أدَّى إلى ذلك فيجب القول بفساد التفر قة بينهما ؛ كما وجب القول بفساد قول من يقول : إن السواد في حال بقائه بكون سوادا دون حال حدوثه . فإن قال : إذا ثبت أنه يضادً الجوهر وأنه لا يصبح أن يضادً، لجرَّ د الوجود لم يبق مع ذلك إلَّا ماقلته ؛ قيل له : إذا ثبت بطلان ماذهبت إليه بما قد مناه

٦.

وجب أن ُيمتبر في مصادَّته للجوهر بما قدمناه ممَّا لا / يؤدَّى إلى فساد ٠

وبعد، فإن الذي قاله خروج عن طريقة التضاد المعقول في الشاهد الذي قلناه ؟ لأن الذي ثبت في الشاهد أن الشيء إنما يضاد غيره بأن يشتركا في الحلول في محل واحد أو في بعض الجُلة، ولم يثبت أن الشيء يضاد غيره بأن يحل فيه ؟ لأن ذلك يؤذن باختلافهما في وجه الوجودلاشتراكهما فيه. فإن صح مع ذلك أن يقول: إنهما يتضادان على هذه الطريقة، وإن خرجت عن قضية الشاهد ليجوزن ماقد مناه، بل ماذكرناه أولى بالجواز ؟ لأنا سلبنا عن الجوهر والفناء التعلق بالحل ولم نثبت فيهما اختلافا في الوجود، بل أثبتناها في باب الوجود على حكم واحد، وإن رجعنا في ذلك الحكم إلى الوجود الجرد وبقي التعلق بالذير، وهذا القائل قد أثبت أحدها مخالفا في الحكم الزائد على الوجود المجرد والقائل قد أثبت أحدها مخالفا في الحكم الزائد على الوجود المجرد وبقي التعلق بالذير، وهذا القائل قد أثبت أحدها مخالفا في الحكم الزائد على الوجود الصاحبه، قلو أراد أن يجمل هذه الطريقة مائمة من النضاد والتنافي لكان أقرب فيا قاله.

فإن قيل : هلا قلم : إن الفناء ينانى بعض الجواهر دون بعض لأنه يرجع إلى جنسه؟ قيل له : إنه لا يعدو [ وجها ] من وجوه : إما أن يكون نخطفا أو متضادًا أو متماثلا ، وقد صح في الأشياء المختلفة أنها لا تنضاد حينا واحدا ، فلم يبقى إلا الفول بأنها أمثال أو أضداد ، وأيهما كان فلابد من أن يكون الواحد منها يضاد جميع أجزاء الجواهر في جنسه ؟ كا أن ماعدا البياض من الألوان إذا كان متضادًا أو متماثلا فلابد من أن يكون الواحد منه ينافيه .

فإن قيل : هلاّ قلتم : إنه ينافي الجوهر بأن يوجد في المحاذاة التي يوجد الجوهر فيها فيتضادًان لنملّة بها المحاذاة ؟ كما يضاد السواد البياض لتملّقهما بالمحلّ / الواحد ؛ قيل له : ١٠ إن المحاذاة ليست بمعنى بشار إليها كالمحلّ فيقال بأن أحدها إذا تملّق به الآخر فيجب أن ينافيه . فإن قال : إن الفناء بوجد على الحدّ الذي يوجد الجوهر عليه وإن لم تمكن المحاذاة معنى وذلك معقول فجورٌ وا أن يكون سببا في نضادها ؛ قيل له : إن الجوهر إنما

اختص المحاذاة لا لجنسه لأن جنس السكل متفق وهو في هذا الحسكم مفترق ، ولا لوجوده لمساواة المَرَض له في ذلك ، فإن بكن مختصًا بمحاذاة فإنما اختص بها لأمر برجع إلى السكون الذي أوجب ذلك فيه، وقد علمنا أن إيجاب السكون ذلك في الفناء يستحيل من حيث بحتاج في وجوده إلى محل والفناء لا يصح أن بسكون محلاً ؛ لأن ذلك بوجب فيسه كونه جوهرا ، ومن حيث لابتماني الفناء على وجه يقتضى فيه هذا الحسكم فإذا استحال في الفناء الاختصاص بالمحاذاة لِما بيناًه لم يجز أن يجمل وجها لمنافاة المجواهر .

وبعد، فلو جوَّزنا فيما يستحيل حلولُ الحكون فيه أن بساوى الجوهر في الاختصاص بالحاذاة لأدَّى ذلك إلى تجوير هــذه القضية على القديم سبحانه، ولأوجب ذلك تجويز کو نه فی جهته دون جهته ، وأن يُرَى على حال دون حال وإن لم يکن جو هرا ، و بطلان ذلك ببيّن فساد ماسأل عنه ، على أن الجواهر الكثيرة يجوز وجودها في محاذاة واحدة على البدل،فلوكان الفناء ينافيه لهذا الوجه فيلمّ جاز بأن ينافى بعضها أولى من أن ينافى سائرها . على أن هذا القول بوجب ألاَّ نأمن أن بكون الذي لأجله يتمذَّر علينا فعل الأجــام أنه ـ تعالى ـ يغمل الفناء في الحجاذِيات التي نروم فعل الجواهر فيها ، فـكيف السبيل لهــذا القائل إلى العلم بأن الجسم لايصح أن يقعل الجسم. فإن قال: إن من حق الشيء أن بصح أن يضادً / أحـدَ الشيئين دون الآخر إذا لم بؤدّ ذلك إلى حصول الموصوف على صفة صفتين ضدَّين ، و إنما يمتنع ذلك فيه إذا أدَّى إلى حصوله على صفتين ضدَّين ؛ ألا ترى أن السواد إنماينافي البياض على الحِلُّ الواحد؛ لأنه بؤدَّى لولم ينف جميع مافيه من السواد أن يكون أسود أبيض، وكذلك القول فما يتنافى على الحيِّ . وقد عامنـــا بأن القول بأن الفناء ينافي جوهرا دون جوهر لايقتضي ماقدَّمناه ، وإنما يقتضي أن أحـــد الجوهرين موجود والآخر مصدوم فقط، فلا بؤدَّى إلَّا إلى أمر صحيح ، فيجب جواز

ذلك ، وأن يفارق منافاة البياض الواحد للأجزاء الكثيرة من السواد ف ذلك الحُلُّ ، قيل له : إن الحُلُّ لاصفة له لوجود السواد فيه ، حتى يقال : إنه يستحيل أن يحصل على هاتين الصفتين . ومتى قلنا : إن الحُلِّ يستحيل كونه أسود أبيض في حال واحدة فالمراد بذلك أن يستجيل وجود السواد والبياض لتضادُّها . وإنما يمكن ماقاله من الاعتبار فيما يتضادُّ على الحيِّ لأنه يوجب له أحوالا لايصح أن يعتبر فيهــا معنى التضادُّ ، وإذا صعَّ ذلك في السواد والبياضين علم أنهما يتضاد ان وإن لم يؤدُّ ذلك إلى ماقاله . فيجب جواز مثله في الغناء أن بضاد الجوهر وإن لم يؤد إلى ماقاله وإذا صحَّ ذلك فلا فرق بينالقول بأن السواد الواحد ينافي أحد البياضين في الحجل دون الآخر ، وبين القول بأن الفناء الواحد يضادّ أحمد الجوهرين دون الآخر ، في أن القول بذلك في الموضعين جميعا يؤدّى إلى وجود الشيء مع ضدَّه لا إلى شيء سواء ، وهذا محال . وببطل بذلك قول من قال : إذا كان وجود جوهر مع عدم آخر والقول بأن الفناء يضادّ أحدهما دون الآخر لايؤدّى إلا إليه فيجب صحته ؛ لأن / السواد الموجود في المحل الواحد قد يجوز وجود اجزء منه مع - ٣٦٢ عدم الآخَر من الأجزاء ، وإن لم يَجُزُ أن يطوأ البياض فينافي أحدهما دون الآخر ؛ لأن صحة ذلك في الابتداء لايوجب اجتماع الضدّين، وصحَّته على طريقة النافاة توجب ذلك . وماقدَّمناه يُسقط قول من يقول : متى لم يصفوه ـ آمالي ـ بالقدرة على أن ينفي جما دون جسم فقد عجَّزتموه ؛ لأن الواجب فيما هذا حاله أوّلًا أن ينظر فيه ، فإن صحَّ حصوله في نفسه وصف القادر بالقدرة عليه، وإن استحال في نفسه لم يوصف بذلك ، ولم يمد تمجيزا ؛ كما لايقتضي القول بأنه ــ تمالى ــ لايصح أن يفني أحد أجزاء السواد عن الحجَّل الواحد دون غيره ؛ فالتمجيز لما كان الشيء في نفسه مستحيلًا فـكذلك ماقدَّمناه . فأمَّا قول من قال : إذا جاز غَيبة جوهر مع حضور آخر وإن لم يثناف ذلك وإن رجم ذلك إلى فناء يضادًم فساقط ؛ لأن الذي جاز ذلك له في النَّيْبة والحَضور هو أن الجوهر في ( ۱۱/۰۷ الفق)

جنسه لا يختص بمحاذاة دون غيرها ، فحصوله في بعض المحاذيات دون بعض بحسب اليمال الموجودة فيه ، وليس كذلك حال انتفائه ؛ لأن ما أوجب انتفاء بعضه قد حصل حكمه مع طلات البعض هفيجب أن ينافي السكل . ولوصح في الكون الواحد أن يتملق بجميع الجواهر على حد واحد لوجب كونها أجمع في محاذاة واحدة ، أحكن ذلك يستحيل لما فيه من قلب الجنس وغيره من الوجوه . وإذا ثبت من جِهة المقل ماقدمناه لم يصح للأحد التملق في خلافه بالإجماع لوثبت إجماع ظاهر ولوجب أن يتأول على و في ما اقتضاه المقل ، فكيف ولا إجماع في ذلك يمكن بيانه ؛ لأن الذي ظهر عن الأمة أنه ما اقتضاه المقل ، فكيف ولا إجماع في ذلك يمكن بيانه ؛ لأن الذي ظهر عن الأمة أنه عن أحسد منهم السكلام في الفناء وأوصافه ، وأنه ضد مقدور القديم تمالى ، فالتملق عن أحسد منهم السكلام في الفناء وأوصافه ، وأنه ضد مقدور القديم تمالى ، فالتملق بالإجماع عن قلة تحصيل ، وإذا صح ذلك بطل التكفير والتشنيع في هذه المسألة ؛ لأن من سلك هده الطريقة إنما يتمسك بالإجماع ظن منه بأن ذلك يصح له ، فإذا بان فساد تعلقه به الوجسه الذي ذكرناه فقد بطل المناله أصلا .

وهذه الجلة كافية فى فناء الجواهر ، وإنما عدلنا عن السكلام فى أحوال الفناء ؛ لأمه ليس له بهسذا الموضع كبير تمكّن . وما أوردناه من دليل السمع يبيّن أن الفنساء لايسق فليس لأحد أن يقول : إذا كان الفناء متى وجد بتى فكيف يصح وصفه ــ تمالى .. بأنه الآخر ، ولا له أن يقول : إذا كان الجوهر يبتى فكذلك ضدّه ؛ لأن بقاء الشى الايجب أن يشترك فيه المتضادّات ؛ كما لا يجب اشتراكها فى الحروج من العدم إلى الوجود ؛ لأن البقاء من توابع الوجود كالحدوث ، فإذا صح افتراقها فى الحدوث فكذلك فى توابعه ، وإذا صح افتراقها فى الحلول فى المحال المتنايرة فكذلك فى البقاء . وقد تكلم الناس فى الإعادة كثيرا

وأوردوا فيها شبها اقتضى النشاغل بحلها ليزول اللّبِس فى ذلك ، فلمّا لم يمكن ذلك إلّا بذكر الفناء ذكر ناه ، لا لأن الحاجة إليه ماسة ؛ لأن الجسم إن لم يصحّ أن بغنى فالتكليف سحيح ، كما أنه إذا فنى وصحّت الإعادة فيه فذلك سحيح ، ولولا ما أوردوه من الشبه فى الإعادة بما يتّصل به وبالإنسان المُمَاد لقد كان الكلام فى / شروط التكليف بتم وإن لم يذكر الإعادة ؛ لأنها كانت لاتخلو من أن تصح أو تستحيل . فإن صحت كفينا الإبانة لصحّتها أو استحالت وجب الفضاء بأنه \_ تعالى \_ لا 'يغنى الأجسام ؛ لأن إفناءه لها كان يؤدى إلى اللّ يصح أن يفعل ما رجب عليه فيخل ذلك بالتكليف وحسنه وشرائطه ، فكنا تضمنًا فى صدر هذا الكتاب أن نورد ما يكشف به المكلام ويزول به اللبس فى التوحيد والعدل ؛ كما نورد مالا يتم معرفة ذلك إلّا به . فعلى هذا الوجه بجب أن يجرى هذا الباب .

#### فصلفي صحّة الإعادة على الجواهر

الأصل في هذا الباب أن القادر إذا ثبت كونه قادرا على الشيء من غير تخصيص بوقت فتى صبح وجود القدور صح منه إعادته ('' ؛ كا أن الجسم إذا صبح أن يتحرك من غير تخصيص بوقت فمتى صح أن بتحرك صح من القادر أن يحر كه ، وكذلك متى صح في الجسم أن يكون عالما صبح من القادر أن يحمله كذلك . وقد ثبت في الجواهر أن في الجسم أن يكون عالما صبح من القادر أن يجمله كذلك . وقد ثبت في الجواهر أن القديم \_ تمالى \_ قادر عليها من غير تخصيص بوقت ، فيجب أن يجور أن يوجدها ('') في كل وقت صبح أن توجدها ( توجدها في كل وقت صبح أن توجدها

فإن قيل : ومن أين أن الجواهر بصح وجودها في كل وقت ؟ قيل له : قد ثبت

<sup>(</sup>١) في الأسل : ﴿ إِعَادَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تى الأصل : ﴿ يُوجِدُهُ ﴾ .

جواز البقاء عليها ، وأنها بجب أن تكون موجودة بعد الحدوث مالم يحدث ضدّها ، ولا تنهى إلى حال إلا وبجوز أن تبقى إليه ؛ كما أن الجسم لا ينتهى إلى حال إلا وبجوز أن يتحر ك . فإن قال : إنى وإن سلّمتُ أن البقاء يجوز عليها ، فلست أسلّم أنها تبقى أبدا ، ب بل لا يمتنع أن ينتهى بها الحال وهي / [ موجودة (١) ] إلى وقت بجب أن تعدّم فيه ؛ قيل له : لو جاز ما ذكرته فيها لم يمتنع في الجواهر أن ينتهى بها الحال وهي موجودة إلى وقت [ لا (١) ] يصح أن تتحر ك فيسه ، وذلك باطل ؛ لأن ما اقتضى تحرّر كما في بمض الأوقات يقتضى ذلك في سائرها ؛ فكذلك ما اقتضى صحّة استدرار وجود الجواهر في بعض الأحوال بغتضى ذلك في سائرها ؛ لأن العِلّة في ذلك أن الوجود قد ثبت له من غير تخصيص بوقت ، فما لم يحدث الضدّ فيجب صحّة الوجود فيسه ؛ على ماذكر ناه .

فإن قال: أليس المعدوم قد يستحيل وجوده في أوقات ، ثم ينتهي به الحال إلى صحّة الوجود ، فهلًا جو رُرتم مثله في الجوهر ؟ قيسل له : إن خروج الموصوف عن صفة هو عليها لا بجرى بجرى استحالة الحسكم على الذات بعد صحّته؛ فاذلك صحّ في المعدومات [ فيما ] لم يزل أن يستحيل وجودها ؛ ما فيه من قلب جنسها ولم يصح بما تقرّر الوجود له أن يخرج عن الوجود لأنه من باب الإثبات (٢) وقد قال شيخنا أبو إسحاق : إن الجوهر لو صحّ فيه أن بجب عدمه في بعض الأحوال لاستمرار الأوقات عليه ، وقد ثبت أنه قد أتى عليه من الأوقات مالا نهاية له لو كان هناك أوقات لوجب أن يستحيل وجوده الآن . وفي بطلان ذلك دلالة على أنه لا وقت بُشار إليه إلّا ويجوز أن ببقي إليه .

َ فَإِنْ قَيْلَ : فَإِذَا ثَبِتَ أَنه يجوزَ أَنْ يَبَقَى أَبَدَا بَعْدَ حَدُوثُهُ فَيِنَ أَيْنِ أَنه يجوزَ فَ كل --------------

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها المباق (٢) بياس في الأسل لم يتهيأ الما سده .

حال وجد فيها على سبيل البقاء أنه يجوز وجوده فيها على سبيل الإحداث ؟ قيل له : لأن كونه \_ عز وجلّ \_ قادرا على إحداثه غير مختص بوقت ؛ كما أن صحّة وجوده فى نفسه غير / مختص بوقت . فكما بصحّ وجوده فى كل حال فيجب أن يصحّ حدوثه من جهة ١٦٤ القديم \_ تمالى \_ فى كل حال .

قإن قيل : ومن أبن أنه \_ سبحانه \_ في كونه قادرا عليه غـيرُ مختص بوقت ؟ قيل له : لأن القادر في كونه قادرا على الشيء إنما يختص بوقت على أحـد وجهبن . إما لأن المقدور في نفـه لا يصبح وجوده إلّا في وقت واحـد ، وإما لأن كونه قادرا يرجع إلى مهنى لا يصبح أن بتعلق إلا بمقدور واحد في وقت واحد في حيز واحد . وقد ثبت أن القديم \_ تعالى \_ يُقدر في كل وقت على مالا نهاية له ، وأن مهنى الحصر في مقدوراته لا يصبح ، وثبت أن الجوهر في نفسه يصبح وجوده الأوقات الكثيرة فيجب مقدوراته لا يصبح ، وثبت أن الجوهر بوقت دون وقت .

فإن قيل : هلاَّ جو َزتم أن يختص في كونه قادرا على الجوهر بوقت وإن لم بصح فيه ماذكر تموه من الوجهين ؟ قيل له : لأن نفس المقدور إذا لم يصح [ أن ] يختص بوقت في الوجود حتى بجرى مجرى مالا يبقى من الأعراض ، والقادر لنفسه يقدر على الشيء ، فلا يصح أن يعتبر في كونه قادرا مايوجب فيه الحصر ، فيجب ألَّا يختص كونه قادرا على الجوهر بوقت دون وقت لزوال مايقتضي تخصيص الأوقات فيه .

فإن قيل : إذا صح في القدرة نفسها أن تتعلّق بالمقدور في وقت دون وقت وإن كان تعلّقها يرجع إلى ذاتها فهلاً جاز في القادر لنفسه أن يتعلّق بوقت دون وقت وإن كان قادرا لذاته ؟ قيل له : إنما وجب ذلك بالقدرة ؟ لأنها لا تتعلّق إلا بمقدور واحد من جنس واحد في وقت واحد ، وذلك يوجب قيها ألّا تتعلّق بالمقدور إلا في حال دون حال ، والقادر انفسه بقسدر على مالا / نهاية له ، فتلك الولّة عنه زائلة ، فيجب

الا بتماق كونه قادرا على الجوهر بوقت دون وقت. يبيّن ذلك أنا لو قلنا فى القُدَر: إليها تتملّق بالقدور فى كل حال ، وقد ثبت أن لها فى كل حال مقدورا مخصوصا اصح أن يفعل بها المقدور الأول والمقدور الثانى ثم كذلك أبدا ، فكان ذلك يبيّن صحّة ماقدّمناه . يصح من القادر بالقدرة الواحدة حل الجسم العظيم . وتعذّر ذلك يبيّن صحّة ماقدّمناه . وليس كذلك حال القادر انفسه لأنه يقدر على مالا نهاية له ، فمتى ثبت فيه أنه قادر على الجواهر ، وثبت أن وجودها فى كل وقت يصح ، وثبت أن الوجه الذى يقتضى تخصيص كونه قادرا عليها لوقت زائل ، ثبت أنه يقدر على إحداثها فى كلّ وقت . فإذا صحّ ذلك وثبت أنه ـ تعالى ـ لو لم يحدثها بالأمس لكان فى هذا الوقت يصح أن يحدثها ، فيجب وإن أحدثها بالأمس ثم أفناها أن يجوز أن بحدثها ؛ لأن تقدّم وجودها فى هذا الباب لا يغيّر حكمها ؛ ألا ترى أن مالا يبقى لتا لم يصح وجوده إلا فى وقت واحد قدواء تقدم إحداثه أو لم يتقدم والحال (١) واحدة فى استحالة وجوده فى غير ذلك الوقت . يبيّن ذلك أن الذات واحدة والوجود والحدوث فيها لا يختلف فى هذا الوقت، وبين ذلك أن الذات واحدة والوجود والحدوث فيها لا يختلف فى هذا الوقت، فيواء تقدم منه إحداثها أو لم يتقدم فيجب أن يصح منه ـ تعالى ـ أن بحدثها .

فإن قبل : إذا صح كونه قادرا على الجوهر في حال عدمه ويستحيل وصفه بذلك في حال وجوده فهلًا جاز أن يقدر على إحداثه في حال دون حال وإن كان معدوما في الحالين ا قبل له : إن الجوهر وإن كان موجودا فقد عرفنا أن إيجاده \_ تعالى \_ / له وهو موجود يستحيل ، فإذا صح ذلك لم يصح أن يوصف بأنه قادر عليه في حال بقائه ، ولبس كذلك إذا كان معدوما في الحالين ؟ لأن إيجاده فيهما جميعا يصح ، ولبس يصح فيه من حيث كان قادرا عليه أن يختص بوقت دون وقت ، فيجبأن يصح منه إحدائه في حال . وقد ذكر نا في بعض الله غرج \_ سبحانه \_ من كونه قادرا على

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ وَالْمَالَ ﴾ .

الجوهر فى حال وجوده هو حصول الوجود له دون تقضى وقته ، فإذا زال الوجود بالعدم فقد زال ماخرج لأجله من أن يوصف بأنه قادر عليه ، فيجب أن يكون حاله فى كونه قادرا عليمه ثابتا كحاله أولا . فإذا صح فى الابتداء أن يحدثه لهذه العلّة صح بمد الإفناء أن يحدثه لهذا الوجه .

فإن قال : هلاً قائم : إن الذي أخرجه ... تعالى \_ من أن بوصف بالقدرة عليه هو تَقْضَى وقته دون وجوده ؛ كا قلم فالواحد منا : إنه إذا انقضى وقت مقدوره لم يوصف بأنه فادر عليه ؟ قيل له : قد بيَّنا أن القدرَّة لا يصح أن تتملَّق إلا بجرَ واحد في وقت واحد من جنس واحد، فلو لم نقل بأن تقضّي وقت مقدورها بخرجها من أن توصف بأن لها قدرة عليه لم يصح ما قدّمناه من الأصل . وليس كذلك حاله \_ تعالى \_ لأن الذي يحيل كونه قادرًا على الشبيء ليس إلَّا وجود مقدوره ، فإذا زال هذا الوجه كان · حال القدور \_ وقد تقدُّم حدوثه \_ كحاله ولما يتقدم(١) ذلك ، وصحَّة إيجاده له على ما قدَّمنا القول فيه . فأمَّا ما لا يبتى فقد بينًا أنه لأمر يرجع إليه يستحيل وجوده إلَّا في وقت واحد من فعل أيّ فاعل كان ، ولا يصح أن يحدث إلاًّ في ذلك الوقت ، وليس كذلك حال الجواهر ؛ لأن وجودها في كل وقت على جهة البقاء والإحداث يصح ؟ على ما قدَّمناه . فإذا أفناها \_ تمالى \_ فيجب أن يصح أن يميدها / ؟ كا صح أن ٢٦٥ يمدُّمها في تاك الحال لو لم يتقدم إحداثه لها ، وصارت الذات الو احدة إذاً مقدورة للقديم بمنزلة تحريك الواحد منا الجسم ؛ فـكما أن ذلك لمَّا صح في كل حال من الواحد منَّا وإن كانت الحركات التي نفعلها متغايرة فيجب أن يصح في القديم \_ تعالى \_ إيجاد هذه الذات في كل حال ، وإن كان الموجود موجودا واحدا . وإذا صحَّت هذه الجــلة

<sup>(</sup>١) ق الأصل = نقدم ه..

ثبت أنه \_ تمالى \_ إذا أفنى المسالم أنه فادر على إعادة من يستحق النواب ، وعالم بأجزائه ، فيصح أن يسيده ويوقر عليه النواب . وكذلك (١) يصح أن يسيد المستحق للمقاب فيفعلَه به .

### فصل في ذكر ماله يكون المُعاد مُعادا

اختلف المتكلمون فى ذلك . فمنهم من قال : إنه يكون مُعادا لِمِلَة لولاها لم يكن كذلك ؛ كما أن المتحرك إنما يتحرك الملّة ؛ لأنه كما يجوز بدلا من كونه متحركا أن يكون ساكنا ، فكذلك يصح بدلا من كونه مُعادا أن يكون غير معاد ، فيجب أن يختص بكونه مُعادا لعلّة . قالوا : وقد يجوز أن يكون الشيء حادثا مُعادا وحادثا غير مُعاد . فإذا اشتركا فى الحدوث واستبد أحدها بحكم زائد فيجب أن يكون ذلك (٢) لعلة ، كا أن المتحرك والساكن لما اجتمعا فى الوجود [و] استبد كل واحد منهما بحكم زائد ، وجب أن يكون ذلك (٢) لعلّة .

والصحيح عند شيو خنا ـ رحمهم الله ـ أن يكون معاداً لا لعلّة ، لـكن لأنه إحداث ثانيا بعد حدوث أول . فلمــا أعيد ثانيا إلى الوجود الذي كان له وزال وُصف بهذه الصغة / لهذه الفائدة وإن لم يكن هناك علّة . ويدلّ على ذلك أنه إذا ثبت في المحدّث أنه يحدث لا لملّة ، فكذلك القول في المعاد ، لأنه لم يحصل فيه إلّا إحداث ذاته في المعنى .

فإن قيل : ومن أين أن المحدّث محدّث لا لملّة ؟ قيل له : لأنه لو كان كذلك لملّة لم يُخلُ حالها من وجوء ثلاثة : إما أن تـكون معدومة أو قديمة أو محدّثة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لذلك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ كَذَلِكِ ﴾ .

ولو كانت ممدومة \_ ولَيس لمدمها أوّل \_ لوجب اللّا بَكُون لوجود الحدَث أوّل ، وفي هذا إنجاب قِدَمه ، ولأن المدوم لا يختصّ الحادثَ إلاّ كاختصاصه بما لم يحدث ، فلم صار بأن يكون عِلَّة في حدوث ذلك أولى من أن يكون عِلَّة في حدوث غيره ؟

ولوكانت الملّة قديمة لوجب أيضا فيها ما ذكرناه من الوجهين . وليس هذا من قولنا : إن القديم قادر لذاته وإن استحال وجود الفعل فيها لم يزل بسبيل ، لأن القادر لا يمتنع كونه قادرا على ما لا يصح أن بوجد إلّا بعد أحوال ، لأن المقدور لا (يكون مقدورا<sup>(1)</sup>) من جهة على جهة الإيجاب ، وليس كذلك المحدّث لوكان محدّثا لعلة ، قديمة ، لأن الموجب إذا وجد فيجب حصول الموجّب لا محالة ، سيّا إذا كان ذلك الموجِب علّه الموجب علم الموجب علم الموجب علم الموجب علم الموجب علم الموجب علم من وجودها ، فكيف يصح في القديم أن يقتضي حدوث الشيء ويكون موجودا لم يزل ، والحدّث يستحيل وجوده لم يزل .

فإن قيل : جوَّزُوا أن يَكُون القديم موجبا لحدوثه على طريق إيجاب السبب للسبَّب قيل له : إن السبب أيضا من حقّه أن يوجِب المسبَّب فى حالة / أو فى ثانية (٢٠) إذا ارتفع هم المنتع من علمنا من حال الشيء أنه يوجد مع ارتفاع الموافع ولا يوجد غيره الأوقات السكثيرة علمنا أنه لا يجوز أن يكون سببا له .

و إن كانت المِلَّة محدَّتة فيجب أن تكون كذلك ، أيضا المَّلة هو حدوث وليست بمحدثة فلا يجب كذلك المَّلة وأن بتُصل بما لا نهاية له ، قيل له : إن المُحدَّث لم يكن محتاجا إلى علة ، لأنه يسمّى بذلك لا يستحق المِلَل ، وإنما يحتاج إليها لأنه وجد بعد أن لم يكن ، لأن المحدث لهذا<sup>(7)</sup> ببين في المعنى من غيره ، وقد علمنا أن المِلَّة قد شاركته في ذلك ، فيجب أن تكون كذلك المِلَّة . وفي هذا قدمنا ذكره :

<sup>(</sup>١) مابين المقوسين كان مكانه في الأصل بياض ، فسدكما ترى .

 <sup>(</sup>٣) الكلمة في الأصل عبر منفوطة . ` ` (٣) كنّا في الأصل . والأولى : « بهذا » .
 (٢) الكلمة في الأصل عبر منفوطة . ` ` ` ` (٣) كنّا في الأصل . والأولى : « بهذا » .

وبفارق ذلك ما نقوله : من أن المنحرّ لذ متحرّ ك امالة ، ولا بتصل بما لا بثناهى ؛ لأن الحركة لم تشارك المتحرك فيما احتاج له إلى علّة ؛ لأنه إنما احتاج إلى علّة لجواز كونه ساكنا بدلا من كونها حركة فلذلك لم يكن كذلك لملّة . حركة فلذلك لم يكن كذلك لملّة .

فإذا بطل جميع ما ذكر ناه من الوجوه لم يبق في المحدّث إلا أنه محدّث لا الملة .
وقد بينا من قبل أنه لو كان محدّثا لملة لنقص ذلك تملّق الأفمال المحدثات بالفاعلين ،
ولكان الموجِب لوجودها حصول الملّة دون القادر . فإذا بطل من حيث وجب تملّق كل المحدّثات بالمحدّث : إنه محدث لملّة ، وأعنى المحدّثات بالمحدّث : إنه محدث لملّة ، وأعنى بها أنها سبب لحدوثه ؛ قبل له : قد بيناً من قبل أن القديم \_ تمالى \_ قد يفعل بلا سبب ، وأن الجسم وكثيرا / من الأعراض يستحيل وجودها عن سبب ، وذلك يُبطل ما ذكرتَه في جميع قوالك .

فإن قال : جوّزوا أن يكون الأس كذلك ، قيل له : إنا تجوّز في كثير من الموادث أن يكون حادثا السبب ، وإنما نخالف في عبارة ، فلا نجعله علة لحدوث السبب ، ولا نسميه حدوثا له وإحداثا . فإن قال : ما أنكرتم أنه لا محدّث إلّا ويحدث عنه \_ سبحانه \_ بالإرادة وهي موجبة للمراد ، فيجب من هذا الوجه أن بكون محدّثا لمالة ، قيل له : قد بينا من قبل أن الإرادة غير موجبة للمراد وأن القادر إنما يقامها ليا له يُفعَل المراد من الدواعي . وذلك بُبطل ما ذكرتم . وقد بينا من قبل أنه حدّث المحدّث محدّث الملة و براد به ذلك .

وإذا ثبت (١) ذلك ثبت (٢) أنه لا صفة المُعاد من جهــة المعنى إلا ما المحدث

 <sup>(</sup>١) كتب ق الأصل أوقه: • صح • وهو إشارة إلى نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٣)كتب ق الأصل قبله : ﴿ صُعْمَ ﴿ وَهُو مَانَى نَسَعَةً أَخْرَى ﴿ وَقَدْ جُمَّ بِيْمُمَا النَّاسِعِ في الصلبِ ﴿

فيجب ألّا بكون مُمادا املة . فإن قال : إذا صحّ كونه حادثا غبر مُماد وحادثا معادا وجب أن يكون كذاك املة ، قيل له : قد بينا أن العلة إنما بطلت في الصفات التي تتجدد للموصوف دون الأسماء ، وكشفنا ذلك في صدر الكتاب ، وقد علمنا أن هذا المُعاد لو لم يتقدّم حدوثه الكان حاله كعاله إذا تقدّم حدوثه ، ثم فني في أنه وإن لم بكن هناك علة فقد حصات فائدة تقتضي تجدد الاسم ، لأنه أعيد إلى الوجود الذي كان له بعد زواله ؛ فكما يقال في زيد : إنه عاد إلى خِلْقة إذا حصل عليها بعد زواله الحكذلك القول في المُعاد . وقد قال شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ : إذا صح في المدني الذي اله كان مُعادا أن يوجد ابتداء قلا يكون إعادة ، ويوجد بعد تقدم الوجود فيكون إعادة فنير مستنكر في نفس المُعاد أن بتنيَّر عليه / النسمية اتقدم الوجود وما بيئنه على شيوخنا في الكتب من أن حدوث ذات الشيء يُقني عن طلب عِلَة لها يكون حادثا ( بنفع )(ا) فيه هذا القول .

فصل في أن الإعادة تصح على كل عرض باق من مقدوراته تعالى

لا خلاف بين شَيْخَيْناً في أن ما يختص \_ أمالى \_ بالقدرة عليه بجوز عليه الإعادة . فأمّا مقدوراته الباقية التي يُقدر على جنسها فعنذ أبي على لا بجوز أن نماد ، وعنداً بي هاشم بجوز أن نماد . ولا يختلفان في أن مالا ببق لا بجوز أن يعاد البتّة لأنه يختص في الوجود بوقت واحد في الوجود لا يصح أن بوجد إلافي ذلك الوقت ؛ لأنه متى أمدً في فصحة وجوده الوقت الواحد صح وجوده في سائر الأوقات مالم يوجد ما يحيل وجوده . فإذا صح في الصوت أن استمرار وجوده لا يصح فيجب ألّا يصح أن يوجد إلّا ويفنى ثانيا ثم يوجد ثالثا على هـذا الترتيب . وإذا صح ذلك وكانت الإعادة تقتضى ويفنى ثانيا ثم يوجد ثالثا على هـذا الترتيب . وإذا صح ذلك وكانت الإعادة تقتضى

<sup>(</sup>١) موضع هذه الكامة بهانن في الأصل .

صحة الوجـود ثمَّا مختص بوقت واحـد فيعب ألَّا مجوز أن يداد . وهُــذا قال شيخنــا أبو هاشم : إن القول فيما لا يبق بأنه يجوز أن يماد بردَّ الحال فيهمـــا إلى أنه يجوز أن يبق ، فإذا بطل ذلك فيه بطل القول نجواز إعادته . وما دللنا عليه من قبل في صحة الإعادة على الجواهر يقتضي صحة الإعادة على مابيقي من مقدوراته تمالي من الحياة وغيرها ، فلا وجه لإعادته ؛ لأن الطريقة واحددت، وقد قال شيخنا أبو على : إن مايدخل جنسُه تحت ٣ / - مقدور العبساد فلو جاز عليه الإعادة إذا كان مقدورًا / لله سبحانه لجاز عليه الإعادة إذا كان مقدورًا لنا ؛ لأن الجنس الواحد في الوجود وصحَّته ومايتهم الوجود من الـكيفيّات لا مختلف. ولذلك ثبت أن كل جنس بصح البقاء عليه من فعل بمض الفاعلين يجوز أن يبقى من فعل سائرهم : وقد ثبت فيما هذا حاله من الأحكام ألَّا تختلف باختلاف دُواتَهُم . وقد ثبت أن القادر مناً بستحيل أن بعيد مايبقي من مقدوراته ؛ لأنه أو صحّ أن يعيــده لأدَّى إلى أن يجوز أن يفعل بالقدرة في هــذا الوقت سائر مقدور الهـــا المتقدَّمة ، أو يُعدم سائر مقدوراتها المتأخَّرة ؟ لأن التقديم والتأخير في المني كالإعادة ، وتجويز ذلك بؤدَّى إلى أن يصحُّ من الضعيف حملُ الجبال العظيمة على هــــدا الحدَّ ، ويؤدي إلى أن بختاف حالُ مابغمله من المقدورات بالقصد؛ فمتى قصد فيهما إلى تقديم وإعادة وُجِـد من الفعل أكثر مما يوجــد إذا لم يقصد هــذا الوجــه ، و بطلات ذلك بتن

وايس لأحد أن يقول: جؤزوا أن يعيد بهذه القدرة في هذا الوقت جزءا واحدا فقط، فلا يؤدي إلى ما ذكرتموه من الفساد. وذلك لأنه لا يخلو من أن يكون لابصح أن يفعل بالقدرة إلّا إعادة هذا الجزء فقط، أو يصح أن يفعل على جهة الابتداء سواء واو كان لا يصح أن يفعل بها في هذا الجازة هذا الجزء وجب او بقي هذا الجزء إلى هذا الوقت ألّا يصبح أن بفعل بهذه القدرة شيئًا، وذلك مستحيل، فلا بدّ

أن يفعل بها سواه . وإذا صحّ ذلك فيجب إذا<sup>(١)</sup> لم يكن ببن الجزء المعاد وبين الجزء المعاد وبين الجزء المبتدأ تنافي أن يصحّ أن يفعل بالقدرة ، وذلك يوجب أن يصحّ أن يفعل بالقدرة الواحدة أكثر من جزء واحد في وقت واحد في / محلّ واحد ، وهذا يوجب ألا يكون ١٩٠ يعض العدد بذلك أولى من بعض .

وبعد، فإذا كان آملَّق القدرة بجميع ماوقع بها من قبل سواء فيم صار بأن يصح أن يعاد بها في هذا الوقت بعض الأجزاء المتقدمة أولى من بعض ؟ وهذا بوجب فساد القول بأن الذي يعاد بها جزء واحد فقط . وذلك بؤد ي إلى أن يصح بها [ إعادة ] كل ما تقدم من مقدورها على ما تقددم . وفيه من الفساد وما سبق ذكره . فإذا صح في مقدورنا الباقي أن إعادته لا تصح صح فيا هو من جنسه من مقدورات الله تعالى ؛ على ما سلف القول فيه . ولو جاز أن يُقرق بين أفعاله وأقعالنا في سائر الأفعال وإن كانت الطريقة واحدة ؛ لأنه متى خواف بين فعل الفاعلين فيا برجع إلى جنس الفعل ووجوده لزم عليه صحّة مخالفة أحد ها الآخر في سائر أحكام الأفعال مع أساويها في الجهات ، وهذا تطرق من الجهالات مالا خفاء به .

فأمّا شيخنــا أبو هاشم فإنه يقول : إذا ثبت أن العلة التي لها استحالت الإعادة على مقدوراننا الباقية ماتقدم ذكره من اختصاص القدرة بأنها بجب الّا تتعاتى في كل وقت إلّا بمقدور واحد من جأس واحد فيجب أن يكون هذا الحكم مقصورا عليها . وليس كذلك حال القــديم ــ تعلى ــ ؛ لأنه يقدر في كل وقت على مالا نهاية له ، فما أوجب استحالة الإعادة في مقدور العبد فليس بحاصل في مقدوره سبحانه ، فيجب أن يصح أن إميده ، وألّا يفترق الحال بين ما يختص هو بالقدرة عليه ــ عز وجل ــوبين ما يقدر على مثله لأن العلّة فيهما جميعا ما تقدم ذكره من أن الشيء إذا لم يختص في صحفة الوجود على مثله لأن العلّة فيهما جميعا ما تقدم ذكره من أن الشيء إذا لم يختص في صحفة الوجود

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ وَإِذَا هِ .

بحال دون حال ، ولا القــادر عليه في كونه فادرا يختص بوقت فيجب أن يصح منه الإعادة. وقد بينا أن الذي أوجب خروج القــادر منا من أن بكون فادرا على الشيء بنقضي وقته اختصاص القدرة بأسها تتماتي بجزه واحد وأن القديم \_ سبحانه \_ إذا لم بكن هــذا حاله فيجب ألا بخرج من كونه قادراً على الشيء إلا بوجوده فقط إذا كان ذلك الشيء بما يصح البقاء عليه . وقد بينا أنه لا يجب من حيث لم يختلف حال فعله وفعانا إذا لم يصح البقاء عليه في باب الإعادة ألا يختلف حال مايبقي من مقدوراته \_ سبحانه \_ ومقدوراتنا ؛ لأن العلة فيه [أن] المقدور في نفسه يستحيل أن يوجد إلا في وقت واحد ، وذلك بما يرجع إلى نفس الفعل لا إلى حال الفاعل ؛ فوجب ألا يختلف حال الفاعلين ، وليس كذلك مايبقي ؛ لأنا قد بينا أن مالا لا يجوز إعادته من مقدور نا يختف الواحد منا ، فلا يمتنع أن يخالف حالنا فيه حاله \_ تمـالى \_ وأن تـكون كل مقدوراته الباقيــة منا ، فلا يمتنع أن الإعادة تجوز عليها ، من حيث ثبت قادراً لنفسه ، وصح أنه لا يختص في مشيقة في أن الإعادة تجوز عليها ، من حيث ثبت قادراً لنفسه ، وصح أنه لا يختص في كل حال كونه قادرا على الشيء ووقت دون وقت ، والشيء في نفسه يصح وجوده في كل حال كل طربق البقاء وعلى طربق الإحداث ؛ على ماسنبينه .

وليس له أن بقول: إذا لم يخالف قعاله تعالى فعل العبد فى جواز البقاء واستحالته فكذلك فى جواز الإعادة / واستحالتها ؛ لأن الأمر فى هدف الأحكام موقوف على الدلالة ، وإنما بجب القضاء بتساوى الجنس الواحد فيه إذا كان ذلك الحسكم واجبا فيسه لذاته أو لأمر برجع إلى ذاته ، إمّا بشرط أو بغير شرط ؛ فيجب اتفاق الجنس فيسه ، وليس كذلك حال صحة البقاء واستحالته ؛ لأن ذلك لابرجع إلى ذات الشيء ، فإذا دلَّ الدليل على اتفاق الجنس الواحد فيه قُضى به ، وإذا دلَّ الدليل على خلافه حُدَكم فيسه ، ولولا قيام الدلالة على أن السكون بجوز عليه البقاء من فعل أيّ فاعل كان لم بجب اتفاق الجنس فيه ، وكذلك القول في سائر الأجناس . فإذا صح ذلك وثبت بالدليل التفرقة الجنس فيه ، وكذلك القول في سائر الأجناس . فإذا صح ذلك وثبت بالدليل التفرقة

بين الجنس الواحــد في جواز الإعادة فالواجب أن يقضي به . على أنه قد صحّ بالدليل عندنا أن الجنس الواحد من مقدوره سبحانه بجوز في بعضه الإعادة دون بعض ؛ لأنه \_تسالى \_ إذا فمل العِلم متولدًا عن النظر وقد ثبت في النظر أن البقاء لايجوز عليه وفي العلم جواز ذلك ، وثبت بالدايل أن مانولَّد عن شيء مخصوص لايصح أن يوجد على طريق الابتداء ولا متولدا عن سبب سواه ، فإذا صح ذلك فالواجب فيما يحدثه من العلوم ابتداء أن يصح أن يسيده، وإذا فعل مثله متولَّدًا عن النظر ألَّا يصح أن يعيده، من حيث استحال الإعادة على النظر ، من حيث لا يجوز البقاء عليمه . وكذلك القول في الحكون المتولَّد عن الاعتماد الذي لايصحَّ أن يبقى . وهذا صحيح بمكن الاعتماد عليه وإن لم يصح إبراده على طريقة النقض على أبي على ؟ لأنه لايقول في القديم تعالى : إنه يفعل بأسباب. وقد كشفنا نحن القول في ذلك . فأمّا اتفاق الجنس الواحد إذا وقع على / وجه واحد في ٣٧١ الحسن والقبح فالعلَّة فيمه هي اتَّفاقها في الوجمه المقتضي الحسن أو القبح دون اتفاقها في الجنس ؛ لأنه لافصل بين مختلف الجنس ومتَّفِقه . ولذلك ألزَّمْتِ المجبرة في القبائح والحجمتنات هـــذه الطريقة ، ولم نراع فيها اتفاق الجنس واختلافه ، من حيث كان المعتبّر بالوجه الذى يحسن أو يقبح ، وهــذا إنما يصحَ التماق به لما ثبت بالدليل أن اختــلاف أحوال الفاعلين لايؤثر في هذا الحكم ، وأن المعتبر فيه بوجوه الأفعال . وليس كذلك حال جواز الإعادة ؛ لأناقد بينا أنه لابدُّ من أن يمتبر فيه حالُ القادر ؛ كا لابدُّ من اعتبار حال القدور فيه . وإذا وجباعتبار كلا الأمرين في صحَّتها فمتى حصل أحدمًا دونالآخر فالإعادة مستحيلة ، وقد بينًا أن مقدور العبد لا يحصل فيه إلا الحسكم الراجع إلى المقدور، دون الحسكم الراجع إلى القادر ، فيجب ألَّا تصبح عليه الإعادة .

وهذه الجلة تـكشف عن صمَّة قول أبى هاشم فى هذا الباب . وقد بيتًا أن الواجب أن يقال على مذهبه الصحيح : إن كل مقدور لله سبحانه باق لا بتماَّقُ وجُوده بوجود سبب لا يبقى فإعادته تصح ، وما أخل ببمض هذه الشروط فإعادته لاتصح ؛ لأن المقدور ابن كان مقدورا لغيره فقد بينا أن الإعادة لا تصح فيه ؛ وإن كان مقدورا لله تمالى والبقاء لا يصح عليه فكنل . وقد دللنا على صحة ذلك بما تقدّم من النظر ، وأنه لا بجوز أن يولد علما إلّا ويصح وجوده على هسذا الوجه دون غيره على المذهب الصحيح ، وأن وجوده إذا تملّق بما لا يبقى / [فهو] تمالى لا يفعله أصلا مع وجوبه . ولا يصح أن يقال : إنه \_ تمالى \_ قبل الإفناء يوفّره عليه ، فلم يبق إلا أنه بجب أن يعيده لأن توفير الثواب عليه إذا لم يتم إلا بالإعادة وجبت ، من حيث لا بتم فعل الواجب على جميع الوجوه إلّا بها .

فإن قيل : هلّا قاتم : إن المستحق الدم على غيره إذا مات زال وجوب الدّم أصلا ؟ فلا تجب إعادته ؟ كا أن المستحق الدم على غيره إذا مات زال وجوب الدّم أصلا ؟ قيل له : إن المعتبر في باب الواجبات بحال من بجب عليه الواجب. فإن صبح أن بتوصّل بغمل مقدّمة إلى فعله وجب أن يفعلها ؟ لكي يفعل الواجب. وإن تعذّر ذلك عليه زال وجوب ذلك الشيء عنه ، إلا أن يصيّره غيره مجيث يمكنه أداء الواجب . وإذا صح ذلك وقدر سبحانه على الإعادة فيجب أن يفعلها ؟ لكي يفعل الثواب المستحقّ عليه . فأمًا مستحق الدم إذا مات فإنه لا يتمكن من الأمر الذي إذا حصل صار بحيث يمكنه عاد حق الدم ، فلذلك خرج من أن يكون واجبا له ، لكنه تعالى إذا صبّره بحيث بمكنه عاد حقّ الدم ، فلذلك خرج من أن يكون واجبا له ، لكنه تعالى إذا صبّره بحيث بمكنه عاد حقّ في باب الدم ؟ لأنه من حقوقه لامن حقوق غيره عليه .

فإن قيل: ألستم تقولون: إن القديم \_ تعالى \_ لا يفعل مايستحقّه المثاب في أحوال موته وعدمه ، فإذا جاز خروجه من أن يسكون واجبا في تلك الحال فهلًا جاز مثله في سأثر الأحوال بألًا يميد السكل ؟ قيل له : إن الأحوال التي أشرت إليها الثوابُ فيها واجب ، وإنما أخّره \_ تمالى \_ الهرب من المصلحة يَمود على المسكلاً في وتأخير الحقوق

لهذا المعنى بحسن فى الشاهد ؛ لأن ولى اليتيم لو علم أن استيفاء حقّ اليتيم معجّلا يؤدى إلى هلاكه ، كان له أن يؤخّره ، فكذلك القول فيما ذكرناه ، وإنما يتم ماسأل عنه لو قلنا بسقوطه أصلا ، وليس له أن يقول : لو جاز أن يؤخّره \_ تمالى \_ هذه الأوقات مع كونه حقّا له فهلًا جاز ألّا يعيده ويوجده حالا بعد حال ، وذلك أن الأوقات التي أخّر الثواب فيها لابد من أن يكون فى تأخيره مصلحة ، فلا يجوز أن يقاس عليها الأوقات التي لا مصلحة فى تأخيره ؛ لأن ذلك ظلم ، والقديم يتمالى عنه ، وماذكرناه من حقّ اليتم يكشف ذلك ؛ لأنه قد جاز تأخيره فى بعض الأوقات ولم يوجب ذلك تأخيره فى سائر الأوقات . ونحن نبيّن الكلام فى أن مالا يفعله \_ تمالى \_ من الثواب فى هذه الأوقات فلابد من أن يُوفره ، فى باب الوعيد إن شاء الله .

فأمّا من يستحقّ الموض فإعادته غير واجبة ، إلّا على بعض الوجوه ؛ لأنه قلا ثبت أن الميو َ ض منقطع غير دائم ، ففارق النواب من هذا الوجه ، وصح فيه أن يفسل في أوقات منقطمة . وإذا صحّ ذلك لم يمتنع فيا يستحقّه الإنسان في حال حياته أن يوقر عليه في هذه الأوقات من جهة المقل ، ثم يميته تعالى من غير أن يستحقّ الموض ؛ لأن المموض لا يُستحقّ بالموت إذا حصل من غير ألم وغم ، والقديم - تعالى - قادر على ذلك ؛ فإذا فعله من غير ألم لم يستحقّ ذلك الحيّ عليه عورضا .

فإن قال : إذا كانت الحياة من أعظم النام فسَّلبها يقتضى العوض / ، وإن لم يقارنه ٢٧٧ ألم وغم ؛ لأنه يقطع عن جميعالمنافع ؛ كما أن وجودها يصحح جميع المنافع ؛ أو ليس الواحد منا متى سُلب ماله فلابد من أن يستحقّ عوضا ، فهلًا وجب مثلًه في سُلب الحياة ؟ قبل له : إنه \_ تمالى \_ إذا أنم على الإنسان بالحياة فإنما بنام بذلك عليه إلى مُدّة ، وغير ممتنع تمليك الذير ما ينتف به إلى مدّة ، وقد ثبت ذلك عقلا وشرعا في العوارى وغيرها. فإذا صح ذلك ثم سَلَبه الحياة لم يجب بذلك الموض ، كما أن المسترد الموارى لا يلزمه فإذا صح ذلك ثم سَلَبه الحياة لم يجب بذلك الموض ، كما أن المسترد الموارى لا يلزمه

بذلك بدل. وإذا صح ذلك ولم بكن هذاك ألم ولا غم يستحق بهما الموض ، فيجب إذا أماته ـ تمالى ـ على هذا الوجه ألاً يستحق الموض أصلا ، وقد فرق عليه ما استحقه من قبل ، فلا تجب إعادته . فأمًا من أولم فى حال موته أو قبله فلا بدّ من توفير الميوض عليه ، إما من جهة القديم تمالى أو على جهة الانتصاف له من الظالم . وقد يمكن أن بوفر ذلك عليه من جهة المقل بأن يعيده حيا فى دار الدنيا ، ويوفر ذلك عليه ثم يميته أو يفنيه . فمن هذا حاله فلا يجب أيضا أن يعاد من جهة المقل ، وإنما يعلم بالسمع أن من مات لايميا مرة ثانية إلا من حيث يعذب فى القبر أو يرى مكانه من الجنّة . فأمًا أن بعاد على حَدّ بوفر عليه الموض فالسمع هو المانع منه . فأمًا المقل فجوز اله على ماذكر ناه فى هذا الباب . فن هذه حاله أيضا لا يجب إعادته . وهذه الجلة تبيّن أن إعادة مستحق الميوض من جهة المقل غير / واجب أصلا ، وإنما يجب ذلك إذا لم يختر القديم تمالى توفير الموض عليه ، فلا بد من أن يعيده ليوفر ذلك عليه فيا بهد . ومتى أعاده فالكلام فى أنه إذا انقطع الموض ماالذى يحسن أن يفعله تمالى من اخترام أو تفضل سيجى ، فيا بعد إن شاه الله .

فأمّا مستحق العقماب فلا يجب إعادته عندنا عقلا ؛ لأن العقاب حقّ عليمه لاله . وقد ثبت بالدليل أنه يحسن منمه سبحانه إسقاطه والعقو عنه ، فيجب أن يجوز ألا يعيده وبختار التقضّل بالعقو . وهمذا قولنا في كل مستحقّ العقاب من كافر وفاسق ؛ لأن حال السكل سواء في حسن العقو عنهم ، وسنذكر الدلالة على ذلك من بعد إن شاء الله .

فأما مَن لايمتحق شيئًا من الحقوق فلا شبهة في أنه تصالى مخير في إعادته : إن شاء أعاده وإن شاء لم يُعُده ؟ كما أنه كان مخيرا في الابتداء في ذلك . هذا هو الثابت في العقل ، فأمًا السمع فقد دلَّ على أنه تعالى سيميد المستحق المقاب من حيث أخبر بذلك ، وأنه يعيد من مات مستحقًا للموض ؛ لأنه لا خلاف أن الانتصاف لايقع إلا في الآخرة ؛

41

كما لانقع الحجازاة إلّا هناك . فأما من لايستحق شيئًا من ذلك فقد ورد الخبر بأنه تسالى يعيد البعض في الجنة ليلتذ به أهمُها ، والبعض في النار فيصير عقابا لهم . والدلك قال الرسول عليه السلام : الشاة من دوابً الجنّة .

وأمّا الأطفال فقسد ثبت بالسمع إعادتهم في الجُنّة ؛ حتى قال بعض العلماء : إن الحور العين والولدان منهم في الجنة ، وإن كان في الناس من يخالف في ذلك / وفيهم من يتو ّقف . ولسنا نقول : إن مالا تجب إعادته عقسلا تجب بالسمع إعادته ، لأن الدلالة ٢٧٣ والأخبار لا تغير أحوال الأفعال ، وإنما نعلم بالسمع أنه تعالى يختار لا محالة الإعادة ويزيل التجويز في ذلك .

#### فمــــــل

في الوجه الذي يصح أن يعاد عليه الحي والوجه الذي لا يصح ذلك فيه

اعلم أنه لا بد ق (1) إعادة الحي المخصوص بأجزائه ؛ لأن الحي هو الجسم المبنى بنية مخصوصة ، وإنما بوصف بأنه حي إذا اختص لأجل وجود الحياة فيه بصفة مخصوصة يصح معها أن تدرك وتحس . فإذا صح ذلك فلا بد من أن تعتبر أجزاؤه في الإعادة ، كالا بد من اعتبارها في البقاء ؛ لأنه كا يجب في المساد أن يكون زيدا بعينه ، فكذلك يجب فيه إذا بتي مدة لا بد من أن يكون زيدا بعينه ، فكذلك لا يصح أن يعاد ذلك زيد أن يبق ويكون هو ذلك الحي مع تبدل أجزائه ، فكذلك لا يصح أن يعاد ذلك الحي بعينه مع تبدل الأجزاء .

ويدل على حدّة ذلك أنه لا بدّ من أن يعلم الإنسان في هذا اليوم أنه الذي كان سميدا من قبل ، ويعلم الشيخ أنه الذي كان صنيرا وشابًا ، وقد ثبت أن معلوم اليلم بجب أن

 <sup>(</sup>١) كذا ق الأسل . والأول : « من » .

يكون على ماتناوله ، و إلا كان جهلا ، فإذا صح ذلك كان الداوم هو الحي لا ما يختص به من الصفة ، فيجب أن يمتبر عين أجزائه فيقال : إنها التي كانت من قبل ، ويقال في المُعَاد : إن أجزاءه التي كانت من قبل .

فإن قيل: إن المعتبر في هذا / الباب هو بكون الصفة واحدة دون أجزاء الموصوف، فيجب ألّا يمتدح في حال البقاء وحال الإعادة أن يعلم أنه الذي كان من قبل متى كانت الصفة تلك ، وإن تبدّ لت الأجزاء .

قيل له: إن العلم بأنه المريد والحيّ هو علم بأجزائه وإن لم يتناولها على التفصيل ؛ كما أن العلم بالمخاطب القاصد هو علم به وإن لم يتناوله على التفصيل ، ولا يجوز أن يكون عالمًا بصفته التي يختص بها ولا يعلم ذات الموصوف ، فيجب لهذه العلّة أن يكون المريد في حال البقاء وفي حال الإعادة هو الذي كان من قبل .

فإن قال : إذا جاز في السمين أن يذهب أجزاء سِمَنه وبصير نحيفا ، والنحيف أن يصير سمينا ، ونعلم مع ذلك أنه الذي كان من قبل مع تبدّل بعض أجزائه ، فما الذي يمتنع من ذلك ، وأن يبدّل كلّ أجزائه ؟

قيل له : لأن الدلم بأنه المريد الحي هو عدلم بالجلة الحيّة المحتصّة بهذه الصفة ، وقد علمنا أن هذا العلم لا بتناول تفصيل أجزائه وإنما يتناول الجلة المحتصّة بهذه الصفة . فإذا صبح ذلك وكان تغيّر حالها في السّمن والنحافة لا يُخرِج الجُلة من أن تكون جملة ، كا لا يخرج عن أن تكون هي التي كانت حيّة مريدة في حال الصغر وإن كبرت . فإذا صبح ذلك لم يؤثر هذا التغيّر المحصوص في العلم بأنه الذي كان ، وليس كذلك لو تبدّلت أجزاء الجلة ، لأنه يؤدّى لو علمنا أنه الذي كان أن يكون العلم جهلا ؛ لأن الأجزاء غير تلك ، والصفة التي يختص بها ليست تلك الصفة ، فكيف نعلم مع ذلك أنه الذي كان . يبيّن ماقلناه أنا فعلم تعدّل القدرة بمقدور انها وأنها وَهي باقية هي التي كانت من قبل ، يبيّن ماقلناه أنا فعلم تعدّل القدرة بمقدور انها وأنها وَهي باقية هي التي كانت من قبل ،

وإن تنسير بمن أحكامها في التعلق، لأنها الآن غير متعلقة بماكانت متعلقة به / ولا ٧٤ بجوز قياسا على ذلك ألّا نعلم أنها هي التي كانت وقد صاركل متعلقاتها غير المتعلقات من قبل. يبيّن ماقلفاه أنه لا بد من ألّا (١) بختلف حال العلم بزيد في حال بقائه أنه الذي كان ، والعيلم بأن زيدا غيير عمرو . فلو صح أن يُعلم أنه الذي كان والأجزاء قد تبدّلت ليَجوز أن يعلم في زيد أنه عمرو وإن كانت الأجزاء متفايرة ، فلما بطل ذلك في الحيّين في حالة واحدة ، لما تفايرت أجزاؤها ، فكذلك القول لو صارت أجزاء الحي الواحد ثانيا غير أجزائه أولا .

وهذا يُسقط القول بأن المعتبر في الحيّ بعينه أن يكون مؤلفًا مبنيًا من قبيل من الأجزاء ، وأن يحلّ قبيل من الحياة ، ولا معتبر بأجزاء مخصوصة ولا بحياة مخصوصة ، لأن الذي قد مناه قد أبطل هذا القول . فأمّا الحياة فلا يمتنع أن تتغاير ويكون الحيّ واحدا ، فلا يجب أن يعتبر بأجزاء مخصوصة منها ، لأنه إذا جاز أن يكون هو الذي كان مريدا من قبل والإرادة في هذه الحال غير التي كانت وكذلك العلم فيكذلك لا يمتنع أن تكون الحياة غير التي كانت من قبل . وهذه القضية واجبة في كل صفة استحقّها الموصوف لعلة أن تلك العدلة إذا كان لها أمثال لم يمتنع أن تحصل تلك الصفة له الملل متضايرة في الأوقات ، كما لا يمتنع اجباع العلل فيه في وقت واحد . وإنحا لا يصح خذا الوجه فيها .

فإن قال : إذا وجب اعتبار عين الأجزاء على ماقدمتم ، فهالروجب اعتبار أجزاء مخصوصة من الحياة لا يقوم غيرها مقامتها في كون هذا الحيّ بمينه حَيّا ، قيل له : إنّما اعتبرنا نفس ثلك الأجزاء لأن العلم بأن / الحيّ الآن هو الذي كان من قبل ، والمعادّ هو ٢٧٠

<sup>(</sup>١) في الأصل . أن . .

المبتدأ بقنضى كون الأجراء و احدا<sup>(۱)</sup> ، وليس كذاك الصفة التي يعلمه عليها ؛ لأن العلم يتماتى بالموصوف دونها فلا يجب من حيث تتناير الحياة ألَّا يكون العلم به في حال بقسائه هو العلم بأنه الحيَّ في حال وجوده .

فإن قال : إذا صح في الحياة مع تماثلها أن يكون المختص بزيد منهما يستحيل أن يختص بمسرو فهلًا يصبح أن يكون المختص بزيد أجزاء مخصوصة لا بقوم غميرها مقامهما ؟ قيسل له : قد ثبت في العرض أن المختص منه بمحل لا يجوز وجوده في محل آخر ، وإن كان ما يجوز أن يوجد في الحل الواحد من جنسه لا يتناهى ، في كذلك ما يختص بأحد المحيين من الحياة لا يجوز أن يختص بالحي الآخر ، ولا يمنع ذلك من المقول بأن المختص بالحي الواحد لا يكون أجزاه مخصوصة لا يقوم غيرها مقامها .

فإن قيل: أفليس كا يعلم الواحد منا في زيد في حال بقاله أنه الذي كان من قبل، فكذلك نعلم أن ما هوعليه من كونه حيّا الآن هو الذي كان. وهذا بوجب أن الحياة لم تغيد لل ولا الأجزاء، قيل له: كذلك نقول ؛ لأن الحياة لا تبطل بغيرها من الحياة مع تماثلهما واختصاصهما بالجلة الواحدة، فلا يجوز أن يخرج عمّا اختص به من الحيال في كونه حيّا في حال بقائه البتّة. ولو جاز خروجه عنه بما يماثله من الحياة كان لا يبطل بما مألت عنه ، لأنه كا يعلم ذاك فقد يعلم من غيره أنه المريد الذي كان، والمتقد الذي كان أو المتقد الذي كان أو مع أن ما ما يختص به في كونه مريدا معتقدا ليس هو الذي كان عليه من قبل ، فكذلك القول في كونه حيّا ، وهذا بمزلة علمنا بأن المتحرك هو الذي كان من قبل متحركا ، ولا بؤثر في ذلك كون الحركة ثانيا غير التي كانت أو لا أو لا من قبل متحركا ، ولا بؤثر في ذلك كون الحركة ثانيا غير التي كانت أو لا أو يستحيل أن نعلم أن المتحرك هو الذي كان والجزء نفسه قد تبدئل .

فإن قال : فيجب على هذا أن تجوَّزوا القول بأن الحيَّ الماد هو الذي كان مِن

٧٠ ب

<sup>(</sup>١) أي شيئا واحدا .

قبل ، و إن كانت الحياة التي حصات فيه في حال الإعادة غير التي كانت فيه في الأوّل ؛ قيل له : كذلك نجب على هذا الأصل ، وإن كان مخالفًا لما قاله شيخنا أبو هاشم ــ رحمه الله \_ فيما حكاه عنه شيخنا أبو عبد الله \_ رحمه الله \_ أنه قال به آخر ا . فإن قيل : كيف يجوز أن بكون المُماد هو الذي كان وليس الذي يختص به في كونه حيًّا من الصفة هو الذي كان عليها من قبل ؛ قبل له : إن ذلك جائز ، وقد دلانا على جوازه . وإذا صح في المُمَادَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الذِّي كَانَ مُختارًا مِن قبل ومعتقِدًا مِن قبل وإن كان حاله في كونه مختارًا وممتقدًا ليس هو الذي كان عليه من قبل ، فكذلك القول في كونه حيًّا ، وإنما الواجب أن يَكُونَ الحَيِّ المُبنيِّ هُو الذي كان من قبل ؛ وذلك يتمُّ بأن تَكُون الأجزاء هي التي كانت ، وإن كانت الأعراض الحالَّة فيه متفايرة . فإذا صُحَّ على هذا المذهب أن نقول بأن المُعاَد هو الذي كان مبنِيّا من قبل والبنيّة ثانيا غير التي كانت أوّلا في الذي يمتنم مثلُه في الحياة . فإذا جاز أن يلتذُّ ثانيا بغير المضو الذي النذُّ به أوَّلا لنَّا كانت الجملة واحدة فكذلك لا يمتنع مثلُه في الحياة ؛ لأنه كما يَحتاج في الالتذاذ إلى الحياة فكذلك يحتاج إلى البينية والحواسِّ . فإذا لم بؤثَّر تفايرهما في أن الحيِّ هو الذي كان فكذلك تفاتر الحياني

فإن قبل : أفنجو زون أن تكون الحياة التي تختص بزيد أو شيء منها / تختص ٢٧٠ بغيره من الأحياء على وجه ؟ قبل له : كا لا بجوز فيا لا بختص أحد المحلين من السواد أن يختص بالآخر ، فكذلك لا بجوز فيا يحل بعض أجزاء الحي من الحياة أن يحل في سائر أجزائه . والذي به يعلم ذلك مايدل على أن مايختص بأحدد الحلين من العرض لا يجوز أن يختص بالحل الآخر . ولو جؤزنا فيا يختص بأحد الحيين من الحياة أن يحيا به الآخر لوجب إذا حل ذلك في بعض متصل بهما أن يكون بعضا لهما جميعا ، ويوجب ذلك جواز وأن تكون القدرة إذا وجدت فيه أن تكون قدرة لهما جميعا ، ويوجب ذلك جواز

فعل من فاعلين وأن يصبح من كل واحد منهما أن يبتدئ الفعل في ذلك المحل ، وذلك كالمتنافي . ويجب إذا وجدت تلك الحياة في بعض زيد ألا يكون بأن يكون بعضا له أولى من أن يكون بعضا لعمرو وغيره من الأحياء ؛ لأنه لا يكون بعضا له بالاتصال وإنما يكون بوجود الحياة . فإن جاز فيها أن تختص بجماعة أحياه فما الذي يمنع أن تكون تلك الحياة حياة لهم كلّهم ؟ وذلك يوجب أن يدرك الإنسان بعض غسيره ، وهدذا محال . فلذلك أوجبنا في القبيل الذي يحيا به زيد من الحياة أمها يستحيل أن تكون حياة اغيره ، وإن لم يتمين أجزاء الحياة التي بها يصير حيًا على وجه لا يجوز أن يقوم غيره مقامه .

فإن قال : أفتجو زون تغيّر صورة زيد وبنيته على وجه لا يخرج من أن يكون هو الذي كان حيّا ؟ قيل له : قد بجوز ذلك . فإن قيل : أفتقولون : إنه قد بتغيّر على جميع الوجوه ولا يخرج من أن يكون هو ذلك الحيّ ؟ قيل له : لا . فإن قال : فما الفرق بين الوجه الذي إذا آفيرٌ عليه وتبدّلت الأجزاء / فيه كان هو الحي الأول ، والوجه الذي يخرج من أن يكون هو الحي الأول ؛ قيل له : إن أقل ما يجوز ممه في زبد أن يكون حيًا من الأجزاء لا يجوز أن يتبدّل فيصير حيّاً آخر على وجه ؛ لأنا قد دانسا على أن المعتبر في العلم بكون الحي حيّا بأجزائه ، فلو جاز أن يصير حيّا آخر لوجب أن يكون العلم بأنه الحيّ الذي كان وأنه غير ذلك الحي لا يختلف ولا يتغير حال معلومه ، وقد بينا فساد ذلك فإن قيل : فيرونا عن أقل ما يجوز معه أن يكون حيّا هل بجوز أن تنفير بنيته وتوجد فيه تلك الحياة أو غيرها بما يختص ذلك الحي فيصير حيّا ؛ قيل له : إدا وجب في تلك الأجزاء أن تسكون مبنية بفية مخصوصة ليصح أن تسكون حيّه فنهر البنية يؤثر في كونها حيّة ، وإذا بطل كونها حيّة بتلك الحياة لم يصح أن تسكون حيّه وقد تنبر البنية يؤثر في كونها حيّة ، وإذا بطل كونها حيّة بتلك الحياة لم يصح أن تسكون حيّه في مغير وقد تنبيّرت تلك البنية بسائر أجزاء الحياة المختصة بهذا الحي . فإن قبل : إذا لم يتم غير وقد تنبيّرت تلك البنية بسائر أجزاء الحياة المختصة بهذا الحي . فإن قبل : إذا لم يتم غير وقد تنبيّرت تلك البنية بسائر أجزاء الحياة المختصة بهذا الحي . فإن قبل : إذا لم يتم غير

تلك البنية مقامها فهلًا قاتم في الحياة مثلة ؟ قيل له : لم نقل : إن غير تلك البنية لا يقوم مقامها بل (١) كل تأليف تصير به الجملة مبنية على هذا الوجه فإنه يقوم مقام مافيه من التأليف . وإنحا منشا من أن يقوم غير هذه الصورة في البِنْية مقام هذه الصورة على مانمله من حال مفارقة الإنسان في بنيته اخيره من الحيوان .

فإن قيل ؛ أليس صورة زيد في البنية قد تـكون منل صورة عمرو ولا يمنع ذلك من إبانة أحدهما من الآخر ، وقد تكون صورة مخالفة له ولا يمنع أيضا من كونه غيرا له فيلاً / جو ّزتم أن يَكُون هو الذي كان حَيّا من قبل والصورة في البنية متغيّرة مرّة - ٢٧٧ ا وغير متنيَّرة أخرى ؟ قيل له : إن الذي سألته في الحيِّين غير ممننم ، ولم نقل بأن الحي لا يكون غير الحي الآخر إلَّا إذا اختلفت صورتهما في البنية ، بل متى تغايرت الأجزاء والحياة لم يمتنع كونه غيراً له . وأمَّا الحي الواحد فلابُدُّ له من صورة في البنية مخصوصة ولا يصح أن يتنبر في أقل ما بجوز أن بـكون حيا معه وتبتى الحياة أو بـكون هو الحي الأول بغير تلك الحياة . ولولا أن الأمر كا قلناه لم يجب بتوسيط الإنسان و قطع بعض أعضائه أن يخرج من كونه حيا ، كا لابخرج بقطع يده ورجله وتغير بنيسهما من أن بكون حيًا . وذلك من أقوى مايدل على أنه لابدُّ من اعتبار صورة في البنية مخصوصة في أقل الأجزاء التي ممها يكون حيًّا . فأمًّا الأجزاء الزائدة على قدر مالا يكون حيًّا إلا ممه فقد يجوز أن تتنيّر وأن تتنيّر صورته ويقم عليها الزيادة والنقصان ولا يخرج الحيّ من أن يكون هي الحي الذي كان . وعلى هــــذا الوجه بِصير الصغير كبيرا ، والهزيل سمينا ، ولا يخرج من أن يكون هو الحي الذي كان من قبل .

فإن قبل : أفتجو زون على هذا الوجه أن تصير الذَّرَّة بمنزلة الفِيل بانضام الأجزاء الكثيرة إليها ، وبكون هو الحي الذي كان من قبل أ قيل له : قد جو أز ذلك شيوخنا

<sup>(</sup>١) في الأسل : ﴿ قَيْلٍ ﴾ .

رحمهم الله إذا كانت الزيادات على تدريج فى الأوقات وفى خلال أجزائهــا على وجه لا تنتقض بنيتها وتتباعد ؛ ولم بجو زوه فى الأوقات اليسيرة . وألحقوا حكم الإعادة بحكم البقاء فى الأوقات اليسيرة .

وقد كان شيخنا أبو إسحاق \_ رحمه الله \_ يقول في باب الإعادة : إنه بجوز أن يعاد / الحي في باب الزيادة والنقصان على الحدّ الذي بجوز أن يتوالى عليسه كونه في الثانى ؛ لأن أوقات الفناء لا معتبر بها لخروج الله في من أن يصح فيه حلول الأعراض فتصير حال الإعادة متصلة بحال الفناء ، كاتصال إحدى حالتيه بالأخرى مع استمرار وجوده وبقائه . وهذا بجب أن ينظر فيه ، فيصح أن يزاد في أجزاء الذَرَّة من غير تفريق بحصل في أول ما يجوز أن تكون مده حيَّة ومن غير تفير بحصل في مواضع الرُّوح والنفُس [ و ] ماشئت من الأجزاء ، يصح ذلك في النانى وعلى طريق التدريج ولا بختلف الحال فيه . ومتى كانت الزيادة في أقل ما يجوز أن تكون معه حيَّة أو على وجه بؤثر في مواضع النفس والروح فإنه لا يجوز حصولها لا في الثانى ولا على طريق التدريج ، فلا وجه على طريق التدريج ،

وإنما بنى شيوخنا ذلك على أن كنبرا من الأجزاء قد بجوز أن يقيدًل ، والصورة قد بجوز أن تتفيّر فأما على ماوضعنا الكلام عليه فإن ذلك لا يصح . ببين ذلك أنه او جاز فى أقل البنية أن يزاد فيه أجزاء بأن يفترق و تتخلله لجاز ذلك فى جميعه [ لأن (١) الحاجة إلى البعض فى ذلك كالحاجة إلى الكل ، ولأدّى ذلك إلى ألّا بمتنع أن توسط الإنسان بجسم يوجب بُعد بعض الأجزاء عن بعض وبكون ذلك الجسم محتميلا للحياة لما يختص به من اللحميّة و توجد فيه الحياة ولا تبطل الحياة التى كانت فى المفترق ؛ بل بجب ألا تبطل وإن لم يوجد في فساد ذلك دلالة على حمدًا الوجه حياة ، وفى فساد ذلك دلالة على حمدًا

<sup>(</sup>١) زيادة الترضاها الدياق .

ماذكر ناه وأنه على مار بنبنا القول فيه لا تختلف الزيادة لم والنقصان فيه في الوقت الواحد والأوقات السكتبرة في الوجه الذي يجوز ذلك عليسه وفي الوجه الذي [ لا ] يجوز وذلك بغنى عما حكيناه عن شيخت أبي إسحق \_ رحمه الله \_ وإن كان مايخصه 'بيّن على الطريقة الأوّلة وعلى ما ذكر ناها بما يكبر الصغير من الأحياء على التدريج حالا بعد حال بالعادة كما أن الزرع إنما يتنمي ويزيد على التدريج حالا بعد حال بالعادة ، ولو شاء تعالى أن بنيلغة ثانيا في السكبر المبلغ الذي انتهى إليه آخرا لم يمنع ذلك .

فإذا سحَّت هذه الجُملة فيجب أن يعتبر في باب الإعادة أقل ما لا يجوز أن يكون حياً إلا ممه من الأجزاء فلا بدّ من إعادته ، و إلا لم يكن الحيّ المعاد هو الذي كان من قبل . فأمَّا ما زاد على ذلك من أجزائه فلا معتبر بها في باب الإعادة ، و إذا جاز ألا تعاد أصلا ويعاد غيرها جاز أيضا أن يختلف الحال فيها فتعاد على خلاف تلك البِنْية أزيد عمّا كانت عليه من قبل .

ونحن نورد ما يوردونه في هذا الباب من الأسولة فيا بعد ؛ نحو قولهم : إذا استحق الذم وهو هزال لم يسمن فيجب أن نكون قد ذمنا ما لم يقع منه معصية ، إلى غير ذلك . فإن قال : هلا قلم : إنه يجب إعادة عين التأليف الذي بها كان حياً ؛ كا يجب إعادة عين الأجزاء على ما قاله شيخكم أبو هاشم رحمه الله أوّلا وذكره في كتاب الإنسان وفي غيره من الكتب ؛ قيل له : إنه \_ رحمه الله \_ عوّل في ذلك على أن نفس أجزاء أحدها قد تكون أجزاء للآخر بأن يزاد في جملته بمثل ذلك التأليف فلا يصح أن يعتبر في إعادة ريد بعينه بنفس الأجزاء . ومثل التأليف مع حصولهما جميعا ويكون الحي غيره فيجب أن يديد تلك الأجزاء وذلك التأليف بعينه . قال : وقد ثبت / أن زبدا وعمرا لو بُنيا بنية ٢٧٨ واحدة لكان أجزاء أحدها قد يجوز أن تكون من جملة الآخر وتأليفه مثل تأليفه فلو

قال: ولو شقَّ الله سبحاله زبدا وعمرا بنصفين ووصل نصف هذا بنصف هذا لم يَجُزُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ الحَي للخَرِيدا ولا عمرا ووجب كونه حَيّا ثَالِثا لمَّا لم يَكُن التَّالَيف الحاصل فيه ماكان فيهما بعينه.

وكل ذلك بسيد لا يصحّ التملّق به على الطريقة التي قدَّمناها ؛ لأنا لا نجيز في أقلُّ الأجزاء التي يكون زبد حيًّا معها أن يصير من جملة غيرهمن الأحياء وإنما بجوز ذلك في الأجزاء الزائدة الجارية مجرى السِمِّن وهذا مَّا لا مَدَّخل له في الإعادة أصلا . وعلى هذا الوجة لا يصح أن تكون أجزاء زيد من جملة عمرو البتَّة ولا أن يصير نصف زيد ونصف عرو حيّا آخر على ما ذكره في كلامه . ومجب أن يسقط اعتبار عين ذلك التأليف وأن يمتير في ذلك بمين الأحراء ، ومثل ذلك التأليف أو ذلك التأليف بمينه ، وأن يكون التأليف بمنزلة الأجزاء الزائدة على طريق السِمَن في أنه بجوز أن يكون هو المعاد أو مثل ، على ما قدمنا القول فيه . وقد بيناً أنه لا يجب إعادة تلك الحياة ابسيها مع أن الجُلة بها صارت في حكم الشيء الواحد لمَّا ثبت أن غيره قد يقوم مقامه ، والتأليف بأن يجوز ذلك فيه أولى . وإنما يجب أن يمتبرق باب الإعادة بالأمر الذي إذا لم يُعَــدُ أَثْرُ ف كون المماد الثاب هو الذي كان في بوم توفير المستحق / عليـــه وقد علمنا أن المتاب هو الجُلة دون الحياة والبثية فيجب أن يدخل في الإعادة ما هو المتاب دون غيره وما لا يخرج في الشاهد من أن يكون هو الحيّ مع تنير الأحوال عليه. وذلك يصحح ماقاءه من أن الحيّ إنما يجب أن تعاد أجزاؤه دون الأعراض التي فيه ، سواء كانت مختصَّة بالحجلَّ أو الجملة ، وأن أمثالها في باب الإعادة يقوم مقامها إذا كانت مختصَّة بتلك الجلة . فعلى هــذه الطريقة بجب أن يعتبر هذا الباب . فإنَّ تأمَّل ما أوردناه من الجلة يُسقط السائل الصمية.

## ســوال

قالوا: إن الإنسان الحيى مركب من طبائع أربعة . فإذا مات وفني فلا بدّ من أن يرجع كل واحد منها إلى أصله ، فترجع الأجزاء المسائيّة إلى الماء ، والهوائيّة إلى الهواء ، والأرضيّة إلى الأرض ، والناربّة إلى النار ، وذلك يحيل أن تعود أبدا حيّا .

قيل له : إنا قد دللنا على بطلان القول بالطبائع ، وأنه تعالى هو الذى يجمل الإنسان حيّا مركّبا على ما هو عليه ، فيجب إذا أفناه أن يصح أن بعيده كما كان ، على ما بيّناه من قبل . ولو صح ما قالوه فى تركيب الحى من طبائع أربعة لكان لا يمتنع فى الثانى أن يعود مركّبا كا صار مركبا فى الوجه الأول الذى صار مركباً عندهم .

#### ـــوال

قانوا : خبرونا عن الحى إذا كان صغيرا ثم كبر، وهزيلا ثم سمِن وهو عاصٍ فى الحالين أومطيع فيهما لم صار بأن يعيده هزيلا أولى من أن يعيده سمينا . فإن قلتم : إنه يعاد هزيلا كان \_ تمالى \_ مانما فلأجزاء الزائدة من الثواب / ما تستحقه . وإن قاتم : يعيده سمينا ٢٧٩ صار مثيبا للأجزاء الزائدة أو معاقبا بما لا تستحقه .

قيل له : قد بينا أنه لا معتبر بالزائد فى جسمه على سبيل السِمَن ولا بالزائل عنه على هذا الحد ، وأن المعتبر ما (أ) أقل ما بكون معه حَيّا . ببين ذلك أنا نعلم الهزيل مستحقًا للمدح ثم سمن وحاله فى جنس مدحه كاكان . وكذلك القول فى الذم . فصارت هذه الزيادة فى أنها لم تغير حال المدح والذم بمنزلتها فى أنها لم تؤثر فى حال علمنا بأنه الذى كان حيّا ، وحلّت محل ما يوجد فيه من الأعراض فى أنها لم تؤثر فى هذا الباب .

<sup>(</sup>١)كذا ، ولو حذات احتمام الحكام . ويخرج ماهنا على أن الراد : ماهو أقل .

فإذا صبح ذلك كان الواجب في باب الإعادة أقل ما يسكون معه حيًّا ، وما عدا ذلك فالقديم تعالى مخيّر ؛ إن شاء أعاد نفس الأجزاء التي اختص بها من قبل ، وإن شاء ما يقوم مقامها . وعلى هذا الوجه يصبح ما يروى من أنه تعالى يعظم أجسام أهل النار ، ويعيدهم محيًّا وإن كانوا في الدنيا بُصراء .

وقد ذكر شيخنا أبو على - رحمه الله - في آخر كتاب الإنسان أنه بعيد المثاب والمعاقب على الوجه الذي مات عليه ، وإلّا أدى إلى أن بكون مثيبا لما لايستحق الثواب ومسائلا له على خلاف الوجه الذي استحق عليه المساءلة . ولم يذكر - رحمه الله - : أن ذلك واجب في الإعادة لايصح خلافه ، بل الأغلب في كلامه أنه أوجب ذلك من جهة الحكمة ، وهذا في مهابة البعد ، حتى قال شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - امله عَلَط من المكاتب ، وقد بينا فساد ذلك من قبل عا لاوجه لإعادته ، وقد بطل بذلك قولم : المكاتب ، وقد بينا فساد ذلك من قبل عا لاوجه لإعادته ، وقد بطل بذلك قولم : خبرونا عن الإنسان المطبع إذا قطمت بده ثم ارتد يجب أن تكون / بده في الجنة وهو في النار ، وكذاك إذا قطمت بده في حال الردّة ثم تاب بجب ألا يصح أن تعاد يده إليه ، وأن تكون في النار ، وذلك لأنا قد بينا أنه لاممتيز بهذه الأطراف في باب الإعادة والإثابة ؛ كا لامعتبر بها في باب الحد والذم؛ لأن المعليم قد عمد حمث تقطع أطرافه و عدحه والإثابة ؛ كا لامعتبر بها في باب الحد والذم؛ لأن المعليم قد عمد حمث تقطع أطرافه و عدحه في ماقاله ، بل المناب الجلة الحية ، وذلك عممًا بُسقط أماقهم في هذا الباب بأمنال فيه ماقاله ، بل المناب الجلة الحية ، وذلك عممًا بُسقط أماقهم في هدذا الباب بأمنال هذا الدوال .

### ســـوال

قال : خبرًونا : لو أنه \_ امالى \_ أراد أن يميد الحيّ علىقولكم ، ويزيد فيه الأجزاء الكثيرة أكان بصح ً ؛ فإن صحّ فيجب أن يكون النواب واصلا إلى الأجزاء التي لم

تستحق ذلك ؛ قيل له :قد بينا من قبل ما يجوز أن يزاد عند الإعادة من الأجزاء على ما كان من قبل ، ومالا يجوز ، وكشفنا القول فى ذلك ، وبينا أنه يجوز أن يزاد فيه على جهة الزيادة فى الأطراف والآلات ماشاء تعالى ، ويجوز أن يزيد \_ تعالى \_ على جهة السِمَن فى بنيته مالا بؤثر فى أقل البنية التى لا يكون حيا إلا معها أوفى مجارى نفسه. فأما قوله : إنه يوجب وصول الثواب إلى مالا يستحقه فقد بينا أن الثاب هو الحى دون غيره ، وأنه لامعتبر بالأجزاء الزائدة . فلا وجه لإعادته .

## شــوال

قالوا: خبرونا عمن بجب أن يماد لأنه يستحق الثواب أو العقاب أو اليوض أبجوز أن يصير غذاء لحى آخر ؟ فإن جوزتم ذلك فجوزوا أن يصير بعض المتابين غذاء لبعض آخر ، وهذا يوجب عليكم أحد أمرين : إمَّا ألّا يصبح إعادة بعض من يَستحِق / الثواب، ١٨٠ أو القول بإبطال كونه زيادة في جسمه على جهة الغِسذا، ، مع علمنا بفساد ذلك . أوّلستم ترون الواحد منا يسمَن على لحم الحيوان ، وقد تجدون الحي إذا مات وطال مكنه بتولّد من جسمه الديدان ، وكل ذلك يُفسد قولكم في هذا الباب ؟

قبل له : إنا قد رتبنا السكلام على وجه يقتضى أنه لا يصح أن ينتذى الحى بالحى على وجه يصير أقل ما يجوز أن يكون أحدها حيّا معه فى جملة الآخر ، وإن كان لا يمتنع أن يصير فى أجزاء سِمَنه وتصير فيه الحياة . وقد يجوز أن يصير فى أثنائه ولا حياة فيه . وقد يتنا أن هذا القدر هو الذى يجب أن يماد ، وإذا لم يصح فى هذا القدر ما سألوا عنه فقد مقط أصل السكلام .

فإن قال : فخبرّونا : هل يجوز أن يصير أقلّ ما يصير زيد حيّا معه في جملة عمرو على طريق السِمَن وتحلّه الحياة التي تختص بعمرو ؟ فإن جو ّزتم ذلك لزمكم في الجملة أن يحلّها ثارة ما يصير به زيدا وأخرى ما يصير به من جملة عمرو ، وإن صح ذلك فما الذى يمتنعمن أن يكون مر"ة زيدا ، ومرة عُمرا ؟ فإن قلتم : إن ذلك لا يجوز فيا المانع منه وقد قاتم إن الزائد في الجسم لا معتبر به في هذا الباب ؟

قيل له : أمَّا ما قدمنا، فقد دل على أن أقلَّ ما يصير معه حيًّا لا يجوز أن يكون مرة زيدا ومرة عمراً . وقد كشفنا ذلك وبينا أنه لا بد في أجزاء مخصوصة أن تكون حيًّا مخصوصًا حتى لا يصح أن يصير حيا غيرها . فأما كون تلك الجـــلة زيادة في حَيّ آخر ، ١٠ / ﴿ فَإِذَا كَانَ لَا يُؤْدِّى مِنَ ﴾ الفساد ما يؤدى إليه ما قدَّمنا ذكره لم يمتنع أن يجوز ، على نظر فيه . فإذا صحَّت هذه الجملة جاز أن ينتذى المستحق للثواب أو للموض بلحم حيّ آخر ليس هذا حاله ويصير زيادة في سمنه ، وإذا أعاده القديم ــ تعالى ــ فإن شاء أعاده بهــذه الزيادة أوبغيرها فأما إذا اغتذى بلحرمن بستحق النواب أوالموض وصار الزائد منهزائدا في جسمه فكمثل . وإن صار الزائد منه في جسمه أقل ما مجوز أن يكون حيا معه فإنه إذا أراد \_ تعالى \_ أن بعيده لم يَجُزُ أن يعيده بهذه الزيادة ؛ لأنها يجب أن ترد إلى جسم المثاب الآخر ، بل يجب أن يعاد بزيادة أخرى سواها . وقد بينا من قبل جواز ذلك . فأما إن اغتذى مستحق النواب بمستحق اليوكش وصار أقل ما يكون معـــه حيا زيادة في جسمه فقـــد يجوز أثـــ يعاد هــذا المعوَّض ويوفَّر جــُمُه عليــه ثم يعاد زبادة فى المشاب . وما ذكرناه هو جواب الشيوخ رحمهم الله لا<sup>(١)</sup> ما قلنــاه أولا ، فإنهم يقولون : إنه بجورَ أن يزاد أقل ما يكون معه حيا في جسمِ الحي الآخر حتى يكون أقلَّ مامعه يكون حيًّا ، وأنه \_ تعالى \_ لا يفعل ذلك من جهـــة الحــكمة ، وإن كان يصح في نفسه . وقد بيننا أن ذلك ممتنع . وقد قال شيخنا أبو على ــ رحمه الله ــ : إن المستحق لبعض ماذكرناه لا بجوزأن بصير غذاء الحيّ آخر البتَّةُ . وإنه بصير كالتُّغُلُّ في

<sup>(</sup>١) ف الأصل: و إلا ..

جسمه . قال : لأنه ــ أمالى ــ بجب أن يعيد الحيّ المستحقّ للثواب على آخِر ما ماتعليه فإذا وجب إعادة الأجزاء الزائدة لم يصح أن تكون جملة لحي آخر تجب إعادته أصلاً . وقد بينا القول في ذلك / وهذه المسألة وأمثالها لا يصح أن ُيطسَ بها على ماثبت 741 بالدليل، لأن الأمر فيها غير ظاهر، لأنا لا نعلم أن أجزاء أحد الحيِّين نصير زيادة في جسم الآخر على وجــه تحصل فيه حياته ، إذا لم يمكن بيان ذلك فــكل من قال فيــه بقول من شيوخنا رحمهم الله فله أن يتأوَّله على وجه يستقيم على مذهبه. فهذه جمــالة كافية في هــذا الباب. وقد ذكرنا من قبل أن الواجب أن يُذكر في هذا الفصل سائر مايتماَّق بصحَّة الثواب وسائر شروطه ، لكنا رأينا تأخيره إلى الكلام في الوعيد ليكون سائر مايتصل بالثواب والعقاب مجتبيعا فى موضع واحد .

## فصل في بيان الصفات التي إذا تكاملت في المكاتَّفوجب تكليفه

اعلمأن العاقل لا مخاومن أن يكون بالصفة التي معها مجب تـكليفه ، أو الصفة التي معها يقبح تـكليفه . ولا واسطة لهذين . ولا يصح أن بكون على حال يحسن معها أن بكلُّف وِٱلَّا يَكُلُّفَ . وهذا بمنزلة مانقوله في بَعثة الأنبياء أنهم إما أن تجب بَعثتهم إذا تعلُّقت المصلحة بذلك ، أو لا يحسن ذلك فيهم أصلا : ونحن نبيّن من بعدُ الصفات التي معهما لا يحسن تسكليفه ، و إن كان فيما نذكره الآن دلالة عليه ؛ لأنه إذا ثبت مع مابيناً من المقدمة أن من كان ببدض هذه الصفات وجب تكليفه عُلم أن من لم يختص بها في قبيل مَن يقبح تـكليفه .

فإن قيل / وما الصفات التي معها يجب أن يكلُّف ؟

قبل له : متى تـكامل فيه ماقد مناه من الشروط وجب في الحـكمة أن يكلُّف . وقد بينًا أن جملته لا تخرج عن أقسام ثلاثة . إما أن يجمله ــ تعالى ــ مُزاح العِلَّة في سائر (۲۱ المني)

'84

وجوه التمكين، وأن يجمله عمن بشق عليه الفعل واجتناب مانهى عنه، وأس يجمله عن له داع إلى فعمل القبيح والامتضاع من الواجب. فحق اختص بهمذه الصفات وجب تمكيفه.

فإن قيل : هلّا قائم : إنه وإن اختص بهـذه الصفـات فإن تكليفه لا بجب ولا يحسن دون أن يكون عارفا ببعض اللفات فيصح أن يتنبّه عندورود الخاطِر عليـه أو الداعى ؟

قيل له: إن ذلك لو وجب اعتباره في التكليف لـكان داخلا فيا قد مناه ؛ لأنه داخل في وجوه التمكين ؛ ألا ترى أنه إذا كان لا يصبح أن بعرف وجوب النظر عليه عند ورود الخساطر إلا معه صار بمنزلة كال العقل وغيره في أنه قد دخل فيا قد مناه ، فكيف وذلك غير واجب عندنا ؛ لأنه لا يمتنع في المكلف أن يتنبة ابتداء على ما يخاف معهمن ثرك النظر ، فيلزمه ذلك ثم بلزمه سائر التكليف ويستمني عن ورود الخاطر والداعى . فإن قبل : أليس قد يكون المعلوم من حال المكلف أنه لا يتنبة من ذى (١) قبل ، وأنه لا بدّ في تسكليفه من ورود الخاطر عليه ؛ أقليس بجب فيمن هذا حاله أن يعرف بمض اللغات ليصبح كونه سكلفا ؟ قبل له : إنما بينا فيا تقدم أن ذلك لا يجب أن يُمدّ فيا لا بنم التكليف إلا به ؛ لأنه قد يتم دونه ؛ على ماتقد م القول . ولسنا نذكر أن يُمتاج إلى ماسألت عنده في بعض المكلفين إذا كان / في المعلوم أن تسكليفه لا بنم الا مسه .

۲۷ ب

قان قبل: هلّا أدخلتم فى جملة الشروط التى معها يجب أن يكانّف أن يكون عارفا بالسادات، قبيل له: إن كل عادة يجرى الدلم بها مجرى كال العقل فقد دخل فيما قدمناه، وما ايس هــذا حاله فلا معتبر به، كا لا معتبر بالعلم بالصنائع، وإن كنا لا نستنكر مع

<sup>(</sup>١) أي ابتداء ، يقال : لا أ كله من ذي قبل أي فيما أستأنف من أمرى ـ

المخالطة أن يكون العلم بكثير من العادات يلحق بالعلوم الظاهرة ، فيجب اعتبارها والحال هـذه ، وإن كان لولا المخالطة لم يجب أن يعتبر به لأن الواحـد منا لو لم يعرف عند [عدم] (١) المخالطة حال الزجاج والحديد كان لا يخل بكال عقله ، وإذا عرفهما مع المخالطة فلو لم يعلم أن أحـدها إذا ضُريب على الآخر أن الحديد هو الذي يؤثّر في الزجاج لحكان ذلك مخلا بعقله .

فإن قيل: هلًا ذكرتم في الشروط كونه عالمًا بالفرق بين ما يُلتذَّ به وبين خلافه ، لأنه لو يكن كذلك لم بَعرف وجوه الرغبة في الطاعة ووجوه الخوف والزجر مر المصيحة ؛ قيل له : قد دخل ذلك فيا قدّمناه من ذكر الشهوة والنفور ، فلا وجه لتجويد ذكره .

فإن قيل : هأرعددتم في الشروط حصول الألم من قَبْل ليصح أن يفصل بين حال التكليف وغيره ويمرف الدواعيّ والزواجر ؟ قيل له : لا يمتنع أن يمرف ذلك من حيث تشق عليه الأمور الداخلة في باب المعاوضات فيغنيه ذلك عن ذكر الآلام ، ولذلك يحسن أن يبتدى و الله نعسالي المسكليف و إن لم يتقدمه أكم ، بل لا بد من ذلك لأن الألم على / أصوانا إنما يحسن للاعتبار الذي لا يكون إلّا في حال التكليف ، فلا ١٨٠ يصح أن يتقدم .

فإن قيل : هلًا ذكرتم في هـذه الشروطكون المكلَّف مخالِطا للعقلاء ليصح أن أن يعرف الذمّ والمدح على الأفعال وموقعهما من النفوس فيصح عند ذلك أن يحصل له الخوف عند ورود الخاطر عليه أو دعاء الداعى؟ فإن قلتم بذلك لم يصح (٢) على مايذكره شيوخكم رحمهم الله من أنه يجوز أن يكلف تمالى الواحد في أرض فلاته من

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها السباق .

<sup>(</sup>٣)كذا و الأصل و والأول حذايا .

غدير أن بعرف سواها ؛ قيل له ؛ إن العلم بالمدح والذمّ واستحقاقهما على الأفعال قد بينًا أنه من كال العقل ، وليس بموقوف على أن ذلك قد وقع بل لو خالط الناس ولم يقع من أحد معصية لما وقع الذمّ ، ولو لم يقع منهم طاعة لما وقع المدح على جهته ، ولم يؤثر ذلك فى كون ماذكر ناه من كال العقل ، وكذلك القول فيه لو خُلِق فى أرض فلاة فى أنه يحسن أن يكلّف متى كمل عقله وعلم مكان الحدوالذمّ وإن لم يَعلم فاعلا لهما .

فإن قبل : هلّاعد دنم في جملة الشروط أن يكون صحيح الحواس ؛ لأنه متى لم يكن كذلك لم يصح أن يعرف ما به يتكامل العقل ؛ ولا بد من أن ياحف نقص بخرجه عن هذه الطريقة ؟ قبل له : ليس الأمر على مافد رنه ؛ لأنه قد يعرف الغصل بين أكثر المدركات وغيرها لَمْسًا ، وذلك كاف في عمه بكمل العقل ؛ لأنه وإن لم يعرف الألوان لم بؤتر ذلك في كال عقله إذا عرف الأجسام وتمكن من المعرفة بأحوالها . فإن قبل : هلا قلم : إن من شرط التكليف / أن تتقدم له جميع المعارف ليصح أن تؤدّى الأفعال على الحمة الذي وجب عليه ؟ قبل له : قد بينا أن التمكين من العلم بمنزلة حصوله في أنه يجب التمكليف معه إذا كان قد تقدم له كال العقل . ونحن نبين أن

## فصل في أن من اختص بما ذكر ناه من الصفات وجب تـكليفه

الإنسان متمكن من محلّ العلم فيما بعد .

الذى يدلّ على ما قلناه أنه \_ تعالى \_ لو لم يكلّف من ذكر ناه لأدّى ذلك إلى كونه عابثا أو مُغرّيا بالقبيح، فإذا استحال ذلك على الله حـ جلّ وعزّ \_ فلا يصحّ بمدهما إلّا وجوب الشكليف [و] ثبت وجوبه \_ وإنما قلنا ذلك لأنه مع قدرته على أن يُفنيه بالحسّن عن القبيح قد أحوجه إليه بالشهوات التي فعلما فيه ، والتخلية ، فلو لم يكن في فعل تلك الشهوة غرض لوجب كونه عابنا بفعلما . فإذا ثبت ذلك وكان لا بدّ من

غرض بكون اله في خَافَمها . فإن كان إنما فعلها لا ليكافه فيُلزِ مَه تجنّب الشّنهي لمنافع عظيمة فيجب أن بكون إنما فعلما ليقوى دواعيه إلى نيل مشتّهاها وأن يفريه بتناوله ، وهذا قبيح لأنه إغراء بالقبيح وبَعَث عليه .

فإن قيل : ألستم ترون الشهوة مخلوقة فى البهائم وإن لم تسكن مسكلَّفة ولم بوجب ذلك فيها ما ذكرتم ، فهلًا جوزتم فى / العاقل أن يخلقها فيه ولا يكون مغر ِيا ولا عابثا - ٣٨٤ وإن لم يسكن مكلَّفًا؟

قيل له: إن معنى الإغراء فيمن لا عقل له لا يصح ؛ لأنه يجرى بجرى البَعْث على الشيء ، وذلك لا يكون إلا مع العلم بالعواقب ، فلا يصح أن بكون مغر با لها وإن لم يحكلفها . ولا يجب معذلك أن يكون عابئا بذلك مع قدر ته على أن يشهى إليها الحسن ويغنيها بذلك عن القبيح لأن ذلك مصلحة في التسكليف من حيث علم أنها إذا أقد مت على القبيح كان لهامنيها (1) منه ، ومتى فعلنا ذلك كنا أقرب إلى الامتناع من القبيح ، وهذا المعنى لا يصح في المسكلف ؛ لأن شهواته لا يصح أن تسكون مفعولة على وجه الاعتبار الذي قدمناه ؛ لأن السكلم على أول المسكلفين ولم يتقدمه تسكليف فلا يصح أن يجعل ذلك صلاحا . وإذا ثبت في أولهم ماذ كرناه وكان حكم جميعهم حكمه ، فالواجب بمحمل ذلك صلاحا . وإذا ثبت في أولهم ماذ كرناه وكان حكم جميعهم حكمه ، فالواجب صحة ما قدمناه في السكل ؛ لأنه إنما ثبت أن الشهوة مفعولة على جهة المصلحة متى الم يصح غيرها من الوجوه ، فأما إذا صح ما قدمناه بطل الحسكم بذلك فيها وثبت ماقد مناه في هذا الباب .

على أنه لو ثبت فى شهوة العاقل ما قدّمناه من المصلحة لم يخرج من أن يكون مُعْرَكَ بالقبيح وإن لم بجب ذلك فى البهيمة ؛ لما قدمناه ؛ لأن الوجه فى كونها إغراء بالقبيح لا يختلف بالقصد وبانضام بعض الوجوه إليه . فإن قيل : هلا قلم : إنه خَلَقَ (١) في الأمل : ق منها ، من غير نقط .

فيده الشهوة والنفار لا للتسكايف اكن ايموضه على ذلك بالمنسافع وتكون بمنزلة الآلام في هـذا الوجه ؟ قيل له : قد بينا أن الألم إنما يحسن فعله للتمويض إذا تقدم التسكايف / وصار اعتبارا فيه ، فإذا صبح ذلك ولم يمسكن ذلك فيمن ليس بمكاف أصلا فالذي ذكرته لا يصح .

وبعد، فإن القديم ــ جلّ وعزّ ــ قد أعلمه قبح ما شهّاه إليه ، وألزمه الامتناع منه ، فيجب إذا حصل فيه غرض أن بكون ذاك الغرض جاريا مجرى المدح والتمظيم دون غيره . يبيّن ذلك أنه متى لم يفعل ما وجب عليه فلا بدّ من عقاب ، فلا بجوز أن يرغّبه فى فعل ما يتحرّ زبه من العقاب إلّا وما يستحق به يجرى تجرى الثواب .

فإن قيل : هلّا قلم : إن الفائدة في خَلَق الشهوة أن يعرف موقع التفضّل والنم ، لأنه لا يحسن من الحكيم الإنعام على من لا يعرف موقعه مع تمكنة من أن يعرّفه موقعه ؟ قيل له : إن ذلك قد يتم إذا أغناه بالحسن عن القبيح ولم يشّة إليه ما يمنعه من فعله بالعقل ، فيجب أن تكون الفائدة في هذه الشهوة المخصوصة مع اقتران العقل المائم من نيل المشتهى ما قدّمناه دون غيره .

فإن قيل: لوكانت هذه الشهوة تقتضى الإغراء لولا التكايف في العاقل اوجب ذلك فيها وإن ألجأه \_ تعالى \_ إلى ألا يفعل القبيح ، فإذا لم تقتض الإغراء في هذا الوجه فكذلك مع التخلية.

قبل له : إن الوجه في كونها إغراء أن المشتهي إذا كان مخلّى بينه وبين المشتهى ولا مضر"ة عليه في نيْله دعاه ذلك إلى فعله ؟ لما له فيه من النفع الذي لا يؤدّى إلى مضرة ، وذلك لا يصح مع الإلجاء ؟ لأنه قد مُنع من الإقدام على المشتهى ، فصار من هذا الوجه كأنه لا داعى إليه ؟ ألا ترى أن الواحد مناقد يدعوه / إلى تناول العامام حاجته إليه ، فإذا علم أنه مسموم ذال ذلك الداعى لما فيه من المفر"ة . وكذلك قد

تدعوه الدواعى إلى أن يقتل بعض الجبابرة ، فإذا علم أنه لو حاول ذالك مُنع منه زال ذلك الله و الما الله الله الداعى ، وصار كأن لم يكن ؛ فلا يجب من حيث لم يثبت معنى الإغراء مع الإلجاء الله يثبت مع النخلية لولا التسكليف .

فإن قيل : فيجب على هذا ألَّا يصح من الفديم \_ تمالى \_ إلَّا أن يَكُلُّف مَن هذا حاله .

قيل له : قد بصح في القدرة ألّا بكلَّفه . وإنما قلنا : إنه متى حصل بهذا الوصف فلا بد من أن يكلَّف من جهة الحكمة وقد يجوز في الحكمة ألّا يجمله \_ تعالى \_ بهذه الصفات أجم فلا بجب تكليفه ، كما أنه \_ تعالى \_ إذا كَلَّف فلا بد من أن يمكن ، وإن كان قد يصح ألا بَلْزَمَه التمكينُ بألّا بفعل التكليف .

فإن قيل : خَبَّرُونا : لو لم يكلَّقه القديم ــ جلَّ وعزَّ ــ وقد فعله بهذه الصفة أكان ما فعله قبيحا أو يكون مخلا بالواجب ؟

قيل له : إنه إذا لم بكلفً \_ والحال ما قلناه \_ فلا بدّ من أن يكون مخِلاّ بالواجب تمالى الله عن ذلك . فإن قال : فما فعله من الشهوة والعقل يَحْسُنان أم يقبحان ؟ قيل له : إن كان قَمَلهما لـكى يـكلّف العاقل فقد وقف (١) على وجه يحسنان عليه ، ويكون \_ تمالى \_ مخلّا بالواجب إذا لم يكلّف ، تمالى الله عن ذلك . فأمًّا إن فعلهما لا لتكليفه فلا بد من أن يكون في حكم المضربه ، ويكون فاعلا لقبيح ، تمالى عن ذلك .

فإن قال : فالشهوة تكون قبيحة أو العلم بقبح القبيح ؟ قيل له : قد علَّق شيخنا / ٢٨٥ أبو هاشم ــ رحمه الله ــ القول فى ذلك فقال فى موضع : إنهما يقبحان جميعا لأرث الإضرار به لا يتكامل إلا بهما لأنه ــ ثمالى ــ لو خلق فيه الشهوة ولم يعطه العقل لم

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَأَمْ هُ .

بكن مضرًا به ، ولو أعطاء العقل ولم يجعل فيه الشهوة وضدّها لم يكن مُضرا به ، فإذا لم يحصل الضرر إلاَّ بهما فيجب أن يقبحا جميعا .

وقال في القول الثانى : إن الذي يتعلَّق به الضرر به الشهوة دون العلم بقبح المشهى ؛ لأنها التي تُلعق النَفس بفقد المشهى المَضَ ؛ كا أن النفور يقتضى الألم فيا يناله من المفسدة نافرة عنه ، والعلم يقتضى زيادة الحسرة والضرر ، ويكون كالشرط في هذا الباب . ومال إلى هذا الوجه وهو قوى لما ذكرناه من العلَّة . ببين ذلك أن فقد المشهى بلا علم كفقده مع العلم في أنه يؤثر ، والعلم إذا انفرد لا يؤثر على وجه . فإذا صح ذلك وصار العلم بقبح المشهى في حكم تعذر نيله فكا أن تعذر نيله بقتضى كون الشهوة في حكم الضرر فكذلك مضامة هذا العلم لها تؤثر في هذا الباب . ولهذا كون الشهوة في حكم الضرر فكذلك مضامة هذا العلم لها تؤثر في هذا الباب . ولهذا قائما ، فيجب أن يكون معرضا له لنفع عظم ، وإن كنا نشرط في هذا الباب كال العقل ، فيجب أن يكون معرضا له لنفع عظم ، وإن كنا نشرط في هذا الباب كال

وعمّا يدلّ على أن مّن هذا صفته يجب أن يكافه القديم \_تمالى\_ أنه قد صيره بحيث يُشق عليه / الفعلُ وقرّر في عقله وجوب الفعل الشاقى فيجب ألا يحسن منه ذلك إلا لمنفعة تسود عليه ؛ كا أنه لا يجوز أن يؤلمهم إلا لمنفعة ، لأنه لا فرق في الشاهد بين إلزام الشاق من الأفعال وبين الإيلام فيا له يحسن ويقبح . فإذا صح ذلك وعلمنا أن الألم إنما يحسن منه \_ تعالى \_ على سبيل التمريض لمنفعة ، فكذلك إلزام الشاق لا يحسن إلا على هذا الوجه .

وقد ثبت أن مِن حق ما يستحقّ بالألم أن يكون المستحقّ له غير فاعل الألم ، ومتى كان هو الفاعل للألم فإنما يستحق العوض بأن يكون ذلك الفعل كأنه من قبلَ غيره ، وصح أن طربقة التكليف مبنيّة على خلاف هذا الوجه ، لأن ما يستحق فيم،

يستحق على طربق التمغليم والتبجيل ، ألا ترى أن العاقل إذا فعل ما وجب في عقله لحسنه فإنه يستحق المدح والتعظيم ، وما يستحقه من النواب يستحقه على هذا الحدّ ، فيجب أن يكون المستحق بفعل ما كلّف من المنافع ما يجرى مجرى النواب والتعظيم ، ولذلك خالف الموض في الوجه الذي ذكرناه .

وذلك بُسقط قول من يقول : إذا حماتم إلزام الشاق على الإيلام وكان حسن الإيلام موقوفا على الميوض فكذلك إلزام الشاق ؛ لأنا إنما حملنا أحدها على الآخر في أنه لابد من بكل يحسن له ، ثم ذلك البدل وتلك المنفعة لا يمتنع أن مجتلف موضوعه على ماذكرناه . ولذلك يفترق في الشاهد حال مايقطه الإنسان في غييره وما يتحمله من الكُلفة في نقسه في أنه يجتلف مالأجله يحسن منسه فعله وإن لم يفترقا في ثبوت النفع فيهما . وقد بينا من قبل بطلان / تعاقيم في هسذا الباب بأن العاقل إذا فعل ما وجب مهم في عقله ، وما لو لم يفعله للحقه مضرة ، وما يتوقى به ضرر إلى ماشاكل ذلك فيجب في عقله ، وما لو لم يفعله للحقه مضرة ، وما يتوقى به ضرر إلى ماشاكل ذلك فيجب ألا بستحتى بذلك النفع ، وأن مجالف حاله في ذلك حال الألم إذا فكل فيه ؛ لأنه كالحسول عليه ، وكشفناه فلا وجه لإعادته . وإنما يصبر مجمولا على الألم ؛ لأنه حصل كالمحسول عليه ولا برضاه ، وقد حصل في العاقل الشهوة والعقل على هذا الحد فيجب فيه لامن قبله ولا برضاه ، وقد حصل في العاقل الشهوة والعقل على هذا الحد فيجب أن يكلفه إذا تسكامات فيه الخصال التي ذكر ناها لسكي يعرف الله تعالى ويشكره على نعمه .

وهذا يبعد ؛ لأن السكلام في العلّة التي لها يجب أن يربد \_ تعالى \_ منه الشكر \_ والحال هذه ، فيجب أن يبين ذلك ، ولا يمتنع أن يتبت الواجب واجبا على المسكلّف وإن لم يسكن القديم \_ تعالى \_ مكلّفا له ؛ لأن أحــد الأمرين كالمنفصِل من الآخر ، فيجب أن يُطلب السكل واحد منهما علة غــير علّة الآخر ، ولذلك قد يصح وجوب فيجب أن يُطلب السكل واحد منهما علة غــير علّة الآخر ، ولذلك قد يصح وجوب

الشيء ، وإن قبح إبجابه ( وما (١) لو وجب ) ؛ ألا ترى من هذه غيره بالقتل إن لم يعطه ماله أنه يلزمه العطية وإن قبح من المهدّد مافعله من سبب الإبجاب ، فإذا صح قبح أحدها وحسن الآخر وجب أن يستدل على أحدها بنير مايستدل به على الآخر ، فأمّا المكلام في أنه بلزم المكلّف معرفة الله تعالى لكى يشكره على نسه فسنذكره من بعد . وقد قال شيخنا أبو على \_ رحمه الله \_ بجب / فيمن هذا حاله أن يكلّف لأنه إن لم يكلّفه \_ تعالى \_ المرفة فقد أباح له الجهل ، فإذا قبح إباحة الجهل ولا يصح الخروج من ذلك إلا بتكليف المرفة وجب كونه \_ تعالى \_ مكلّفا لها ، وهذا غير مستدر ؛ لأن الإباحة في الحقيقة مايسير به الفعل مباحا يستوى فعله و تركه في زوال الذم ، وليس هذا حال الجهل ؛ فعني الإباحة لا يصح فيه ، حتى لو أنه تعالى صر عباحا الذم ، وليس هذا حال الجهل ؛ فعني الإباحة لا يصح فيه ، حتى لو أنه تعالى صر عباحا المرفة ؟

وبعد ، فلو كان الشيء مباحا ازوال المضرة ، على ما اعتل به \_ رحمه الله \_ لوجب في سائر الواجبات على القديم \_ تعالى \_ أن تكون مباحا ؛ لأنه لا يجوز أن تلحقه المضار بفعلها وبألّا يغملها . وذلك يبيّن أن الواجب اعتبار صفة الغمل دون قول القائل : لا ضرر عليك في الإقدام عليه . وإنما صار قول القائل لنيره : أبحت لك دخول دارى إباحة لأنّ به أو بما يدل عليه صير ما كان محظورا من قبل مباحا الآن . وكذلك القول في إباحة الطعام وغيره . وليس كذلك القول في الجهل ؛ لأنه لا يتغيّر حاله في الحظر البيّة ، فكيف يقال : إنه \_ تعالى \_ لو لم يكلّفه المرفة لمكان قد أباح له الجهل ، وكذلك وكيف يصح ذلك وبين العلم والحهل واسطة عنسده رحمه الله وهو الشك . وكذلك فقول : إن من كلف ابتداء لا يمكنه فعل المعرفة في الوقت الأول ، ولا يجب كون نقول : إن من كلف ابتداء لا يمكنه فعل المعرفة في الوقت الأول ، ولا يجب كون

1 1

<sup>(</sup>١) كذا في الأسل.

الجهل مباحا منه بل يلزمه الشك والتوقف ، فكذلك القول فيا قدّمناه . وقول القائل المبره : لا ضرر عليك في الفعل ليس بإباحة ؛ لأنه بمنزلة الخبر . فإن كان ذلك الفعل بلجه بهدنه الصفة جرى مجرى المباح لا للقول لكن للعلم بحاله . وإن كان المبلح علافها / كان هذا الخبر كذبا ولم يكن إباحة . ولذلك قلنا : إنه \_ تعالى \_ لم ببيح ١٨٧ الصفائر لمجتنب الكبائر وإن لم بكن عليهم فيها ضرر . فأمّا التملّق في هذا الأمر بأن الأمير ومن بجرى مجراه إذا قال للرعيّة : لا ضرر عليكم في كيت وكيت فقد أباح فليس الأمر على ماقال ؛ لأنه لا يعقل بهذه المفظة الإباحة ، بل تملّقها بالمحظور كتملّقها بالمجظور كتملّقها بالمجظور كتملّقها المباب بل هي مشتركة ، وهي مفارقة لقوله : قد أبحت الكم ؛ لأن هذه اللفظة تنبئ عن كونه مبيحا ، وإن كان قد يجوز أن يستعملها في غير موضعها ،

وقد اعتل بعضهم في أن من هسذا حاله بجب أن يكلّف بأن قال : لو لم يكلف القديم من هذا حاله اسكان مُهمِيلا مُرْجا (١) ، وذلك قبيح ، فيجب إثبات التكليف ، وهذا لا يتم إلا بعد أن يبيّن أن التكليف واجب ، فيقال : لو لم يكلّف مع وجوبه لكان مهملا ؛ لأن الإهمال هو ألّا يقعل في أمر غيره ممّن يلزمه القيام بأمره ما يجب عن عليه . يبيّن ذلك أنه يوصف بأنه مهمِل لولده ولمن يلي عليه أمره إذا قصر فيا يجب من النظر لهم ، ولا يقال : إنه مهمِل أن يلي غيرُه عليه لنّا لم يلزمه فيه ماذكرناه . وهدذا يوجب أن يكون مستدلًا على وجوب التكليف بالإهمال ، ولا يصح أن يعرف الإهمال إلّا وقد تقدم له العلم بوجوب التكليف . وهذا متناقض .

<sup>(</sup>١) وصف من قولهم : أمرج الدابة : أرسلها ف المرعى .

# فصل في أن العاقل المكرن قد يختص بصفة معها يقبح تكليفه

/ اعلم أنه لا خلاف بين شيوخنا \_ رحمهم الله \_ أن العاقل العارف بالله قد يحسن الا بكلف بأن يلجئه \_ أعالى \_ بألا يفعل الفيّحات ، بل يُعلمه أنه لو رام فعلها لمنت منه . وذلك لا يتم إلا بعد تقدّم معرفة الله ليعلم أن هناك مَن يصح أن يعرف إرادته للأمور ويقدر على كل حال على منعه منها . ولذلك قال شيخانا \_ رحمهما الله \_ : لا يصح الإلجاء إلى المعارف ؛ لأنه لا يجوز مع فقد معرفته به أن بعلم أنه لو رام خلاف العلم من الجهل لمنع منه ، ولأنه متى علم أنه لو رام خلافه المنسع منه فقد علم العلم ، وذلك ينفى عن فعل علم بأن يمنع منه ، ولوجوه سنذ كرها من بعد .

فإذا اضطرته الله \_ تعال \_ إلى معرفة توحيده وعَدَّله وألجأه إلى ألا بغمل المقبّحات في عقله فقد صار بمنزلة المعنوع في أنه لا يحسن أن يكنّاف الأفعال ؛ لأنه إن كلّف أفعال المقلوب من ضدّ العلم فهو ممنوع من ذاك . وإن كنّف أفعال الجوارح فهو ملجأ إلى ألا يفعل الفتّح منه وإذا صار فعل القبيح مأبُوسا من جهته لم يستحق المدح على الحسن ؛ كا لا يستحق الواحد منا المدح على تركه قتل نفسه ، وعلى هربه من السّبُم ، وإنما يستحق العاقل المدح على الفعل إذا كانت دراعيه متوافرة أو حاصلة إلى القبيع ويمكنه فعلها ، فإذا امتنع منها مع شهوته لها استحق المدح وكذاك القول في الواجب أنه إنما يستحق المدح به إذا كان له إلى فعل تركه داع فتى آثره مع كونه شاقا عليه استحق المدح على خلافه . وابس كذالك حال الملجّأ ؛ لأن هذه الطريقة متعذّرة فيه فلذاك استحق المدح على خلافه . وابس كذالمك حال الملجّأ ؛ لأن هذه الطريقة متعذّرة فيه فلذاك استحق المدح على خلافه . وابس كذالمك حال الملجّأ ؛ لأن هذه الطريقة متعذّرة فيه فلذاك

ويفارق حالُه حال / الفديم تعالى في استحقاقه المدح على ألّا يفعل القبيع \_ تعالى عن ذلك \_ لأنه لا يفعله القبيع ، لا لإلجاء أو مضر"ة تعالى عنهما .

و مما يبين ذاك أن الملجأ إلى ألّا يفعل القبيح إنما لا يفعله اوجه الإلجاء لا لقبحه ، وقد ثبت أن استحقاق المدح والثواب يتعلق بالامتناع من القبيح متى كان ماله امتنع منه كونة قبيحا دون غيره . ولذنك لا يستحق أحد المدح لأنه لم يشرب الخر لأنها قضره [و] متى لم يشربها لقبح شربه لها استحق المدح .

قان قال : هلا قلتم : إنه يُكلّف الواجب والحَسن وإن لم يكلّف الامتناع تما قد ألجى إلى ألّا يفعله ؛ قيـل له : قد بينًا أن الواجب إنما يُستحق المدح به إذا آثره على خلافه لوجوبه في عقله . وأما إذا أعلم أنه لو رام الّا يفعله ويفعل تركه مُنع منه فقد صار ملجأ إلى ذلك ، فلذلك لم يستحق المدح بفعله ، وكذلك القول فيا عداه من المحسّنات ؛ فإن قيل : هلا قلتم : إنه يستحق المدح بفعل النوافل ؛ لأنه غير ملجأ إلى فعلهاولا إلى ألّا يفعل تركها ؛ قيل له : قد بينًا أن النافلة إنما يحسن التعبد بها على وجه التبع الواجب ، وكشفنا القول في ذلك فلا وجه لإعادته .

وبهذه الطريقة قالا<sup>(1)</sup>: إنه \_ تمالى \_ يزيل التكليف عن أهل الآخرة لهذا الوجه ، وإن كانوا عقلاء مختارين لأفعالهم . وسنتقصَّى ذلك من بعدُ إن شاء الله .

فإن قيل ، هلا قلم : إنه \_ أمالى \_ مضرّبهم من حيث قرَّر فى عقولهم أنهم لوفعلوا القبيح لنُنموا منه ؛ لأن ذلك يقتضى ثبوت حسرة ، وهذا يوجب إما أن يكون القديم \_ سبحانه \_ ممرّضا لهم التكليف أو / البوض الذى لايحسن التمريض له إلّا بالاستناد \_ هالى التكليف . قيل له : ليس الأمركا قدَّرته ؛ لأنه متى قرّر فى عقله أنه سيُسنع مما إن فمله لحقه من فعله مضرّة ومما إن لم يفعله لحقه مسرّة (٢٠) فذلك إلى أن يكون نعمة عليه أقربُ من أن يكون ضررا ، وهو بمنزلة كون الإنسان ملجاً إلى ألّا يقتل نفسه فى أنه

<sup>(</sup>١) أي أبو على وأبو هائم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ مصره ﴾ من غير نقط , والظاهر ما أثبت .

لامضرة عليه بذلك ، ولا إلحقه التفاص حال . وبقارق ذلك ما نقوله اشيخنا أبى الهذبل المضرة عليه بذلك ، ولا إلحزة مضطربن إلى تصرفهم ؛ لأن ذلك يوجب انتقاص الحال في باب الملاذ ، وليس كذلك ماقلناه ألا ترى أن من حُبس في الشاهد في بيت وقصرت شهواته على أشياه مخصوصة أو أزيل عنه التخير في ذلك بلحقه النقص العظيم ، ولا يَستَعِط بالخردل ؛ لأنه وإن كان ملجأ إلى ولا يتخب ولا يَستَعِط بالخردل ؛ لأنه وإن كان ملجأ إلى ذلك فليس بخارج من أن [ يكون ] متخب يرا في منافعه ، ومتصرفا في أحواله بحسب دواعيه وقصده .

فإن قبل : أليس لوعرف الله باضطرار فلابد من أن يخطر بباله أحوال مالا يعرفه ويلحق قلبه الريب ويعتريه مايمترى الشائ وعليه في ذلك مضض فلابد إذا من أن بكلف ؛ قبل له : إذا شك في الشيء حسن منه كل مايعله حسنا ، وبعلم أنه إن أقدم على قبيح سيمنع منه ، وقد صبح أن الواحدمنا متى أخبر عن زيد أنه في داره حسن منه الشك في الخبر ولا تلحقه مشقة في ألا ينظر في صدى الخبر أو كذبه إذا لم يكن له فيه غرض فما بالذي يمنع من أن بكون هذا الملجة في سائر مايخطر بباله بهذه الصفة فلا يجب / كونه مكلفا . وقد صبح أن الواحد منا إذا علم أنه لورام قتل الجبابرة حيل بينه وبينه أن ذلك لا يوجب انتقاص حاله ، فكذلك القول فيا قدمناه ، سيا ، إذا أعلمهم الله \_ سبحانه \_ الفباغ وعلموا بأنهم لوراموها لمنهوا منها . وإنما يكثر اللبس في القبائع إذا كان الحال حال تكليف من حيث يحصل فيه ضروب الاستفداد . فأما مع زواله فاللبس في القبائع يقل ، فإذا أزاله ـ تعالى ـ عنهم لم يجز عليهم ماذكره من الرئيب والشك ، ولو جاز ذلك عليهم لصح منه ـ سبحانه ـ أن يشفلهم عنه بضرب من الشواغل حتى تنصرف دواعيهم عنه . وهذه الجلة يتنق عليها الشيخان رحمها الله .

و سنبيَّن أن مَن قال من أسمابنا البندادييِّن : إن التكايف لا يزول عن أهل الآخرة

غُلط فيا بعد ، وإن تعلقهم بأنه \_ أمالى \_ لا يصح أن يضطر العباد إلى العلم به \_ سبحانه \_ لاستحالة كونه مدركا ، ولأنه او جاز أن يقعل العلم به اغيره لجاز أن يقعل العلم به لغفه لا يصح من حيث ثبت أن العلوم وإن اختلفت فى الحُن فإن ذلك غير مؤثر فى كون القادر قادرا على جيمه. فإذا صح كونه \_ تعالى \_ قادراعلى أن يضطر ناإلى العلم بالمعركات وبالمقاصد وماشا كلهما فيجب كونه قادرا على أن يضطر نا إلى العلم به . وليس له أن يقول : إن الإدراك يولد العلم بالمدرك فاذلك صح فيه هذا الوجه وليس كذلك العلم بما ليس بمدرك ، وذلك لأن الإدراك ايس بمعنى أصلا فضلا عن كونه مولدًا وقد دللنا على أن يكون هو المولد أولى من سحة أن يولد العلم أيضا من حيث لا يكون بأن يكون هو المولد أولى من سحة أن البصر والحياة وحضور المرقى ، وتقطينا ذلك في باب التوليد . فإذا بطل ذلك ثبت أنه \_ تعالى \_ بفعل العلم بالمدرك ابتداء ، ولذلك يعلم الواحد منا المدرك ابتداء ، ولذلك يعلم الواحد منا المدرك ابتداء ، ولذلك يعلم عن نفسه البنّة . وكذلك العلم بقبح الظلم وحُسن الإحسان ووجوب الإنصاف .

فإذا صح ذلك فها الذي يمنع من القول بأن كل جنس من الساوم يصح أن نفعله فيجب أن يصح من القديم \_ تصالى \_ فعل أمثاله ، وهل القول بخلاف ذلك إلاجار (۱) مجرى التعجيز ومُشبه (۲) لقول من يقول : إنه \_ جلّ وعز لل لا يوصف بالقدرة على أن يفعل فينا من أخبار الحركات ما يصح أن نفعله ، وإنما لم يوصف \_ تعالى \_ بالقدرة على أن يفعل العلم لنفسه لاستحالة ذلك عليه من حيث ثبت كونه عالما لنفسه ، على ماقد مناه في الصفات ، وهذه المرلة ذلك عليه من حيث ثبت كونه عالما لنفسه ، على ماقد مناه في الصفات ، وهذه المرلة ذلك مقوط ما أن يفعل العلم به لغيره ؛ وفي ذلك مقوط ما أملتي به . وإنما لم يصح منا فعل العلم بالمدركات وغيرها لأن فعل العلم عن النظر إنما يسح إذا

<sup>(</sup>٤) في الأِسل: ﴿ حَارَبًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وعشيها ،

لم يكن عالما فيما يطلب بالنظر العلم به ، فأمّا إذا علم ذلك فطلب العلم متعدّر . ولذلك لا يصحّ منه طلب العلم متعدّر . ولذلك لا يصحّ منه ذلك فيا فعلمه باضطرار . وإنحه صحّ منا النظر في دليل بعد دليل لأنا نطلب بالنظر في الدليل الثاني المعرفة بحال الدليل وما له من التعاتى بالمدلول عليه دون المعرفة بحال المدلول عليه .

فأمَّا الطريقة التي استبدَّ بها شيخنا أبو هاشم\_رحمه الله \_ فواضحة ؛ لأنه\_ تعالى \_إذا أ كمل عقله وأغناه بالخسَّن عن القبيح وعرَّفه القبييح وعلم أنه لايشبه عليه القبييح بالحسن أو منمه من ذلك فإنه إذا اختص بهذه الصفة لم يكن له إلى فمل القبيح داع وحَصَل مُلْجَأً إلى أَلَا يَفْعَلُهُ مَنْ حَيْثُ عَلَيْهِ فَى فَعَلَهُ ذُمَّ وَمَضَرَّمُ وَلَا نَفَعَ لَهُ فَى فَعَلَه . ويعتبرمَن هذا حاله في أن القبيح لا يقم منه بمنزلة القديم سبحانه ، و إن كان يختص من حيث يلحقه المضرّة والذمّ بالقبيم أن بكون ملجأ إلى ألًّا يفعله · وكلامه \_ رحمه الله \_ ربمااقتضى كونه ملجـاً إلى أكل يفعل القبيـح ، حتى ذكر في أهل الجبَّة أنه لا يمتنع أن يُلجِئوا إلى أَلَا يَعْطُوا الْمُقَبِّحَاتَ على هذه الطريقة ، وذلك ينني عن أن يلجمُهم بأن يعلمهم أنهم لو أرادوا فعل القبيح لحيل بينهم وبينه . وربما مرَّ في كلامه أن مَن هذا حاله ليس له إلى فعل القبيح داع فلا يحسن أن يكلُّف وإن لم تحقَّق فيه طربقة الإلجاء. والذي تقدُّم أولى ؛ لأن الإلجاء إذا ارتفع حَسُن التسكايف من حيث يصحَّ ألا يفعل القبيح القبحه في عقله كما يفعل الواجب لوجوبه ﴿ وَهَذَهُ طَرِيقَةَ الْمُكَلَّفُ فَمَا يَأْتَى وَمَا يَذُرُ . والذي قلناء في هذا الباب أولى من قوله \_ رحمه الله \_ دائمًا : إنه يجمل شهوته فيما حسن في عقله ، ونغور نفسه عما قبَّحه في عقله ، لأن ذلك لا يصح من حيث وجب في الشهوة أن تتملَّق بالجنس أو الضرب ؛ كان قبيحا أو حسنا ، فلا يتميِّز منه ما يتعلَّق بالتبييج عما يتملَّق بالحسن . وإنما أراد \_ رحمه الله \_ أنه \_ أمالى \_ يغنيه بالحسن عن النبيح فيصير بمنزلة من لا يشهى إلا الحسن وهو نافر الطبع عن القبيح فإن قال.

الناصر لمذهب شيخنــا أبى على ـ رحمه الله ـ : إن مَن هــذا حاله بجب أن ∫ يَكُلَفُه الله الناصر لمذهب شيخنــا أبى على ـ رحمه الله ـ : إن مَن هــذا حاله بجب أن ∫ يَكُلَفُه الله المعرفة به إذا لم يُضطر واليها ؛ قبل له : قد بيناً من قبل أن تركه التــكليف في ذلك لا يوجب كونه مبيحا للجهل ، وكشفنا القول فيه ، وكيف يكون مبيحا للأمر الذى تقرر في العقل قبحه وعلم أنه إن فعله يستحق عليه الذمّ .

فإن قال : إذا علم بمقله قبح القبيح من الجهل وغيره فكيف يصبح ألّا يكون \_ تمالى \_ مانما له منه إما يقهر أو بنهى ؛ قيل له : لأنه إذا ألجأه إلى ألّا يقمل القبيع كان ذاك أبلغ فى باب المنع من النهى وغيره ، وقد بينا أن مَن هذا حاله يصبر ملجأ إلى ألّا يختار فمل القبيح ، وقد أبطلنا قول من قال : إنه \_ تمالى \_ بجب أن يكلّف مَن هذا حاله المعرفة لقبح تركه الذى هو الجهل بأن قاننا : إن الواجب أن يبين أن تكليف للمرفة واجب بأمم سوى قبح الجهل ؛ لأن ذلك يؤدّى إلى أن يقبح الجهل لوجوب المعرفة ، وتجب المعرفة القبح الجهل ، بل يؤدّى إلى أن يجب على العبد من المعارف مالا نهاية لها من حيث بصبح منه تروكها من الجهل لو أقدم عليه ، ويبنا أنه يمكن من الأ يقمل الجهل ولا المعرفة بأن يتوقّف ويشك ، ويحسن ذلك منه كا يحسن منا في الأمور التي لا نعرفها أن تتوقّف .

وقد قال شيخت أبو هاشم \_ رحمه الله \_ : إن علم أنه يلحقه في التوقف والشك مضص فإنه بجب أن يكلّف ، ومتى لم يلحقه ذلك لم يجب ذلك فيه . ولم يقل هذا لأن الشك إذا كان معنى وجب ذلك فيه ؟ وإنما أراد أنه قد يخطر ببال العاقل الشيء فيلحقه ما يجرى بحرى السكلّفة والمشقة / بألّا يعلم أحواله أو لا يعرف السبب فيها فذلك مستمر " ، ، ) أثبتنا الشك معنى أم لا . وقد بصح منه سبحانه أن يَصرف دواعيه عن طاب المرفة به فلا بلحقه في الشك كثير من تصرّف الناس ،

وقد يجوز أن يضطر م \_ تمالى \_ إلى المعرفة بحال ما المعلوم من حاله أن عليه في الشك فيه مضضًا <sup>(1)</sup> وكل ذلك بُبطل التملّق عا ذكرناه . وقد قال شيخنا أبو على \_ رحمه الله \_ : إن مَن هـــذا حاله متى خطر بباله أمر الصافع فإن شــكه في ذلك كجهله مع التمكن من المعرفة . وليس الأمر كما قال ؛ لأن الشكُّ لو قبح لقبح في ابتــدا. حال النكليف ، ولما صحَّ على طريقتُها وجوب النظر ؛ لأنه لابدُّ من أن يجامعه الشك . فإذا صح في الابتداء حُسِّن الشكُّ لم يمتنع في هذا الماقل أن يحسن منه الشكُّ في ساثر الأوقات ؟ من حيث صار التوقُّف في كل أمر لا يُعرَّف حسَّنا (٢٠) وقد صار هو كالمبنوع من فعل الجهل وفعل النظر لما عليه فيه من الـكُمْلفة ، فلا سبيل له إلَّا إلى الشكُّ ، على ماتقدم القول فيه . وايس له أن يقول : إن مَن هذا حاله بجب أن يمرف الله كما وجب ذلك في أهل الجنة ؛ لأن الذي له وجب له ذلك فيهم استحقاقهم للنواب ، وأن توفيره عليهم على الحدُّ الذي استحقُّوه لا يصحُّ ولا يحسن إلا مع معرفة الله ــ جلَّ وعَزَّ ــ على مانبيَّنه من بعد . وليس كذلك حال هذا العاقل لأنه ليس بمستحقٌّ للثواب فيجب أن يحسن منه ــ تمالى ــ ألَّا بكافه المعارف و إن لم بضطر"، إلى معرفته ــ تمالى ــ لزوال المِلَّة التي لها وجبت الضرورة في أهل الجنة ∫والنار .

وقد بيناً من قبل أن زوال التكليف عن هذا العاقل لا يوجب الإهمال والإمراج من حيث لا يتضمّن التخلية بينه وبين القبيح من حيث ألجأه إلى ألّا يفعله وإنما يوصف الواحد منا بذلك إذا خَلَّى بين من يلى عليه وبين القبيح.

فأمّا من قال : إن القبيح أقلّ إذا كان بهذه الصفة فيجب أن يَكلَّـف ؛ لأنه قد يجوز أن يَكلَّـف ؛ لأنه قد يجوز أن يكون في المعلوم أنه متى كلَّف آمن ، فترك تسكليفه يقتضي الاقتطاع عن منزلة

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ مَعْشَ ا

<sup>(</sup>٧) ق الأصل : ه حسن ٥ .

الشواب وذلك قبيح، فإنما يصح متى بناه هذا المتكلم على وجوب الأصلح، وإذا لم يصح هذا الأصل عنده فالاعتماد عليه غير صحيح، بل لا يمتنع ألا يكلّف الله تعالى أحدا ويجمل الكل بهذه الصفة وإن كان المعلوم أنهم لوكّلفوا لآمنوا.

فإن قال: إنه تعالى \_ إذا لم يكافهم وتفضّل عابهم لم يخل من أن يسوى بينهم في التفصل وذلك بقبح لجواز أنهم لو كلفوا لتفاضلت طاعاتهم ، وإن فاضل بينهم قبع لما فيه من المحاباة ؛ قبل له : إنه لا معتبر فيا يتفضّل به \_ تعالى \_ عليهم بما لو كلفوه لفعلوه ؛ لأمهم بهذا الوجه لا يستحقّون الثواب ، فكما لا يجب أن يحسن منه \_ تعالى \_ أن بعذب أطفال المشركين لأنه بعلم أنه لو كلفهم لكفروا ، فكذلك لا يجب أن يقبح منه أن يسوى يينهم في التفضل من حيث لو كلفهم لتفاضلت طاعاتهم ، وأن يفاضل بينهم في ذلك من حيث لو كلفهم لاستوت طاعاتهم . فأمّا المحاباة فلا معتبر فيه باللفظ ، يسهم في ذلك من حيث لو كلفهم لاستوت طاعاتهم . فأمّا المحاباة فلا معتبر فيه باللفظ ، ولا وجسن عندنا أن يفعل \_ تعالى \_ من التفضل بأحد العاقلين أكثر مما يفعله بالآخر ، ولا وجه من وجوه القبح بحصل في ذلك ؛ لأن وصفه بأنه محاباة عبارة لا طائل محتها من حيث عُم أن المراد / به إن كان تفضيله \_ تعالى \_ البعض على البعض فهو (١٠) من حيث عُم أن المراد / به إن كان تفضيله \_ تعالى \_ البعض على البعض فهو (١٠) حسن ، وإن كنا نأبي وصفه بذلك؛ لأن معنى المحاباة عندنا إنما بصح بين من مجوز عليه المنافع والمضار . وإن أراد بالمحاباة خلاف ذلك فيجب أن ببينه ويبيّن قبحه بسد ذكر الحاباة .

فإن قالوا ؛ إنه ــ تمالى ــ لو جمل العباد بهـــذه الصفة ولم يكلّفهم لم يعرفوا موقع الإحسان والإنعام فقد بينا أن ذلك قد يعلم بما يتكلّفه العبد من الأمور التي فيها بعض المشقّة المنفعة ، ولو لم يعرف ذلك ما الذي كان يوجب قبح التفضّل ، أوّ ليس قد يحسن من الواحد منا أن يتفضّل على الصبيّ والبهائم وإن لم يعرف موقع النصم (٢٠ كموفة

 <sup>(</sup>١) ق الأسل : • وهو ١ . (٧) كذا . والأول : النم .

الماقل . ويجب على هــذه الطربفة أن يحسن منه ــ تعالى ــ إذالة التكليف وأن يؤلمهم بالبسير من الألم لحى يعرفوا موقع الإحسان والتفضل ويصير ذلك جهة لحسن الألم مع العوض ، فليس لهم أن يقولوا : إن ذلك ليس يحسن إذا لم يحكن تــكليفا لزوال الاعتبار بالألم .

فإن قال : إن الماقل لابدُّ من أن يعرف آثار النم عايــه وتدعوم الدواعي إلى تعرف المنهم ، وذلك يقتضي كونه مكلِّمًا ؛ قيل له : قد بيناً أنه لا يجب أن بكلُّف معرفة الله \_ تعالى \_ لـكى يشكره . وسنتقصّاه من بعد . فإن قال : إنه \_ تعالى \_ إذا صحّ أن يقمل الإنعام على أعظم الوجوء مَوْقِعا فيجب أن يفعله [ و ] متى لم يعرُّفه نفسه وحَكَمَتُهُ أَوْ لَمْ يَكُلُّفُهُ ذَلَكَ كَانَ مَنْهِمَا عَلَى أَدَنَى الوجومِ وَذَلَكَ يَقْبُح ؛ قيل له : لو ∫ وجب ماقلته لوجب أن يَكُمَّل عقل البهائم ويجعلها بالصفات التي ذكرتُها لـكي تكون منهَما عليها على أقوى الوجوء . وإنما نقول له : إذا صحَّ أن ينم على أحد الوجهين فايس له الاقتصار على الأدُّون متى كانت الحال واحدة ، فأمَّا إذا اختلفت فذلك غير واجب . وإنما قال شيخنا أبو على ـ رحمه الله ـ فيمن أمكنه تخليص الغريق من غـــير كـشر يده إنه إذا خلُّصه بكسر بده ولا منفعة له في ذلك إنه يقبح ، من حيث حَرَّم نفسه الشكر ؛ لأنه ــ والحال واحدة ــ يصح أن يُحــن إليه على أقوى الوجهين ، ولا نفع له في كـــر يده فيكون مُقدِّما على قبيح ، وإن كان شيخت أبو هاشم \_ رحمه الله \_ يقضى بقبح ذلك ؛ لأنه عبث ، وليس كذلك حال من جمله الله ــ تعالى ــ عاقلا ولم بكلَّفه لأنه لم يجمله ممَّن يلزمه الشكر أصلا إلَّا على الجلة ، فلا يجب أن يقضى بوجوب تكليفه العلَّة التي أوردها . فإن قال : إذا صبح منه \_ تعالى \_ أن يمرُّ ضه للمنفعة الجليلة فالاقتصار به على منزلة التفضّل يقبح ؛ قبل له : إنما يجب قبح ذلك متى ثبت وجوب التكليف، فأمَّا وذلك مما لم بثبت وجوبه فالقول بقبح الاقتصار على التفضَّل لا يصع فإن قال :

1 =

إذا كان ـ تمالى قادرًا على تـكليفه وتدريضه المنفعة العظيمة ولم بلحقه بذلك ضرر ، ولا بالمنع منه نفع ، فيجب أن يكلف فهذه عِلَّة من بقول بوجوب الأصلح . وسنتكلم عليهم من بعد .

فإن قيل: إذا صح في نفس ما يتفضّل به عليهم أن مجمله عما يحسن فعله على جهة التعظيم والتبجيل بتقديم التسكليف فالاقتصار به على أن يفعل لا على هذا الوجه يقبح / تقيل له : قد بيّنا أن ذلك إنما يقبح لو ثبت وجوب التسكليف ، وبينا أنه لو قبح لقبح في البهائم وغيرها مثل ذلك ، واقبح من الواحد منا أن ينهم على الغير مع تمسكنه من أن بنهم على الغير مع تمسكنه من أن بنهم على الوجو، بتقديم المقدمات . فإن قيل : فيجب على هذا ألّا يقبح منه المنتم المائة والمائة على أعلى الوجوء بتقديم المقدمات . فإن قيل المحسن أن يجعله على أدنى وجوء لا ينتفع البنّة وكما يحسن أن يجعله على أدنى وجوء الانتفاع وقيل له : إنما لم يحسن ذلك والأنه بؤدّى إلى كونه عابنا محمّلة ، تعالى عن وجه المنبّث ولا دليل بقتضى رجوب إيصال النفع إليه على خلاف هدده الطربقة فيجب أن يحسن ذلك منه تعالى . فأمّا من لا يحسن أن يكاف لفقد الممسكين والتخلية من قدرة وآلة وكال عقل ودلالة فقد بينناه من قبل ، حيث دللنا على أن المسكلات لا بدّ من أن يكون بهذه الصفات وإلّا لم يحسن تسكليفه .

### الكلام فى بيان شروط الأفعال التى يتناولها التكليف

جملة ما بجب أن يحصل فى ذلك أن الفسل بجب أن يختص بصفات أربع: أحدها أن يصح إنجاده من المسكلّف على الوجه الذى كلّف. والتأنى أن يقوى القديم ــ تمالى ــ دواعيه إلى إبجاده على وجه لا ينافى التكليف. وبدخل فى ذلك باب اللطف. والثالث أن يختص بوجه يقتضى صحّة استحقاق للدح به والثواب. والرابع / أن يوقعه المكلّف

على وجه مخصوص ليصح أن يستحق به المدح والثواب ، هذا إذا كان التكليف متناولا الفعل ، فأما إذا نهاه ـ تعالى عن بعض الأفعال فلا بدُّ فيه من المُحكين وتقوية الدواعي في ألَّا يفعله ، ولا بدَّ من أن يحكون في نفسه على وجه يقتضي صحة استحقاق الذمَّ به والمةاب وأن يحكون المحكلف عمكًما من ألا يفعله على الوجه الذي يستحق به الدح والثواب . وقد بينًا ما يتملَّق بالتمـكين في ذلك فلا وجــه لإعادته . ولذلك قلنا : إنه ــ تعالى ــ لا يجوز أن يأمر بالفعل في حال وجوده ولا في حال عدمه ؟ لأنه يستحيل إيجاده والحال هذه ، وإنما يـكلُّفه إبجاد الفعل المدوم في الثاني أو في الأوقات المستقبلة ، وجمل القديم محدثا والحمدث قديما إلى ما شاكله . ولذلك لا يصح أن بكلَّفه فمل مقدور غيره وما يستحيل دخوله تحت مقدوره من أجناس مقدوراته \_ جل وعز \_ فأمّا الكلام في تقوية الدواعي باللطف فسنفرد القول فيه من بعد ، لأنه بنقسم . ففيه ما هو من فعل المُحَلَّفُ ويدخل فيه الثواب ، وفيه ما هو من فعله \_ تمالى \_ والخلاف فيه أكثر وأظهر . . ونذكر الآن القول فيما بجب أن يحسن به الفمل فيما يرجع إليه وإلى كيفية إيجاد المُكلف له ، ثم نعود إلى المُكلام في اللطف إن شاء الله .

#### فمــــل

في أنه لا يحسن منه ـ سبحانه ـ أن يكلف من المحسَّنات إلا الندب والواجب

رقد بينًا من قبل أن الفمل الذي يقع على جهة السهو لا يجوز \_ وإن كان مقدورا للمبّد \_ أن بدخل تحت التكليف ، وبينًا الخلاف في هل يحسن أو يقبح أو لايتأنَّى فيه هذا الحسكم . فأمَّا الفمل الواقع على جهة القصد فقد بيَّنا أنه لا يخلو من أن يكون قبيحا أو حَسَنا ، وبينًا حقيقتهما . فالقبيح لا يجوز أن يكلفه \_ تعالى \_ ؟ لأن الأص بالقبيح

۲۹: پ

وإرادته قبيحان ، ولأن الغرض بالتكليف تعريض المكلف للنفع ، وذلك لا يتأتى في القبيح ؛ لأنه يستحق به الضرر دون النفع . فإن قال : جوّزوا أن يكلف \_ سبحانه \_ ألّا يفعل العبيدُ القبيح ، كما يكلف أداء الواجب ؛ قيل له : إنا لا تمتنع من إطلاق ذلك لأنه \_ تعالى \_ قد أوجب في عقله أن يفعل ترك القبيح وألّا يفعله بألا يقدم عليه . فإن أراد بما مأل عنه ذلك فقد أجبناه إليه ، وإن أراد أنه \_ تعالى \_ يكلف بفعل فإن أراد بما مأل عنه ذلك فقد أجبناه إليه ، وإن أراد أنه \_ تعالى \_ يكلف بفعل القبيح بأن يكون انتفاء الفعل ويقاؤه معدوما يدخل تحت القدرة والأمر فحال ؛ لأن القدرة إنما تتناول الشيء على جهة الإحداث .

فَأَمَّا المِاحِ الذي لا صفة له زائدة على حسنه فلا يجوز أن بدخل تحت النَّكليف ؛ لأنه لا يستحبَّق بفعله المدح ولا الثواب على وجه . والأمل في هذا الباب أن تسكليفه ـ تعالى ـ لا يصيّر للفعل صفة ليست له ، وإنما يدل على حال الفعل ، وأنه بالصفة التي يقتضي المقلُ له الأحكامَ المخصوصة ، وقد بينًا فساد القول بأن القبيح يقبح بالنهي ، والحسنَ يحسن بالأمر ، وبيناً أن أوامره ــ تعالى ــ ونواهيه تـكشفان عن حال الفعل وتدلَّان على أنه على صفة مخصوصة يقتضي المقلُ فيه أحكامًا / مخصوصة . فإذا صح ذلك لم يمكن أن يقال : إن القديم \_ تمالى \_ إذا كلُّف العبد الفعلَ لحق بالواجب أو الندب لمكان تكليفه . فإن قال : إنه \_ تمالى \_ إذا كلف الحسَن فقد ضمن الثواب عليه ، فلذلك بجب أن يُلْحق بالواجب وإن كان مباحا ؛ قيل له : إن النواب لا يُستَحقَ بالفعل من حيث تضمُّنه ــ تعالى ــ أو يَعِد بقعله ، بل مجب أن يستحق بالفعل على جهة الوجوب ، حتى لو أخبر \_ تعالى \_ بأنه لا يثيب عليه لم يتغيّر حاله . فإذا صبح ذلك بطل ما سأل عنه . ومخالف تسكليفه \_ تعالى \_ أمر السيد عبده والوالد ولده بالفعل ؛ لأمهما يأمران بما لهما فيه نقع ، فلا يمتنع أن يحصل للفعل عند أمرها من الحسكم ما لولاء الما حصل ، من حيث يُسلم بأسرهما السرور والرضا . وليس كذلك حاله ــ ثمالي ــ لأنه إنما

يمكلّف المرض به ود إلى العبد ، فلا بدّ من أن يكون الفعل يقتضى استحقاق المدح والثواب ليحصل به هذا الفرض . فإن قيل : ولم قلم : إن المباح لا يستحقّ به المدح والثواب كالواجب والندب ؟ قيل له : لأن الأصل فيا<sup>(1)</sup> يستحق به ذلك وما لايستحق ما تقرّر في العقل ، وقد ثبت أن من يفعل المباح لا يحسن في العقل مدحه ؛ كما ثبت أن من يفعل المباح لا يحسن في العقل مدحه ؛ كما ثبت أن من يفعل المباح عن قضية العقل ،

فأمًا ما الدر، فيه النفع من المأكول وغيره فالإنسان مُلجأ إلى تناوله ، وقد بينًا أن التكليف لا يتناول ما هذا حاله ، فكل فعل حسن ليس بواجب ولا ندب ولا فيه على الفاعل فيه مشقة لا يخلو من أن يكون مباحا ، أو الإنسان إلى / فعله مُلْجأ ، وكلاها لا بدخلان تحت التكليف . فإذا يجب قصر التكليف على الواجب والندب فقط ·

وقد بينًا أن الإنسان وإن استحق المدح بمدوله عن المحرَّم الأشهى إلى ما دونه فإنما يعود المدح في الحقيقة إلى أن استحقَّم من حيث لم يفعل ما قويت شهوته في فعله ، فليس لأحد أن يقول بأن التكليف يتناول الشهى إذا عدل به عما هو أشهى منه .

فإن قيل : أليس العلماء قد اختلفوا في النكاح ، فمنهم من مجمله ندبا ، ومنهم من مجمله ندبا ، ومنهم من مجمله واجبا ، وقد قالوا في المولي (٢٠ من امر أنه : إنه يلزمه الوط ، وإنه إذا لم يأت بالفَينة (٢٠ فقد بانت ، ويلزمه أن يطلقها بعد تقضى المدَّة ، وكل ذلك ببطل ماذ كرتموه ؛ قيل له : إنّ العقد وتحمّل المشقّة في شروطه وأوصافه لكى يوصل به إلى تحليل الوط ، عمّا على النفّس فيه كُلفة ، ولا يمتنع أن تكون فيه مصلحة ، فلذلك صح اختلاف العلماء فيه ودخوله تحت التكليف . فأمّا الوط ، فإنما قالوا : إنه إذا لم يني فقد بانت أو بلزمه

۲ب

<sup>(</sup>٣) هو الذي أقسم ألا يطأ امرأنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ه عا ٥ .

<sup>(</sup>٣) أي بالوطء والحنت ف اليمين .

الطلاق ، وأوردوا الفّيئة مورد الحُيَّر فيه ، وليس القصد إلى ذلك وكذلك القول فيا يجرى في السَّكُتُب : من أن الواجب عليه أن يمسكما بممروف وأن يفعل من العشرة ما هو حق لها . والمراد بذلك أنه يلزمه تحمّل السَّكُلُقة فيا يازم لها من العشرة ، فأمّا استمال ما يلتذ به فغير داخل في الواجب ، وإنّا بطلق فيه ذلك لينبة به على أنه إذا لم يفعله فالواجب أن يسرّحوا بإحسان .

فإن قيل : ألسم قد قلم : إنه \_ تعالى \_ بكلف مع الشبهة الفعل الذي صفته صفة الملجأ أو المباح ، وذلك ينقض ما قدمتموه ؟ قيل له : إنه عند الشبهة يلحق إمَّا بالواجب أو القبيح فيتناوله التكليف ، إما إقداما وإما إخلالا به . ولذلك قلتا : إن الهند لما اعتقدوا في قتل أنفسهم شبهة ازمهم في العقل ترك قتل أنفسهم وأن بلزمهم مع ذلك النظر في أن لا نقع لهم في ذلك فيمود بمد المعرفة حالهم إلى حال الملجأ . وكما لا يمتنع تفيّر حال الفعل بالشهوة والنقور فكذلك لا يتنبع ذلك فيه بالشُبِّه . وقد لا يكون للفعل صفة الندب والواجب إذا لم يلحق به مثقةً ويحصل له إحدى الصفتين إذا لحق فاعلم مشقّة . ولذلك نقول : إن الإنسان ملجأ إلى إيصال النقم إلى ولده ، لما له فيه من السرور العظيم ، فلو تغيَّر حاله لكان محينا مستحرِّمًا للمدح والثواب. ولذلك [لا]بستحق الثواب على ما يقتضي نفعا حاضر ا ويستحقّه على غيره من الأفعال . فأما الندب والواجب فقد تقرَّر في العقل استحقاق المدح بهما ، ودل الدليل على استحقاق الثواب عليهما ، لأنا قد بيناً أن إلزام الشاق لا يحسن إلَّا على جهة التحريض للمنفعة ، وكما تفرَّر ذلك في المقل فقد ثبت أن القبيح يُستَحقُّ به الذمَّ والمقاب وأن الإخلال بالواجب كمثل وأنه إذا لم يفعل القبيح على وجه مخصوص يستحقُّ المدح / والثواب . وما يعلم ببديهة العقل - ٣٩٦ ( ۲۱/۶۱ المتني )

السنا تحتاج إلى إثبانه بالأدلة ، وإعسا نقع الشبهة فى أنه إذا استحق المدح والذمّ على ما قدمناه فعلى ماذا يستحق ، ولأبة علة يستحق ، وفى الوجه الذى إذا فعله عليه يستحق ذلك ، ونحن نشرح ذلك إن شاء الله .

#### فصل في الوجه الذي له يستحق الإنسان الذمّ والمدح

قد بينًا أنه يحسن في العقل مدح المحسن ومّن يفعل الواجب والندب، فلا يخلو من أن يكون ما حسن منه فعله مستحقًا أو غير مستحق ، ولا يجوز إلا أن يكون مستحقًا ؛ لأن مالا يستحق من هذه الأحكام لا يحسن منا فعلها ؛ ألا ترى أنه لا يحسن منا شكر من لا يستحق ذلك الإنعام وعبادة من لا يستحق ذلك بالنعمة العظيمة ؛ ولا يقدح في ذلك ما نقوله من أن اليسير من المدح والذم قد يحسن من غير استحقاق ، لأن ذلك لا يؤثر في أن الكثير منه لا يحسن إلّا على جهة الاستحقاق لما قد منه هذا ثبت ذلك لم يصبح أن يقال : إنه يحسن في العقل مدح فاعل الواجب وهو غير مستحق للمدح.

فإذا صح كونه مستحقاً لم بخل مالة يستحقة من أن يكون راجما إلى القديم من المعلى على الواجب، وامتنع من القبيح على مانقوله . وقد أبطلنا من قبل أن بكون مُستَحقاً للتمبّد بأن قانا : إنه كان بجب أن يكون حسن مسدحنا وذمنا لمن نذمه وعدحه موقوفا على السمع وألّا يستحسن خلك من لم يعرف السمع ، وأنه لا فرق بين هذا القول وبين من قال بمثله / في العلم بحسن سائر الحسنات وقبح سائر المقبحات . ولا فرق بين هذا القول وبين من أن يكون الموجب العلوم مفتقرة إلى السمع ، فإذا ثبت فساد ذلك أجسم فلا بد من أن يكون الموجب لاستحقاق المدح والذم كونه فاعلا ، على ماقلناه ؛ لأنه قد أبطلنا قول من يقول : إنه يستحق ذلك لسكونه مكتسبا ، وتكلمنا عليمه فيا تقدم . فإن قبل : إن كان إنما

يستحق المدح لأنه فعل الواجب، فكذلك بجبق القديم، وبجب أن يستحق النواب كاستحقاق الواحد منا؛ قبل له: إذا كان ماله استحق أحدنا المدح حاصلا في فعل المقديم و نعجب أن يستحق و إذا كان ماله يستحق أحدنا النواب من كون الفعل شاقا يستبد به العبد فلم بجب أن يستحق \_ سبحانه \_ . وكذلك القول في العقباب : أنه لا يجوز أن يُحمل على الذم في ههذا الموجه ؛ لأن الواجب عند افتراق العلل الحسكم بافتراق الأحكام، وعند اتفاقها أن بُقضى باتفاق الأحكام .

وليس لأحد أن يقول: إذا استحق المدح على فعل الواجب فيجب أن يستحقة في حال أداء الواجب، وبكون كالملة فيه. وذلك لأن العلّة إذا أوجبت حكما فيجب أن توجبه في حال وجودها، وما منع منها منع من حكما ؟ كا أن ما أحال الحريم الموجّب عنها منع منها منع من حكما ؟ كا أن ما أحال الحريم الموجّب عنها منع منها، وليس كذلك المدح المستحق بالأفعال ؟ لأنه منفصل منه ، فلذاك أن بُستحق به ذلك من قبل بأوقات كثيرة، فليس له أن يقول : بجب اللّا يخرج من أن يكون مستحقاً المدح مع فعله للواجب ؛ وذلك لأن مايستحقه من ذلك إذا كان منفصلا لم يمتنع أن يقع المنع منه مع ثبوت ما استحق لم كا نقوله في السبب والمسبب، لأنه إذا جاز فيهما فبأن المحوز ذلك في الأحكام المستحقة بالأفعال أجدر ، فلذلك بجوز من فاعل الواجب أن يجبط المستحقة بالمدح بالإكثار من الأفعال الفبيحة ، كا يسمح أن يحبط المسيء عليه المدح بالإكثار من الأفعال الفبيحة ، كا يسمح أن يحبط المسيء ما استحقة من المدح بالإكثار من الأفعال الفبيحة ، كا يسمح أن يحبط المسيء ما استحقة من المدح بالإكثار من الأفعال الفبيحة ، كا يسمح أن يحبط المسيء المنتحقة من المدح بالإكثار من الأفعال الفبيحة ، كا يسمح أن يحبط المسيء المعترض عليه المناه عليه الله المها المنتوش بالتأويل .

<sup>(</sup>١) ق الأصل = عليها =

### فصل فى ذكر الوجوء التى 'يستحق' بها المدحُ والذم

امّا المدح فإنه يستحقّ بوجهين: أحدها أن يفعل الواجب لوجوبه في عقله، ويفعل الله التهييخ لقبحه في عقله، وقد بيناً من قبل أن سأر الوجوه التي عليها يستحقّ المدح لا بدّ من أن ترجع إلى هذين. فإن قبل: أليس الصغير قد يُمدح وإن لم يكن منه فعل يستوجب به ذلك؟ فلم قاتم: إنه لا يستحقّ إلّا الصغير قد يُمدح وإن لم يكن منه فعل يستوجب به ذلك؟ فلم قاتم: إنه لا يستحقّ إلّا على هذين الوجهين؟ فأمّا ما يفعل لا على جهة الاستحقاق فنير ممتنع أن بفعل على جهة التفضّل ، كما يمدح الصغير ما يفعل لا على جهة الاستحقاق فنير ممتنع أن بفعل على جهة التفضّل ، كما يمدح الصغير عند بعض الأفعال لتدعوه بذلك إلى الصلاح. فأمّا مايستحقّه من المدح خلصال عند بعض الأفعال والقوّة فنير جار على الوجه الأوّل ، لأن ذلك إبانة عن كونه أفضل من غيره في خصال الفضل وعلى هذا الوجه نعظهه \_ تعالى \_ لأنه عالم لذاته وقادر لذاته ونعظم مَن يختصّ بالشجاعة والمرفة / ومن اختصّ بكونه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه والذي قد مناه هو المدح الذي يستحقة لأمر يختصّ الفعاية ، ويجرى على الثها ال.

) Y4A

فإن قيل: إن كان مَن لم يفعل القبيح يستحقّ المدح فيجب أن يقولوا: إنه مالي من المستحقّ من المسدح مالا نهاية له ، لأنه قادر على أن يفعل في كل حال من الفيائح مالا نهساية له ، فإذا لم يفعله لقبيعه فيجب أن يستحقّ مَن المدح مالا يتناهى واستحالة ذلك تُبطل كون هذا الوجه وجها المدح

قيل له : إن الاعتراض على ما العلم به أول فى العقل لا بصح . وقد بيناً أن العلم بحسن مدح مَن لا يفعل القبيح لقبحه كالعلم بحسن مدحه على أداء الواجب . فإن قال: لمست أقدح فى ذلك وإنحما أقول : بجب إذا استحق من لم يفعل القبيح المسدح أن

بستحقة على فعل فعله يندافى القبياح الذى لم يفعله ، قيل له : متى كان هذا مرادك بطلت المدألة التى أوردتها ، لأنه لا يمكن أن يقال : إنه \_ تعالى \_ إذا لم يفعل مايقدر عليه من القبائح فقد فعل لها تروكا ، لما فيه من إيجاب وجود مالا نهاية له . فإن قال : وما الجواب عن السؤال على طريقت كم ؟ وإن لم يعترض ماذكرتم ، قيل له : إن استحقاق مالا يصح فعدله يستحيل على القادر ، ولذلك منفنا من استحقاق النواب والمقاب في حالة واحدة . فإذا صح ذلك وجاز خروج سبب العقاب من أن يكون سببا له من حيث يستحيل فعله به مع فعدل النواب فما الذي يمنع من خروج كونه بينالى \_ غير فاعل للقبياح القبحه من أن يكون سببا لاستحقاق مدح لا نهاية له من حيث يستحيل فعله .

وبعد ، فإن القادر على القبيح لا يستحق المدح بألًا يفعله فقط وإنما يستحقه بألا يغمله لقبحه فيكون / قبحه هو الصارف له عن فعله . وهذا يمنع من ألًا يغمل مالانهاية له لهذا الوجه ؛ لأن الصارف لايصرف إلّا عن الفعل الذي لولاه لصح أن يحصل إذا حصل الداعى إلى فعله . وهذا يقتضى أن يكون القدر الذي لم يغمله لقبحه متناهيا . وفي ذلك إسقاط السؤال . وكذلك الجواب لما سأل عن الواحد منا إذا لم يفعل من الجهل ما يقدر على إبجاده لأنه يقدر على مالانهاية له من ذلك. وإنما يستحق المدح فيا لا يفعله منه مع ثبات الدواعى إلى ألّا يفعله وبكون غير فاعل له لقبحه ، وهذا يردّه إلى الحضر ، ولا فرق بين أن يكون الرجه الذي عليه لم يفعله يردّه إلى الحضر أو بكون الشيء في نفسه محصورا . وهذه المسألة الوجه الذي عليه لم يفعله يردّه إلى الحضر أو بكون الشيء في نفسه محصورا . وهذه المسألة لا تستقيم في الثواب لأنه لا يستحق بألا يفعل القبيح لقبحه فقط بل بجب ألّا يفعله لقبحه وله داع إلى فعله من شهوة أو شبهة حتى يحصل مهني المشقّة فيه فيستحقّ الثواب ، ولا يتأتى داع إلى فعله من شهوة أو شبهة حتى يحصل مهني المشقّة فيه فيستحقّ الثواب ، ولا يتأتى فياله يفعل ولا بفعل ، وإن كان في باب المدح يهمد في الواحد منا لأنه لا بد من اعتبار دواعيه فياله يفعل ولا بفعل ، وذلك بقتضى حصره ، وليس كذلك حال القديم \_ تمالى \_ لأنه يفعل م وذلك بقتضى حصره ، وليس كذلك حال القديم \_ تمالى \_ لأنه فياله يفعل ولا بفعل ، وذلك بقتضى حصره ، وليس كذلك حال القديم \_ تمالى \_ لأنه

عالم "بكل قبيح لم يفعله ، فلذلك وجب من تكلّف الجواب عنه مالابجب في الشاهد ، فقد بينا أن استحقاقه يؤثّر في سبيه على بعض الوجوه ، فكا يجوز خروجه من كونه سببا للاستحقاق أصلاً جاز خروجه من كونه سببا للاستحقاق أصلاً جاز خروجه من كونه سببا لاستحقاق مالانهاية له . وليس هذا من قوانا في الثواب / بسبيل ؛ لأنا وإن حكنا فيه بأنه لانهاية له فإنما نوجب ذلك فيه في أوقات لاتتناهى . فأمّا في الوقت الواحد فالمستحقّ منه محصور . فإن طالبنا السائل بأن يستحق ـ تعالى ـ مدحا لايتناهى على الوجه الذي قلناه في الثواب فذلك مما نقول به . وإنما يمنع من استحقاق مدح لانهاية له في الوقت الواحد أن ذلك يستحيل فعله ومااستحال فعله استحال استحقاقه .

فأمّا الذمّ فإنه يُستحقّ على وجهين : أحدها أن يفعل القبيح ، والتانى ألّا يفعل ماوجب على (1) عقله لأن العلم بحسن ذمّ من اختصّ بهذين الوجهين أوّلُ في العقل ، فإذا حسن ذمّ عليها ثبت كونه مستحقاً للذمّ عليهما ؟ لأن الذمّ لايحسن إلّا على جهة الاستحقاق إذا عظم وفُول على جهة القطع .وسنذ كر القول فيا يُعمل منه على جهة الشرط أو على جهة الدعاء إلى اجتناب الصالح . فأمّا ما يُعمل من الذمّ الحصال الشرّ فليس من هذا في شيء ؟ لأنه لا يَجْرى تَجْرى العقاب ولأنه إبانة عن أن غيره لم يخصّه من النعم بمشل ماخص به غيره ، نحو ذمّنا المجنون والعاجز ومن يُفسب إلى بعض الفراعنة . وليس يلزم على ذلك ماقدّمناه من السؤال ؛ لأنه \_ تعالى \_ لايصح أن يجب عليه مالانهاية له في الوقت الواحد فيقال : لو لم يفعله فكيف كان حال ما يستحقّ به المدح لوفعله من الوقت الواحد منا . فأمّا ما لا يفعله فكيف كان حال ما يستحقّ به المدح لوفعله من حيث كان فضلا فلا يستحقّ به المدح لوفعله من حيث كان فضلا فلا يستحقّ به المدح لوفعله من عين من الحسن الذي يستحقّ به المدح لوفعله من عين على حيث كان فضلا فلا يستحقّ الذمّ بألا بفعل النفضل . وإنما عيزم هذا الحدّ من يقول بالأصلح ؛ لأنه قد أثبت الما لانهاية له من على مدذا الحدّ الله على هذا الحدّ من يقول بالأصلح ؛ لأنه قد أثبت المالانهاية له من على مدذا الحدوال على هذا الحدّ من يقول بالأصلح ؛ لأنه قد أثبت الملائهاية له من

1 444

<sup>(</sup>١) كذا وكأن الأسل: في عقله ،

مقدوراته / تعالى صفة الواجب فيلزمه إذا لم يفعله أن بسحق الذم تعالى عن ذلك .وستجده المذكورا في باب الأصلح إن شاء الله . فأمّا الثواب فلابدٌ في استحقاقه من أن يشترط مع ماقدّمناه أن يكون مايفعله ممايشُق وما يخلّ به نقبحه مما يلحقه فيسه مضض . والعقاب فلابد من أن يشترط فيسه مع ماقدّمناه أن يكون تمن يصبح فعله به ؛ لأن استحقاق الشيء يتبع صمّة فعله به ؛ لأن استحقاق الشيء يتبع صمّة فعله به ؛ لأنه كلام في حسن الفعل ؛ فإنما يوصف الفعل بالحسن إذا ثبت كونه مقدورا وكان مما يصح وقوعه وسنتقصى ذلك في الوعيد .

فصل في ذكر الشروط التي لها يُستحقّ الذمّ والمدح على ماقدَّمناه من الوجوم

اعلم أنه لايَسْتَحَيِّقُ للدح بالفعل إلا وله صفة زائدة ولفاعله صفة ، ويفعله على وجـــه مخصوص . والإخلال بواحد من هذه الثلاثة الأوجُه يؤثّر في استحقاق المدح .

فأمًّا صفة الفعل فقد بينا أنه يجب أن يكون حَسَنا وله صفة زائدة على حسنه حتى يصير واجباأ و تفضّلا أو تدبا . وقد داننا على أن ماعداذلك من القبيح والمباح لا يُستحق به المدح فأمًا صفة الفاعل فأن يكون عالما بوجوب الفسل و (١) كونه ندبا واختلف شيوخنا \_ رحمهم الله \_ في اشتراط كونه عاقلا . فيهم من حكم بأن ماذكرناه ينني عن اشتراط العقل / ؛ لأنه لا يجوز أن يعلم الواجب والتفضل والندب إلّا وقد كل عقله ، (وكلام (٢)) شيخنا أبي على \_ رحمه الله \_ يدل على خلافه ؛ لأنه ذكر أن الصبي قد يعلم قبيح الفسل وحسنة ، فلابد من أن يجمل ذلك منفصلا من كال المقل ، ولابد من أن يجمل ذلك منفصلا من كال المقل ، ولابد من أن يجمل ذلك منفصلا من كال المقل ، ولابد من المدح فذلك يجرى المبقل فيه ؛ لأن المنتقض المقل لا يستحق للدح وإن مُدح بالبسير من المدح فذلك يجرى المبتدأ لا على جهة الاستحقاق ، وهذه الطريقة سلكهاشيخنا أبو عبد الله \_ رحمهالله لأنه شرَّط المالم بحال الفعل وكونة كامل المقل جيما . وكلام شيخنا أبي هاشم \_ رحمهالله .

<sup>(</sup>١) كذا والأول: أو .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : و اكلام ٥ .

بدل على أن هذا الشرط بننى عن ذكر كال المقل ؛ لأنه لايختص به إلا كامل المقل ، ولأن كال المقل إنما بجب ذكره الحى يحصل عالما بما ذكر ناه من حال الفمل فيصح أن بوقيه على الوجه الذى يستحق المدح به ، وإن كان ربما مضى فى كلامه نحو ماقد مناه عن الشيخ أبي على رحمهما الله . وقولها فى أن فاعل القبيح بجب أن يمكون عاقلا ليستحق الذم بالقبيح وإن كان لا بجب فى استحقاق الذم به أن يفعله لقبحه لابدل على القول الأول ؛ لأنهما شرطا<sup>(١)</sup> فى استحقاق الذم بالقبيح أن يكون عالما بقبحه أو ممكنا من معرفة قبحه ، ولا بكون بهده الصفة إلا وهو عاقل ، فهذا أبين فى بابه من اشتراط كونه عالما بالواجب ؛ لأن ذاك قد يكون ضروريا والمكن من العلم لا يكون إلا من جهة الاستدلال وذلك يقتضى كمال العقل لا محالة .

وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله \_ رحمه الله \_ أن المدح قد يُستحق بالواجب إذا كان فاعله عالميا أو تمكنا من العلم به وأجرى ذلك بجرى القبيح . وكأنه أشار بالنمكين من العلم به إلى بعض الشرائع، وهذا بما أباه شيوخنا رحمهم الله ؛ لأنهم أوجبوا في استحاق المدح أن يكون فاعلا للواجب الله وجب، ولا يكون كذلك إلا مع العلم بصفته ، فضلا عن العلم به ؛ لأنهم أبطلوا اعتبار الاعتقاد الذي ليس بعلم في هذا الباب وفصلوا بذلك بين مايستحق به المدح وبين مايستحق به الذم ، وقالوا : إن القبيح إنما استحق فاعله الذم وإن لم يفعله لقبحه ، قام (٢٠) التمكن من العلم به مقام العلم به ، وليس كذلك حال مايستحق به المدح. وأولى ما يمكن تخريج كلام شيخنا أبي عبدالله \_ رحمه الله \_ عليه هو أن يقال : إن العلم قد يستحق الناظر به المدح وإن لم يفعله لوجوبه ، لأنه في حال فعله له لم يعلمه واجبا عليه ، فهذا أولى أن يذكر فيه من بعض لوجوبه ، لأنه في حال فعله له لم يعلمه واجبا عليه ، فهذا أولى أن يذكر فيه من بعض

<sup>(</sup>١) ق الأصل: • شرطان ، .

<sup>(</sup>٢) كذا . وَكَأْنَ الأَسَلِ : وَلَذَلِكُ المَامِ .

الشرائع ، لكنه لا يصح أن يجعل شرطا مطلقا على حدّ ما نذكره في استحقاق الذمّ بفعل القبيح ، لأنه إنما يصح حناك لأنه لا قبيح إلا ولو فعله مع التمكن من العلم به يحل محل أن يفعله مع العلم به في استحقاق الذمّ ، وذلك لا يتم في الحسن فيجب أن يذكر مقيدا بالموضع الذي يصح ذلك فيه .

فأمًّا الموجــه الذي يجب أن يوجد / الفعل عليه ليصح استحقاق المدح فأن يفعله ١٠ لحسنه في عقله ، لا أنفعة ولا دفع مضرَّة ، ولا لوجــه بِفُعل له الفعل ؛ لأنه متى فعله لا لغرض كان عبثا فلا يصح أن يستحق المدح به ومتى فعله للنفع أو لدفع المضر"ة لم يستحقّ به المدح ؛ لأنه قد ثبت أن كل فعل انتفع فاعله به ودفع به المضرّ تـ لايستحقّ به المدح كالأكل والشرب وغيرهما . ولا يقدح في ذلك ما نقوله من أن مايُتحرّز به من المضار واجب؛ لأنا إنما نقول ذلك إذا لم يحصل فيه النفع ولا وقم به دفع ضرر حاضر؛ لأنه متى كان الحال ذلك كان سُلجأ إلى فعله ، ولا يجوز أن يستحق المدح بفعل ماهو ملجاً إلى أن يفعله أو ألَّا يفعله على ما قدَّ مناه في باب الإلجاء ولا يخرج عن هذه الطريقة إلا مايلحق بفعله مشَمَّة " ويتحرَّز به من مضارًا غير حاضرة . ولابدًا من أن يشترط في ذلك ألَّا يَكُونَ الفاعل مُلْجَأَ إلى فعل الواجب المستحق المدح به ؛ لأنه كما يجب كونه عاقلا عالمًا مُشْنِه فَكَذَلِكُ بِجِبُ أَنْ بَكُونَ يَخَلِّي بِينِهُ وَبِينَ الْفَمْلُ ، لأَنْ الْحُمُولُ عَلى الفعل بالإلجاء لا يستحق المدح على ما يفعله ، وذلك يعلم ببديهة العقل ، كما يُعلم أوَّلا في المقل أن الساهي لا يستحق للدح على ما فعله ، ويعلم أن من لم يكمل عقله لا يستحق المدح بالفعل(١) لأنه لو استحقه لم يمتنع أن يكثر ما بستحقة من المدح كما يكثر ذلك في الماقل وهـــذا بما يملم فــادَــكل عاقل و إنما يشتبه الحال في اليسير من المدح فيجوز أن يستحقه المنتقص العقل.

<sup>(</sup>١) و الأصل : ﴿ بِالْعَقْلِ ﴾ .

۴۰۱ ب

وإنما شرطنا في ذلك أن يفعله طسنه في عقله لما قد مناه من أنه لا بد من أن لا يفعله لوجه يستحق المدح ، ولا يستحقه متى فعله لاجتلاب منفعة أو دفع مضرة ، فلم يبق إلا أنه إنما يستحقه متى فعله لحسنه في عقله . وقد ذكر شيخنا أبو هاشم \_ رحمه الله \_ أن من يفعل الحسن لا لحسنه في عقله لا يستحق به النواب . لأنه يصير في حكم المبتدى والفعل ، فحكما أو ابتدأه من غير إنجاب و تكليف فم يستحق النواب به فكذلك إذا فعله لا للوجه الذي وجب . وهذا بين في النواب من حيث يرجعاستحقاقه إلى إنجاب الموجب وليس كفلك المدح ، ولذلك يستحقة القديم \_ تعالى \_ كالواحد منا . فلقائل أن يقول : إنه يستحق المدح بالواجب إذا فعله وإن لم يفعله لمالة وجب كا يستحق الذم بالقبيح إذا فعله وإن لم يفعله لمالة وجب كا يستحق الذم بالقبيح إن الوجه الذي يفعله لما له قبيح ، لكن قد يمكن أن يقوى ذلك في المدح بأن يقال : إن الوجه الذي يفعل عليه الفعل إذا اعتبر في النواب فيجب اعتباره في المدح ؛ ألا ترى أنه لما لم يعتبر في باب المقاب ، وإن كان استحقاق العقاب لا بد من أن يرجع فيه إلى التكليف دون الذم ، فلا يمكن أن يُفصل بين المدح والتواب بهذه الطريقة .

ويمكن أن يقوسى ذلك بأن يقال : إنه لا حَسَن يستحقّ به المدح إلا ولا بدّ من اعتبار وجه له زائد على مايرجم إلى حسنه وذاته فيجب اعتبار وجه يرجم إلى غرض فاعله ونفصل / بذلك بينه وبين القبيح ، لأن القبيح قد يقبح منه الإقدام عليه وإن لم يقصد به بمغى الوجوء كالظلم ، وليس كذلك الحسن ؛ لأنه لا بد فيه من اعتبار زائد على حسنه، لأن العلم وإن حَسُن على كل حال عند شيخنا أبى هاشم ــ رحمه الله ــ وكذلك النظر الموأد فلا بدّ فيهما من أمر زائد على حسنه فأمّا ردّ الوديمة فلا شبهة فيه لأنه حركات تقع على بمغى الوجوء . فأمّا استحقاق المدح لأنه لم يفعل القبيح فيجب أن 'بشترط فيه التخلية ، لأن المأجأ إلى الآلان بفعل الشيء لا يستحق المدح به ، وبجب أن يكون التخلية ، لأن المأجز الى الأمن : « أن ه

عالمــا بصفة مالم بفعاه ويكون كامل العقل على ماقدَّمنا القول فيه. ويجب أكَّا يفعل القبيج لقبحه .

فإذا تكاملت فيه هـذه الشروط بـتحق المدح بألا يغمله ويحتاج في استحقاق الشواب إلى أن يكون مالم يغمله من القبيح يشتهيه أو يكون في حكم المشتهى له يجرى بحرى الفعل الشاق فيستحق الثواب عليه ، ولذلك لو لم يفعل أحدنا شرب الخر الأنها نفسر ملم يستحق بذلك مدحا ، حتى إذا تركه لقبحه استحق المدح. وكذلك القول في سائر القبائح .

وما نقوله من أنه متى فعل الواجب لوجوبه وللثواب ولم يفعل القبيح لقبحه وللنواب لا يخرج من أن يستحقُّ المدح به والثواب لا يؤثُّر فيا قلناه لأنا إنما منشنا من أن يستحقُّ المدح متى فعل الفعل للنفع ، فأمَّا إذا فعله لما له وجب ولأمر آخر لا يقدح في أن بكون مفمولًا لوجوبه / فذلك غير مؤثّر فيه . فأمّا القبيح فإنه مستحقّ الذمّ لوجهين فقط : أحدهما أن يكون قبيحا والثاني أن يكون عالما بقبحه أو متمكّنا من معرفة قبحه فيصحّ منه التحرّ ز من فعله مع العلم ومع التمكُّن . والخلاف في أنه يجب أن يشرط في ذلك أن يَكُون فاعله كامل العقل. وما قدَّمناه يَكُني قد مضى القول فيه . ولا يجب أن يشرط ف ذلك أن يفعله لقبحه ، لأنه متى أقدم عليه مع علمه بقبحه يستحق الذم وإن فعله للنفع ، وهذا مقرَّر في المقول ، لأن الظالم يقصد فيما يفعله الانتفاع ولا يخرج من أن بكون مستحِقًا للذمّ . فأمّا إذا استحق الذمّ لأنه لم يفعل الواجب فالغول فيسه جارٍ على ماتقدَّم ؛ لأنه لا يجب أن يشرط فيه ألَّا يفعله لوجوبه بل متى ثبت وجوبه عليه ولم يفعله مع علمه بوجوبه أو تمكّنه من معرفة ذلك فإنه يستحق الذمّ لا محالة ، لمثل الملَّة التي قدمناها في الظلم والقبيـــح . وإنَّا صحَّ ماقلناه من اعتبار حال الفاعل ، لأن الذم 'يُستحقُ بالفعل ويستحقه الفاعل فله تعلَّق بهما ، فحكما يجب اعتبار حال الفعل لتعلقه به فـكذلك يجب اعتبار حال الفاعل لـكونه مستحقًا له . وكذلك الفول في المدح ، والدلك زال الذم والمدح عن الساهي والنائم والصبي وإن وقعت الأفعال منهم .

فإن قيل: الشرائط التي ذكر تموها تمتبر في حال وقوع الفمل أو قبله أو في الحالين؟ قيل له: أمّا قبح الفعل أو وجوبه فإنما يجب أن يمتبر في حال وقوعه ، والعلم به يمتبر من قبل ؛ لأنه يجب أن يكون الفاعل عالما بوجوبه / من قبل وفي حاله ليصح أن يفعله على الوجه الذي يستحنى المدح به ، ويجب أن يشترط كونه عالما بقبحه من قبل وفي الحال أو عالما بسببه في هاتين الحالتين ليصح أن يتحر زمن فعله أو يكون تمكنا من معرفة ذلك في الحالتين . فأمّا ارتفاع الإلجاء فيجب أن يكون في حال الفعل لأنه المعتبر ، كم أن المنع بجب أن يعتبر ارتفاعه في حال الفعل . وقد بينا القول في ذلك من قبل في أبواب تقدمت فلا وجه لإعادته . وهذه جلة كافية في هذا الوجه . فأمّا المكلام في التواب والمقاب فإنه 'بتفصي في باب الوعيد إن شاء الله .

### فصل في أن من حق التـكليف أن يكون منقطما

اعلم أن الغرض بالشكليف تعريض المكلّف المنزلة العالية التي لا تُنال إلّا به ؟ على مابيناً من قبل . وذلك يقتضى انقطاعه ، لأنه او دام لم تَوَّل الحال بالإنسان إلى نيل المنزلة الملتمسة وذلك يوجب قبيح التكليف .

فإن قيل : إذا كان تكليف الفعل يحسن فى كل حال و لا بنتهى إلى وقت إلاً وما له يحسن حاصل فيه ، فكيف يصح فيا هذا حاله أن يقال بوجوب انقطاعه ، لأنكم إن قلتم : إنه يجب أن ينقطم فى وقت من حيث يقبح التكليف بعدم لم يصح لما بيناه ، وإن قلتم : إنه يجب انقطاعه مع حسنه فيا بعد ففساده بتين فكيف

1 80

بصح أن بحسكم بوجوب القطاعه ، وخبرونا او لم يقطمه القديم \_ سبحاله و تعالى \_ ما لذى كان يقبح ولماذا يقبح والتسكليف ؟ فإن قلم : إنه لا يقبح وإنما يصبر القديم \_ تعالى \_ غير فاعل البراجب أقبل لسكم : فا الذى أوجب عليه تعالى أن يقطع التكليفوهو غير مستحق عام عا تقدم كالنواب ولا بجرى مجرى الفركين واللطف، ولو ثبت وجوبه ما الذى كان يحب من ذلك الاخترام أو الإمانة أو زوال العقل ؟ فإن قلتم : هو \_ تعالى \_ مخير في ذلك قبل لسكم : أو ليس لو لم يخلق الشهوة فيه لزال التسكليف فيكون مخيرا بين إقدام على فعل وبين ألاً يفعل بعض مقدماته .

قبل له : إنا وإن أوجبنا انقطاع التكليف فإنا لا نوقت ذلك ، ولا يمتنع أن بجب الواجب على الجلة ، وكذلك فلا يمتنع أن يجب الواجب على هذا الوجه . وقد بيناً في المص المسائل أنه إذا جاز أن يقبح منه \_ تمالى \_ لو خلق حياتين في محل واحد [أو مع إحداها (1)] لا بمينها فغير ممتنع مثله في القبائح وغيرها .

فإن صحّ أن إدامة التكليف في بعض الأوقات مَفْسدة قبحت إدامته في تلك الحال، ولا تريد بذلك أن الباقي يقبح ، وإنما تريد مايحدث عما لا يتم التكليف إلّا به ومعه . فإذا لم يثبت ذلك في التكليف وجب في الجلة قطعه من غسير تعيين بوقت . والقديم \_ تمالى \_ هو العالم عما يتفضّل به في ذلك .

واعلم أن المحصّل في هذا الباب أنه \_ ثمالي \_ لا يحسن منه في الابتداء أن يربد من المحكف الفعل في كل حال ، وأنه إعا يحسن منه أن بريد ذلك منه في أوقات متقطمة وهو متفضّل بقدر مايريده ويمكن منه أو فليس لأحد أن بوقّت هـذا الباب على وقت ه الوجوب وأصلُه تفضّل ، فالذي يُحكم بقبحه من الإرادات لوكلّف دائما غير معينً على ماقدمنا في الحيانين . وليس وراء ذلك إلا أنه يكلف منقطما وهو متفضّل بقدر مايكانمه ولا مسألة علينا فيه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأحدثها ه .

فإذا كُنَّف منقطما على مافر مناه فقد النزم بذلك أن يفعل مايخرج به المسكلف من أن يكون بالصفة التي يجب معها تسكليفه أبدا ، كا أنه إذا كانَّف فقد النزم التمكين والألطاف . وكل أمر يقتضيه التكليف فإنما يجب ذلك على المسكلف متى لم يحصل من غير جهته . وأمّا إذا حصل من جهته فوجه الوجوب زائل ؛ ولذلك نقول : إنه تمالى لا يلزمه بعد التكليف أن يعرَّف ما يمكننا أن نكسب المعرفة به ، ولا يلزمه أن يعطينا من الآلات ما يمكننا تحصيله .

وإذا صحَّ ذلك فيجب أن 'ينظر فإن صحَّ حصول مابه ينقطم التكليف من غير جهته تمالى زال الوجوب ، ومتى لم يحصل ذلك وجاء الوقت الذى لم يكلّف ــ تعالى ــ إلا إليه فلابد من أن يغمل ما يزول به التكليف . وهو مخيّر في الأفعال التي يقع بهما بكل واحد منها هذا المعنى . فهذه الجلة تُسقط ما أوردناه من السوال .

فإن قبل: خبرونا عن الوقت الذي إليه ينتهي تكليفه ، أليس يحسن من القديم تعالى أن يبتدئ فيكافً في تلك الحال ؟ قبل له : إن لم يكن التكليف مَفْدة حسن ذلك منه ، وله الله يكلف لأنه / \_ تعالى \_ متفضل . فإن قبل : فلو بقاه على ماهو عليه ولم يكافه ما الذي كان يقبح ؟ قبل له : قد بينا أنه يجب عليه أن يقطمه عن التكليف إن لم يحصل مايوجب انقطاعه من غير جهته ، ومتى لم يُرد تكليفه في المستقبل فلابد من أن يفعل مابه بنقطع التكليف ، فلو لم يفعله كان مخيلاً بالواجب كا لو لم يفعل التكليف كان هذا حاله . ولا يمتنع أن يجب الواجب عليه بشرط . وليس لأحد أن يقول : كيف يجب عليه \_ نعالى \_ أن يقطع التكليف بشرط ألا يكلف أن المحكين مع بقاء التكليف كان هذا حاله . ولا يمتنع أن يجب الواجب بشرط ألا يكلف في المستقبل كا ليس لأحد أن يقول : هلاً وجب المحكين وإن لم يكن مكافئا ؛ لأن التحكين إنما وجب بشرط بقاء التكليف ، وإحداث مايخرج به عن صفة المكلف إنما يجب بشرط ألا يستمر التكليف ، وهذا كثير في الأصول ، هذا

. . <del>. .</del> .

وتكليفه له \_ تمالى \_ دائما إنما لا يصح على الحقيقة لأنه يقتضى وجود إرادات لا نهاية لما فى حال واحدة ؛ وذلك يستحيل ؛ لأنه \_ تمالى \_ على ما بيتاه فى باب الإرادة لايصح أن يريد من العبد الأفعال على الجملة مع علمه بأنها منفصلة ، ولأن الشكليف يقتضى كونه مهيدا لما كلف منفصلا ، وإذا صح ذلك وكان إرادته لأن يؤدى ما كلف دائما يستحيل حصولها فيجب بطلان هذا القول ، وليس وراءه إلا أن يقال : فلو أراد تكليفه الأوقات الكثيرة المنقطمة التى تكليفه فى بعضها فساد أو مقطمة له عن المنافع كيف كانت الحال . وقد تقدم جواب ذلك لأن إرادة / الفعل منه فى تلك الحال يقبح وإن حسن فى سائر ها الأحوال لأنه لا يصح أن يقال : إنه يقبح منه \_ تسالى \_ أن يجعله بصفة المكلف فى تلك الحال وقد على التكليف الأول الأحوال لأنه لا يصح أن يقال : إنه يقبح منه \_ تسالى \_ أن يجعله بصفة المكلف فى تلك الحال ولا وجه يقتضى قبحه فلذلك صرفنا القبح إلى التكليف الأول أو وقع على هـذا الوجه ، وجعلنا فى وقت انقطاع الشكليف قطعه بمض الأفسال لازما بالتكليف .

فإن قيل : هلا جوّزتم أن بديم \_ نعالى \_ تكليفه وببقه مع ذلك فيحصل له كلا الحقّبين : الثواب على ماسلف من (١) التكليف والتكليف الذى يستحق به زيادة الثواب فما الذى يمنع من اجتماعهما ولا تنافى بيسهما لأن الثواب محصل من قبّله \_ تعالى \_ فأمّا (٢) إذا ما كلف من قبل المكلف) قيل له : إن الثواب لو صحّ أن يجتمع مع التكليف لوجب صحة ماسألت عنه لكنه لا يجوز أن يجتمع معه وإن كان مقدورا على مانبيّنه من بعد . وفي ذلك بطلان ماسألت عنه .

<sup>(</sup>١) كنب ل الأصل الكلمتان : من ومم مشتبكتين .

<sup>(</sup>٢) كذا ف الأصل .

#### فســـل

ف أن توفير كل ما يستحقّه المكانّف من النواب والعقاب مع بقاء التكليف لا يصحّ

قد بينا من قبل أنه لا يجوز أن يكون العبد مكافًا مع الإلجاء ، وكشفنا القول فيه. فإذا ثبت ذلك فلو أنه \_ تعالى \_ أثابه في حال التكليف لاقتضى ذلك كونه ماجأ إلى فعل الطاعة التى استحق بها ذلك النواب ، وذلك بزيل التكليف . يبيّن ذلك أن مَن شاهد مثل نعيم أهل الجنّة ثم قيل له : إن أدمت الصلاة أعطيت ما ناهدت فلابد من أن يصير مُلْجَأً إلى / فعل الصلاة ليجتلب بها هذه المنافع الحاضرة ، وذلك يؤدّى إلى أقل الثواب بهذه الصلاة ، وهو الذي أردناه بقوانا ؛ إن توفير الثواب بزيل التكليف .

فإن قيل : أليس حصول مايستحقّه من المِوَض بالفعل الشاق لا يُدخله في حدّ الإلجاء إلى الفعل فهلاً قلتم بمثله في باب التواب ؟

قيل له : متى كان ذلك الموضى عمّا أيدفع به الضرر العظيم أو عَظُم النفع به فإنه يَلحق بالإلجاء ، وإنما لا يبلغ هذا الحدّ متى قلّ مافيه من النفع أو خنى مابدفع به من الضرر بالإضافة إلى مافي الفعل (1) من الضرر ، وليس كذلك حال الثواب ، لأنه عظيم فلابد من أن يَقتضى الإلجاء إلى الطاعة ، على ماقدّمناه .

فإن قيل: لوكان حصول الثواب يلجنه إلى الطاعة لـكان علمه به وإن كان مؤخّرا كنال أبن الأمور الملجينة لا تختلف بالحضور والتأخير؟ قيل له: ليس الأس كما قدّرتَه؟ لأن الثواب إذا تأخّر، وكذلك سائر المنافع لم يقتض الإلجاء لجواز التفيّر فيه. ولبس كذلك حال الحاضر من النفع؛ لأنه بكسب الإلجاء لا محالة. يبيّن هذا أن مخافة الجوع

<sup>(</sup>١) ق الأصل: ﴿ الْمُعْلُ \* .

فى المستقبل لا تقتضى كونه ملجأ فى الحال إلى تحصيل مايسُد به جَوْعته، وإن كان الجوع الحاضر بقتضى ذلك ، ولا شىء آكد فى الفصل بين المسألتين من علمنا من أنفسنا باختلافهما ؛ ونحن نعلم زوال الإلجاء مع العلم بالثواب ، ولو كان حاضرا لحل محل اجتلاب (المنافع الحاضرة فى حصول الإلجاء).

فإن قيل: أليس / لو قَدَّم ـ تعالى ـ بعض الثواب لم يقتض الإلجاء فكذلك ٢٠٠ القول في كله ؛ قيل له : إن اليسير من النفع لا يقتضى من الإلجاء مابقتضى الكثير ؛ وذلك بين في الشاهد، على ماذكرناه في اليورض. فإن قيل : ألستم تقولون في كل أمر يقتضى الإلجاء : إنه قد يجوز أن يحصل والإلجاء زائل ؛ نحو قول كم : إنه ـ تعالى ـ لو ضَين لمشاهد السّبُع الثواب العظيم على وقوفه لزال الإلجاء ، فهلاً جوزتم أن يكون مكافًا والثواب حاضرا والإلجاء مع ذلك زائلا بأمر يفعله تعالى ؟

قيل له : إن الذي يزيل الإلجاء في المنافع ما يقابانها من المضارّ ، والذي يزبل الإلجاء في المضارّ ما يُوفِي عليها من المنافع ، ولا يصحّ في الفديم \_ تعالى \_ أن بوقر الثواب على وجه يمرّ فه أنه إذا ناله استحقّ مضارٌ تُوفِي عليه . وإذا قَبحُ ذلك سقط ما سأل عنه وحل ذلك محل الإلجاء على الوجه الآخر ، بأن يُعلمه \_ تعالى \_ أنه لورام الفعل لمنع منه في أنه لا يجوز أن يتغير والحال هذه . فأمّا إذا شاهده ولم يَعلمه له بل جوزه لغيره فالجنس المشاهَد حاصل والإلجاء زائل .

فإن قيل : هلاً قالم : إن ثبوت النواب لمشقّة التكليف يزيله عن طريقـة الإلجاء ؛ قيل له : إذا كان مايتكلّقه يعلم أنه يؤدّيه إلى الذّم العظيم والزيادة فيه لم يؤثّر فيما ذكرته ، وإنما الذي يزيل الإلجاء إلى اجتلاب النقع مايوفي عليه من المضارّ ، فأمًّا يسير المضرّة إذا اجتلب بها ثلك المنفعة العظيمة فإنها لاتؤثّر في كونه ملجاً ، كا / أن ماباحقه من السرور ٢٠٠

<sup>(</sup>٧) ق الأصل : ﴿ اخْتَلَافَ ﴾ .

بالهرب من السبُّع لايؤثرَ في كونه مُنْجأً إلى الهرب.

والقول فى المقاب يجرى على نحو ماذكرناه ؛ لأنه \_ تعالى \_ او أحضره المقاب على بمض معاصيه لألجأه ذلك إلى الامتناع من القبائح والإقدام على الواجب ، وفي هذا زوال التكليف . وماسئل عن ذلك فالجواب عنه مثل ماتقدم .

فإن قيل : أليس قد أمر \_ تعالى \_ بإقامة الحدودعلى المصرّ وذلك عقاب ولم يوجب زوال التكايف فهلاّ صحّ مجامعة سائر العقاب للتكليف ؟

قيل له: إن مايفهل من الحدود يسير من كثير تما يستحقّه من العقاب، ومفعول في وقت يسير فلا يبلغ حاله أن بقتضى الإلجاء. وليس كذلك لو فعل به جميع مايستحقّه من العقاب في أوقات متوالية. وإذا جاز في مثل الحدود المنقدمة أن يشكلة ما الرجل لبعض الأغراض لم يمنع أن بفعل به ولا يتفيير حاله في التخلية. ولا يجوز مع كال العقل أن يكلّف الرجل تحمّل العقاب كله على جهدة التوالي لبعض الأغراض وذلك يبيّن الفرق بين الأمرين.

فإن قيل: أليس من قواحكم أن المطيع يستحق بطاعته أن يُفعل به النواب فيا يليه من الأوقات حالا بعد حال ، فكيف يصح مع ذلك أن تقولوا : إنه \_ سبحانه \_ اوفعل مايستحقه كان لا يصح وهل ذلك إلاقول بتظليمه \_ آمالى \_ وأن له ألا يفعل ماوجب عليه ؟ وبطلان ذلك يوجب أن يوفر / الثواب في حال التكليف ؟ قيل له : إنه وإن استحق الثواب بعد حال الطاعة \_ على ما ذكر ناه \_ فله \_ تمالى \_ أن يؤخّره عنه ويوفره عليه في الثواب في الآخرة ؛ لأن في تأخير الواجب عنه مصلحة له من حيث يمود الحال عليه في الثواب في أن يؤخره إلى زوال المجل تأخيره إلى أن يصير مستحقا للثواب ، ولو عجّله لأدّى ذلك إلى زوال الحق أصلا ، ومتى حصل في تأخير الحق هدده المصلحة حسن تأخيرها بل وجب ذلك فيها .

ألا ترى أن ولى الينم او علم فى بعض حقوق الينم أنه إذا اسجاه هلك وبطل ازمه تأخيره ؟ لأن فى تأخيره ثبوته ، وفى تعجيله هلاكه . فاذلك اقتضت المصلحة تأخير النواب عن المحكلة ، ولا يجب متى عرض فى الحق مايقتضى تأخيره أن يسقط أصلا ؛ لما قدّمناه فى حقّ اليتم ، ولما سنبينه فى الوعيد . فإذا صحّ ذلك ثبت سحة الجمع بين القول باستحقاق النواب معجّلا ، وبين القول بأن توفيره مع التكليف لا يصح . وقد دل شيخنا أبو على حرحه الله على ذلك بأن قال : من حقّ النواب أن يكون خالصا من التكدير واذلك يحسن إلزام المشقة له ؛ لأنه لابد من أن تبين حال النواب من أحوال انتكليف بأمر يقتضى حسن إلزام المشقة لا بحدله ، ولا قد ر من النعم تشوبه المضار إلا وقد يتحصل يقتضى حسن الزام المشقة لأجله ، ولا قد ر من النعم تشوبه المضار إلا وقد يتحصل للمكلف فى الدنيا فيجب أن بكون الذى به ببين كونه خالصا وصحة ذلك تُبطل القول بأنه يجامع التكليف ؛ لأنه يثول إلى أنه غير خالص من الشوائب ؛ لأن التكليف مَشَاقَ فهو بمنزلة الآلام التي لوشابت الثواب / لأزالته عن الوجه الذى استحق عليه . وأنت حمد تحد ذلك مستوقى فى باب الوعيد بن شاه الله .

# فصل في أن من حقّ التكليف ألّا يتمقبه الثواب والعقاب من غير تراخ ٍ

اعلم أسهما لو تعقبا حال التكليف من غير فصل لاقتضى من الإلجاء ماقدّمناه ؛ لأنه لا فرق بين المنفعة الحاصلة أو القريبة الحاضرة فى أسهما يقتضيان الإلجاء . ولو قيل لمن هو فى الجنة معاينا الثواب : إن صلَّيت دام ما أنت فيه من الثواب لوجب كونه مُلجًا إليها . وكذلك لو قيل له وهو غير داخل إليها مع معرفته بحالها : إن صلَّيت وصلت إليها بعد يسير تخصل مُلجاً . وإنما يخرج عن هذه الطريقة بتأخير الثواب . فلذلك قلنا : إنه يجب أن يحصل بين حال التكليف وبين حال الثواب فترة يخرج فيها عن أن يكون مكلمًا ومُثابًا . والله \_ سبحانه \_ هو العالم بالقدر الذي يزول به المكلف من حدّ الإلجاء

وَبَكُونَ هُوَ الْأَصْلَحَ لَهُ فِي بَابِ الطَّاعَةِ ؛ لأنه قد ثبت أنه لا يستحق الثواب بِهَا إلَّا إذا فعالها لحسنها في عقله ، ومتى كان الستحقُّ بها حاضرًا أو في حكم الحاضر فلابدُّ من أن يفعلما لاجترار المنافع أو الإلجاء ، وفي ذلك إبطال استحقاق الثواب بها . وذلك يوجب زوال الشكايف . والفَدْر / من المدة الذي معه يصحّ أن يفعل الطاعة لحسنها في عقله وتزول طريقة الإلجاء تما لا يحمَّه وإنما يعرف من ذلك ماقدَّمناه من الجلة . وإنما صحَّ خفاء ذلك عليمًا لأنه تما لا يؤثّر في التكليف وشروطه و إنما يجب أن يعلم مايحتاج إليه في ذلك دون ما يختص القديم \_ تعالى \_ فلو قبل انا : مامقدار عدد القَدْر الذي يجب أن أيفعل في زيد المُحكلِّف لحَكان من جوابنا أن الذي نطعه أنه لابدَ من أن يَقعل فيه الفدر الذي يمهض به في فعل ما كُنَّف ؛ فأمَّا معرفة عدد ذلك على المتفصيل فمَّا لاحاجة بنا إلى معرفته ؟ لأن الجهل به لا يُخلُّ بما يحتاج إليه في التكليف ، والقديم ــ تعالى ــ بجب أن يختص بذلك . فإن قيل : أفتقولون : إن قِطم التَّكليف عن حال الثواب وتراخيه بجب أن يكون بأمن مخصوص كالفناء والموت أم تقولون : إنه يحسن بأي شيء أراده ـ تمالى ـ ؟ قيل له : إن القدر الذي ذكرناه يقتضي انقطاع حال التواب عن حال التـكليف وتراخيه عنه لما ذكرناه ، ولا يقتضي أنه يجب أن ينقطم بأس دون غيره ، ولا يمتنع أن يقال : إنه مخيّر عند قطم آخر التكليف بين أن يفعل الموت أو الغناء أو غيرها ممَّا يقوم مقامهما ، وإن كان قد ثبت بالسمع أنه يفعل الغناء ، واو فعل الموت لـكان السؤال فيه كالسؤال في الفتاء الآن ؟ لأن كل واحد منهما كصاحبه في حصول انقطاع التكليف به .

والذى نقطع به أن الواجب ألّا يفعل الموت والعناء جميعًا لأن الجُمْع / بيانها يوجب كون أحدها عَبَثنا لا فائدة فيه كا لا يفعل \_ تعالى \_ موتين لمثل هسذه العلّة في الحجلّ الواحد ـ وليس هذا من تقديمه \_ سبحانه \_ إماتة المـكافين بسبيل لأن قطع ذلك بالفناء بوجب قطع سائر المحلفين عن تحكيفهم من حيث ثبت أن فناء بعض الأجسام فناء اسائرها ، ومن حيث كانت الإمانة مصلحة للباقين ، وذلك لا يصبح في آخر المحلفين لأنه لامعتبر يصبح مع فنائه وموته . فلو جَمّ م أمالي مبين الموت والفناء لوجب ماقد مناه . وهذا أولى مما مر في كلام شيخنا أبي هاشم رحمه الله : أنه م أمالي ميته ثم يغنيه وإن كان بجوز أن يُنصر ذلك بأنه م أله ما خبر عن إمانة جيمهم كان ذلك مصلحة المحكفين وفي الفناء أيضا مصلحتهم فلذلك حسن منه فعلهما جيما ، وليس ذلك مما قال وحمه الله من أن تقديم الفناء لا يحسن بسبيل ؛ لأنه قال ذلك من حيث لا يحصل فيه معني من حيث لا يصبح مع وجوده وجود المعتبرين ، والخبر عن وجوده لا يحصل به المصلحة إلا من حيث لا يصبح مع وجوده وجود المعتبرين ، والخبر عن وجوده لا يحصل به المسلحة إلا من حيث يعلم ما يختص به في جنسه ، وذلك لا يصبح تقدم (١) وجوده أم لا . وليس كذلك حال خاني الفناء آخرا ؛ لأن له تأثيرا ، فلا يمتنع أن يكون في العلم به وعاله من التأثير مصلحة كا يعلم حصول المصلحة بالميزان والمصراط وإنطاق الجوارح وغيرها من حيث نعلمها الآن وإن كانت توجد في حال زوال التكليف .

وقد ببنا أن التكليف يقتضى وجود ما / بنقطع به عن حال النواب فيجُوز أن ٢١٠ بفصل ـ تمالى ـ الفناء لهذه العلّة وإن لم يقع به اعتبار ؛ لأنه وجه يخرجه من كونه عَبَنا وليس كذلك لو قَدَّم خَلَقه لأنه لا وجه هناك بقتضى وجوب وجوده ولا فيه اعتبار ولا حال الخبر عنه في حال التكليف يتغيّر ، فإن قال : إنه ـ تمالى ـ إذا علم أن المكلف في المستقبل يصلح بأن بخبره عن أنه حَلَق الفناء من قبل حسن منه خَلَقه ؛ قيل له : فيجب على هذا أن يحسن منه خلق الأجسام وإن لم يخلق حيّا لهذه العلة فإن ارتكب ذلك لزمه أن يجب عليه تعالى تكليف ذلك المكلف الذي قدم خلق الفناء لأجله ؛ كما أنه تعالى أن يجب عليه تعالى وجوب التمكين وهذا يقتضى وجوب أن كانت المهتفى وجوب

<sup>(</sup>١) ق الأصل . • نقديم ه .

التسكليف وأظن أن شيخنا أبا هاشم ــ رحمه الله ــ ذكر في خَلْق الفناء ما يوجب له مزيَّة على خلق سائر ما يقطم التكليف بأن قال : إن الذي له بجب حصولٌ مايقطم التكليف أنه أدعى للمسكلَّف إلى أن يفعل الطاعة لحسنها في عقله دون منفعة أو دفع مضرَّة ؛ وكلُّ ماكان قطع التكليف به بأمر أشد بعيدا في العقول فيجب أن يكون أدخل في هــذا الباب . وقد عُلم [ أن ] تصوّر عَوْد الْمُدّني أبعد من تصوّر عود الميت حيّا . فإذا صح ذلك كان في الوجه الذي له يفعل أقوى ، ولذلك كان فعله أولى . وستى اعتلّ بهذا كان ما حَكَيناه عنه من أنه تمالى يفعل في آخِر المُحَلَّفَين الموت ثم الفناء أقوى لأنه يجمل في الفناء فائدة سوى / ما في الموت من المصلحة بالإخبار عنه . فأمّا على ما ذكر نا فالكلام فيه أبين لأنه \_ تسالى \_ إنما يفعل الفتاء يقطع التكليف ولا يَجمع بينه وبين الموت في آخر المكلفين . ومتى قيل لنا : فلو جَمَع بينهما أوبين إحراز<sup>(١)</sup> الفناء ما الذى كان يصح منه ؟ فجوابنا ما قدَّمناه من أن الواحد من ذلك يُحسن لمنا فيه من المعنى وما عداه يقبح لَـكُونَهُ عَبِيثًا . وقد بيِّنَا أَن ذلك غير ممتنع في القبائح كما لا يمتنع في القُدَّر إذا وجدت في الحمل عند شيوخنا وزال بمض الصلابة أن يتبع بمنها دون بمض . وقد تقصَّينا ذلك في مسألة أمليناها وكشفنا ذلك بإيجاب الاعتماد أنه عند تكافؤ الاعتمادين المختلفين لايولّدان وإذا زاد أحدها ولَّد الزائد لا بمينه وإذا جاز ذلك في الموجبات لم يمتنع مثله في القبائح إذا اقتضاء الدليل . وبجب على طريقتنا ألَّا بجوز قبل الفناء أن يفعل \_ تعالى \_ الموت ؟ لأن فيه معنى ، وإنما نذكر الموت وتريد به ما يقوم مقامه في قطع التكليف لأن الكلام في إثبات الموت غير ءَبيّن . وبعد الفناء لا يجوز أن بميد تعالى الأجسام غير حيّة ومن غير أن يوجد معها الحيّ على وجه ينتفع بها ؛ لأن ذلك بوجب كونه عاشًا . فأما

<sup>(</sup>١) البكلمة ف الأصل غير واضعة . وقد تلكون ه أجزاء . .

إذا حصل معها حى ينتفع بها إما تفضّلا أو ثوابا فقد زال وجه المبّث عنه فيحسن ذلك. فعلى / هذه الطريقة يجب اعتبار هذا الباب.

١Ň

وقد بينًا من قبل أنه \_ تمالى \_ لو لم يُسد المسكلة، في حال ما تجب إعادته لحكان غَلَّا بالواجب لا أن هناك إثبات أمر قبيح . وإذا صحَّ [ أن ] فعل الفناء في باب الحكمة أُولَى من الموت لما قدمناه فلو لم يفعله لــكان الحال فيه مثل ما تقدم ، ولحل ذلك كله محلَّ أَلَّا يَفْمِلُ بَالْمُنَابِ الدُّوابِ حَالًا بِمَدْ حَالَ أَوْ الشَّهُومُ حَالًا بِعَدْ حَالَ فَي أَنه يقتضي الإخلال بالواجب دون الإقدام على القبيح . فإن قيل : لو تراخى حال آخر التـكليف عن سائر للكلَّمَين ما الذي يمنع من أن يثيبه بعد تكليفه ويثيب سائر المكلفين لأنه لا يصح أن يقال في تلك الحال إنه مفسدة ! ومتى خنى على المكلَّف متى بحصل النَّواب لم يحصل في تسكليفه فساد ؟ كالا يحصل ذلك إذا خنى عليه الفرق بين الصغائر والسكبائر قيل له : ما قدَّمناه قد اقتضى انقطاع حال الثواب عن حال التكليف وذلك يتناول حال المكلَّف الواحد كا يتناول حال جميعهم فلذلك لم يجز ما ذكرته من حيث يخالف ما قدمناه من الدليل على وجه الجلة فأمّا إذا حصل بمض التراخي فقد بيّنا أنه لا دليل عليه . فإن قيل : أليس قد رُوى في الخبر أن الأنبياء أكرم على الله تمالي من أن يبقيهم ف الحفرة أكثر من أربعين / يوما ، وثبت بالخبر في بعض الأنبياء أنهم رُفعوا إلى ١٦ السياء ، وثبت في الشهداء في كتاب الله تعالى مثل ذلك وكل هذا ينقض ما قدمتم ؛ قبل له : ایس فیا روی آنهم بنابون بعد أربمین یوما ، ولا یمتنع أن محصل فی بعض الأماكن النزهة في السهاء ، ويزول التكليف عمهم بالاصطرار ويتفضل عليهم حالا بمد حال إلى وقت الثواب . فأما الـكلام في عيسى وأنه رُفع فالأولى فما ثبت في الخبرأنه مَكلُّف ، وإنما تغير به المسكان ؛ لأنه قد روى أنه يغزل إلى الدنيا وصفته صفة المسكلفين ولوكان تسكليفه قد زال بالاضطرار لم يصح ذلك ، والقول في الشهداء على نحو ماقدُّمناه أولاً . وهذه جلة مقدمة في هذا الباب .

## فصل في بيان ما يجوز أن يكلف العبد من الأفعال وما لابجوز

قد بينا أنه لا بجوز أن يكان ما إذا وقع وقع قبيحا ، وما إذا وُجد لم يكن له صفة زائدة على حسنه . ومتى كان له صفة زائدة على حسنه وكان معنى المشقة بحصل فيه وأحوال المسكلف على ماقدمناه حسن تسكليفه . ولا ممتبر في هذا الباب أن يتماتى بدين أو دنيا ؛ لأنه قد كلف الإنسان اجترار / المنافع ودفع المضار في نفسه وفيمن بحسه أمره ؛ كاكلف ما يتعلق بأمر الدين . ولذلك يستحق الإنسان الذم إذا لم يفمل ما يتحرز به من المصائب في الدنيا ؛ كا يستحق ذلك في باب الدين ولا بجروز أن يستحق الذم بألا يفعل الشيء إلا ومتى فعله يستحق المدح مع السلامة . فأما ما ينتفع به من الأكل والشرب فلا مخلو من أحد أمرين . إما أن يبلغ حد الإلجاء فلا يسكلفه الإنسان ؛ لما قدمناه ، أو لا مختص بصفة زائدة على كونه حَسنا فلا يحسن تسكليفه الموضع أن قدمناه ، أو لا مختص بصفة زائدة على كونه حَسنا فلا يحسن تسكليفه المروجه من أن مختص بمدح أو ذم ، ولزوال معنى المشقة فيه . وقد بينا أنه بجوز على جهة التوستم أن يقال : إنه \_ تعالى \_ كلف المره ألاً يفعل ما بشتهيه من القبيح أو ما شق عليه الامتناع منه ، وإن لم يكن مشتهيا .

فأمّا ما يكره من المكلف وينهى عنه ويكلف الامتناع منه فلا بدّ من أن يختص بصفة القبح ، ولاقبيح يَحْصُل العبد ماجاً إلى ألا يفعله إلّا ريجوز أن يتناوله التكليف لأن جميعه يتساوى فى أنه بستحق الذم بفعله ، ومتى لم يفعله على بعض الوجوه يستحق به المدح ، ولا فرق بين أن يقبح لأمر يتعلق بالدنيا أو بالدين فى هذه القضية ؛ لأن العلة فيهما واحدة . وقد بينا أن الغرض بالتكليف تعريض المكلف للثواب ، وأن من خيما ما كلفه على / جهة الإيجاب أن يستحق بألا يفعل العقاب و إلا لم يحسن من الحكم حق ما كلفه على / جهة الإيجاب أن يستحق بألا يفعل العقاب و إلا لم يحسن من الحكم إيجابه فإذا صح ذلك فيجب فى كل فعل له مدخل فى استحقاق المدح عليه أن مجوز أن

1414

۲۲۰

يتناوله التكليف . وما ليس هذا حاله لا يجوز أن يدخل تحت التكليف ، وكل فعل له مدخل في باب استحقاق الذم به ولـكونه غير فاعل له مدخل في باب المدح جاز أن يمتنم المكاف منه بالنهمي والزجر .

#### فم\_\_\_ل

في الوجوء التي لاختصاص الفعل بها يحسن دخوله تحت التـكليف

اعلم أنه لا بد من وجه بقتضى وجوبة وإن كان واجبا إنا على جهة التخيير أو التضييق ، ولا بد من أن يختص بوجه يقتضى كونه مرادا<sup>(1)</sup> مرغبا فيه كان تفضّلا على الغير أو يختص بللكنف. ولا بد فيا كلّف ألا يفعله أو يتركه أن يختص بصفة تقتضى فيه كونه قبيحا . وقد يبنا في صدر باب المدّل أن الفعل لا بجوز أن بحسن أو يقبح لوجوده ولحدوثه ؛ لأن القبيح والحسن يتفقان في ذلك ؛ وإن اختص أحدها بما يفارق الآخر ، وإنما بحسن أو يقبح لصفة زائدة على حدوثه ووجوده فلا بد من اعتبار ذلك الحكم الزائد / وقد بينا أن ذلك يفارق ما يختص به الذوات من الأحوال الجارية بجرى الإنبات (٢) الراجعة إلى الجلة أو الحل لأنه قد يقبح لأمر مفارق أو الجارية بجرى الإنبات (٢) الراجعة إلى الجلة أو الحل لأنه قد يقبح لأمر مفارق أو ولا يمتنع أن تؤثر هذه الوجوه في حكم الفعل حتى يحصل بحيث ليس لفاعله أن يفعله ، ويستحتى به الذم إذا فعله أو يؤثر فيه إن لم يفعله ولا يستحتى الذم به بل يستحتى به المدم إذا فعله ، كا لا يمتنع أن يؤثر فيه إن لم يفعله ولا يستحتى الذم به بل يستحتى به المدم إذا فعله ، كا لا يمتنع أن يؤثر كونه عاقلا في الأحكام التي يستحقها بالأفعال وكونه غير مسى و في استحفاق الشكر . ويفارق ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مريدا » (٣) السكامة في الأصل : « الايات » والإنبسات : ما يرجع إلى التعفق والوجود نسبة إلى ( إن » .

<sup>(</sup> ۲۷ / ۲۷ المتني )

العلل الموجِبة للا حكام . وهو بأن يلحق بالأحكام المتعلقة باختيار الفاعلين من حيث كانت راجعة إلى الفاعل أولى . ولا يحتاج إلى إثبات ذلك بالدلالة ؛ لأن الأصول المنقر رة في العقول يُستغنى فيها عن إقامة الدلالة .

وإنما نذكر ما نذكر انبين أنه غير خارج عن طريقة الأصول / الصحيحة لئلا يمترضه ممترض فيقول : إذا لم يصح أن نبين لقبح الفعل وحسنه عِللا موجِبة فيجب ألا يصح أن يقبح وبحسن إلا للا مر والنهى أو بجب أن يجرى قبحها وحسنها مجرى قبسح مالا يُستحل من الصور وحسن ما يُستحلى منه . وقد كشفنا القول في ذلك من قبل .

وجلة ماله يجب الواجب على المكلّف لا يخرج عن أفسام ثلاثة : إمّا أن يجب لصفة تختص به متى علم عاتبها عقلا علم وجوبه ؛ نحو كونه ردّا للوديمة ، وقضاء للدين ، وشكرا للمنيم مع زوال الإحباط . وإما أن يجب على طريق التحرز من المضرة . ويدخل ف ذلك الواجبات السمعية ، لأنها تجب للمصالح ولحقيقة تمود إلى التحرر زمن المضرة ، وإن كان طريق العلم في السمى يخالف طريق ذلك في العقل ويتحرز من المضار ببعضه بوسائط وبعضه يتحر ر بنفسه من المضار وببعضه يتوقى من مضرة هي في حكم الحاضرة وببعضه من مضرة آجلة وكل ذلك لا يخرجه عن هذا القسم الواحد ، أو يجب لا نها أذا أنه إرادة الفعل الذي وصفناه أو علم به أو تمكن منه ؛ لأن ماأدي إلى الواجب حتى لا يصح أداؤه إلا منه واجب لا محالة .

وقد دخل فيا قدَّمناه ما يجب من حيث كان تركا للقبيح في الشرع والعقل ؛ لأن ذلك إنما يجب على جهة التحرّز من المفرّة في الشرعيات خاصَّة . وليس يتكشف في المعقليات ما يجب على هذا الوجه ؛ لأن الأفعال القبيحة من جهة العقل قد يخلو القادر منها على كل وجه من غير أن يفعل له تركا فأمّا ما يكلف العبد من الرغّب فيه فلابد من أن

بكون إمّا مختصًا بصفة نقتضى ذلك فيه من جهة المقل ؛ نحو الإحسان والتفضّل ، أو يكون المفا على طربق النسهيل وتقوية الدواعى ، أو يكون متعلقا عا هذا حاله من إرادة وغيرها. وأمّا العلم به فريما يكون واجبا ؛ كا أن التمكين منه من فعله \_ تعالى \_ لابد من أن يكون واجبا . وأمّا القبائح التي يُكلف المر و ألّا يفعلها فلا تخرج عن أقسام : إما أن يقبح لصفة تختص به ؛ نحو كون الظلم ظلما والكذب كذبا وإرادة القبيع كونها إرادة له إلى ما شاكل ذلك . وإما أن يقبح لما فيه من المضرة . ويدخل في ذلك القبائح الشرعية لأنها ما شاكل ذلك . وإما أن يقبح لما فيه من المضرة . ويدخل في ذلك القبائح المسرعية لأنها من حيث تؤدّى إلى مضرة أو يقبح لأنه يتعلق بما هذا حاله من القبائح وغيرها . وتفصيل من حيث تؤدّى إلى مضرة أو يقبح لأنه يتعلق بما هذا حاله من القبائح وغيرها . وتفصيل هذه الجلة بطول وقد تقدم في أول باب الدخل بيان بعضه ، ونذكر فها بعد بيان الباق . ولا بجب إذا وجب الفعل علينا أو قبح لما قدمناه أن يجب على كل قادر لهذه الوجوء

ولا بجب إذا وجب الفعل علينا أو قبح لما قدمناه أن يجب على كل قادر لهذه الوجوء لأنه \_ سبحانه \_ لا يصح عليه اجتلاب المنافع ودفع المضار فلا تصح هذه القسمة فيه لأنه قد بجب عليه المواجب لصفة تخصه لأن الثواب بجب عليه الأنه في حكم الإنصاف الواجب علينا . وقد بجب عليه الواجب من حيث النزم فعله لأمر تقدم منه على ماقد مناه في وجوب أخرى والألطاف عليه لتقدم التكليف ، ولا يجوز أن بجب عليه الواجب عندنا إلا من حيث فعل ماوجب لأجله عليه الفعل وإن انقسم ذلك إلى ماقدمنامن تمكين وألطاف من حيث فعل ماوجب لأجله عليه الفعل وإن انقسم ذلك إلى ماقدمنامن تمكين وألطاف من حيث فعل ماوجب لأجله عليه الفعل وإن انقسم ذلك إلى ماقدمنامن تمكين وألطاف منا على جهة المعلجة وأن ذلك إنما بجب لتكليف قد .